



المملكة العربية المعودية وزارة التعليم العالي الجامعة الإسلامية بالملاينة المنورة عمادة البحث العلمي رقم الإصدار ( ۲۸ )

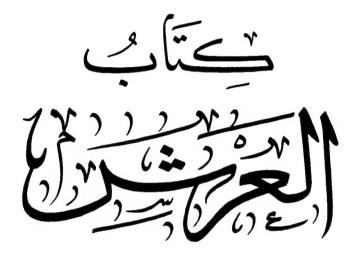

تأَدِينَ اللهُ عَمَدِيدِ الْمُعَمَدِيدِ الْمُعَمِدِيدِ الْمُعَمِدِيدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

دكهة وتحقائيه أ.د. محتسمد بزخليف تالتي<u>د</u>يمي

الجُئزُء الأولِ

الله المنظمة

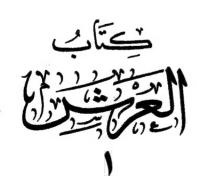

ح الجامعة الإسلاميّة، ٢٣ ١٤ هـ

فهرس مكتبة الملك فهد الوطنيّة أثناء النشر

الذهبي ، محمد بن أحمد

العرش / محمد أحمد الذهبي . – المدينة المنوّرة ٢٣ ١ ١ه.

۱۰۸٦ ص، ۲۲×۲۷ سم

ردمك: ٧-٨٠٨-٧-٩٩٦،

١- الأسماء والصفات . أ- العنوان

ديوي ۲٤۱ ځ٥٢٥/۱٤۲۳

رقم الإيداع: ١٤٢٣/٥٢٥٤

ردمك: ٧-٨٠٣-١٠٠١

بتمثيع الجقوق تمجفوطة

الطبعة الثانية

2731ه - ۲۰۰۳م

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فإن أشرف ما تتجه إليه الهمم العالية هو طلب العلم، والبحث والنظر فيه، وتنقيح مسائله، وسلوك طريقه، لأن ذلك هو الذي يوصل إلى السعادة، كما قال رسول الله على : «من سلك طريقاً يلتمس به علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة». وقال تعالى: ﴿ إِنَّمَا يَحْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء ﴾.

وأول ما بدأ به رسول الله على هو وحي الله إليه بالعلم ﴿ اقْرَأُ بِالسَّمِ رَبِّكَ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ خَلَقَ . خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقِ . اقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ . الّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ وقال تعالى : يَعْلَمُ اللَّهُ فَا عُلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إلا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُ لذَنبِكَ . . ﴾ قال تعالى : ﴿ وَقَالُ تَعَالَى : . ﴾ قال تعالى : ﴿ وَقُلُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ .

وما قامت به الحياة السعيدة في الحياة الدنيا والآخرة إلا بالعلم النافع. ولهذا كان التعليم هو الهدف الأعظم لمؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز رحمه الله، ولأبنائه كذلك من بعده؛ ففي عهد حادم الحرمين الشريفين الول وزير للمعارف بلغت مسيرة التعليم مستوى عالياً، وازدهر

التعليم العالي وارتقت الجامعات، ومن هذه الجامعات العملاقة: الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، فهي صرح شامخ، يشرف بأن يكون إحدى المؤسسات العلمية والثقافية، التي تعمل على هدي الشريعة الإسلامية، وتقوم يتنفيذ السياسة التعليمية، بتوفير التعليم الجامعي والدراسات العليا، والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر، وحدمة المحتمع في نطاق الحتصاصها.

ومن هنا، فعمادة البحث العلمي بالجامعة تضطلع بنشر البحوث العلمية، ضمن واحباتها، التي تمثل حانباً هاماً من حوانب رسالة الجامعة ألا وهو النهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجمة والنشر.

ومن ذلك كتاب ((العوش)) تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، دراسة وتحقيق الدكتور محمد بن حليفة بن على التميمي.

نفع الله بذلك، ونسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

مدير الجامعة الإسلامية د/صالح بن عبد الله العبود

### بسم الله الرحمن الرحيم

#### المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

﴿ مَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ ثُقَاتِهِ وَلَا تَمُونَنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران اللهَ عَلَى اللهَ عَقَ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلّهُ عَلَّ اللّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ الل

﴿ إِنَّا أَيُهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبِّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن تَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءُلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء ١].

﴿ إِنَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلا سَدِيدًا . يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَا زَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب ٧٠-٧١].

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كلام الله، وحير الهدي هدي محمد هي، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.

وبعد:

فإن عقيدة أهل السنة والجماعة هي عقيدة الطائفة المنصورة الباقية، كما أخبر بذلك الرسول الله حيث قال: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة».

وهي الفرقة الناجية التي قال عنها هذا: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، وستفترق هذه وسبعين فرقة، وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإمارة، باب قوله ﷺ: ((لا تزال طائفة من أمتى ... الح)).

وانظر صحيح مسلم بشرح النووي (٦٦/١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود (٤/٥) رقم (٤٥٩٦، ٤٥٩٧).

والترمذي (٥/٥٥–٢٦) رقم (٢٦٤٠، ٢٦٤١).

وابن ماحة (۱۳۲۱/۲) رقم (۳۹۹۱–۳۹۹۳).

والإمام أحمد (۲/۳۳)، (۲/۲، ١٤٥)، (١٢٠/٤).

فعلامتهم كما أخبر النبي الله ألهم يكونون على ما كان عليه النبي الله وأصحابه فتلك ميزة تميزت بما عقيدة أهل السنة والجماعة لا توجد

F

والحاكم في المستدرك (١٢٨/١) وقال: (صحيح على شرط مسلم، و(٢/٠٨٠) وقال: صحيح الإسناد.

والدارمي (١٥٨/٢) رقم (٢٥٢١).

والطبراني في الكبير (۲۲۱/۸، رقم٥٠٠٥)، (۲۲۷/۸، رقم٥٠٠١)، (۱۷۸/۸، رقم٥٠٠١)، (۲۲٤/١، رقم٩٥٠١)، وفي الصغير (٢٢٤/١).

والآجري في الشريعة (٣٠٤/١-٣١٥، رقم ٢١-٢٩).

وابن أبي عاصم في السنة (٣٢/١–٣٥).

واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (١٠٠/ -١٠٢).

والطبري (۲۲/۲۳).

ورواه ابن بطة في الإبانة (١/٣٦٧–٣٧٥، رقم٣٢٢–٢٧٥).

وأبو يعلى في مسنده (٦/ ٣٤٠–٣٤٢، رقم٣٦٦٨).

وابن حبان في صحيحه (٤٨/٨، رقم٤ ٢٢١).

وابن أبي شيبة في المصنف (٣٠٨/١٥، رقم١٩٧٣٨).

والمروزي في السنة (ص١٨، ١٩).

وقال عنه شیخ الإسلام ابن تیمیة: (هو حدیث صحیح مشهور). انظر المسائل (۲/ ۸۳)، والفتاوی (۳٤٥/۳).

واعتنى به الشاطبي في الاعتصام.

وأورده ابن كثير في تفسيره (٢/٣٩٠).

وأورده الشيخ الألباني في السلسة الصحيحة (٣/٤٨٠).

عند غيرهم، فعقيدهم تتميز بأصولها التي تُستمدُ منها كل مسائل هذا العلم.

فالقرآن الكريم الذي هو حبل الله المتين، والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هو الأصل الأول من أصول أهل السنة والجماعة.

والأصل الثاني السنة النبوية الصحيحة الثابتة عن رسول الله هذا فلقد أوجب الله على الناس اتباع رسوله فلله والاقتداء بسنته، قال تعالى: ﴿ وَمَا آثَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانَتُهُوا ﴾ [الحشر ٧]، وقال تعالى: ﴿ وَمَا آثَاكُمُ الرَّسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانَتُهُوا ﴾ [الحشر ٧]، وقال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسنَةً ﴾ [الأحزاب ٢١].

فأهل السنة والجماعة كان اعتصامهم بالكتاب والسنة «بخلاف أهل البدعة والفرقة، فإن عمدهم في الباطن ليست على القرآن والسنة، ولكن على أصول ابتدعها شيوحهم عليها يعتمدون في التوحيد والصفات والقدر والإيمان بالرسول وغير ذلك، ثم ما ظنوا أنه يوافقها من القرآن احتجوا به، وما حالفها تأولوه؛ فلهذا تجدهم إذا احتجوا بالقرآن والحديث لم يعتنوا بتحرير دلالتهما، ولم يستقصوا ما في القرآن من ذلك المعنى؛ والآيات والأحاديث التي تخالفهم يشرعون في تأويلها شروع من قصد ردها كيف أمكن، فليس مقصودهم أن يفهموا مراد الله ومراد رسوله، بل أن يدفع منازعه عن الاحتجاج ها» (۱)

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۳/۸۸-۹۹) بتصرف.

وأما أهل السنة والجماعة فأصولهم التي اعتمدوا عليها هي الكتاب والسنة ومرادهم اتباع شرع الله الذي شرعه على لسان رسوله محمد ... قال الإمام الشافعي رحمه الله: ((آمنت بما جاء عن الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله).

ولذلك لم يستقلوا بفهومهم وإنما اعتمدوا في فهم تلك الأصول على ما فهمه أصحاب النبي هي، الذين عاشوا فترة نزول الوحي، وعلموا مراد الله ومراد رسوله هي، وهذه ميزة ثانية، فإذا كانت أصول أهل السنة واحدة وهي الكتاب والسنة فكذلك أئمة أهل السنة هم السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم، فعلى علمهم وفهمهم يعولون وعن قولهم يصدرون.

قال الإمام أحمد رحمه الله: «أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله هي والاقتداء بمم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين.

والسنة عندنا آثار رسول الله هي، والسنة تفسر القرآن، وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول والأهواء، إنما هي الاتباع وترك الهوى».

<sup>(</sup>١) محموع الفتاوي (٢/٤).

فأمور هذا الدين ترجع إلى سند متصل إلى النبي الله فلذلك كان الأهل السنة سندهم المتصل، ولذلك يقال لأهل البدع هذه هي أصولنا وأسانيدنا ترجع إلى النبي الله فيا ترى أصول أهل البدع إلى أي شيء ترجع ؟!

ومن هذا المنطلق كان الاعتناء بالمأثور عن سلف الأمة سمة بارزة من سمات أهل السنة والجماعة ولذلك زخرت مؤلفاتهم بالمأثور من كلام الله وكلام رسوله في، وأقوال السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على للمجهم واقتدى طريقهم، وسلك سبيلهم.

ويحق لكل صاحب سنة أن يفخر بما تركه علماء السنة من تراث عظيم حوى منهج أهل الحق وتضمن أقوال علماء وأئمة شرحوا طريق الهدى ونافحوا ودافعوا عن العقيدة الصحيحة لكي تبقى نقية صافية، كما تركها لنا النبي .

ويصدق على أولئك الأئمة الأعلام وصف الإمام أحمد رحمه الله تعالى حيث قال: «الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل، بقايا من أهل العلم، يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم

**<sup>₽</sup>** 

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (١/٥٦/١).

على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين، الذين عقدوا ألوية البدعة، وأطلقوا عقال الفتنة، فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله، وفي الله، وفي كتاب الله، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم، فنعوذ بالله من فتن المضلين».

فلله در أولئك الأئمة الذين حموا حياض هذا الدين ودافعوا عن صراط الله المستقيم، وتركوا لنا تراثاً عظيماً سطروا فيه بيراعهم منهج الحق القويم وأبطلوا فيه شبهات حزب الشيطان الرجيم.

فحري بذلك التراث أن يخدم وأن يخرج من خزائن المكتبات وحيز المخطوطات.

وهذا وإن من بين تراثنا السلفي الجدير بالعناية والاهتمام، كتاب ظل حبيس عالم المخطوطات ردحاً طويلاً من الزمن، ألا وهو كتاب "العرش" للإمام الذهبي، وهو كتاب نفيس في بابه، حشد فيه المؤلف العشرات من النصوص والآثار التي توضح عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة من كبريات مسائل توحيد الأسماء والصفات ألا وهي مسألة إثبات على خلقه واستوائه على عرشه.

<sup>(</sup>١) الرد على الزنادقة والجهمية (ص٥٢ - ضمن عقائد السلف).

وقد دفعني لخدمة هذا الكتاب وإحراحه ما تضمنه من مادة علمية مهمة في بابحا، وإضافة إلى المنهج السلفي الذي سلكه هذا الإمام في تقرير الحق وإثباته.

وقد حرصت على إخراج الكتاب على أفضل صورة وأهمى حلة، فنهجت المنهج العلمي في تحقيق نصه وضبطه، وتخريج أحاديثه وآثاره، والترجمة لأعلامه، وشرح غريبه، ووضع فهارس فنية لمحتوياته.

ونظراً لأهمية الكتاب وموضوعه فقد خدمت الكتاب بدراسة موضوعية احتوت على الأمور التالية.

#### القسم الأول: الدراسة الموضوعية

الباب الأول: أقوال الناس في أسماء الله وصفاته.

الفصل الأول: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. والمجماعة الله والجماعة المبحث الأول: التعريف بأهل السنة والجماعة.

المبحث الثاني: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته.

الفصل الثاني: أقوال المعطلة في أسماء الله وصفاته.

المبحث الأول: التعريف بالمعطلة.

تمهيد.

المطلب الأول: الفلاسفة.

المطلب الثاني: أهل الكلام.

المبحث الثاني: درجات تعطيلهم.

المطلب الأول: درجات التعطيل في باب الأسماء والصفات عموماً.

المطلب الثاني: درجات تعطيلهم في باب الأسماء الحسنى. المطلب الثالث: درجات تعطيلهم في باب صفات الله تعالى.

الفصل الثالث: المشبهة.

المبحث الأول: التعريف بالتمثيل والتشبيه.

المبحث الثاني: التعريف بالمشبهة.

الباب الثاني: الأقوال في صفتي العلو والاستواء.

الفصل الأول: الأقوال في صفة العلو.

المبحث الأول: قول أهل السنة والجماعة ومن وافقهم.

المبحث الثانى: أقوال المخالفين.

الفصل الثاني: الأقوال في صفة الاستواء.

المبحث الأول: مذهب السلف في الاستواء.

المبحث الثاني: أقوال المخالفين.

الفريق الأول: نفاة الاستواء.

الفريق الثاني: القول بالتفويض.

الفريق الثالث: قول المشبهة.

الفصل الثالث: مسائل متعلقة بالعلو والاستواء.

المبحث الأول: هل يخلو العرش منه حال نزوله.

المبحث الثاني: مسائل الحد والمماسة.

المطلب الأول: حكم الألفاظ المحملة.

المطلب الثانى: مسألة الحد.

المطلب الثالث: مسألة المماسة.

الباب الثالث: العرش وما يتعلق به من مسائل.

الفصل الأول: تعريف العرش.

المبحث الأول: المعنى اللغوي لكلمة العرش.

المبحث الثانى: المذاهب في تعريف العرش.

الفصل الثاني: الأدلة على إثبات العرش من الكتاب والسنة.

المبحث الأول: الأدلة القرآنية على إثبات العرش.

المبحث الثانى: الأدلة من السنة على إثبات العرش.

الفصل الثالث: صفة العرش وحصائصه.

المبحث الأول: خلق العرش وهيئته.

المبحث الثانى: مكان العرش.

المبحث الثالث: حصائص العرش.

الفصل الرابع: الكلام على حملة العرش و على الكرسي.

المبحث الأول: الكلام على حملة العرش.

المبحث الثاني: الكلام على الكرسي.

القسم الثاني: التعريف بالمؤلف والكتاب.

الفصل الأول: التعريف بالمؤلف.

أولاً: اسمه وكنيته.

ثانياً: أصله.

ثالثاً: نسبته.

رابعاً: مولده.

خامساً: أسرته.

سادساً: نشأته في طلب العلم.

سابعاً: رحلاته.

ثامناً: شيوخه.

تاسعاً: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه.

عاشراً: عقيدته.

الحادي عشر: مؤلفاته.

الثاني عشر: تلاميذه.

الثالث عشر: وفاته.

الفصل الثانى: التعريف بالكتاب.

أولاً: اسم الكتاب.

ثانياً: توثيق نسبة الكتاب للمؤلف.

ثالثاً: الفرق بين كتاب العرش وكتاب العلو.

رابعاً: موارد كتاب العرش.

حامساً: منهج المصنف في الكتاب.

سادساً: أهمية الموضوع والكتاب.

سابعا: دراسة النسخة الخطية.

ثامناً: عملي في الكتاب.

وبعد: فهذا جهد المقل، أضعه بين يدي القارئ الكريم، وقد بذلت فيه قصارى جهدي، وغاية وسعي، فما كان فيه من صواب وحق فالحمد لله على توفيقه، وذلك من فضله ومنّه، وما كان فيه من خطل، أو زلل، أو خلل، فأستغفر الله من كل ذنب وخطيئة.

وأستسمح القارئ الكريم عذراً إذا ما وجد في عملي هذا تقصيراً، فهذا جهد البشر، فأرجو من كل من اطلع على خطأ أو قصور أن يبادريي النصيحة مشكوراً مأجوراً.

والله أسأل أن ينفع بهذا العمل ويبارك فيه، وأن يجعله عملاً صالحاً ولوجهه خالصاً وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. القسم الدراسي



# القسم الأول الدراسة الموضوعية

وتحتوي على ثلاثة أبواب:

الباب الأول: أقوال الناس في أسماء الله وصفاته.

الباب الثاني: الأقوال في صفتي العلو والاستواء.

الباب الثالث: العرش وما يتعلق به.

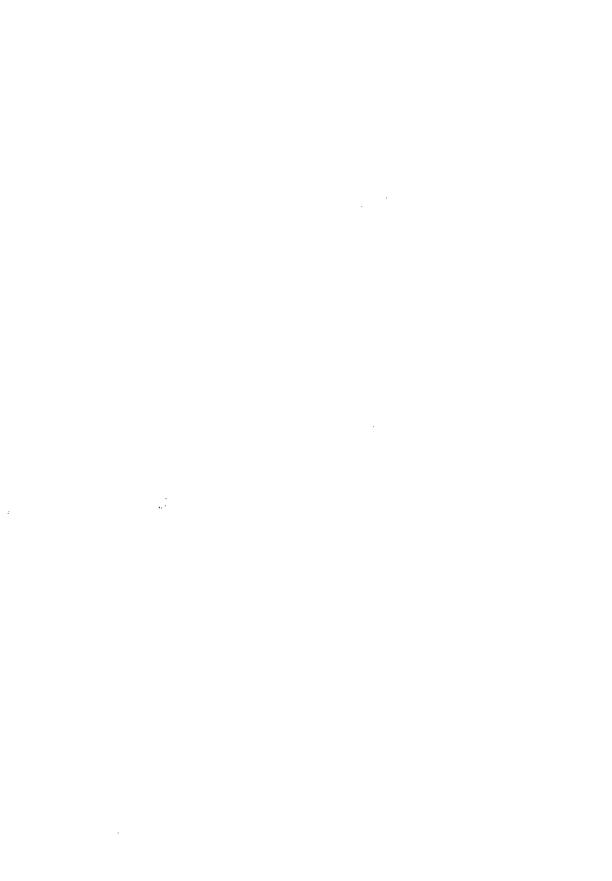

# الباب الأول أقوال الناس في أسماء الله وصفاته

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته.

الفصل الثاني: أقوال المعطلة في أسماء الله وصفاته.

الفصل الثالث: أقوال المشبهة في أسماء الله وصفاته.



# الفصل الأول معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التعريف بأهل السنة والجماعة.

المبحث الثاني: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله

وصفاته.

...

• ·

.

### المبحث الأول التعريف بأهل السنة والجماعة

المقصود بأهل السنة والجماعة: الصحابة، والتابعون، وتابعوهم، ومن سلك سبيلهم، وسار على نهجهم، من أئمة الهدى، ومن اقتدى بهم من سائر الأمة أجمعين.

فيخرج بهذا المعنى كل طوائف المبتدعة وأهل الأهواء. فالسنة هنا في مقابل البدعة، والجماعة هنا في مقابل الفُرقة.

فعن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَنْبَضُ وَ وَهُوهُ وَكُنْوَدُ وَجُوهُ ﴾ [آل عمران ١٠٦] قال: «تبيض وجوه أهل السنة، وتسود وجوه أهل البدعة والفُرقة».

والجدير بالذكر هنا أن نعرف أن العلماء يستعملون هذه العبارة لمعنيين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فلفظ أهل السنة يراد به:

١— من أثبت خلافة الخلفاء الثلاثة، فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة (٢).

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن كثير (۱/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) قال شيخ الإسلام: ( ولا ريب ألهم ( أي الرافضة ) أبعد طوائف المبتدعة عن الكتاب والسنة، ولهذا كانوا هم المشهورين عند العامة بالمخالفة للسنة، فجمهور

٧- وقد براد به أهل الحديث والسنة المحضة، فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول: «إن القرآن غير مخلوق، وإن الله يُرَى في الآخرة، ويثبت القدر، وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة».

ومقصودنا بعبارة (أهل السنة) هو المعنى الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، ذلك أن لأهل السنة أصولهم التي اتفقوا عليها ونصوا عليها في كتب الاعتقاد المعروفة.

ولأهل السنة عدة مسميات منها: أهل الحديث، الفرقة الناحية، الجماعة، وغير ذلك.

ويمكن حصر قواعد منهج أهل السنة في النقاط التالية:

أولاً: ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها.

ثانياً: التقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث. وذلك يتم بــ:

أ- الاجتهاد في تمييز صحيحيه من سقيمه.

F

العامة لا تعرف ضد السبي إلا الرافضي، فإذا قال أحدهم أنا سبي فإنما معناه لست رافضياً ). مجموع الفتاوي (٣٥٦/٣).

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (٢٢١/٢) ط: جامعة الإمام محمد بن سعود.

ب- الاجتهاد في الوقوف على معانيه وتفهمه (١).

ثالثاً: العمل بذلك والاستقامة عليه اعتقاداً، وتفكيراً، وسلوكاً، وقولاً، والبعد عن كل ما يخالفه ويناقضه.

رابعاً: الدعوة إلى ذلك باللسان والبنان.

فمن التزم هذه القواعد في الاعتقاد، والعمل، فهو على نمج أهل السنة بإذن الله.

<sup>(</sup>۱) بيان فضل علم السلف على الخلف لابن رجب (ص١٥٠-١٥٢)، وأصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (٩/١).

### المبحث الثاني معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته

معتقد أهل السنة في أسماء الله وصفاته، يقوم على أساس الإيمان بكل ما وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة إثباتاً ونفياً، فهم بذلك:

ا ــ يسمون الله بما سمى به نفسه في كتابه، أو على لسان رسوله الله ين كلك ولا ينقصون منه.

Y ويثبتون الله عز وحل الصفات ويصفونه بما وصف به نفسه في كتابه، أو على لسان رسوله هم من غير تحريف (۱)، ولا تعطيل (1)، ومن غير تكييف (1)، ولا تمثيل (1).

<sup>(</sup>١) التحريف لغة: التغير والتبديل. والتحريف في باب الأسماء والصفات هو: تغيير ألفاظ نصوص الأسماء والصفات أو معانيها عن مراد الله بها.

<sup>(</sup>٢) التعطيل لغة: مأخوذ من العطل الذي هو الخلو والفراغ والترك، والتعطيل في باب الأسماء والصفات هو: نفي أسماء الله وصفاته أو بعضها.

<sup>(</sup>٣) التكييف لغة: جعل الشيء على هيئة معينة معلومة، والتكييف في صفات الله هو: الخوض في كنه وهيئة الصفات التي أثبتها الله لنفسه.

<sup>(</sup>٤) التمثيل لغة: من المثيل وهو الند والنظير، والتمثيل في باب الأسماء والصفات هو: الاعتقاد في صفات الخالق أنها مثل صفات المخلوق.

راجع في معاني هذه الألفاظ ما ذكرناه في كتابنا «معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات» (ص٧٠-٨).

"— وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه، أو على لسان رسوله محمد على المتقاد أن الله موصوف بكمال ضد ذلك الأمر المنفى.

فأهل السنة سلكوا في هذا الباب منهج القرآن والسنة الصحيحة، فكل اسم أو صفة لله سبحانه وتعالى وردت في الكتاب والسنة الصحيحة فهي من قبيل الإثبات فيجب بذلك إثباتها.

وأما النفي فهو أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص مع وجوب اعتقاد ثبوت كمال ضد ذلك المنفى.

قال الإمام أحمد: «لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله الله الله القرآن والسنة».

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وطريقة سلف الأمة وأئمتها ألهم يصفون الله مما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله من غير تحريف، و لا تمثيل، إثبات بلا تمثيل، وتتريه بلا تعطيل، ولا تكييف، و لا تمثيل، إثبات بلا تمثيل، وتتريه بلا تعطيل، إثبات الصفات ونفي ممثالة المخلوقات قال تعالى: ﴿ اللَّهِ مَكْلِلِهِ مَمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

<sup>(</sup>١) الآية ١١ من سورة الشورى.

<sup>(</sup>٢) الآية ١١ من سورة الشورى.

وقولهم في الصفات مبني على أصلين:

أحدهما: أن الله سبحانه وتعالى منزة عن صفات النقص مطلقاً كالسُّنَة، والنوم، والعجز، والجهل، وغير ذلك.

والثاني: أنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها، على وجه الاختصاص بما له من الصفات، فلا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات» (١).

ويمكن إجمال معتقد أهل السنة في أسماء الله في النقاط التالية:

الإيمان بثبوت الأسماء الحسنى الواردة في القرآن والسنة، من غير زيادة ولا نقصان.

٧\_ الإيمان بأن الله هو الذي يسمى نفسه، ولا يسميه أحد من خلقه، فالله عز وحل هو الذي تكلم هذه الأسماء، وأسماؤه منه، وليست محدثة مخلوقة كما يزعم الجهمية، والمعتزلة، والكلابية، والأشاعرة، والماتريدية.

"\_\_ الإيمان بأن هذه الأسماء دالة على معان في غاية الكمال، فهي أعلام وأوصاف، وليست كالأعلام الجامدة التي لم توضع باعتبار معانيها، كما يزعم المعتزلة.

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (٢/٣٢٥).

٤ احترام معاني تلك الأسماء، وحفظ ما لها من حرمة في هذا الجانب، وعدم التعرض لتلك المعاني بالتحريف والتعطيل كما هو شأن أهل الكلام.

• الإيمان بما تقتضيه تلك الأسماء من الآثار وما ترتب عليها من الأحكام (١).

ويمكن إجمال معتقد أهل السنة في (رصفات الله) في النقاط التالية:

إثبات تلك الصفات لله عز وجل حقيقة على الوجه اللائق به،
 وأن لا تعامل بالنفي والإنكار.

٢ أن لا يتعدى بما اسمها الحناص الذي سماها الله به، بل يحترم الاسم كما يحترم الصفة، فلا يعطل الصفة، ولا يغير اسمها ويعيرها اسماً آخر.

كما تسمي الجهمية المعطلة سمعه، وبصره، وقدرته، وحياته، وكلامه أعراضاً.

ويسمون وجهه ويديه وقدمه -سبحانه- جوارح وأبعاضاً، ويسمون حكمته وغاية فعله المطلوبة: عللاً وأعراضاً.

ويسمون أفعاله القائمة به: حوادث.

<sup>(</sup>١) انظر تفاصيل هذه المسألة في كتابنا (رمعتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسني».

ويسمون علوه على حلقه واستواءه على عرشه: تحيزاً. ويتواصون هذا المكر الكُبَّار إلى نفي ما دل عليه الوحي والعقل والفطرة، وآثار الصنعة من صفاته.

فيسعون بهذه الأسماء التي سموها هم وأباؤهم على نفي صفاته وحقائق أسمائه.

٣- عدم تشبيهها بما للمخلوق. فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء
 لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله.

**3**— اليأس من إدراك كنهها وكيفيتها. فالعقل قد يئس من تعرف كنه الصفة وكيفيتها. فإنه لا يعلم كيف الله إلا الله، وهذا معنى قول السلف ( بلا كيف ) أي بلا كيف يعقله البشر فإن من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته، كيف تعرف كيفية نعوته وصفاته؟. ولا يقدح ذلك في الإيمان كما، ومعروفة معانيها، فالكيفية وراء ذلك».(١)

الإيمان بما تقتضيه تلك الصفات من الآثار وما يترتب عليها من الأحكام.

وقد بسطت معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته في الدراسة الأولى من سلسلة «دراسات في مباحث توحيد الأسماء والصفات»، فمن أراد الاستزادة والتوسع فليرجع إلى تلك الدراسة.

<sup>(</sup>۱) انظر مدارج السالكين (۳٥٨/۳-٥٥٩).

# الفصل الثاني أقوال المعطلة في أسماء الله وصفاته

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التعريف بالمعطلة.

المبحث الثاني: درجات تعطيلهم.

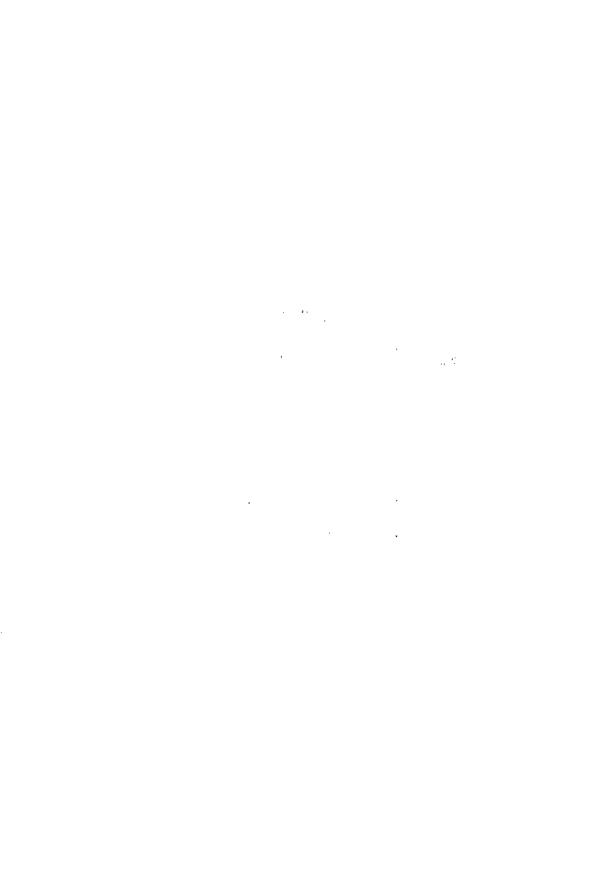

### المبحث الأول التعريف بالمعطلة

وفيه تمهيد ومطلبان:

المطلب الأول: الفلاسفة.

المطلب الثاني: أهل الكلام.



## تمهيد ينقسم المعطلة في باب الأسماء والصفات إلى:

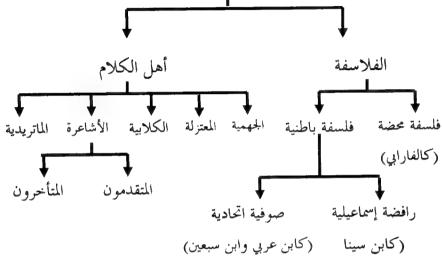

( كابن سينا ( كابن عربي وابن سبعيز وإخوان الصفا)

# وتنقسم مسالك تعطيلهم إلى: مسلك التبديل (تبديل المعاني) مسلك التجهيل (الجهل بمعانيها) مسلك الوهم مسلك التحريف من يزعم أن المراد من يزعم ألها بحري والتخييل والتأويل خلاف مدلول الظاهر على ظاهرها ومع (الفلاسفة) (أهل التأويل) وينفي علم ذلك المراد ذلك لا يعلم عما سوى الله تأويلها إلا الله (مسلك ثاني عند (بعض المنتسبين إلى

الأشاعرة)

الأئمة الأربعة)

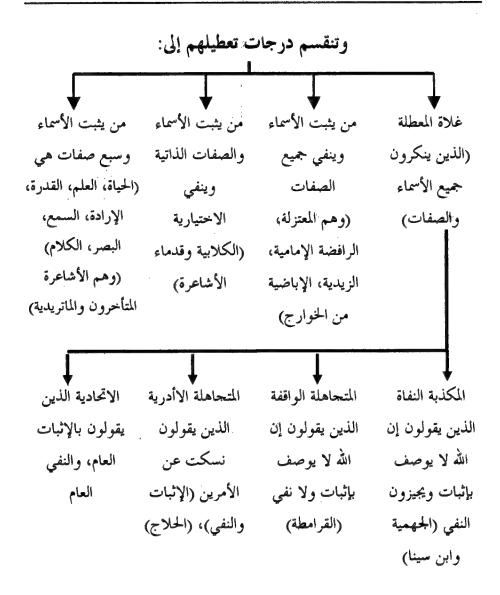

وسيأتي تفصيل ذلك في المطالب المندرجة تحت هذا المبحث

#### المطلب الأول

#### الفيلسفة

((الفلاسفة، اسم جنس لمن يُحِبُ الحكمة ويُؤثِرُها.

وقد صار هذا الاسم في عرف كثير من الناس مختصاً بمن خرج عن ديانات الأنبياء، ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في زعمه.

وأخص من ذلك أنه في عرف المتأخرين اسم لأتباع أرسطو، وهم المُشَّاؤُون خاصة وهم الذين هذب ابن سينا طريقتهم وبسطها وقررها. وهي التي يعرفها، بل لا يعرف سواها، المتأخرون من المتكلمين» (١).

أما الفلاسفة فإن إيماهم بالله تبارك وتعالى لا يكاد يتعدى الإيمان بوجوده المطلق، -أي بوجوده في الذهن والخيال دون الحقيقة-، وأما ما عدا ذلك فلا يكادون يتفقون على شيء، فالمباحث العقدية عندهم من أسخف وأفسد ما قالوا به.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما الإلهيات فكلياهم فيها أفسد من كليات الطبيعة، وغالب كلامهم فيها ظنون كاذبة فضلاً عن أن تكون قضايا صادقة» (٢).

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان (٢/٧٥٢).

<sup>(</sup>٢) الرد على المنطقيين (ص١١٤).

ويتجلى فساد معتقد الفلاسفة في الله أكثر عندما نعرض لك بعض أقوالهم في ذات الله وصفاته.

فالفلاسفة يطلقون على الله مسمى (واحب الوجود)، وتوحيد واحب الوجود عندهم يكفي مجرد تصوره للعلم الضروري بفساده.

فالتوحيد عندهم يقتضي تجريده من كل صفات الكمال اللازمة له، فهو ليس له حياة ولا علم ولا قدرة ولا كلام، ولا غير ذلك من الصفات، ويقولون بدلاً من ذلك: (إنه عاقل ومعقول وعقل، ولذيذ وملتذ ولذة، وعالم ومعلوم وعلم)، وجعلوا كل ذلك أموراً عدمية.

ودفعهم إلى ذلك زعمهم أن تعدد الصفات موجب للتركيب في حق الله، وفساد هذا القول حلى واضح.

فالله وصف نفسه بالصفات، ووصفه بما رسوله الله وثبت ذلك في الكتاب والسنة نقلاً.

كما أن العقل يشهد بفساد قولهم، فإن تعدد الصفات لم تقل لغة ولا شرع ولا عقل سليم إنه يوجب تركيب الموصوف إلا عند الفلاسفة (١).

ومن شنيع كلامهم كذلك زعمهم أن الله لا يعلم الجزئيات، فهو عندهم لا يعرف عين موسى، ولا عيسى، ولا محمداً عليهم الصلاة

<sup>(</sup>١) انظر الرد على المنطقيين ص١٤.

والسلام، فضلاً عن الوقائع التي قصها القرآن وغيرها من أمور المخلوقات. وفساد هذا القول واضح جلى في النقل والعقل.

أما النقل فالله يقول: ﴿ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةِ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ مَلِيسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّينِ ﴾ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبِ وَلاَ يَاسِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّينِ ﴾ [الأنعام ٥٩]. وكذا العقل أيضًا شاهد بفساد هذا المعتقد، فكيف يجهل الله أموراً سيرها بأمره وأجراها بقدره وأخبر عنها في كتابه (١).

ومن شنيع قولهم ما قالوه في قدرة الله من أنه فاعل بالطبع لا بالاختيار لأن الفاعل بالطبع يتحد فعله، والفاعل بالاختيار يتنوع فعله، وما دروا ألهم بهذا جعلوا الإنسان الفاعل بالاختيار أكمل من الله الفاعل بالطبع على حد زعمهم. وهذا القول مردود بقول الله ﴿وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَاء وَيَخْارُ ﴾ [القصص ٦٨]. ومردود بالعقل لأن الله هو أكمل الفاعلين فكيف يُشبّه فعله بفعل الجماد.

والفلاسفة يدأبون حتى يثبتوا واجب الوجود، ومع إثباتهم له فهو عندهم وجود مطلق، لا صفة له ولا نَعْتَ، ولا فعل يقوم به، لم يخلق السموات والأرض بعد عدمها، ولا له قدرة على فعل، ولا يعلم شيئاً.

<sup>(</sup>١) انظر الرد على المنطقيين ص٤٦١.

ولا شك أن الذي كان عند مشركي العرب من كفار قريش وغيرهم أهون من هذا، فعباد الأصنام كانوا يثبتون رباً حالقاً عالماً قادراً حياً، وإن كانوا يشركون معه في العبادة.

ففساد أقوال الفلاسفة في الله لا يضاهيه فساد، وسنعرض لأقوالهم في أسماء الله وصفاته فيما بعد إن شاء الله تعالى.

فهذا ما عند هؤلاء من حبر الإيمان بالله عز وجل.

(روأما الإيمان بالملائكة فهم لا يعرفون الملائكة، ولا يؤمنون بهم. وإنما الملائكة عندهم ما يتصوره النبيُّ بزعمهم في نفسه من أشكال نورانية، هي العقول عندهم، وهي مجرَّدات ليست داخل العالم، ولا خارجه، ولا فوق السموات ولا تحتها، ولا هي أشخاص تتحرك، ولا تصعد، ولا تنسزل، ولا تدبِّر شيئاً، ولا تتكلم، ولا تكتب أعمال العبد، ولا لها إحساس ولا حركة البتة، ولا تنتقل من مكان إلى مكان، ولا تُصَفَّ عند ربا، ولا تصلي، ولا لها تصرف في أمر العالم البتة، فلا تقبض نفس العبد، ولا تكتب رزقه وأحله وعمله، ولا عن اليمين وعن الشمال قعيد، كل هذا لا حقيقة له عندهم البتة.

وربما تقرب بعضهم إلى الإسلام، فقال: الملائكة هي القوى الخيِّرة الفاضلة التي في العبد، والشياطين هي القوى الشريرة الرَّديثة، هذا إذا تقربوا إلى الإسلام وإلى الرسل.

وأما الكتب فليس لله عندهم كلام أنزله إلى الأرض بواسطة الملك، فإنه ما قال شيئاً، ولا يقول، ولا يجوز عليه الكلام. ومن تقرب إليهم ممن ينتسب للمسلمين يقول: الكتب المنسزلة فَيْضٌ فاضَ من العقل الفَعَّال على النفس المستعدة الفاضلة الزكية، فتصورت تلك المعاني، وتشكلت في نفسه بحيث توهم أصواتاً تخاطبه، وربما قوي الوهم حتى يراها أشكالا نورانية تخاطبه، وربما قوي ذلك حتى يُخيِّلها لبعض الحاضرين، فيرونها ويسمعون خطاها، ولا حقيقة لشيء من ذلك في الخارج.

وأما الرسل والأنبياء فللنبوة عندهم ثلاث خصائص، من استكملها فهو نيُّ:

أحدها: قوة الحدس، بحيث يدرك الحد الأوسط بسرعة.

الثانية: قوة التخيل والتخييل، بحيث يتخيل في نفسه أشكالاً نورانية تخاطبه، ويسمع الخطاب منها، ويخيلها إلى غيره.

الثالثة: قوة التأثير بالتصرف في هيولى العالم. وهذا يكون عنده بتحرد النفس عن العلائق، واتصالها بالمفارقات، من العقول والنفوس المحردة.

وهذه الخصائص تحصل بالاكتساب. ولهذا طلب النبوة من تصوف على مذهب هؤلاء كابن سبعين، وابن هود، وأضراهم. والنبوة عند هؤلاء صنعة من الصنائع، بل من أشرف الصنائع، كالسياسة، بل هي

سياسة العامة، وكثير منهم لا يرضى بها، ويقول: الفلسفة نبوة الخاصة. والنبوة: فلسفة العامة.

وأما الإيمان باليوم الآخر فهم لا يقرون بانفطار السموات، وانتثار الكواكب، وقيامة الأبدان، ولا يقرون بأن الله حلق السموات والأرض في ستة أيام، وأوحد هذا العالم بعد عدمه.

فلا مبدأ عندهم، ولا معاد، ولا صانع، و لا نبوة، ولا كتب نزلت من السماء، تكلم الله كها، ولا ملائكة تنزلت بالوحي من الله تعالى.

فدين اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل حير من دين هؤلاء.

وحَسبُكَ جهلاً بالله تعالى، وأسمائه، وصفاته، وأفعاله، من يقول: إنه سبحانه لو علم الموجودات لحقه الكلال والتعب، واستكمل بغيره. وحسبك خذلاناً، وضلالاً وعمى: السير خلف هؤلاء، وإحسان الظن هم، وألهم أولو العقول»(١).

والذي ينبغي معرفته أن الفلاسفة لا يؤمنون بوجود الله حقيقة، ولا يؤمنون بوحي ولا نبوة ولا رسالة، وينكرون كل غيب، فالمبادىء الفلسفية جميعها تقوم على أصلين هما:

الأصل الأول: أن الأصل في العلوم هو عقل الإنسان، فهو عندهم مصدر العلم.

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان (٢/٢٦-٢٦٢).

الأصل الثاني: أن العلوم محصورة في الأمور المحسوسة المشاهدة فقط.

فتحت الأصل الأول أبطلوا الوحي، وتحت الأصل الثاني أبطلوا الأمور الغيبية بما فيها الإيمان بالله واليوم الآخر.

وقد تسلط الفلاسفة على المسائل الاعتقادية وزعموا أنها بحرد أوهام وخيالات لا حقيقة لها ولا وجود لها في الخارج، فلا الله موجود حقيقة، ولا نبوة ولا نبي على التحقيق، ولا ملائكة، ولا جنة ولا نار، ولا بعث ولا نشور.

#### المطلب الثابي

#### أهل الكلام

وأما أهل الكلام فقد شاركوا الفلاسفة في بعض أصولهم، وأحذوا عنهم القواعد المنطقية والمناهج الكلامية، وتأثروا بما إلى درجة كبيرة.

وسلكوا في تقرير مسائل الاعتقاد المسلك العقلاني على حد زعمهم، وهم وإن كانوا يخالفون الفلاسفة في قولهم إن هذه الحقائق مجرد وهم وحيال، إلا ألهم شاركوهم في تشويه كثير من الحقائق الغيبية، فلا تجد في كتب أهل الكلام على اختلاف طوائفهم تقريراً لمسائل الاعتقاد كما حاءت بها النصوص الصحيحة، فبدل أن تسمع أو تقرأ ((قال الله)) أو ((قال رسوله هي)) أو ((قال الصحابة))، فإنك لا تجد في كتبهم إلا ((قال الفضلاء))، ((قال العقلاء))، ((قال الحكماء))، ويعنون بهم فلاسفة اليونان من الوثنيين، فكيف حاز لهم ترك كلام الله وكلام رسوله هي والأخذ بكلام من لا يعرف الله ولا يؤمن برسوله؟!

والمطَّلِع على كتب أهل الكلام يدرك عِظَم الضرر الذي جَنَتْهُ على الأمة المسلمة، إذ تسببت تلك الكتب في حجب الناس عن المعرفة الصحيحة لله ورسوله ولدينه، وجُعِلَ بدل ذلك مقالات التعطيل والتجهيل والتحييل.

وأهل الكلام ليسوا صنفاً واحداً بل هم عدة أصناف، وهم:

١ الجهمية، ٢ المعتزلة، ٣ الكلابية، ٤ الأشاعرة،
 ٥ الماتريدية.

وهذه الأصناف الخمسة كل له قوله ورأيه بحسب الشبه العقلية التي استند إليها.

أولاً: فأما الجهمية فهم أتباع جهم بن صفوان الذي أخذ عن الجعد ابن درهم مقالة التعطيل عندما التقى به بالكوفة (١)، وقد نشر الجهم مقالة التعطيل وامتاز عن شيخه الجعد بمزية المغالاة في النفي وكثرة إظهار ذلك والدعوة إليه نظراً لما كان عليه من سلاطة اللسان وكثرة الجدال والمراء.

من أشهر معتقداهم:

١ إنكارهم لجميع الأسماء والصفات كما سيأتي تفصيله.

٢ ألهم في باب الإيمان مرجئة، يقولون: إن الإيمان يكفي فيه مجرد المعرفة القلبية، وهذا شر أقوال المرجئة.

٣ أهُم في باب القدر جبرية، ينكرون قدرة العبد واختياره في فعله.

عــ ينكرون رؤية الخلق لله يوم القيامة.

علوق.
 علوق.

٦- يقولون بفناء الجنة والنار.

<sup>(</sup>١) مختصر تاريخ دمشق (٦/٠٥)، والبداية (٣٥٠/٩).

إلى غير ذلك من المعتقدات الباطلة التي قال بها الجهمية.

ثانياً: المعتزلة، وهم أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، وهم فرق كثيرة يجمعها ما يسمونه بأصولهم الخمسة وهي:

۱ التوحید، ۲ العدل، ۳ الوعد والوعید، ٤ المنزلة بین المنزلتین، ٥ الأمر بالمعروف والنهی عن المنكر.

والاعتزال في حقيقته يحمل حليطاً من الآراء الباطلة التي كانت موجودة في ذلك العصر، فقد جمع المعتزلة بين أفكار الجهمية، والقدرية، والخوارج، والرافضة.

فقد شاركوا الجهمية في بعض أصولهم، فوافقوهم في إنكار الصفات، فزعموا أن ذات الله لا تقوم بما صفة ولا فعل، كما سيأتي تفصيله. وقالوا بإنكار رؤية الله يوم القيامة وقالوا إن القرآن مخلوق إلى غير ذلك.

كما شاركوا القدرية في إنكارهم لقدرة الله في أفعال العباد، وأخذوا عنهم القول بأن العباد يخلقون أفعالهم.

كما شاركوا الخوارج في مسألة الإيمان، وقالوا بقولهم إن الإيمان قول، واعتقاد، وعمل، لا يزيد ولا ينقص، وأنه إذا ذهب بعضه زال كله.

وبناءً على ذلك شاركوهم في مسألة مرتكب الكبيرة، فالمعتزلة وإن قالوا بأن مرتكب الكبيرة في منسزلة بين المنسزلتين في الدنيا، لكنهم

وافقوا الخوارج في قولهم بأن مرتكب الكبيرة في الآخرة حالد مخلد في النار.

وأخذوا كذلك عن الخوارج رأيهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

كما ألهم شاركوا الروافض في الطعن في أصحاب النبي هيه، فقد كان من كلام واصل بن عطاء في أهل صفين قوله: ( إن كليهما فاسق لا بعين ) وقوله عن علي ومعاوية رضي الله عنهما: ( لو أن كليهما جاء عندي يشهد على حزمة بقل ما قبلت شهادهما )، وأواخر المعتزلة كانوا أقرب إلى التشيع.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وقدماء الشيعة كانوا مخالفين للمعتزلة بذلك (يعني مسائل الصفات والقدر)، فأما متأخروهم من عهد بني بويه ونحوهم من أوائل المائة الرابعة ونحو ذلك، فإهم صار فيهم من يوافق المعتزلة في توحيدهم وعدلهم، والمعتزلة شيوخ هؤلاء إلى ما يوجد في كلام ابن النعمان المفيد وصاحبيه أبي جعفر الطوسي، والملقب بالمرتضى ونحوهم هو من كلام المعتزلة، وصار حينئذ في المعتزلة من يميل إلى نوع من التشيع إما تسوية علي بالخليفتين، وإما تفضيله عليهما، وإما الطعن في عثمان، وإن كانت المعتزلة لم تختلف في إمامة أبي بكر وعمر.

وقدماء المعتزلة كعمرو بن عبيد وذويه كانوا منحرفين عن علي حتى كانوا يقولون: لو شهد هو وواحد من مقاتليه شهادة لم نقبلها، لأنه قد

فسق أحدهما لا بعينه. فهذا الذي عليه متأخرو الشيعة والمعتزلة خلاف ما عليه أئمة الطائفتين وقدماؤهم» (١).

كما أُحَدُوا عن الشيعة الرافضة أكثر آرائهم الخاصة بالإمامة.

وعلى هذا فأفكار المعتزلة إنما هي حليط من آراء الفرق المحالفة في عصرهم.

وأفكار المعتزلة يحملها اليوم كل من: الرافضة الإمامية، والزيدية، والإباضية، وكذلك من يسمون بالعقلانيين.

ثالثاً: متكلمة الصفاتية (الكلابية - الأشاعرة - الماتريدية).

1 ـ أما الكلابية:

وهم أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان (ت ٢٠) (ت ٢٤٣هـ).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كان الناس قبل أبي محمد بن كلاب صنفين:

فأهل السنة والجماعة يثبتون ما يقوم بالله تعالى من الصفات والأفعال التي يشاؤها ويقدر عليها.

والجهمية من المعتزلة وغيرهم تنكر هذا وهذا.

 <sup>(</sup>١) نقض تأسيس الجهمية (١/٤٥-٥٥).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٥/٥٥٥).

فأثبت ابن كلاب قيام الصفات اللازمة به، ونفى أن يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرها. ووافقه على ذلك أبو العباس القلانسي، وأبو الحسن الأشعري وغيرهما.

وأما الحارث المحاسبي فكان ينتسب إلى قول ابن كلاب، ولهذا أمر أحمد بمجره، وكان أحمد يحذر عن ابن كلاب وأتباعه ثم قيل عن الحارث: إنه رجع عن قوله»(١).

فهذا النهج الذي أحدثه ابن كلاب هو ما صار يعرف فيما بعد بمنهج متكلمة الصفاتية لأن ابن كلاب كان في طريقته يميل إلى مذهب أهل الحديث والسنة، لكن كان في طريقته نوع من البدعة، لكونه أثبت قيام الصفات بذات الله، ولم يثبت قيام الأمور الاختيارية بذاته.

وقد كانت له جهود في الرد على الجهمية (٢) ولكنه ناظرهم بطريق قياسية سلم لهم فيها أصولاً هم واضعوها من امتناع تكلمه تعالى بالحروف، وامتناع قيام الصفات الاختيارية بذاته مما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال والكلام وغير ذلك. (٣) فأصبح بعد ذلك قدوة وإماماً لمن جاء بعده من هذا الصنف الذين أثبتوا الصفات وناقضوا نفاها، لكن

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل (١/٢).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی (۲۱/۱۲).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٣٧٦/١٢).

شاركوهم في بعض أصولهم الفاسدة التي أوجبت فساد بعض ما قالوه من جهة المعقول ومخالفته لسنة الرسول». (١)

فابن كلاب أحدث مذهباً جديداً، فيه ما يوافق السلف وفيه ما يوافق السلف وفيه ما يوافق المعتزلة و الجهمية. وبذلك يكون قد أسس مدرسة ثالثة وهي مدرسة «الصفاتية» التي اشتهرت بمذهب الإثبات، لكن في أقوالهم شيء من أصول الجهمية (٢).

وقد سار على هذا النهج القلانسي، والأشعري، والمحاسبي، وغيرهم، وهؤلاء هم سلف الأشعري والأشاعرة القدماء.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وكان أبو محمد بن كلاب هو الأستاذ الذي اقتدى به الأشعري في طريقه هو وأثمة أصحابه، كالحارث المحاسبي، وأبي العباس القلانسي، وأبي سليمان الدمشقي، وأبي حاتم البستي),(")

فابن كلاب هو إمام الأشعرية الأول، وكان أكثر مخالفة للجهمية، وأقرب إلى السلف من الأشعري<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۱/۲۲).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۲/۱۲).

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة (٢/٣٢).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى (٢٠٢/١٢، ٢٠٣).

ولكن هذا النهج الكلابي ابتعد شيئاً فشيئاً عن منهج السلف، وأصبح يقرب أكثر فأكثر إلى نهج المعتزلة وذلك على يد وارثيه من الأشاعرة.

فابن كلاب كما أسلفنا كان أقرب إلى السلف من أبي الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري أقرب إلى السلف من القاضي أبي بكر الباقلاني، والقاضي أبو بكر وأمثاله أقرب إلى السلف من أبي المعالي الجويني وأتباعه(١).

ولهذا يوجد في كلام الرازي والغزالي ونحوهما من الفلسفة مالا يوجد في كلام أبي المعالي الجويني وذويه، ويوجد في كلام الرازي والغزالي والجويني من مذهب النفاة المعتزلة ما لا يوجد في كلام أبي الحسن الأشعري وقدماء أصحابه، ويوجد في كلام أبي الحسن الأشعري من النفي الذي أخذه من المعتزلة ما لا يوجد في كلام أبي محمد بن كلاب الذي أخذ أبو الحسن طريقته.

ويوجد في كلام ابن كلاب من النفي الذي قارب فيه المعتزلة ما لا يوجد في كلام أهل الحديث والسنة والسلف والأئمة. وإذا كان الغلط شبراً صار في الأتباع ذراعاً ثم باعاً حتى آل إلى هذا المآل والسعيد من لزم

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۲/۳/۱۲).

السنة<sup>(١)</sup>.

وقد تلاشت الكلابية كفرقة، لكن أفكارها حملت بواسطة الأشاعرة، فقد احتفظ الأشعري وقدماء أصحابه بأفكار الكلابية ونشروها، وبذلك اندرست المدرسة الكلابية الأقدم تاريخاً والأسبق ظهوراً في الأشعرية.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والكلابية هم مشايخ الأشعرية، فإن أبا الحسن الأشعري إنما اقتدى بطريقة أبي محمد بن كلاب، وابن كلاب كان أقرب إلى السلف زمناً وطريقة. وقد جمع أبو بكر بن فورك (ت كان أقرب إلى السلف زمناً وطريقة. وبين اتفاقهما في الأصول»(٢).

فالكلابية أسبق في الظهور من الأشاعرة والماتريدية، فقد نشأت الكلابية في منتصف القرن الثالث، وهي أول الفرق الكلامية بعد الجهمية والمعتزلة، فقد توفي ابن كلاب سنة (٢٤٣هــ).

وفي أول القرن الرابع الهجري نشأت بقية فرق أهل الكلام وهم الأشاعرة المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري المتوفى سنة (٣٢٤هـ) وهي والماتريدية: أتباع أبي منصور الماتريدي المتوفى سنة (٣٣٣هـ) وهي الفرق القائمة حتى زماننا هذا.

<sup>(</sup>١) بغية المرتاد (ص٤٥١).

<sup>(</sup>٢) الاستقامة (١٠٥/١).

#### ٢ ــ الأشعرية:

يعتبر أبو الحسن الأشعري امتداداً للمذهب الكلابي فأبو الحسن الأشعري الذي عاش في الفترة ما بين (٢٦٠هـ -٣٢٤هـ) كان معتزلياً إلى سن الأربعين، حيث عاش في بيت أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة في البصرة، ثم رجع عن مذهب المعتزلة وسلك طريقة ابن كلاب وتأثر بها مدة طويلة، ولعل السبب في ذلك أنه وجد في كتب ابن كلاب وكلامه بغيته من الرد على المعتزلة وإظهار فضائحهم وهتك أستارهم، وكان ابن كلاب قد صنف مصنفات رد فيها على الجهمية والمعتزلة وغيرهم. ولكن فات الأشعري أن ابن كلاب وإن رد على المعتزلة وكشف باطلهم وأثبت الله تعالى الصفات اللازمة، فقد وافقهم في إنكار الصفات الاحتيارية التي تتعلق بمشيئته تعالى وقدرته، فنفي كما نفت المعتزلة أن الله يتكلم بمشيئته وقدرته. كما نفي أيضاً الصفات الاحتيارية مثل الرضى، والغضب، والبغض، والسخط وغيرها.

وقد مضى الأشعري في هذا الطور نشيطاً يؤلف ويناظر ويلقى الدروس في الرد على المعتزلة سالكاً هذه الطريقة.

ثم التقى بزكريا بن يحي الساجي فأخذ عنه ما أخذ من أصول أهل

السنة والحديث (١)، وكان الساحي شيخ البصرة وحافظها (٢) ثم لما قدم بغداد أحذ عن حنبلية بغداد أموراً أحرى وذلك بآخر أمره.

ولكن كانت خبرته بالكلام خبرة مفصلة، وخبرته بالسنة خبرة محملة، فلذلك وافق المعتزلة في بعض أصولهم التي التزموا لأجلها خلاف السنة واعتقد أنه يمكنه الجمع بين تلك الأصول، وبين الانتصار للسنة، كما فعل في مسألة الرؤية والكلام، والصفات الخبرية وغير ذلك (٣).

وقال عنه السجزي: «رجع في الفروع وثبت في الأصول» أي أصول المعتزلة التي بنوا عليها نفي الصفات، مثل دليل الأعراض وغيره (°).

وقال ابن تيمية: «أبو محمد عبد الله بن سعيد بن كُلاَّب البصري، وأبو الحسن الأشعري كانا يخالفان المعتزلة ويوافقان أهل السنة في جمل أصول السنة. ولكن لتقصيرهما في علم السنة وتسليمهما للمعتزلة أصولاً فاسدة، صار في مواضع من قوليهما مواضع فيها من قول المعتزلة ما خالفا به السنة، وإن كانا لم يوافقا المعتزلة مطلقاً»(1).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲۸۶/۵)، تذكرة الحفاظ (۹۰۷/۲).

<sup>(</sup>٢) العلو (ص ١٥٠)، تذكرة الحفاظ (٢/٢).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢٠٤/١٢).

<sup>(</sup>٤) الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص١٦٨).

<sup>(</sup>٥) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (٣٦٧/١).

<sup>(</sup>٦) الاستقامة (١/٢١١).

وقال أيضاً: «والذي كان أئمة السنة ينكرونه على ابن كلاب والأشعري بقايا من التجهم والاعتزال، مثل اعتقاد صحة طريقة الأعراض وتركيب الأجسام، وإنكار اتصاف الله بالأفعال القائمة التي يشاؤها ويختارها، وأمثال ذلك»(١).

وقد مرت الأشعرية بأطوار ومراحل كان أولها زيادة المادة الكلامية، ثم الجنوح الكبير للمادة الاعتزالية، ثم خلط هذه العقيدة بالمادة الفلسفية.

فالأشعرية المتأخرة مالوا إلى نوع التجهم بل الفلسفة وفارقوا قول الأشعري وأئمة أصحابه(٢).

فقدماء الأشاعرة يثبتون الصفات الخبرية بالجملة، كأبي الحسن الأشعري وأبي عبد الله بن مجاهد، وأبي الحسن الباهلي والقاضي أبي بكر الباقلاني، وأبي إسحاق الاسفرائيني، وأبي بكر بن فورك، وأبي محمد بن اللبان، وأبي علي بن شاذان، وأبي القاسم القشيري، وأبي بكر البيهقي وغير هؤلاء (٣).

لكن المتأخرين من أتباع أبي الحسن الأشعري كأبي المعالي الجويني وغيره لا يثبتون إلا الصفات العقلية، وأما الخبرية فمنهم من ينفيها ومنهم من يتوقف فيها كالرازي والآمدي وغيرهما.

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل (٩٧/٧).

<sup>(</sup>٢) درء تعارض العقل والنقل (٩٧/٧).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٤/٧٤، ١٤٨).

.

ونفاة الصفات الخبرية منهم من يتأول نصوصها ومنهم من يفوض معناها إلى الله تعالى.

وأما من أثبتها كالأشعري وأئمة أصحابه. فهؤلاء يقولون: تأويلها عما يقتضي نفيها تأويل باطل، فلا يكتفون بالتفويض بل يبطلون تأويلات النفاة (١).

وهذا الاضطراب في العقيدة الأشعرية بين المتقدمين والمتأخرين سببه ما أسلفنا من ميل الأشاعرة بأشعريتهم إلى الإعتزال أكثر فأكثر بل إنهم خلطوا معها الفلسفة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالأشعرية وافق بعضهم المعتزلة في الصفات الحديثية، وأما الصفات الحديثية، وأما الصفات القرآنية فلهم قولان:

فالأشعري والباقلاني وقدماؤهم يثبتونها، وبعضهم يقر ببعضها؛ وفيهم تجهم من جهة أحرى.

فإن الأشعري شرب كلام الجبائي شيخ المعتزلة، ونسبته في الكلام إليه متفق عليها عند أصحابه وغيرهم.

وابن الباقلاني أكثر إثباتاً بعد الأشعري، وبعد ابن الباقلاني ابن فورك، فإنه أثبت بعض ما في القرآن.

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (٢/٣٢، ٢٢٤).

وأما الجويني ومن سلك طريقته فمالوا إلى مذهب المعتزلة فإن أبا المعالي كان كثير المطالعة لكتب أبي هاشم، قليل المعرفة بالآثار، فأثر فيه مجموع الأمرين (١).

فما إن جاء أبوبكر الباقلاني (ت٤٠٣٠)، فتصدى للإمامة في تلك الطريقة وهذبها ووضع لها المقدمات العقلية التي تتوقف عليها الأدلة، وجعل هذه القواعد تبعاً للعقائد الإيمانية من حيث وجوب الإيمان بها(٢) وأسهم إلى حد كبير في تنظير المذهب الأشعري الكلامي وتنظيمه مما أدى إلى تشابه منهجي بين المذهب الأشعري والمذهب المعتزلي فقد كان الأشعري يجعل النص هو الأساس والعقل عنده تابع، أما الباقلاني فالعقيدة كلها بجميع مسائلها تدخل في نطاق العقل(٣) ويعتبر الباقلاني المؤسس الثاني للمذهب الأشعري.

ثم جاء بعده إمام الحرمين الجويني (ت٤٧٨هـ) فاستخدم الأقيسة المنطقية في تأييد هذه العقيدة، وخالف الباقلاني في كثير من القواعد التي وضعها. وإن كان الجويني قد استفاد أكثر مادته الكلامية من كلام الباقلاني، لكنه مزج أشعريته بشيء من الاعتزال استمده من كلام أبي

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (٢/٣/٢، ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن خلدون (ص٥٦٥)، ط: مصطفى محمد.

<sup>(</sup>٣) مقدمة التمهيد للباقلاني (ص٥٥)، بتحقيق الخضيري وأبو ريدة.

<sup>(</sup>٤) نشأة الأشعرية وتطورها (ص٣٢٠).

هاشم الجبائي المعتزلي على مختارات له، وبذلك حرج عن طريقة القاضي وذويه في مواضع إلى طريقة المعتزلة.

وأما كلام أبي الحسن الأشعري فلم يكن يستمد منه، وإنما ينقل كلامه مما يحكيه عنه الناس<sup>(۱)</sup> وعلى طريقة الجويني اعتمد المتأخرون من الأشاعرة، كالغزالي (ت٥٠٥هـ) وابن الخطيب الرازي (ت٦٠٦هـ) وخلطوا مع المادة الاعتزالية التي أدخلها الجويني مادة فلسفية، وبذلك ازدادت الأشعرية بعداً وانحرافاً.

فالغزالي مادته الكلامية من كلام شيخه الجويني في «الإرشاد» و «الشامل» و خوهما مضموماً إلى ما تلقاه من القاضي أبي بكر الباقلاني. ومادته الفلسفية من كلام ابن سينا، ولهذا يقال أبو حامد أمرضه «الشفا»، ومن كلام أصحاب رسائل إحوان الصفا ورسائل أبي حيان التوحيدي ونحو ذلك.

وأما الرازي فمادته الكلامية من كلام أبي المعالي والشهرستاني فإن الشهرستاني أخذه عن الأنصاري النيسابوري عن أبي المعالي، وله مادة اعتزالية قوية من كلام أبي الحسين البصري (ت٤٣٦هـ)، وفي الفلسفة مادته من كلام ابن سينا والشهرستاني ونحوهما(١).

<sup>(</sup>١) بغية المرتاد (ص٤٤٨، ٤٥١)، بتصرف.

<sup>(</sup>٢) بغية المرتاد (ص٤٤٨)، بتصرف.

والأشعرية الأغلب عليهم ألهم مرجئة في باب الأسماء والأحكام وجبرية في باب القدر، وأما الصفات فليسوا جهمية محضة بل فيهم نوع من التجهم، ولا يرون الخروج على الأئمة بالسيف موافقة لأهل الحديث وهم في الجملة أقرب المتكلمين إلى أهل السنة والحديث (١).

وهناك عدة عوامل أدت إلى انتشار الأشعرية واشتهارها لعل من أبرزها ما يلي:

أولاً: نشأة المذهب في «بغداد» التي كانت حاضرة الخلافة العباسية ومحط أنظار طلاب العلم الذين كانوا يفدون إليها من شتى الأقطار، فهذا العامل أدى بدوره إلى تبني البعض للمذهب الأشعري والسعي لنشره في الأقطار الأحرى (٢) بسبب تواجد كثير من أعيان المذهب الأشعري في بغداد في ذلك الحين.

ثانياً: التقارب الذي كان موجوداً بين الأشعرية والحنبلية وما نفقت الأشعرية وراجت إلا بتوالفها مع الحنبلية. ولولا ذلك لكان مصيرها مصير المعتزلة الذين كان للحنابلة دور كبير في مقاومتهم والرد عليهم. وقد كان بين الأشعرية والحنبلية شيء من التوالف والمسالمة وكانوا قديما متقاربين.

فإن أبا الحسن الأشعري ما كان ينتسب إلا إلى مذهب أهل

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٦/٥٥).

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الأشاعرة (٢٩٩/٢).

الحديث، وإمامهم عنده أحمد بن حنبل، وكان عداده في متكلمي أهل الحديث.

والأشعرية فيما يثبتونه من السنة فرع على الحنبلية كما أن متكلمة الحنبلية فيما يحتجون به من القياس العقلي فرع عليهم.

وإنما وقعت الفرقة بسبب فتنة القشيري<sup>(۱)</sup> وكان تلميذاً لابن فورك الذي كان من أشعرية حراسان الذين انحرفوا إلى التعطيل، فلما صنف القاضي أبو يعلى الحنبلي كتابه «إبطال التأويلات» رد فيه على ابن فورك شيخ القشيري وكان الخليفة وغيره مائلين إليه. فلما صار للقشيرية دولة بسبب السلاحقة حرت تلك الفتنة<sup>(۱)</sup>.

ثالثاً: انتساب بعض الأمراء والوزراء للمذهب الأشعري وتبنيهم له ومن أبرزهم:

أ\_ الوزير نظام الملك الذي تولى الوزارة لسلاطين السلاحقة فتولى الوزارة لألب أرسلان وملكشاه مدة ثلاثين سنة وذلك من سنة (٥٥٥هـ إلى ٤٨٥هـ).

وفي عهده أنشئت المدارس النظامية نسبة إليه وذلك في عدة مدن منها البصرة، وأصفهان، وبلخ، وهراة، ومرو، والموصل، وأهمها وأكبرها

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲/۲۰–۵۳).

<sup>(</sup>٢) محموع الفتاوى (٢/٦٥-٥٤).

المدرسة النظامية في نيسابور وبغداد.

وكان نظام الملك معظماً للصوفية والأشعرية، إذ كان هؤلاء الذين يلقون الدروس في هذه المدارس، فكان لذلك دوره الكبير في نشر أصول العقيدة الأشعرية (١).

ب- المهدي بن توموت (٢٤هـ) صاحب دولة الموحدين واسمه أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن تومرت، الذي تلقب بالمهدي، وكان قد ظهر في المغرب في أوائل المائة الخامسة، وكان قد دخل إلى بلاد العراق، وتعلم طرفاً من العلم، وكان فيه طرف من الزهد والعبادة، ولما رجع إلى المغرب صعد إلى حبال المغرب ونشر دعوته بين أناس من البربر وغيرهم من الجهال الذي لا يعرفون من دين الإسلام إلا ما شاء الله فعلمهم بعض شرائع الإسلام واستحاز أن يظهر لهم أنواعاً من المخاريق ليدعوهم بما إلى الدين، وادعى أنه المهدي الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعظم اعتقاد أتباعه فيه، واستحلوا بسبب ما علمهم من المعتقد الأشعري والفلسفي دماء ألوف مؤلفة من أهل المغرب المالكية الذين كانوا على معتقد أهل السنة والهموهم زوراً وبمتاناً أهم مشبهة مجسمة و لم يكونوا من أهل هذه المقالة (٢).

<sup>(</sup>١) انظر موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من الأشاعرة (٢/٥٠٠).

<sup>(</sup>۲) انظر مجموع الفتاوى (۱۱/۵۷۱).

فكان ابن تومرت هو السبب في إدخال العقيدة الأشعرية في بلاد المغرب التي كانت قبل ذلك سنية سلفية فحسبنا الله ونعم الوكيل.

جـ- صلاح الدين الأيوبي، وكان صلاح الدين الأيوبي أشعرياً، فقد حفظ في صباه عقيدة ألفها له قطب الدين أبو المعالي مسعود بن محمد بن مسعود النيسابوري أحد أعلام الأشعرية وصار يحفظها صغار أولاده، ولذلك نشأ هو وأولاده على المعتقد الأشعري، فحمل صلاح الدين الكافة على عقيدة أبي الحسن الأشعري، وتمادى الحال على ذلك في جميع أيام ملوك بني أيوب، ثم في أيام مواليهم الملوك من الأتراك(1).

وقد كان لذلك دوره الكبير في نشر الأشعرية في سائر أنحاء العالم الإسلامي، فمصر التي كانت مقر الدولة الأيوبية كانت هي حاضرة العلم في تلك العصور وقد كان للأزهر دور كبير في نشر العقيدة الأشعرية التي ادخلها صلاح الدين في مصر بعد أن قضى على الدولة العبيدية الإسماعلية، ومنذ زمن صلاح الدين والأزهر يقرر عقيدة الأشاعرة إلى يومنا هذا.

والأشاعرة يخالفون أهل السنة في الكثير من مسائل الاعتقاد. ومنها على سبيل المثال:

١- أن مصدر التلقي عندهم في قضايا الإلهيات (أي التوحيد)

<sup>(</sup>١) الخطط للمقريزي (٣٥٨/٢).

والنبوات هو العقل وحده، فهم يقسمون أبواب العقيدة إلى ثلاثة أبواب: إلهيات، نبوات، سمعيات، ويقصدون بالسمعيات ما يتعلق بمسائل اليوم الآخر من البعث والحشر والجنة والنار وغير ذلك.

وسموها سمعيات لأن مصدرها عندهم النصوص الشرعية وأما ما عداها أي الإلهيات والنبوات فمصدرهم فيها العقل.

۲ زعمهم أن الإيمان هو مجرد التصديق، فأخرجوا العمل من مسمى الإيمان.

٣- بناءً على تعريفهم للإيمان فقد أخرجوا توحيد الألوهية من تقسيمهم للتوحيد، فالتوحيد عندهم هو أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا نظير له. وهذا التعريف خلا من الإشارة إلى توحيد الألوهية، فلذلك فإن أي مجتمع أشعري تجد فيه توحيد الإلهية مختلاً، وسوق الشرك والبدعة رائحة لأن الناس لم يعلموا أن الله واحد في عبادته لا شريك له.

٤- وبناءً كذلك على تعريفهم للإيمان فقد أخرجوا الاتباع من تعريفهم للإيمان بالنبي في الأمور التصديقية فقط، ومن أجل ذلك انتشرت البدع في المجتمعات الأشعرية.

خالفوا أهل السنة في أسماء الله وصفاته وهذا سيأتي بيانه.

٦- خالفوا أهل السنة في باب القدر، فقولهم موافق لقول الجبرية.

٧ حالفوا أهل السنة في مسألة رؤية الله من جهة كونهم يقولون يرى لا في مكان.

٨─ خالفوا أهل السنة في مسألة الكلام، فهم لا يثبتون صفة الكلام على حقيقتها بل يقولون بالكلام النفسي. إلى غير ذلك من أنواع المخالفات.

#### ٣- الماتريدية:

تعد الماتريدية شقيقة الأشعرية، وذلك لما بينهما من الائتلاف والاتفاق حتى لكأهما فرقة واحدة، ويصعب التفريق بينهما. ولذلك يصرح كل من الأشاعرة والماتريدية بأن كلاً من أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتريدي هما إماما أهل السنة على حد تعبيرهم(١).

ولعل هذا التوافق مع كونه يرجع إلى سبب رئيسي وهو توافق أفكار الفرقتين وقلة المسائل الخلافية بينهما وحاصة مع الأشعرية المتأخرة، إلا أن هناك أسباب مهمة يرجع إليها ويجب اعتبارها وأخذها في الحسبان ولعل أهمها التزامن في نشأة الفرقتين مع كون كل فرقة استقلت بأماكن نفوذ لم تنازعها فيها الفرقة الأخرى. فالماتريدية انتشرت بين الأحناف الذين كانوا متواجدين في شرق العالم الإسلامي وشماله فقل أن تجد حنفياً على عقيدة الأشاعرة إلا ما ذكر من أن أبا جعفر السمناني وهو حنفي على عقيدة الأشاعرة إلا ما ذكر من أن أبا جعفر السمناني وهو حنفي

<sup>(</sup>١) مفتاح السعادة (١٥١/٢) تأليف: طاش كبرى زاده

كان أشعرياً.

بينما نحد الأشعرية قد انتشرت بين الشافعية والمالكية وهم اليوم يتواجدون في وسط وغرب وجنوب وجنوب شرق العالم الإسلامي، فحل الشافعية والمالكية على الأشعرية، ولست اعني بذلك عوامهم وإنما الطبقة المثقفة منهم.

والماتريدية تنسب إلى أبي منصور محمد بن محمد بن محمد بن محمد الماتريدي المتوفى سنة ( $^{(1)}$  سنة ( $^{(1)}$  كان معدوداً في فقهاء الحنفية، وكان صاحب حدل وكلام ولم يكن له دراية بالسنن والآثار ( $^{(7)}$ )، وقد لهجم منهجاً كلامياً في تقرير العقيدة يشابه إلى حد كبير منهج متأخري الأشاعرة، وعداده في أهل الكلام من الصفاتية من أمثال ابن كلاب وأبي الحسن الأشعري وأمثالهما. وقد تابع الماتريدي ابن كلاب في مسائل متعددة من مسائل الصفات وما يتعلق  $^{(7)}$ .

ومن المعلوم أن الأحناف وأهل المشرق عموماً كانوا من أسبق الناس تأثراً بعلم الكلام، فقد كانت بداية الجهم من تلك الجهات، وفي هذا

<sup>(</sup>١) انظر ترجمته في كتاب الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات (٢٠٩/١) للدكتور شمس الدين الأفغاني.

<sup>(</sup>٢) العقيدة السلفية في كلام رب البرية (ص٢٧٩) تأليف: عبد الله بن يوسف الجديع. (٣) مجموع الفتاوى (٤٣٣/٧)، كتاب الإيمان (ص٤١٤)، منهاج السنة (٣٦٢/٢).

يقول الإمام أحمد في معرض كلامه عن الجهم: « وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة ...»(١).

فبشر بن غياث المريسي (٢٢٨هـ) والقاضي أحمد بن أبي دؤاد (٢٤٠هـ) وغيرهما كانوا من الأحناف، فلا غرابة أن يكون الماتريدي الحنفي من أولئك الذين ناصروا علم الكلام وسعوا في تأسيسه وتقعيده، إلى أن أصبح علماً من أعلامه وصاحب إحدى مدارس الكلام التي صارت فيما بعد تعرف باسمه.

فالماتريدي لا يبعد كثيراً عن أبي الحسن الأشعري (في طوره الثاني) فهو خصم لَدُود للمعتزلة، إلا أنه كان متأثراً بالمنهج الكلامي على طريقة ابن كلاب من الاعتماد على المناهج الكلامية في تقرير المسائل الاعتقادية شأنه في ذلك شأن أبي الحسن الأشعري، فكلاهما يعتبر امتداداً لمدرسة ابن كلاب التي عرفت كمدرسة ثالثة بعد أن كان الخلاف دائراً بين أهل السنة والجماعة من جهة، والجهمية والمعتزلة من جهة أحرى، فحاء ابن كلاب وأحدث منهجاً ثالثاً حاول فيه التلفيق بين النصوص الشرعية والمناهج الكلامية كما سبق الإشارة إلى ذلك عند الحديث عن الكلابية.

فالمذهب الكلابي كان له وجوده في العراق والري وخراسان وكان له انتشار في بلاد ما وراء النهر التي كانت تغص بمختلف الطوائف

الرد على الجهمية (ص١٠٣).

والفرق<sup>(۱)</sup>.

و لم تتعرض الماتريدية للتطور الذي حصل على العقيدة الأشعرية والذي سبق بيانه في الحديث عن الأشعرية فالماتريدية بقيت على ما كانت عليه.

(١) انظر أحسن التقاسيم للمقدسي (ص٣٢٣).



# المبحث الثاني درجات تعطيلهم

### وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: درجات تعطيلهم في باب الأسماء والصفات عموماً.

المطلب الثاني: درجات تعطيلهم في باب الأسماء الحسنى. المطلب الثالث: درجات تعطيلهم في باب صفات الله تعالى.

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |

### المطلب الأول

# درجات التعطيل في باب الأسماء والصفات عموماً

من سبر أقوال أهل التعطيل يجدها من حيث العموم تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: نفي جميع الأسماء والصفات.

وهذا قول الجهمية أتباع جهم بن صفوان (١)، والفلاسفة، سواء كانوا أصحاب فلسفة محضة كالفارابي (٢)، أو فلسفة باطنية إسماعيلية قرمطية كابن سينا (٣)، أو فلسفة صوفية اتحادية كابن عربي وابن سبعين وابن الفارض.

قال شيخ الإسلام ابن تيميه: « والتحقيق أن التجهم المحض وهو نفي الأسماء والصفات، كما يُحكي عن جهم والغالية من الملاحدة ونحوهم من نفي أسماء الله الحسنى، كفر بين مخالف لما علم بالاضطرار من دين الرسول »(٤)

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوی (۱۳۵/۱، ۱۳۵/۱، ۱۳۱/۱۳)، درء تعارض العقل والنقل (۳/ ۲۳۷).

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة (٢/٢٥، ٥٢٤).

<sup>(</sup>٣) شرح العقيدة الأصفهانية (ص٧٦).

<sup>(</sup>٤) النبوات (ص١٩٨).

القسم الثاني: نفي الصفات دون الأسماء.

وهذا قول المعتزلة، ووافقهم عليه ابن حزم الظاهري<sup>(۱)</sup>، والزيدية، والرافضة الإمامية، والإباضية. فالمعتزلة يجمعون على تسمية الله بالاسم ونفى الصفة عنه.

يقول ابن المرتضى المعتزلي: « فقد أجمعت المعتزلة على أن للعالم مُحدثاً قديماً قادراً عالماً حياً لا لمعان...... (٢).

القسم الثالث: إثبات الأسماء وبعض الصفات ونفي البعض الآخر.

وهذا قول الكلابية والأشاعرة والماتريدية.

فالكلابية وقدماء الأشاعرة: يثبتون الأسماء والصفات ما عدا الصفات الاختيارية (أي التي تتعلق بمشيئته واختياره) فهم إما يؤولونها أو يثبتونها على اعتبار أنها أزلية وذلك خوفاً منهم على حد زعمهم من حلول الحوادث بذات الله(٤) أو يجعلونها من صفات الفعل المنفصلة عن الله

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل (٢٤٩/٥).

<sup>(</sup>٢) كتاب باب ذكر المعتزلة من كتاب المنيه والأمل (ص٦).

وانظر شرح الأصول الخمسة (ص١٥١)، ومقالات الإسلاميين (ص١٦٤، ١٦٥)، محموع الفتاوي (٥/٥٥).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (١٣١/١٣).

<sup>(</sup>٤) موقف ابن تيمية من الأشاعرة (٢/٢٥).

التي لا تقوم به<sup>(۱)</sup>.

وأما الأشاعرة المتأخرون ومعهم الماتريدية، فهم يثبتون الأسماء وسبعاً من الصفات هي (الحياة، العلم، القدرة، السمع، البصر، الإرادة، الكلام) ويزيد بعض الماتريدية صفة ثامنة هي (التكوين)(٢) وينفون باقي الصفات ويؤولون النصوص الواردة فيها ويحرفون معانيها.

(١) المصدر السابق (٢/٤٤٥).

<sup>(</sup>۲) انظر تحفة المريد (ص٦٣)، وإشارات المرام (ص١٠٧، ١١٤)، وكتاب الماتريدية دراسة وتقويم (ص٢٣٩)، وكتاب الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات (٢٠/٢)، ومنهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله (ص٤٠١).

# المطلب الثابي

# درجات تعطيلهم في باب الأسماء الحسني.

القول الأول: من يقول إن الله لا يسمى بشيء.

وهذا قول الجهمية أتباع جهم بن صفوان، والغالية من الملاحدة كالقرامطة الباطنية والفلاسفة.

وهؤلاء المعطلة لهم في تعطيلهم لأسماء الله أربعة مسالك هي:

المسلك الأول: الاقتصار على نفي الإثبات فقالوا: لا يسمى بإثبات.

المسلك الثاني: أنه لا يسمى بإثبات ولا نفى.

المسلك الثالث: السكوت عن الأمرين الإثبات والنفى.

المسلك الرابع: تصويب جميع الأقوال بالرغم من تناقضها.

فهذا الصنف من المعطلة اتفقوا على إنكار الأسماء جميعها، ولكن تنوعت مسالكهم في الإنكار.

1 ــ فأصحاب المسلك الأول: اقتصروا على قولهم: بأنه ليس له اسم كالحي والعليم ونحو ذلك.

أ- أنه إذا كان له اسم من هذه الأسماء لزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم كالحياة والعلم، فإن صدق المشتق -أي الاسم كالعليم- مستلزم لصدق المشتق منه -أي الصفة كالعلم- وذلك محال عندهم.

ب- ولأنه إذا سمي بهذه الأسماء فهي مما يسمى به غيره. والله منزه عن مشابحة الغير(١).

فهؤلاء المعطلة المحضة -نفاة الأسماء- يسمون من سمى الله بأسمائه الحسنى مشبهاً. فيقولون: إذا قلنا حي عليم فقد شبهناه بغيره من الأحياء العالمين وكذلك إذا قلنا هو سميع بصير فقد شبهناه بالإنسان السميع البصير، وإذا قلنا رؤوف رحيم فقد شبهناه بالنبي الرؤوف الرحيم، بل قالوا إذا قلنا موجود فقد شبهناه بسائر الموجودات لاشتراكهما في مسمى الوجود<sup>(۱)</sup>.

وهذا المسلك ينسب لجهم بن صفوان، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «جهم كان ينكر أسماء الله تعالى فلا يسميه شيئاً لا حيا ولا غير ذلك إلا على سبيل الجاز »(") وهو قول الباطنية من الفلاسفة والقرامطة فهم يقولون لا نسميه حيًّا ولا عالمًا ولا قادراً ولا متكلماً إلا مجازاً . معنى السلب والإضافة: أي هو ليس بجاهل ولا عاجز (٤) وهذا

<sup>(</sup>۱) انظر مجموع الفتاوی (۲/۳۵، ۱۰۰/۳)، ودرء تعارض العقل والنقل (۳۹۷/۳)، وکتاب الصفدیة (۸۸/۱-۸۹، ۹۲-۹۷).

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة (٢/٣٢٥، ٣٥٥).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (١/١٢).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٥/٥٥٣).

كذلك قول ابن سينا وأمثاله(١).

Y— وأما أصحاب المسلك الثاني: فقد زادوا في الغلو فقالوا: لا يسمى بإثبات ولا نفي، ولا يقال موجود ولا لا موجود ولا حي ولا لاحي. لأن في الإثبات تشبيها بالموجودات، وفي النفي تشبيها له بالمعدومات. وكل ذلك تشبيه. وهذا المسلك ينسب لغلاة المعطلة من القرامطة الباطنية والمتفلسفة(٢).

٣ وأما أصحاب المسلك الثالث فيقولون: نحن لا نقول ليس عوجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، فلا ننفي النقيضين، بل نسكت عن هذا وهذا، فنمتنع عن كل من المتناقضين، لا نحكم هذا ولا هذا، فلا نقول ليس بموجود ولا معدوم، ولكن لا نقول هو موجود ولا نقول هو معدوم.

ومن الناس من يحكى هذا عن الحلاج، وحقيقة هذا القول هو الجهل البسيط والكفر البسيط، الذي مضمونه الإعراض عن الإقرار بالله ومعرفته وحبه وذكره وعبادته ودعائه (٣).

وأصحاب هذا المسلك هم المتجاهلة اللاأدرية.

<sup>(</sup>١) الصفدية (١/٩٩٦-٣٠٠).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲/۳۵، ۱۰۰/۳)، شرح الأصفهانية (ص۷۶، ۸۰).

<sup>(</sup>٣) كتاب الصفدية (٩٦/١ ٩-٩٨)، شرح الأصفهانية (ص٨٤).

وأصحاب المسلك الثاني هم المتجاهلة الواقفة الذين يقولون لا نثبت ولا ننفى.

وأصحاب المسلك الأول هم المكذبة النفاة.

والملاحظ أن كل فريق من هؤلاء يهدم ما بناه من قبله فلما اقتصر أصحاب المسلك الأول على النفي وامتنعوا عن الإثبات بحجة أن في الإثبات تشبيها له بالموجودات جاء أصحاب المسلك الثاني فزادوا في الغلو وزعموا أن في النفي كذلك تشبيها له بالجمادات فمنعوا النفي أيضا ثم جاء أصحاب المسلك الثاني بألهم شبهوه بالممتنعات لأن قولهم يقوم على نفى النقيضين وهذا ممتنع.

٤\_ وهناك مسلك رابع: وهو مسلك أصحاب وحدة الوجود الذين يعطون أسماءه سبحانه لكل شيء في الوجود، إذ كان وجود الأشياء عندهم هو عين وجوده ما ثمت فرق إلا بالإطلاق والتقييد (١).

وهذا منتهى قول طوائف المعطلة (٢) وغاية ما عندهم في الإثبات قولهم هو: (وجود مطلق) أي وجود خيالي في الذهن، أو وجود مقيد بالأمور السلبية (٣).

<sup>(</sup>١) شرح القصيدة النونية للهراس (٢٦/٢).

<sup>(</sup>٢) الصفدية (١/٩٩، ٩٩).

<sup>(</sup>٣) الصفدية (١١٦/١، ١١٧).

القول الثاني: أن الله يسمى باسمين فقط هما: "الخالق" و "القادر". وهذا القول منسوب للجهم بن صفوان.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «كان الجهم وأمثاله يقولون: إن الله ليس بشيء، وروى عنه أنه قال: لا يسمى باسم يسمى به الخلق، فلم يسمه إلا "بالخالق" و"القادر" لأنه كان حبريا يرى أن العبد لا قدرة له »(١).

وقال رحمه الله: « ولهذا نقلوا عن جهم أنه لا يسمي الله بشيء، ونقلوا عنه أنه لا يسمي الله بشيء، ونقلوا عنه أنه لا يسميه باسم من الأسماء التي يسمى بها الخلق: كالحي، والعالم، والسميع، والبصير، بل يسميه قادراً خالقاً، لأن العبد عنده ليس بقادر، إذ كان هو رأس الجهمية الجبرية »(٢).

القول الثالث: إثبات الأسماء مجردة عن الصفات.

وهذا قول المعتزلة ووافقهم عليه ابن حزم الظاهري، وتبع المعتزلة على ذلك الزيدية، والرافضة الإمامية، وبعض الخوارج.

فالمعتزلة يجمعون على تسمية الله بالاسم ونفي الصفة عنه.

يقول ابن المرتضى المعتزلي: « فقد أجمعت المعتزلة على أن للعالم

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (٢٦/٢، ٥٢٧)، وانظر الأنساب للسمعاني (١٣٣/٢).

<sup>(</sup>۲) درء تعارض العقل والنقل (۱۸۷/٥)، مجموع الفتاوي (۲۰/۸).

مُحدثاً قديماً، قادراً، عالماً، حياً لا لمعان »(١).

وابن حزم وافق المعتزلة في ذلك فهو يرى أن الأسماء الحسنى كالحي، والعليم، والقدير، بمنزلة أسماء الأعلام التي لا تدل على حياة ولا علم، ولا قدرة، وقال: (( لا فرق بين الحي وبين العليم في المعنى أصلاً »(٢).

## والمعتزلة لهم في نفيهم لتضمن الأسماء للصفات مسلكان:

المسلك الأول: من جعل الأسماء كالأعلام المحضة المترادفة التي لم توضع لمسماها باعتبار معنى قائم به. فهم بذلك ينظرون إلى هذه الأسماء على ألها أعلام محضة لا تدل على صفة. و(المحضة) الحاصة الخالية من الدلالة على شيء آخر، فهم يقولون: إن العليم والخبير والسميع ونحو ذلك أعلام لله ليست دالة على أوصاف، وهي بالنسبة إلى دلالتها على ذات واحدة هي مترادفة، وذلك مثل تسميتك ذاتاً واحدة (بزيد وعمرو ومحمد وعلي) فهذه الأسماء مترادفة وهي أعلام خالصة لا تدل على صفة لهذه الذات المسماة بها(٣).

<sup>(</sup>۱) كتاب ذكر المعتزلة (ص٦)، وانظر شرح الأصول الخمسة (ص١٥١)، مقالات الإسلاميين (ص١٦٤-١٦٥).

<sup>(</sup>٢) الفصل (١٦١/٢)، وانظر شرح الأصفهانية (ص٧٦)، درء تعارض العقل والنقل (٢) الفصل (٢٥٠-٢٥٠).

<sup>(</sup>٣) التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية (١/٤٦).

والمسلك الثاني: من يقول منهم إن كل عَلَم منها مستقل، فالله يسمى عليماً وقديراً، وليست هذه الأسماء مترادفة، ولكن ليس معنى ذلك أن هناك حياة أو قدرة (١) ولذلك يقولون عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر.

القول الرابع: إثبات الأسماء الحسنى مع إثبات معاني البعض وتحريف معاني البعض الآخر.

وهذا قول الكلابية والأشاعرة والماتريدية.

فهؤلاء وإن كانوا يوافقون أهل السنة والجماعة في إثبات ألفاظ الأسماء الحسني لكنهم يخالفونهم في إثبات بعض معاني تلك الأسماء.

فمن المعلوم أن كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة. وللكلابية والأشاعرة والماتريدية قول في الصفات يخالف قول أهل السنة والجماعة. فالكلابية وقدماء الأشاعرة ينفون صفات الأفعال الاختيارية وبالتالي لا يثبتون الصفات التي تضمنتها الأسماء إذا كانت من هذا القبيل كالخالق والرزاق ونحوها، على تفصيل سيأتي ذكره عند الحديث عن موقفهم من الصفات.

وأما المتأخرون من الأشاعرة ومعهم الماتريدية، فإلهم لا يثبتون من الصفات سوى سبع صفات هي (العلم، القدرة، الحياة، السمع، البصر، الإرادة، الكلام) ويزيد بعض الماتريدية صفة ثامنة هي (التكوين). فالاسم

<sup>(</sup>١) التحفة المهدية (١/٤٤).

عندهم إن دل على ما أثبتوه من الصفات، أثبتوا ما دل عليه من المعنى، وإن كان دالاً على خلاف ما أثبتوه صرفوه عن حقيقته وحرفوا معناه.

ومعلوم أنه لم يرد في باب الأسماء من تلك الصفات التي ذكروها إلا خمسة فقط وهي (العليم) و (القدير) و (الحي) و(السميع) و(البصير) فهذه الخمسة يثبتون معانيها، وإن كان هناك من يرجع صفتي (السمع) و (البصر) إلى (العلم)، ولكن جمهورهم على خلاف ذلك(١).

وأما بقية الأسماء التي لا تتفق مع ما أثبتوه من الصفات، فإلهم لا يثبتون ما دلت عليه من المعاني، بل يحرفونها كتحريفهم لمعنى (الرحمة) في اسمه (الرحمن) إلى إرادة الثواب أو إرادة (الإنعام)، و(الود) في (الودود) بـــ(إرادة إيصال الخير)(٢).

<sup>(</sup>۱) لباب العقول للمكلاتي (ص٢١٣، ٢١٤)، شرح الأصفهانية (ص٤٤)، المسايرة لابن الهمام ص٦٧، الماتريدية دراسة وتقويم (ص٢٦٤)، الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات (٢١٣/٢)، منهج أهل السنة ومنهج الأشاعرة في التوحيد (ص٩٠٤).

<sup>(</sup>٢) شرح الأسماء الحسني للرازي (ص٢٨٧).

#### المطلب الثالث

# درجات تعطيلهم في باب صفات الله تعالى.

# القول الأول: نفاة جميع الصفات

وهذا قول الغلاة من المعطلة، ومنهم الجهمية أتباع جهم والفلاسفة سواء كانوا أهل فلسفة محضة كالفارابي أو فلسفة باطنية رافضية إسماعيلية كابن سينا وإحوان الصفا أو فلسفة صوفية اتحادية كابن عربي وابن سبعين.

وهذا القول بنفي الصفات هو قول المعتزلة ومن تبعهم كالزيدية والرافضة الإمامية والخوارج الإباضية وكذلك هو قول النجارية والضرارية.

فهؤلاء جميعاً لا يثبتون الصفات لله تعالى، وقد تنوعت أساليب تعطيلهم وطرق إنكارهم لها، ويمكن تصنيفهم إلى صنفين:

١ غلاة المعطلة ٢ المعتزلة ومن وافقهم.

1 ــ فغلاة المعطلة: يمنعون الإثبات بأي حال من الأحوال ولهم في النفي درجات:

الدرجة الأولى: درجة المكذبة النفاة.

وهي التي عليها الجهمية وطائفة من الفلاسفة(١) وهو كذلك قول

 <sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۳/۷-۸).

ابن سينا وأمثاله<sup>(١)</sup>.

فهم يصفون الله بالصفات السلبية على وجه التفصيل ولا يثبتون له إلا وجوداً مطلقاً لا حقيقة له عند التحصيل وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان، يمتنع تحققه في الأعيان<sup>(۲)</sup> فهؤلاء وصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن، لا فيما خرج عنه من الموجودات<sup>(۳)</sup>.

#### الدرجة الثانية: المتجاهلة الواقفة.

الذين يقولون لا نثبت ولا ننفي، وهذه الدرجة تنسب لغلاة المعطلة من القرامطة الباطنية المتفلسفة (٤).

فهؤلاء هم غلاة الغلاة<sup>(٥)</sup> لأنهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون: لا موجود، ولا معدوم، ولا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه

<sup>(</sup>١) الصفدية (١/ ٢٩٩)، ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٧/٣)، شرح الأصفهانية (ص٥١، ٥٢).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٨/٣).

<sup>(</sup>٤) شرح العقيدة الأصفهانية (ص٧٦).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي (٣/١٠٠).

بالنفي شبهوه بالمعدومات فسلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بداهة العقول؛ وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقعوا في شر مما فروا منه، فإلهم شبهوه بالممتنعات إذ سلب النقيضين كحمع النقيضين، كلاهما من الممتنعات (١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: « فالقرامطة الذين قالوا لا يوصف بأنه حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، ولا قادر ولا عاجز، بل قالوا لا يوصف بالإيجاب ولا بالسلب، فلا يقال حي عالم ولا ليس بحي عالم، ولا يقال هو عليم قدير ولا يقال ليس بقدير عليم، ولا يقال هو متكلم مريد، ولا يقال ليس بمتكلم مريد، قالوا لأن في الإثبات تشبيهاً بما تثبت له هذه الصفات، وفي النفي تشبيه له بما ينفى عنه هذه الصفات »(٢).

الدرجة الثالثة: المتجاهلة اللاأدرية.

الذين يقولون: نحن لا نقول ليس بموجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، فلا ننفي النقيضين، بل نسكت عن هذا وهذا، فنمتنع عن كل من المتناقضين، لا نحكم بهذا ولا بهذا، فلا نقول: ليس بموجود ولا معدوم ولكن لا نقول هو موجود ولا نقول هو معدوم.

 <sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (٧/٣-٨).

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الأصفهانية (ص٢٧).

ومن الناس من يحكي نحو هذا عن الحلاج، وحقيقة هذا القول هو الجهل البسيط والكفر البسيط، الذي مضمونه الإعراض عن الإقرار بالله ومعرفته وحبه وذكره وعبادته ودعائه (١).

# الدرجة الرابعة: أهل وحدة الوجود

الذين لا يميزون الخالق بصفات تميزه عن المحلوق، ويقولون بأن وجود الخالق هو وجود المحلوق. فعلى سبيل المثال هم يقولون بأن الله هو المتكلم بكل ما يوجد من الكلام وفي ذلك يقول ابن عربي:

ألا كل قول في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه يعم به أسماع كل مكون فمنه إليه بدؤه وختامه (۲) فيزعمون أنه هو المتكلم على لسان كل قائل. ولا فرق عندهم بين قول فرعون: ﴿ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى ﴾ [ النازعات ٢٤] و ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِنْ اللهُ عَيْرِي ﴾ [ القصص ٢٨] وبين القول الذي يسمعه موسى ﴿ إِيّنِي أَنَا اللّهُ لا إِلّه إِلا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاة لِذِكْرِي ﴾ [ طه ١٤]. بل يقولون: إنه الناطق في كل شيء، فلا يتكلم إلا هو، ولا يسمع إلا هو، حتى قول

<sup>(</sup>١) الصفدية (١/٩٦، ٩٨).

<sup>(</sup>٢) الفتوحات المكية (١٤١/٤) ط:دار صادر، بيروت.

مسيلمة الكذاب، والدحال، وفرعون، يصرحون بأن أقوالهم هي قوله»<sup>(۱)</sup>. وهذا قول أصحاب وحدة الوجود كابن عربي، وابن سبعين وابن الفارض، والعفيف التلمساني.

وأصل مذهبهم: أن كل واحد من وجود الحق، وثبوت الخلق يساوى الآخر ويفتقر إليه، وفي هذا يقول ابن عربي:

فيعسبدني وأعسبده ويحمدني وأحمده

ويقول: إن الحق يتصف بجميع صفات العبد المحدثات، وإن المحدث يتصف بجميع صفات الرب، وإهما شيء واحد إذ لا فرق في الحقيقة بين الوجود والثبوت. (٢) فهو الموصوف عندهم بجميع صفات النقص والذم والكفر والفواحش والكذب والجهل، كما هو الموصوف عندهم بصفات المحد والكمال فهو العالم والجاهل، والبصير والأعمى، والمؤمن والكافر، والناكح والمنكوح، والصحيح والمريض، والداعي والجيب، والمتكلم والمستمع، وهو عندهم هوية العالم ليس له حقيقة مباينة للعالم، وقد يقولون لا هو العالم ولا غيره، وقد يقولون: هو العالم أيضا وهو غيره، وأمثال هذه المقالات التي يجمع فيها في المعنى بين النقيضين مع سلب

<sup>(</sup>١) بغية المرتاد (ص٩٤٩).

<sup>(</sup>٢) فصوص الحكم (٨٣/١).

<sup>(</sup>٣) بغية المرتاد (ص٣٩٧، ٣٩٨).

النقيضين(١).

وهؤلاء الاتحادية يجمعون بين النفي العام والإثبات العام فعندهم أن ذاته لا يمكن أن ترى بحال وليس له اسم ولا صفة ولا نعت، إذ هو الوجود المطلق الذي لا يتعين، وهو من هذه الجهة لا يرى ولا اسم له.

ويقولون: إنه يظهر في الصور كلها، وهذا عندهم هو الوجود الاسمي لا الذاتي، ومن هذه الجهة فهو يرى في كل شيء، ويتجلى في كل موجود، لكنه لا يمكن أن ترى نفسه، بل تارة يقولون كما يقول ابن عربي: ترى الأشياء فيه، وتارة يقولون يرى هو في الأشياء وهو تجليه في الصور، وتارة يقولون كما يقول ابن سبعين:

عين ما ترى ذات لا ترى وذات لا ترى عين ما ترى وذات لا ترى عين ما ترى وذات لا ترى عين ما ترى وهم مضطربون لأن ما جعلوه هو الذات عدم محض، إذ المطلق لا وجود له في الخارج مطلقاً بلا ريب، لم يبق إلا ما سموه مظاهر ومجالي، فيكون الخالق عين المخلوقات لا سواها، وهم معترفون بالحيرة والتناقض مع ما هم فيه من التعطيل والجحود(٢).

وفي هذا يقول ابن عربي:

فإن قلت بالتنزيه كنت مقيداً وإن قلت بالتشبيه كنت محدداً

<sup>(</sup>۱) بغية المرتاد (ص٤٠٨).

<sup>(</sup>٢) بغية المرتاد (ص٤٧٣).

وإن قلت بالأمرين كنت مسدداً وكنت إماماً في المعارف سيداً فمن قال بالإفراد كان موحداً فمن قال بالإفراد كان موحداً فإياك والتشبيه إن كنت ثانياً وإياك والتنسزيه إن كنت مفرداً فما أنت هو بل أنت هو وتراه في عين الأمور مسرحا ومقيداً(١)

#### خلاصة أقوال غلاة المعطلة:

كلام غلاة المعطلة المتقدم ذكره يدور على أحد أصلين:

#### ١ ــ الأصل الأول:

النفي والتعطيل الذي يقتضي عدمه، بأن جعلوا الحق لا وجود له، ولا حقيقة له في الحارج أصلاً وإنما هو أمر مطلق في الأذهان. وهذا الذي عليه المكذبة النفاة، والمتحاهلة الواقفة، والمتحاهلة اللاأدرية،

#### ٢ - الأصل الثانى:

أن يجعلوا الحق عين وحود المحلوقات، فلا يكون للمخلوقات خالق غيرها أصلاً، ولا يكون رب كل شيء ولا مليكه. وهذا الذي عليه حال أهل وحدة الوحود الاتحادية في أحد حاليهم فهذا حقيقة قول القوم وإن كان بعضهم لا يشعر بذلك.

<sup>(</sup>١) بغية المرتاد (ص٢٧٥).

ولذلك كان الغلاة من القرامطة والباطنية والفلاسفة والاتحادية نسخة للجهمية الذين تكلم فيهم السلف والأئمة، مع كون أولئك كانوا أقرب إلى الإسلام. فقد كان كلام الجهمية يدور أيضاً على هذين الأصلين فهم يظهرون للناس والعامة أن الله بذاته موجود في كل مكان، أو يعتقدون ذلك.

وعند التحقيق يصفونه بالسلب الذي يستوجب عدمه كقولهم: ليس بداخل العالم ولا خارجه، ولا مباين له ولا محايث، ولا متصل به ولا منفصل عنه، وأشباه هذه السلوب.

فكلام أول الجهمية وآخرهم يدور على هذين الأصلين:

١ ـ إما النفى والتعطيل الذي يقتضى عدمه.

٢ وإما الإثبات الذي يقتضي أنه هو المخلوقات. أو جزء منها أو صفة لها.

وكثير منهم يجمع بين هذا النفي وهذا الإثبات المتناقضين، وإذا حوقق في ذلك قال: ذاك السلب مقتضى نظري. وهذا الإثبات مقتضى شهودي وذوقي. ومعلوم أن العقل والذوق إذا تناقضا لزم بطلاهما أو بطلان أحدهما(١)

<sup>(</sup>١) بغية المرتاد (ص١٥، ٤١١).

وهذا حال الجهمية دائماً يترددون بين هذا النفي العام المطلق، وهذا الإثبات العام المطلق، وهم في كليهما حائرون ضالون لا يعرفون الرب الذي أمروا بعبادته (۱).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والجهمية نفاة الصفات تارة يقولون عما يستلزم الجحود عما يستلزم الجحود والتعطيل، فنفاهم لا يعبدون شيئاً، ومثبتتهم يعبدون كل شيء»(٢).

ولا ريب أن هؤلاء المعطلة بصنيعهم هذا قد أعرضوا عن أسمائه وصفاته وآياته وصاروا جهالاً به، كافرين به، غافلين عن ذكره، موتى القلوب عن معرفته ومحبته وعبادته، وهذا هو غاية القرامطة الباطنية والمعطلة الدهرية ألهم يبقون في ظلمة الجهل وضلال الكفر، لا يعرفون الله ولا يذكرونه (٣).

#### ٧ ــ المعتزلة ومن وافقهم:

المعتزلة ومعهم النجارية، والضرارية، والرافضة، الإمامية، والزيدية، والإباضية وغيرهم. وهؤلاء مشتركون مع الجهمية

<sup>(</sup>١) نقض تأسيس الجهمية (٢/٧٦).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۳۹/٦).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٤٨/٦) بتصرف.

والفلاسفة في نفي الصفات (١) وإن كان بين الفلاسفة والمعتزلة نوع فرق (٢) فالمعتزلة بحمع على غاية واحدة وهي نفي إثبات الصفات حقيقة في الذات ومتميزة عنها. ولكنهم سلكوا طريقين في موقفهم من الصفات.

الطريق الأول: الذي عليه أغلبيتهم وهو نفيها صراحة فقالوا: إن الله عالم بذاته لا بعلم وهكذا في باقى الصفات.

والطريق الثاني: الذي عليه بعضهم وهو إثباتها اسماً ونفيها فعلاً فقالوا: إن الله عالم بعلم وعلمه ذاته وهكذا بقية الصفات، فكان مجتمعاً مع الرأي الأول في الغاية وهي نفي الصفات.

والمقصود بنفي الصفات عندهم: هو نفي إثباتها حقيقة في الذات ومتميزة عنها، وذلك ألهم يجعلونها عين الذات فالله عالم بذاته بدون علم أو عالم بعلم وعلمه ذاته (٣).

وهناك آراء أحرى للمعتزلة لكنها بحتمع في الغاية مع الرأيين الأولين، وهو التخلص من إثبات الصفات حقيقة في الذات ومتميزة عنها<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱۳۱/۱۳).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٦/١٥).

<sup>(</sup>٣) المعتزلة وأصولهم الخمسة (ص١٠٠).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (ص١٠١).

وهذه الآراء للمعتزلة حملها عنهم الزيدية، والرافضة الإمامية (١) والإباضية. وابن تومرت (٢)، وابن حزم (٣).

فالمعتزلة يرون امتناع قيام الصفات به، لاعتقادهم أن الصفات أعراض، وأن قيام العرض به يقتضي حدوثه فقالوا حينئذ إن القرآن علوق، وإنه ليس لله مشيئة قائمة به، ولا حب ولا بغض ونحو ذلك.

وردوا جميع ما يضاف إلى الله إلى إضافة خلق، أو إضافة وصف من غير قيام معنى به (٤).

#### النجارية:

وهم أتباع حسين بن محمد بن عبد الله النجار المتوفى سنة (٢٢٠ هجرية) تقريباً. وكان يزعم أن الله سبحانه لم يزل جواداً بنفي البحل عنه، وأنه لم يزل متكلماً بمعنى أنه لم يزل غير عاجز عن الكلام، وأن كلام الله سبحانه محدث مخلوق، وكان يقول بقول المعتزلة في التوحيد، إلا

<sup>(</sup>١) لم يكن في قدماء الرافضة من يقول بنفي الصفات بل كان الغلو في التحسيم مشهوراً عن شيوخهم هشام بن الحكم وأمثاله، شرح الأصفهانية (ص٦٨).

<sup>(</sup>٢) كان أبو عبد الله محمد بن تومرت على مذهب المعتزلة في نفي الصفات، شرح الأصفهانية (ص٢٣).

<sup>(</sup>٣) درء تعارض العقل والنقل (٩/٥٪، ٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى (٦/٧٤)، ١٤٨، ٣٥٩).

في باب الإرادة والجود، وكان يخالفهم في القدر ويقول بالإرجاء<sup>(١)</sup>. الضرارية:

وهم أتباع ضرار بن عمرو الغطفاني المتوفى سنة (٩٠هجرية) تقريباً، وكان يزعم أن معنى أن الله عالم قادر أنه ليس بجاهل ولا عاجز، وكذلك كان يقول في سائر صفات الباري لنفسه(٢).

فكل من النجارية والضرارية يحملون النصوص الثبوتية على المعاني السلبية، كما قال البغدادي عنهم: «من غير إثبات معنى أو فائدة سوى نفى الوصف بنقيض تلك الأوصاف عنه»(٣).

وكان الجهمية والمعتزلة والنجارية والضرارية هم خصوم أهل السنة زمن فتنة القول بخلق القرآن<sup>(٤)</sup>.

القول الثاني: نفي الصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة.

وهو قول الكلابية: أتباع أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب،

<sup>(</sup>۱) مقالات الإسلاميين (۱/۱ ۳٤۲–۳٤۳)، وانظر الفرق بين الفرق (ص۲۰۷)، والملل والنحل (۲۰۷).

<sup>(</sup>٢) مقالات الإسلاميين (٢/٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرق (ص٥١٥).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٤ / ٣٥١).

وقول الحارث المحاسبي<sup>(۱)</sup> وأبي العباس القلانسي، وأبي الحسن الأشعري في طوره الثاني، وقدماء الأشاعرة كأبي الحسن الطبري، والباقلاني، وابن فورك، وأبي جعفر السمناني ومن تأثر بهم من الحنابلة كالقاضي أبي يعلى، وابن عقيل، وأبي الحسن بن الزاغوني، والتميميين وغيرهم<sup>(۱)</sup>.

وهؤلاء يسمّون الصفاتية لأنهم يثبتون صفات الله تعالى خلافاً للمعتزلة، لكنهم لم يثبتوا لله أفعالاً تقوم به تتعلق بمشيئته وقدرته، بل ولا غير الأفعال مما يتعلق بمشيئته وقدرته (٣).

<sup>(</sup>۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكان الحارث المحاسبي يوافقه أي يوافق ابن كلاب ثم قيل إنه رجع عن موافقته؛ فإن أحمد بن حنبل أمر بهجر الحارث المحاسبي وغيره من أصحاب ابن كلاب لما أظهروا ذلك، كما أمر السري السقطي الجنيد أن يتقى بعض كلام الحارث؛ فذكروا أن الحارث رحمه الله تاب من ذلك. وكان له من العلم والفضل والزهد والكلام في الحقائق ما هو مشهور وحكى عنه أبوبكر الكلاباذي صاحب (مقالات الصوفية): «أنه كان يقول إن الله يتكلم بصوت»، وهذا يوافق قول من يقول: إنه رجع عن قول ابن كلاب». مجموع الفتاوى (٦/ وهذا يوافق قول من يقول: إنه رجع عن قول ابن كلاب». مجموع الفتاوى (٦/

 <sup>(</sup>۲) محموع الفتاوى (١١١٥، ٢/٦، ٥٣، ٤٧/٤)، شرح الأصفهانية (ص ٧٨).
 (٣) مجموع الفتاوى (٢/٠٢٥).

وأصلهم الذي أصلوه في هذا أن الله لا يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته (۱) لا فعل ولا غير فعل (۲).

والفرق بينهم وبين المعتزلة:

أن المعتزلة تقول: (لا تحله الأعراض والحوادث) فالمعتزلة لا يريدون إبالأعراض] الأمراض والآفات فقط، بل يريدون بذلك الصفات. ولا يريدون [بالحوادث] المخلوقات، ولا الأحداث المحيلة للمحل ونحو ذلك مما يريده الناس بلفظ الحوادث - بل يريدون نفي ما يتعلق بمشيئته وقدرته من الأفعال وغيرها فلا يجوزون أن يقوم به خلق، ولا استواء، ولا إتيان، ولا محيء، ولا تكليم، ولا مناداة، ولا مناجاة، ولا غير ذلك مما وصف بأنه مريد له قادر عليه.

ولكن ابن كلاب ومن وافقه خالفوا المعتزلة في قولهم: «لا تقوم به الأعراض» وقالوا: «تقوم به الصفات ولكن لا تسمى أعراضاً».

ووافقوا المعتزلة على ما أرادوا بقولهم: لا تقوم به الحوادث مِن أنه لا يقوم به أمر من الأمور المتعلقة بمشيئته (٣).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۲/۶/۵).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲/۲۲).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٦/٠٢٥، ٥٢١).

ففرقوا بين الأعراض -أي الصفات- والحوادث -أي الأمور المتعلقة بالمشيئة (١) (٢).

(١) مجموع الفتاوي (٢/٥٢٥).

الله المعتزلة ومن وافقهم: إن الله لا يقوم به صفة ولا أأمر يتعلق بمشيئته واختياره وهنو قولهم: (لا تحله الأعراض ولا الحوادث).

٧- قول الكلابية ومن وافقهم: التفريق بين الصفات والأفعال الاحتيارية فأثبتوا الصفات، ومنعوا أن يقوم به أمر يتعلق بمشيئته وقدرته لا فعل ولا غير فعل.

٣- قول الكراهية، ومن وافقهم: يثبتون الصفات ويثبتون أن الله تقوم به الأمور التي تتعلق بمشيئته وقدرته، ولكن ذلك حادث بعد أن لم يكن، وأنه يصير موصوفا بما يحدث بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن كذلك، وقالوا: لا يجوز أن تتعاقب عليه الحوادث، فقرقوا في الحوادث بين تجددها ولزومها، فقالوا بنفي لزومها دون حدوثها.

3 ــ قول أهل السنة والجماعة: أثبتوا الصفات والأفعال الاحتيارية وأن الله متصف بذلك أزلاً، وأن الصفات الناشئة عن الأفعال موصوف بها في القدم، وإن كانت المفعولات محدثة.

وتعذا هو الصحيح. محموع الفتاوي (٦/ ٥٢٠).

<sup>(</sup>٢) تتميماً للفائدة فإن الخلاف في هذه المسألة على أربعة أقوال:

فالكلابية ومن تبعهم ينفون صفات أفعاله (۱)، ويقولون: "لو قامت به لكان محلاً للحوادث. والحادث إن أوجب له كمالاً فقد عدمه قبله وهو نقص، وإن لم يوجب له كمالاً لم يجز وصفه به (۲).

ولتوضيح قولهم نقول: إن المضافات إلى الله سبحانه في الكتاب والسنة لا تخلو من ثلاثة أقسام:

### أحدها: إضافة الصفة إلى الموصوف

كقوله تعالى: ﴿وَلَا يُحِيطُونَ سِنَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ﴾ [البقرة ٢٥٥]، وقوله:

﴿ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّرَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴾ [الذاريات ٥٨]، فهذا القسم يثبته الكلابية ولا يخالفون فيه أهل السنة، وينكره المعتزلة.

والقسم الثاني: إضافة المخلوق.

كقوله تعالى: ﴿ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ﴾ [الشمس ١٣]، وقوله تعالى: ﴿ وَطَهَرُ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ ﴾ [الحج ٢٦]، وهذا القسم لا خلاف بين المسلمين في أنه مخلوق.

<sup>(</sup>۱) الصفات الفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته، أو التي تنفك عن الذات: كالاستواء، والنـــزول، والضحك، والإتيان، والجيء، والغضب والفرح. مجموع الفتاوى (٦/ والم. ١٥٠ هـ ١٠٥).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوى (۲/۹۶)، وانظر الرد على هذه الشبهة (۲/۵۰۱).

والقسم الثالث: -وهو محل الكلام هنا- ما فيه معنى الصفة والفعل.

كقوله تعالى: ﴿ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكُلِيمًا ﴾ [النساء ١٦٤]، وقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَحِكُمُ مَا يُرِيدٍ ﴾ [المائدة ١]، وقوله تعالى: ﴿ وَقَبَاءُوا بِغضبِ على غَضَب ﴾ [البقرة ٩٠].

فهذا القسم الثالث لا يثبته الكلابية ومن وافقهم على زعم أن الحوادث لا تحل بذاته. فهو على هذا يلحق عندهم بأحد القسمين قبله فيكون:

١ \_ إما قديماً قائماً به.

٢ـــ وإما مخلوقاً منفصلاً عنه. 🖖

ويمتنع عندهم أن يقوم به نعت أو حال أو فعل ليس بقديم ويسمون هذه المسألة: (مسألة حلول الحوادث بذاته) (١) وذلك مثل صفات الكلام، والرضا، والغضب، والفرح، والجيء، والنزول والإتيان، وغيرها. وبالتالي هم يؤولون النصوص الواردة في ذلك على أحد الوجوه التالية:

1 - إرجاعها إلى الصفات الذاتية واعتبارها منها، فيحعلون جميع تلك الصفات قديمة أزلية، ويقولون: نزوله، ومجيئه وإتيانه، وفرحه،

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى (٦/٤٤، ١٤٧).

وغضبه، ورضاه، ونحو ذلك: قديم أزلي<sup>(۱)</sup> وهذه الصفات جميعها صفات ذاتية لله، وإنما قديمة أزلية لا تتعلق بمشيئته واختياره<sup>(۲)</sup>.

Y ـ وإما أن يجعلوها من باب ((النسب)) و((الإضافة)) المحضة بمعنى أن الله خلق العرش بصفة تحت فصار مستوياً عليه، وأنه يكشف الحجب التي بينه وبين خلقه فيصير جائياً إليهم ونحو ذلك. وأن التكليم إسماع المخاطب فقط(٣).

فهذه الأمور من صفات الفعل منفصلة عن الله بائنة وهي مضافة إليه، لا ألها صفات قائمة به. ولهذا يقول كثير منهم: "إن هذه آيات الإضافات وأحاديث الإضافات، وينكرون على من يقول آيات الصفات وأحاديث الصفات "(<sup>3)</sup>.

**٣** أو يجعلوها ((أفعالاً محضة)) في المحلوقات من غير إضافة ولا نسبة (٥٠).

مثل قولهم في الاستواء إنه فعل يفعله الرب في العرش بمعنى أنه يحدث

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۱/۵).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي (٥/١٤).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٦/٩١).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٥/١١، ٤١٢).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي (٦/٩/٦).

في العرش قرباً فيصير مستوياً عليه من غير أن يقوم بالله فعل اختياري<sup>(۱)</sup>. وكقولهم في النـــزول إنه يخلق أعراضاً في بعض المحلوقات يسميها نزولاً<sup>(۲)</sup>.

ونفاة الصفات الاحتيارية يثبتون الصفات التي يسمونها عقلية وهي الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام. واحتلفوا في صفة البقاء.

ويثبتون في الجملة الصفات الخبرية كالوحه، واليدين، والعين ولكن إثباقم لها مقتصر على بعض الصفات القرآنية، على أن إثبات بعضهم لها من باب التفويض.

وأما الصفات الخبرية الواردة في السنة كاليمين، والقبضة، والقدم، والأصابع فأغلب هؤلاء يتأولها(٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «بل أئمة المتكلمين يثبتون الصفات الخبرية في الجملة، وإن كان لهم فيها طرق كأبي سعيد بن كلاب وأبي الحسن الأشعري، وأئمة أصحابه: كأبي عبد الله بن مجاهد وأبي الحسن الباهلي، والقاضي أبي بكر بن الباقلاني، وأبي إسحاق الاسفرائيني، وأبي

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٥/٤٣٧)، الأسماء والصفات للبيهقي (ص١١٥).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی (۳۸۶/۵).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٢/٦)، وموقف ابن تيمية من الأشاعرة (١٠٣٦، ١٠٣١).

بكر بن فورك، وأبي محمد بن اللبان، وأبي على بن شاذان، وأبي القاسم القشيري، وأبي بكر البيهقي، وغير هؤلاء. فما من هؤلاء إلا من يثبت من الصفات الخبرية ما شاء الله تعالى. وعماد المذهب عندهم: إثبات كل صفة في القرآن.

وأما الصفات التي في الحديث فمنهم من يثبتها ومنهم من لا يثبتها»(١).

القول الثالث: من يقول بإثبات سبع صفات فقط أو ثمان ونفي ما عداها.

وهذا قول المتأخرين من الأشاعرة والماتريدية الذين لم يثبتوا من الصفات إلا ما أثبته العقل فقط، وأما ما لا مجال للعقل فيه عندهم فتعرضوا له بالتأويل والتعطيل.

ولا يستدل هؤلاء بالسمع في إثبات الصفات، بل عارضوا مدلوله عما ادعوه من العقليات.

وهذا القول لمتأخري الأشاعرة إنما تلقوه عن المعتزلة، لما مالوا إلى نوع التجهم، بل الفلسفة، وفارقوا قول الأشعري وأئمة أصحابه، الذين لم يكونوا يقرون بمخالفة النقل للعقل، بل انتصبوا لإقامة أدلة عقلية توافق السمع، ولهذا أثبت الأشعري الصفات الخبرية بالسمع، وأثبت بالعقل

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (٤/٧٤، ١٤٨).

الصفات العقلية التي تعلم بالعقل والسمع، فلم يثبت بالعقل ما جعله معارضاً للسمع، بل ما جعله معاضداً له، وأثبت بالسمع، ما عجز عنه العقل.

وهؤلاء خالفوه وخالفوا أئمة أصحابه في هذا وهذا، فلم يستدلوا بالسمع في إثبات الصفات، وعارضوا مدلوله بما ادعوه من العقليات (١).

فالصفات الثبوتية عند متأخري الأشاعرة هي: الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام (٢) وزاد البلقلاني وإمام الحرمين الجويني صفة ثامنة هي الإدراك (٣).

والصفات الثبوتية عند الماتريدية (ألله هي ألمان: الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام، والتكوين (ألله) وهم قد خصوا الإثبات بهذه الصفات دون غيرها، لأنها هي التي دل العقل عليها عندهم، وأما غيرها من الصفات فإنه لا دليل عليها من العقل عندهم،

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل (٩٧/٧).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲/۸۰۳، ۲۰۹).

<sup>(</sup>٣) تحفة المريد (ص٧٦)، وبعض الأشاعرة توقف فيها والبعض نفاها.

<sup>(</sup>٤) انظر إشارات المرام (ص۱۰۷، ۱۱٤)، جامع المتون (۱۲۰۸)، نظم الفرائد (ص ۲۲)، الماتريدية دراسة وتقويم (ص۲۳۹).

<sup>(</sup>٥) أثبت الماتريدية صفة التكوين وعليه فهي صفة قديمة قائمة بذاته تعالى. وأما الأشاعرة فقد نفوها. انظر تحفة المريد (ص٧٥).

فلذا قالوا بنفيها<sup>(۱)</sup>.

وهؤلاء لا يجعلون السمع طريقاً إلى إثبات الصفات ولهم فيما لم يثبتوه طريقان:

1 — منهم من نفاه.

Y ــ ومنهم من توقف فيه فلم يحكم فيه بإثبات ولا نفي، ويقولون بأن العقل دلّ على ما أثبتناه ولم يدل على ما توقفنا فيه (٢).

والصفات السبع التي يثبتها هؤلاء يسمونها صفات المعاني.

وضابطها في اصطلاحهم هي: ما دل على معنى وجودي قائم بالذات، ولم يقر هؤلاء إلا بسبعة منها هي: الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام. ونفوا ما عداها من صفات المعاني كالرأفة والرحمة والحلم (٣).

وقد زاد بعضهم في عده للصفات فأوصلها إلى عشرين صفة وقسمها إلى أربعة أقسام:

٢\_ الصفات المعنوية

٤\_ الصفة النفسية.

١ ــ صفات المعاني

٣ الصفات السلبية

<sup>(</sup>١) الماتريدية دراسة وتقويم (ص٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) شرح الأصفهانية ص٩، مجموع الفتاوى (٣٥٩/٦).

<sup>(</sup>٣) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات (ص٥).

فصفات المعاني تقدم ضابطها وعدها. وهي القدر الذي عند هؤلاء من الإثبات، أما الأقسام الثلاثة الباقية فليس فيها إثبات على الحقيقة.

## القسم الثابي: الصفات المعنوية

وهي الأحكام الثابتة للموصوف بها معللة بعلل قائمة بالموصوف وهي كونه «حياً، عليماً، قديراً، مريداً، سميعاً، بصيراً، متكلماً» وهذا العد لا وجه له لأنه في الحقيقة تكرار لصفات المعاني المتقدم ذكرها.

ثم إن من عدها من هؤلاء عدوها بناءً على ما يسمونه الحالة المعنوية التي يزعمون أنها واسطة ثبوتية لا معدومة ولا موجودة (١).

والتحقيق أن هذا حرافة وحيال، وأن العقل الصحيح لا يجعل بين الشيء ونقيضه واسطة البتة، فكل ما ليس بموجود فهو معدوم قطعاً، ولا واسطة البتة كما هو معروف عند العقلاء<sup>(۲)</sup>.

#### ٣\_ الصفات السلبية:

وضابطها عندهم: ما دل على سلب ما لا يليق بالله عن الله من غير أن يدل على معنى وحودي قائم بالذات.

<sup>(</sup>١) تحفة المريد (ص٧٧).

<sup>(</sup>٢) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات (ص١٠).

والذين قالوا هذا جعلوا الصفات السلبية خمساً لا سادس لها<sup>(۱)</sup> وهي عندهم: القدم، البقاء، والمخالفة للحوادث، والوحدانية، والغنى المطلق الذي يسمونه القيام بالنفس الذي يعنون به الاستغناء عن المخصص والمحل<sup>(۲)</sup>.

وعلى ضابطهم الذي ذكروه فإن هذه الخمس لا تتضمن معنى وجودياً. وإنما تتضمن أمراً سلبياً فعلى سبيل المثال:

القدم: المقصود بما نفى الحدوث.

والبقاء: المقصود بما نفي الفناء.

والوحدانية: المقصود بما نفي النظير المساوي له.

والقيام بالنفس: عدم افتقاره للمحل وعدم افتقاره للمخصص: أي الموجد.

#### ٤\_ الصفة النفسية:

وضابطها هي: كل صفة إثبات لنفس لازمة ما بقيت النفس غير معللة بعلل قائمة بالموصوف.

وهي عندهم صفة واحدة هي: الوجود. وهي عندهم لا تدل على

<sup>(</sup>۱) يرى بعضهم أنها ليست منحصرة في هذه الخمسة، إلا أن ما عداها راجع إليها ولو بالالتزام، أو أن هذه مهماتها. انظر تحفة المريد (ص٤٥).

<sup>(</sup>٢) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات (ص٨).

شيء زائد على الذات.

يقول شارح جوهرة التوحيد: «واعلم أن الوجود صفة نفسية وإنما نسبت للنفس أي الذات، لأنها لا تعقل إلا بما فلا تعقل نفس إلا بوجودها، والمراد بالصفة النفسية: صفة ثبوتية يدل الوصف بما على نفس الذات دون معنى زائد عليها.

فقولنا: (صفة) كالجنس.

وقولنا: (ثبوتية) يخرج السلبية كالقدم والبقاء.

وقولنا: (يدل الوصف بها على نفس الذات) معناه أنها لا تدل على شيء زائد على الذات.

وقولنا: (دون معنى زائد عليها) تفسير مراد لقولنا (على نفس الذات) ويخرج بذلك المعاني لأنها لا تدل على معنى زائد على الذات، وكذلك «المعنوية» فإنها تستلزم المعاني فهي تدل على معنى زائد على الذات لاستلزامها المعاني»(١).

وهذا يعلم أنه ليس عند هؤلاء من الإثبات إلا الصفات السبع التي يسمونها صفات المعاني وهي: الحياة، والعلم، والقدرة، والإرادة، والسمع، والبصر، والكلام وما عداها من الصفات الثبوتية لا يثبتونها ولهم في نصوصها أحد طريقين إما التأويل أو التفويض وفي هذا يقول قائلهم:

<sup>(</sup>١) تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد (ص٤٥).

وكل نص أوهم التشبيها أوله أو فوضه ورم تنزيها(۱) فنصوص الصفات الي وردت في إثبات ما عدا الصفات السبع التي يثبتونها، يسمونها نصوصاً موهمة للتشبيه، فهم يصرفونها عن ظاهرها، ولكنهم تارة يعينون المراد كقولهم استوى: استولى، واليد: يمعنى النعمة والقدرة؛ وتارة يفوضون فلا يحددون المعنى المراد ويكلون علم ذلك إلى الله عز وجل.

ولكنهم يتفقون على نفي الصفة لأن ناظمهم يقول: (ورم تنزيهاً) وشارح الجوهرة يقول: (أو فوض) أي بعد التأويل الإجمالي الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره، فبعد هذا التأويل فوض المراد من النص الموهم إليه تعالى (٢).

فهم بذلك متفقون على نفي تلك الصفات، ويخيرون في تحديد المعنى المراد أو السكوت عن ذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (روأبو المعالي وأتباعه نفوا هذه الصفات -أي الصفات الخبرية - موافقة للمعتزلة والجهمية. ثم لهم قولان:

أحدهما: تأويل نصوصها، وهو أول قولي أبي المعالي، كما ذكره في الإرشاد.

والثاني: تفويض معانيها إلى الرب، وهو آخر قولي أبي المعالي كما ذكره في "الرسالة النظامية" وذكر ما يدل على أن السلف كانوا مجمعين

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٩١).

<sup>(</sup>٢) تحفة المريد (ص٩١)

على أن التأويل ليس بسائغ ولا واحب.

ثم هؤلاء منهم من ينفيها ويقول: إن العقل الصريح نفى هذه الصفات. ومنهم من يقف ويقول: ليس لنا دليل سمعي ولا عقلي، لا على إثباها ولا على نفيها، وهي طريقة الرازي والآمدي))(١).

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل (٩/٥).

# الفصل الثالث المشبهة

### وفيه مبحثان:

المبحث الأول: التعريف بالتمثيل والتشبيه.

المبحث الثاني: التعريف بالمشبهة.



## المبحث الأول

#### التعريف بالتمثيل والتشبيه

المثيل لغة: الند والنظير.

والمماثلة: هي مساواة الشيء لغيره من كل وجه.

والمشابمة: هي مساواة الشيء لغيره من أغلب الوجوه.

والتمثيل: هو الاعتقاد في صفات الخالق أنما مثل صفات المخلوق.

وهو كقول الممثل: له يد كيدي، وسمع كسمعي، تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً.

والتمثيل والتشبيه هنا بمعنى واحد وإن كان هناك فرق بينهما في أصل اللغة (١).

والمقصود بالتشبيه هنا: هو التمثيل في نفس الذوات أو بالصفات القائمة بالذوات.

وهذا التشبيه منتف عن الله، وإنما خالف فيه المشبهة الممثلة الذين وصفهم الأئمة وذموهم. كما قال الإمام أحمد: «المشبه الذي يقول بصر كبصري، ويد كيدي، وقدم كقدمي، ومن قال هذا فقد شبه الله

<sup>(</sup>١) القواعد المثلى (ص٢٧).

1

بخلقه<sub>))</sub>(۱).

فكل قول يتضمن إثبات شيء من خصائص المخلوقين لله، فهذا هو التشبيه الممتنع على الله تعالى (٢).

الفرق بين التمثيل والتكييف:

قيل أن التكييف هو: جعل الشيء على حقيقة معينة من غير أن يقيدها بمماثل<sup>(٣)</sup>.

كقول الهشامية: «طوله طول سبعة أشبار بشير نفسه»، وقولهم: «طوله كعرضه» (<sup>3)</sup>.

فالتكييف على هذا التعريف ليس فيه تقييد بمماثل.

وأما التمثيل: فهو اعتقاد ألها تماثل صفات المحلوقين.

ولعل الصواب أن التكييف أعم من التمثيل، فكل تمثيل تكييف لأن من مثل صفات الخالق بصفات المحلوقين فقد كيف تلك الصفة أي جعل لها حقيقة معينة مشاهدة.

وليس كل تكييف تمثيلاً؛ لأن من التكييف ما ليس فيه تمثيل بصفات المحلوقين كقولهم: «طوله كعرضه».

<sup>(</sup>١) نقض تأسيس الجهمية (١/٦٧٦-٧٧٧).

<sup>(</sup>٢) درء تعارض العقل والنقل (٢/٤).

<sup>(</sup>٣) القواعد المثلى (ص٢٧).

<sup>(</sup>٤) مقالات الإسلاميين (ص٣١).

# معنى قول أهل السنة (من غير تمثيل ولا تكييف)

مقصود أهل السنة بنفي المماثلة: أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء من المخلوقات، ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته وهذا ما دل عليه القرآن، قال تعالى ﴿ لَيْسَ كَمِيْلِهِ شَيَّ ﴾ فهذا رد على المشبهة.

فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوقين فهو المشبه المبطل المذموم، ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم»(١).

ومعنى قول أهل السنة (من غير تكييف) أي من غير كيف يعقله البشر، وليس المراد من قولهم (من غير تكييف) ألهم ينفون الكيف مطلقاً، فإن كل شيء لابد أن يكون على كيفية ما، ولكن المراد ألهم ينفون علمهم بالكيف إذ لا يعلم كيفية ذاته وصفاته إلا هو سبحانه (٢).

فمن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفاته عز وجل لأنه تعالى أخبرنا عن الصفات ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تعمقنا في أمر الكيفية قفواً لما ليس لنا به علم، وقولاً بما لا يمكننا الإحاطة به.

وقد أخذ العلماء من قول الإمام مالك: «الاستواء معلوم، والكيف

<sup>(</sup>١) شرح الطحاوية (ص٩٩).

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية (ص٢١).

مجهول، والإيمان به واحب، والسؤال عنه بدعة» قاعدة ساروا عليها في هذا الباب.

#### مقصود المخالفين بنفي التشبيه:

التشبيه في اصطلاح المتكلمين وغيرهم هو التمثيل، والمتشاهان هما المتماثلان، وهما ما سد أحدهما مسد صاحبه وقام مقامه وناب منابه(١).

ومقصود المتكلمين بنفي التشبيه: أن يراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات، فلا يقال له قدرة، ولا علم، ولا حياة، لأن العبد موصوف هذه الصفات، ولازم هذا القول أنه لا يقال له حي، عليم، قدير، لأن العبد يسمى هذه الأسماء وكذلك كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك.

وأصل الخطأ والغلط توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتاً في هذا المعين وليس كذلك، فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقاً كلياً، بل لا يوجد إلا معيناً مختصاً، وهذه الأسماء إذا سمى الله بها كان مسماها معيناً مختصاً به.

فإذا سمي بها العبد كان مسماها مختصاً به، فوجود الله وحياته لا يشاركه فيه غيره، يشاركه فيه غيره،

<sup>(</sup>١) نقض تأسيس الجهمية (٢٧٦/١).

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية (ص٩٩).

فكيف بوجود الخالق.

و هذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى فزادوا فيه على الحق فضلوا. وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا. وإن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة، وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه (١).

#### أقسام التمثيل:

قال ابن القيم: «حقيقة الشرك هو:

١\_ التشبه بالخالق.

٢ التشبيه للمخلوق به.

هذا هو التشبيه في الحقيقة<sub>))(٢)</sub>.

وإذا كان التشبيه هو حقيقة الشرك كما ذكر ابن القيم، فإنه يمكن توضيح صوره بناءً على أقسام التوحيد الثلاثة المعروفة وذلك على النحو التالي:

أولاً: التمثيل في جانب الربوبية

وينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: التشبيه للمخلوق به، ومثاله:

<sup>(</sup>١) شرح الطحاوية (ص١٠٤) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) الجواب الكافي (١٥٩).

١-- شرك القدرية القائلين بأن العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه،
 وأنها تحدث بدون مشيئة الله وقدرته.

٢ شرك غلاة عباد القبور الذين يعتقدون في أصحاب القبور ألهم
 يتصرفون وينفعون ويضرون من دون الله.

ولا شك أن من خصائص الرب التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، وذلك يوجب تعليق الدعاء، والخوف، والرجاء، والتوكل به وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل ما لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً، ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً، فضلاً عن غيره شبيهاً لمن له الأمر كله، فأزمة الأمور كلها بيده، ومرجعها إليه، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى، ولا معطى لما منع.

فمن أقبح التشبيه: تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات، بالقادر الغني بالذات (١).

# القسم الثاني: التشبه بالخالق، ومن أمثلته:

۱ — من تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم (٢). ففي الصحيح عنه الله قال: «يقول الله عز وجل: العظمة إزاري، والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحداً منهما عذبته».

<sup>(</sup>١) الجواب الكافي (ص٩٥١-١٦٠).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص١٦١).

ثانياً: التمثيل في جانب الألوهية

وينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: التشبيه للمخلوق به، ومن أمثلة ذلك:

السجود لغير الله، والذبح لغير الله، والتوبة لغير الله، والحلف بغير الله.

فمن خصائص الإلهية، العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونهما:

١\_ غاية الحب

٢\_ مع غاية الذل

هذا تمام العبودية، وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين. فمن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبهه في خالص حقه.

فإذا عرف هذا، فمن خصائص الإلهية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق به.

ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به.

ومنها التوبة، فمن تاب لغيره فقد شبهه به.

ومنها الحلف باسمه تعظيماً وإجلالاً له، فمن حلف بغيره فقد

شبهه به<sup>(۱)</sup>.

القسم الثاني: التشبه به، ومثاله:

من دعا الناس إلى تعليق القلب به حوفاً، ورجاءً، وتوكلاً، والتجاءً، واستعانةً (٢)، كما يفعله بعض مشايخ طرق الصوفية مع مريديهم.

أقسام التمثيل في باب الأسماء والصفات:

ينقسم التمثيل في باب الأسماء والصفات إلى قسمين

القسم الأول: تمثيل المخلوق بالخالق

وهذا ما زعمه النصارى في شأن عيسى عليه السلام إذ أعطوه خصائص الخالق عز وجل وجعلوه إلهاً.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والنصارى يصفون المحلوق بصفات الحالق التي يختص بها، ويشبهون المحلوق بالخالق، حيث قالوا: إن الله هو المسيح بن مريم، وإن الله ثالث ثلاثة، وقالوا المسيح ابن الله»(٣).

ومن هذا القسم كذلك السبيئة(٤) من غلاة الروافض: الذين شبهوا

<sup>(</sup>١) انظر الجواب الكافي (ص١٦٠-١٦١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص١٦١).

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة (١٦٩/٥).

<sup>(</sup>٤) السبيئة: نسبة إلى عبد الله بن سبأ اليهودي، الذي أظهر الإسلام، وكاد للمسلمين كيداً عظيماً، وهو الذي قال لعلي: أنت الله. انظر: الفرق بين الفرق (ص٣٣٣)، والملل والنحل (١٧٤/١).

علياً رضي الله عنه بالله، وجعلوه إلهاً، وقالوا: أنت الله حتى حرقهم، فإنه خرج ذات يوم فسجدوا له. فقال لهم: ما هذا؟ فقالوا: أنت هو. قال: من أنا؟ قالوا: أنت الله الذي لا إله إلا هو.

فقال: ويحكم هذا كفر، فارجعوا عنه، وإلا ضربت أعناقكم، فصنعوا به في اليوم الثاني والثالث كذلك، فأخرهم ثلاثة أيام -لأن المرتد يستتاب ثلاثة أيام- فلما لم يرجعوا، أمر بأخاديد من نار فحدت عند باب كندة، وقذفهم في تلك النار، وروي عنه أنه قال:

لما رأيت الأمر أمراً منكراً أجحت ناري ودعوت قنبراً)،(١)

# القسم الثاني: تشبيه الخالق بالمخلوق

وهذا ما زعمه اليهود قاتلهم الله إذ وصفوا الخالق ببعض صفات المخلوقين، كما ذكر الله ذلك عنهم في كتابه العزيز حيث قال: ﴿ لَقَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَمَحْنُ أَغْنِيَاء ﴾ [آل عمران: ١٨١]، وقال تعالى اللهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَمَحْنُ أَغْنِيَاء ﴾ [آل عمران: ١٨١]، وقال تعالى ﴿ وَقَالَتِ اللَّهُ وَدُيدُ اللَّهِ مَغُلُولَة غُلَتُ أَيدِيهِمْ وَلُعِنُواْ بِمَا قَالُواْ ﴾ [المائدة: ٦٤].

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فاليهود تصف الرب بصفات النقص التي يتصف بما المخلوق، كما قالوا: إنه بخيل، وإنه فقير، وإنه لما خلق

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (١/٣٠٧).

السموات والأرض تعب<sub>»(۱)</sub>.

وإنّه رمد وعادته الملائكة وإنّه بكى على طوفان نوح عليه السلام (٢٠).

ويدخل في هذا القسم المشبهة الذين جعلوا ما ورد من صفات الله حل وعلا مماثلاً ومشابهاً لصفات المخلوقين كقولهم له يد كيدي، وسمع كسمعي، وبصر كبصري.

1.

<sup>(</sup>۱) منهاج السنة (٥/١٦٨).

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة (٢/٢٧).

# المبحث الثابي

# التعريف بالمشبهة

توحيد الأسماء والصفات له ضدان هما:

١ التعطيل ٢ التمثيل

ولذلك ذم السلف والأئمة، المعطلة النفاة للصفات، وذموا المشبهة أيضاً.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن السلف والأئمة كثر كلامهم في ذم الجهمية النفاة للصفات، وذموا المشبهة أيضاً، وذلك في كلامهم أقل بكثير من ذم الجهمية، لأن مرض التعطيل أعظم من مرض التشبيه».

وتقوم عقيدة أهل التمثيل على دعواهم أن الله عز وجل لا يخاطبنا إلا بما نعقل، فإذا أخبرنا عن اليد فنحن لا نعقل إلا هذه اليد الجارحة، فشبهوا صفات الخالق بصفات المخلوقين، فقالوا له يد كيدي، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

لكن المشبهة لا يمثلون الخالق بالمخلوق من كلّ وجه وإنما قالوا بإثبات التماثل من وجه والاختلاف من وجه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «مع أن مقالة المشبهة الذين يقولون: يد كيدي، وقدم كقدمي، وبصر كبصري، مقالة معروفة، وقد ذكرها الأئمة كيزيد بن هارون، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وغيرهم،

وأنكروها وذموها، ونسبوها إلى مثل داود الجواربي البصري وأمثاله. ولكن مع هذا صاحب هذه المقالة لا يمثله بكل شيء من الأحسام، بل ببعضها، ولابد مع ذلك أن يثبتوا التماثل من وجه، لكن إذا أثبتوا من التماثل ما يختص بالمخلوقات كانوا مبطلين على كل حال»(١).

وأكثر من عرف بمقالة التشبيه قدماء الوافضة:

فأول من تكلم في التشبيه هم طوائف من الشيعة (٢) وإن التشبيه والتحسيم المخالف للعقل والنقل لا يُعرف في أحد من طوائف الأمة أكثر منهم في طوائف الشيعة.

وهذه كتب المقالات كلها تخبر عن أئمة الشيعة المتقدمين من المقالات المحالفة للعقل والنقل في التشبيه والتحسيم بما لا يعرف نظيره عن أحد من سائر الطوائف.

وقدماء الإمامية ومتأخروهم متناقضون في هذا الباب، فقدماؤهم غلو في التشبيه والتحسيم، ومتأخروهم غلو في النفى والتعطيل))(٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فهذه المقالات التي نقلت في التشبيه والتحسيم لم نر الناس نقلوها عن طائفة من المسلمين أعظم مما نقلوها عن

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل (٤/٥٤).

<sup>(</sup>٢) نقض تأسيس الجهمية (١/٥٤)، ومنهاج السنة (٢١٧/٢).

<sup>(</sup>٣) منهاج السنة (٢/٣/١).

قدماء الرافضة. ثم الرافضة حُرِموا الصواب في هذا الباب كما حُرِموه في غيره، فقدماؤهم يقولون بالتحسيم الذي هو قول غلاة المحسمة، ومتأخروهم يقولون بتعطيل الصفات موافقة لغلاة المعطلة من المعتزلة ونحوهم، فأقوال أئمتهم دائرة بين التعطيل والتمثيل، لم تعرف لهم مقالة متوسطة بين هذا وهذا،

وأما قدماؤهم فهم:

1 البيانية: من غالية الشيعة وهم أتباع بيان بن سمعان التيمي الذي كان يقول: إن الله على صورة الإنسان وإنه يهلك كله إلا وجهه، وادعى بيان أنه يدعو الزُهرَة فتحيبه، وأنه يفعل ذلك بالاسم الأعظم، فقتله خالد ابن عبد الله القسري<sup>(۱)</sup>.

Y المغيرية: وهم أصحاب المغيرة بن سعيد، ويزعمون أنه كان يقول إنه نبي وإنه اسم الله الأكبر وإن معبودهم رجل من نور على رأسه تاج، وله من الأعضاء والخلق مثل ما للرجل، وله حوف وقلب تنبع منه الحكمة، وإن حروف (أبي حاد) على عدد أعضائه، قالوا: والألف موضع قدمه لاعوجاجها، وذكر الهاء فقال: لو رأيتم موضعها منه لرأيتم أمراً

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (٢/٢٤٢-٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) مقالات الإسلاميين (ص٥)، منهاج السنة (٢/٢ ٥).

عظيما، يعرِّض لهم بالعورة وبأنه قد رآه، لعنه الله وأخزاه (١).

٣- الهشامية: ويسمون بالهشامية نسبة إلى هشام بن الحكم الرافضي، وأحياناً تنسب إلى هشام بن سالم الجواليقي، وكلاهما من الإمامية المشبهة، والجدير بالذكر أن الرافضة الإمامية كان ينتشر فيهم التشبيه وهذا في أوائلهم (٢).

**3— الجواربية:** أتباع داود الجواربي الذي وصف معبوده بأن له جميع أعضاء الإنسان إلا الفرج واللحية (٣).

وقال: «أعفوني عن الفرج واللحية واسألوني عما وراء ذلك» أ. تعالى الله عما يقوله علواً كبيراً.

وقال الأشعري في المقالات: «وقال داود الجواربي: إن الله حسم، وأن له جُثةٌ وأنه على صورة الإنسان له لحم ودم وشعر وعظم، له جوارح وأعضاء من يد ورجل ولسان ورأس وعينين، وهو مع هذا لا

<sup>(</sup>١) مقالات الإسلاميين (ص٧)، منهاج السنة (٣/٢،٥-٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) شرح الأصفهانية (ص٦٥).

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرق (ص٢٢٨)، مقالات الإسلاميين (١٨٣/١)، ودرء تعارض العقل والنقل (١٤٥/٤).

<sup>(</sup>٤) الملل والنحل للشهرستاني (١٠٥/١).

يشبه غيره ولا يشبهه غيره)).

وحكي عن داود الجواربي أنه كان يقول: إنه أجوف من فِيهِ إلى صدره، مُصْمَتٌ ما سوى ذلك (٢).

قال أبو الحسن الأشعري في كتاب "مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين": «اختلف الروافض وأصحاب الإمامة في التحسيم وهم ست فرق:

فالفرقة الأولى: (الهشامية)، أصحاب هشام بن الحكم الرافضي.

يزعمون أن معبودهم حسم، وله نهاية وحَدَّ، طويل، عريض، عميق، طوله مثل عرضه، وعرضه مثل عمقه، لا يُوفي بعضه على بعض، وزعموا أنه نور ساطع، له قدر من الأقدار، في مكان دون مكان، كالسبيكة الصافية، يتلألأ كاللؤلؤة المستديرة من جميع جوانبها، ذو لون وطعم، ورائحة، وبحسَّة، لونه هو طعمه، وطعمه هو رائحته» وذكر كلاماً طويلاً.

وذكر عن هشام أنه قال في ربه في عام واحد خمسة أقاويل، زعم مرة أنه كالبلورة، وزعم مرة أنه كالسبيكة، وزعم مرة أنه غير صورة، وزعم مرة أنه بشبر نفسه سبعة أشبار ثم رجع عن ذلك وقال: هو حسم لا كالأحسام.

<sup>(</sup>١) المقالات (١/٩٠١).

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة (٢/٨١٢).

الفرقة الثانية: من الرافضة يزعمون أن ربحم ليس بصورة ولا كالأحسام، وإنما يذهبون في قولهم: إنه حسم، إلى أنه موجود، ولا يثبتون الباري ذا أجزاء مؤتلفة وأبعاض متلاصقة ويزعمون أن الله على العرش مستو بلا مماسة ولا كيف.

الفرقة الثالثة: من الرافضة، يزعمون أن رهم على صورة الإنسان، ويمنعون أن يكون حسماً.

الفرقة الرابعة: من الرافضة (الهشامية) أصحاب هشام بن سالم الجواليقي، يزعمون أن رهم على صورة الإنسان وينكرون أن يكون لحماً ودماً. ويقولون: هو نور ساطع يتلألأ بياضاً، وأنه ذو حواس خمس كحواس الإنسان، له يد، ورحل، وأنف، وأذن، وعين، وفم، وأنه يسمع بغير ما يبصر به وكذلك سائر حواسه متغايرة عنده.

وحكى أبو عيسى الوراق أن هشام بن سالم كان يزعم أن لربه وَفْرَة (۱) سوداء وأن ذلك نور أسود.

الفرقة الخامسة: يزعمون أن لرب العالمين ضياءً حالصاً، ونوراً بحتاً، وهو كالمصباح الذي من حيث جئته يلقاك بأمر واحد، وليس بذي صورة ولا أعضاء، ولا احتلاف في الأجزاء. وأنكروا أن يكون على صورة

<sup>(</sup>١) الوفرة، الشعر الجمتمع على الرأس، أو ما سال على الأذنين، أو ما جاوز شحمة الأذن. القاموس المحيط.

الإنسان أو على صورة شيء من الحيوان.

الفرقة السادسة: من الرافضة يزعمون أن رهم ليس بحسم ولا بصورة ولا يشبه الأشياء ولا يتحرك ولا يسكن ولا يماس. وقالوا في التوحيد بقول المعتزلة والخوارج، وهؤلاء قوم من متأخريهم، فأما أوائلهم فإهم كانوا يقولون ما حكينا عنهم من التشبيه.

قال شيخ الإسلام: ((وأما متأخريهم من عهد بني بويه ونحوهم من أوائل المائة الرابعة ونحو ذلك فإنهم صار فيهم من يوافق المعتزلة في توحيدهم وعدلهم)).

وقال أيضاً: ((وكتب الشيعة مملوءة بالاعتماد في ذلك -يعنى مسائل الصفات والقدر- على طرق المعتزلة وهذا كان في أواخر المائة الثالثة، وكثر في المائة الرابعة لما صنف لهم المفيد وأتباعه كالموسوي والطوسي.

وأما قدماء الشيعة فالغالب عليهم ضد هذا القول، كما هو قول الهشامية وأمثالهما.

فالرافضة الإمامية وكذلك الزيدية على عقيدة المعتزلة في مسائل الصفات إلى يومنا هذا.

<sup>(</sup>١) نقض تأسيس الجهمية (١/٤٥).

#### غلاة المتصوفة

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قال الأشعري: وفي الأمة قوم ينتحلون النسك، يزعمون أنه جائز على الله تعالى الحلول في الأحسام، وإذا رأوا شيئاً يستحسنونه قالوا: لا ندري، لعل، ربما، هو.

ومنهم من يقول: إنه يرى الله في الدنيا على قدر الأعمال، فمن كان عمله أحسن رأى معبوده أحسن.

ومنهم من يجوِّز على الله تعالى المعانقة والملامسة والمحالسة في الدنيا، ومنهم من يزعم أن الله تعالى ذو أعضاء وجوارح وأبعاض: لحم ودم على صورة الإنسان له ما للإنسان من الجوارح.

وكان من الصوفية رجل يُعرف بأبي شعيب يزعم أن الله يسر ويفرح بطاعة أوليائه، ويغتم ويحزن إذا عَصَوْهُ.

وفي النسَّاك قوم يزعمون أن العبادة تبلغ بهم إلى منزلة تزول عنهم العبادات، وتكون الأشياء المحظورات على غيرهم -من الزنا وغيره-مباحات لهم. وفيهم من يزعم أن العبادة تبلغ بهم إلى أن يروا الله، ويأكلوا من ثمار الجنة، ويعانقوا الحور العين في الدنيا، ويحاربوا الشياطين.

ومنهم من يزعم أن العبادة تبلغ بهم إلى أن يكونوا أفضل من النبيين والملائكة المقربين.

وقلت: هذه المقالات التي حكاها الأشعري -وذكروا أعظم منها-موجودة في الناس قبل هذا الزمان. وفي هذا الزمان منهم من يقول بحلوله في الصور الجميلة، ويقول إنه بمشاهدة الأمرد يشاهد معبوده أو صفات معبوده أو مظاهر جماله، ومن هؤلاء من يسجد للأمرد. ثم من هؤلاء من يقول بالحلول والاتحاد العام، لكنه يتعبد بمظاهر الجمال، لما في ذلك من اللذة له، فيتخذ إلهه هواه، وهذا موجود في كثير من المنتسبين إلى الفقر والتصوف. ومنهم من يقول إنه يرى الله مطلقاً ولا يعين الصورة الجميلة، بل يقولون إلهم يرونه في صور مختلفة. ومنهم من يقول: إن المواضع المخضرة خطا عليها، وإنما اخضرت من وطفه عليها، وفي ذلك حكايات متعددة يطول وصفها.

وأما القول بالإباحة وحل المحرمات -أو بعضها- للكاملين في العلم والعبادة فهذا أكثر من الأول، فإن هذا قول أئمة الباطنية القرامطة الإسماعيلية وغير الإسماعيلية وكثير من الفلاسفة، ولهذا يُضرب هم المثل فيقال: فلان يستحل دمي كاستحلال الفلاسفة محظورات الشرائع، وقول كثير ممن ينتسب إلى التصوف والكلام، وكذلك من يفضل نفسه أو متبوعه على الأنبياء، موجود كثير في الباطنية والفلاسفة وغلاة المتصوفة وغيرهم، وبسيط الكلام على هذا له موضع آخر.

ففي الجملة هذه مقالات منكرة باتفاق علماء السنة والجماعة، وهي -وأشنع منها- موجودة في الشيعة.

وكثير من النسَّاك يظنون ألهم يرون الله في الدنيا بأعينهم، وسبب ذكر الله تعالى وعبادته من الأنوار

ما يغيب به عن حسه الظاهر، حتى يظن أن ذلك شيء يراه بعينه الظاهرة، وإنما هو موجود في قلبه.

ومن هؤلاء من تخاطبه تلك الصورة التي يراها خطاب الربوبية ويخاطبها أيضاً بذلك، ويظن أن ذلك كله موجود في الخارج عنه، وإنما هو موجود في نفسه، كما يحصل للنائم إذا رأى ربه في صورة بحسب حاله. فهذه الأمور تقع كثيراً في زماننا وقبله، ويقع الغلط منهم حيث يظنون أن ذلك موجود في الخارج.

وكثير من هؤلاء يتمثل له الشيطان، ويرى نوراً أو عرشاً أو نوراً على العرش، ويقول: أنا ربك. ومنهم من يقول: أنا نبيك، وهذا قد وقع لغير واحد. ومن هؤلاء من تخاطبه الهواتف بخطاب على لسان الإلهية أو غير ذلك، ويكون المحاطب له جنياً، كما قد وقع لغير واحد.

لكن بسط الكلام على ما يُرى ويُسمع وما هو في النفس والخارج، وتمييز حقه من باطله ليس هذا موضعه، وقد تكلمنا عليه في غير هذا الموضع.

وكثير من الجهَّال أهل الحال وغيرهم يقولون: إنهم يرون الله عيانًا في الدنيا، وأنه يخطو خطوات» (١).

فأدخلوا في ذلك من الأمور ما نفاه الله ورسوله، حُنَّي قالوا: إنه

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (٢/٢٦-٢٥٥).

يُرى في الدنيا بالأبصار، ويصافح، ويعانق، وينزل إلى الأرض، وينزل عشية عرفة راكباً على جمل أورق يعانق المشاة ويصافح الركبان. وقال بعضهم: إنه يندم ويبكى ويجزن، وعن بعضهم أنه لحم ودم، ونحو ذلك من المقالات التي تتضمن وصف الخالق حل حلاله بخصائص المحلوقين.

والله سبحانه منزه عن أن يوصف بشيء من الصفات المختصة بالمخلوقين، وكل ما اختص بالمخلوق فهو صفة نقص، والله تعالى منزه عن كل نقص ومستحق لغاية الكمال، وليس له مثل في شيء من صفات الكمال، فهو منزه عن النقص مطلقاً، ومنزه في الكمال أن يكون له مثل، كما قال تعالى ﴿ قُلُ اللّهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ . وَلَمْ يَكُن مثل، كما قال تعالى ﴿ قُلُ اللّهُ الْحَدَ اللّهُ الصَّمَدُ . لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ . وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوا أَحَدُ الإحلاص ١-٤]، فبين أنه أحد صمد، واسمه الأحد يتضمن نفي المثل، واسمه الصمد يتضمن جميع صفات الكمال، كما قد يتضمن نفي المثل، واسمه الصمد يتضمن جميع صفات الكمال، كما قد يتنا ذلك في الكتاب المصنّف في تفسير قل هو الله أحدى (١).

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (٢٨/٢٥-٥٣٥).

من نسب إلى التشبيه:

الكرامية:

الفرق بين التشبيه والتجسيم:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وفي الجملة الكلام في التمثيل والتشبيه ونفيه عن الله مقام، والكلام في التحسيم ونفيه مقام آحر.

فإن الأول دل على نفيه الكتاب والسنة وإجماع السلف والأثمة، واستفاض عنهم الإنكار على المشبهة الذين يقولون: يد كيدي، وبصر كبصري، وقدم كقدمي.

وقد قال تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِيْلِهِ شَيَّ ﴾ [الشورى ١١]، وقال تعالى: ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوا أَحَدُ ﴾ [الإخلاص ٤]، وقال: ﴿ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمْيًا ﴾ [مريم ٦٥]، وقال تعالى ﴿ وَلَا يَحْمُوا لِللهُ أَلَدَاداً ﴾ [البقرة ٢٢]. وأيضا فنفي ذلك معروف بالدلائل العقلية التي لا تقبل النقيض، وأما الكلام في الجسم والجوهر، ونفيهما أو إثباتهما، فبدعة ليس لها أصل في كتاب الله ولا سنة رسوله، ولا تكلم أحد من السلف والأثمة بذلك نفياً ولا إثباتاً.

والنـــزاع بين المتنازعين في ذلك: بعضه لفظي، وبعضه معنوي، أخطأ هؤلاء من وجه وأخطأ هؤلاء من وجه.

فإن كان النــزاع مع من يقول: هو حسم أو حوهر، إذا قال: لا كالأحسام ولا كالجواهر، وإنما هو في اللفظ. فمن قال: هو كالأجسام والجواهر، يكون الكلام معه بحسب ما يفسره من المعنى.

فإن كان فسر ذلك بالتشبيه الممتنع على الله تعالى، كان قوله مردوداً.

وذلك بأن يتضمن قوله إثبات شيء من خصائص المخلوقين الله، فكل قول تضمن هذا فهو باطل.

وإن فسر قوله: حسم لا كالأجسام بإثبات معنى آخر، مع تنزيه الرب عن خصائص المخلوقين، كان الكلام معه في ثبوت ذلك المعنى وانتفائه.

فلابد أن يلحظ في هذا إثبات شيء من خصائص المخلوقين للرب أولا، وذلك مثل أن يقول: أصفه بالقدر المشترك بين سائر الأحسام والجواهر، كما أصفه بالقدر المشترك بينه وبين سائر الموجودات، وبين كل حي عليم سميع بصير، وإن كنت لا أصفه بما تختص به المخلوقات، وإلا فلو قال الرجل: هو حي لا كالأحياء، وقادر لا كالقادرين، وعليم لا كالعلماء، وسميع لا كالسمعاء، وبصير لا كالبصراء، ونحو ذلك، وأراد بذلك نفى خصائص المخلوقين، فقد أصاب.

وإن أراد نفي الحقيقة التي للحياة والعلم والقدرة ونحو ذلك، مثل أن يثبت الألفاظ وينفي المعنى الذي أثبته الله لنفسه، وهو من صفات كماله، فقد أخطأ.

إذا تبين هذا فالنـزاع بين مثبتة الجوهر والجسم ونفاته، يقع من جهة المعنى فسر شيئين: أحدهما: ألهم متنازعون في قائل الأحسام والجواهر على قولين معروفين.

فمن قال بتماثلها، قال: كل من قال: إنه جسم لزمه التمثيل. ومن قال إنها لا تتماثل، قال: إنه لا يلزمه التمثيل.

ولهذا كان أولئك يسمون المثبتين للحسم مشبهة، بحسب ما ظنوه لازماً لهم، كما يسمى نفاة الصفات لمثبتها مشبهة ومجسمة، حتى سموا جميع المثبة للصفات مشبهة، ومجسمة، وحشوية، وغثاء، وغثراء، ونحو ذلك، بحسب ما ظنوه لازماً لهم.

لكن إذا عرف أن صاحب القول لا يلتزم هذه اللوازم، لم يجز نسبتها إليه على أنها قول له، سواء كانت لازمة في نفس الأمر أو غير لازمة، بل إن كانت لازمة مع فسادها، دل على فساد قوله.

## التعريف بالكرامية:

الكرامية (١) هم أتباع محمد بن كرام بن عراق بن حزبة السحستاني المتوفى سنة (٢٥٥هــ).

<sup>(</sup>١) يبلغ عدد طوائف الكرامية اثنتا عشرة فرقة وأصولها ستة هي:

١- العابدية، ٢- النونية، ٣- الزرينية، ٤- الإسحاقية، ٥- الواحدية،
 ٦- الهيصمية.

وهم في باب الصفات يثبتونها ولكنهم خالفوا أهل السنة في مسألتين:

المسألة الأولى: ألهم يبالغون في الإثبات ويخوضون في شأن الكيفية، ودخل عليهم ذلك من جهة إطلاقهم لألفاظ مبتدعة كلفظ (الجسم)، و(المماسة).

ومن بدع الكرامية ألهم يقولون في المعبود إنه حسم لا كالأحسام (١).

ومن بدعهم قولهم: إن الأزلي الخالق جسم لم يزل ساكنا(٢).

F

«وهم في باب الإيمان مرجئة يقولون: إن الإيمان هو القول فقط فمن تكلم به فهو مؤمن كامل الإيمان، لكن إن كان مقراً بقلبه كان من أهل الجنة، وإن كان مكذباً بقلبه كان منافقاً مؤمناً من أهل النار، وبعض الناس يجكي عنهم أنه من تكلم به بلسانه دون قلبه فهو من أهل الجنة، وهو غلط عليهم، بل يقولون إنه مؤمن كامل الإيمان وإنه من أهل النار». انظر مجموع الفتاوى (٦/١٣).

وانظر الكلام عن الكرامية في الفصل لابن حزم (٤٥/٤، ٢٠٥-٢٠٥)، لسان الميزان (٣٠٥-٣٠٦)، والملل والنحل (١/ الميزان (٣٠٥-٣٥٣))، والملل والنحل (١/ ١٩٣-١٩٣).

<sup>(</sup>١) لسان الميزان (٥/٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) درء تعارض العقل والنقل (٦/٣).

ويقولون: إن الله حسم قديم أزلي، وإنه لم يزل ساكناً ثم تحرك لما خلق العالم، ويحتجون على حدوث الأجسام المخلوقة بأنها مركبة من الجواهر المفردة، فهي تقبل الاجتماع والافتراق، ولا تخلوا من اجتماع وافتراق، وهي أعراض حادثة لا تخلو منها، ومالا يخلو من الحوادث فهو حادث.

وأما الرب فهو عندهم واحد لا يقبل الاجتماع والافتراق، ولكنه لم يزل ساكناً. والسكون عندهم أمر عدمي، وهو عدم الحركة عمّا من شأنه أن يتحرك، كما يقول ذلك من يقوله من المتفلسفة. وهؤلاء يقولون: إن الباري لم يزل حالياً من الحوادث حتى قامت به، بخلاف الأجسام المركّبة من الجواهر المفردة، فإنها لا تخلو من الاجتماع والافتراق(۱).

ويقولون: إن الصفات والأفعال لا تقوم إلا بجسم، ويجوزون وجود حسم ينفك من قيام الحوادث به ثم يحدث فتقوم به بعد ذلك<sup>(٢)</sup>.

ويقول ابن كرام: إن الله مماس للعرش من الصفحة العليا (٣).

ويقول كذلك: له حد من الجانب الذي ينتهي إلى العرش ولا

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل (٢٢٧/٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢٤٦/٥).

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرق (ص١٩٨)، والملل والنحل (١٠٨/١-٩٠١).

هاية له <sup>(۱)</sup>.

وقد غالى أتباع ابن كرام في شأن الكيفية فزعم بعضهم أنه تعالى على بعض أجزاء العرش (٢).

وادعى بعضهم أن العرش امتلاً به بحيث لا يزيد على عرشه من جهة المماسة، ولا يفضل منه شيء على العرش (٣).

المسألة الثانية: إن الكرامية يثبتون الصفات بما فيها أن الله تعالى تقوم به الأمور التي تتعلق بمشيئته وقدرته، ولكن ذلك عندهم حادث بعد أن لم يكن، أنه يصير موصوفاً بما يحدث بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن كذلك، وقالوا: لا يجوز أن تتعاقب عليه الحوادث، ففرقوا في الحوادث بين تجددها ولزومها، فقالوا بنفي لزومها دون حدوثها.

فعندهم أن الله يتكلم بأصوات تتعلق بمشيئته وقدرته، وأنه تقوم به الحوادث المتعلقة بمشيئته وقدرته، لكن ذلك حادث بعد أن لم يكن، وأن الله في الأزل لم يكن متكلماً إلا بمعنى القدرة على الكلام، وأنه يصير

<sup>(</sup>١) التبصير في الدين (ص١١).

<sup>(</sup>٢) الملل والنحل (١٠٩/١).

<sup>(</sup>٣) الفرق بين الفرق (ص١٩٩)، وأصول الدين للبغدادي (ص٧٣، ١١٢)، والملل والنحل (١٠٩/١).

موصوفاً بما يحدث بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن كذلك(١).

ومعلوم أن عقيدة السلف تقوم على إثبات جميع الصفات الذاتية منها والفعلية، وأثبتوا أن الله متصف بذلك أزلاً، وأن الصفات الناشئة عن الأفعال موصوف بما في القدم، وإن كانت المفعولات محدثة (٢).

# مقاتل بن سلیمان: (۳)

نُسب إلى مقاتل بن سليمان المفسر أنه من المشبهة وذكروا أنه هو الذي قال فيه الإمام أبو حنيفة: «أتانا من المشرق رأيان خبيثان؛ جهم معطل، ومقاتل مشبه»

<sup>(</sup>١) انظر مجموع الفتاوي (٢٤/٦-٥٢٥)، ودرء تعارض العقل والنقل (٧٦/٢).

<sup>(</sup>۲) انظر مجموع الفتاوی (۱۲۹/۱، ۲۰–۲۰).

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير، الأزدي بالولاء، البلخي، الخراساني، المروزي، أصله من بلخ وانتقل إلى البصرة ودخل بغداد وحدث بها. ذكره الذهبي في آخر ترجمة ابن حيان (تذكرة الحفاظ ١٧٤/١) وقال: (فأما مقاتل بن سليمان المفسر فكان في هذا الوقت، وهو متروك الحديث، وقد لطخ بالتحسيم مع أنه كان من أوعية العلم بحراً في التفسير). وقد توفي بالبصرة سنة (١٥٠هـ). وانظر ترجمته في تمذيب التهذيب (١٩٧٠-٢٨٥)، ميزان الاعتدال (١٩٦/٣)، تاريخ بغداد (١٩٧/١-١٦٩)، وفيات الأعيان (١٩٤/-٣٤٣).

<sup>(</sup>٤) لسان الميزان (١٠/١٨١).

وقال ابن حبان: «كان يأخذ من اليهود والنصارى من علم القرآن الذي وافق كتبهم، وكان يشبه الرب بالمخلوقات وكان يكذب في الحديث».

وقال أبو الحسن الأشعري في "المقالات": «وقال داود الجواربي ومقاتل بن سليمان: إن الله حسم وإنه جثة على صورة الانسان لحم ودم وشعر وعظم، له حوارح وأعضاء من يد ورجل ولسان وعينين وهو مع هذا لا يشبه غيره ولا يشبهه»

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما مقاتل فالله أعلم بحقيقة حاله، والأشعري ينقل هذه المقالات من كتب المعتزلة، وفيهم انحراف على مقاتل بن سليمان، فلعلهم زادوا في النقل عنه، أو نقلوا عنه، أو نقلوا عن غير ثقة، وإلا فما أظنه يصل إلى هذا الحد. وقد قال الشافعي: من أراد التفسير فهو عيال على مقاتل، ومن أراد الفقه فهو عيال على أبي حنيفة. ومقاتل بن سليمان وإن لم يكن ممن يحتج به في الحديث -بخلاف مقاتل بن حيان فإنه ثقة لكن لا ريب في علمه في التفسير وغيره واطلاعه، من حيان فإنه ثقة لكن لا ريب في علمه في التفسير وغيره واطلاعه، كما أن أبا حنيفة وإن كان الناس خالفوه في أشياء وأنكروها عليه، فلا يستريب أحد في فقهه وفهمه وعلمه، وقد نقلوا عنه أشياء يقصدون بها الشناعة عليه، وهي كذب عليه قطعاً، مثل مسألة الخنيزير البري ونحوها،

<sup>(</sup>١) ميزان الاعتدال (١٧٥/٤).

<sup>(</sup>٢) المقالات (ص٢٠٩).

وما يبعد أن يكون النقل عن مقاتل من هذا الباب

وجاء في "وفيات الأعيان" في ترجمة مقاتل بن سليمان: «حكي عن الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه قال: الناس كلهم عيال على ثلاثة، على مقاتل بن سليمان في التفسير، وعلى زهير بن أبي سلمى في الشعر، وعلى أبي حنيفة في الكلام».

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (٢/١١٨-٢٠).

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان (٢/٤).

# الباب الثاني الأقوال في صفتي العلو والاستواء

وفيه ثلاثة فصول:

الفصل الأول: الأقوال في صفة العلو.

الفصل الثاني: الأقوال في صفة الاستواء.

الفصل الثالث: مسائل متعلقة بالعلو والاستواء.



# الفصل الأول الأقوال في صفة العلو

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: قول أهل السنة والجماعة ومن

وافقهم.

المبحث الثاني: أقوال المخالفين.



### المبحث الأول

# قول أهل السنة والجماعة ومن وافقهم

يؤمن أهل السنة بعلو الله على خلقه واستوائه على عرشه، وأنه بائن من خلقه وهم بائنون منه.

وقد وافقهم على قولهم في إثبات العلو عامة الصفاتية، كأبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وأتباعه، وأبي العباس القلانسي<sup>(۱)</sup>، وأبي الحسن الأشعري والمتقدمين من أصحابه.

وهو قول الكرامية ومتقدمي الشيعة الإمامية (٢).

وقد استدل أهل السنة والجماعة على إثبات صفة العلو بالقرآن، والسنة، والإجماع، والعقل، والفطرة.

وقد أورد الذهبي رحمه الله في كتاب "العرش" الكثير من الأدلة من القرآن، والسنة، وإجماع سلف الأمة، وأثمتها، فلا حاجة إلى تكرار ذلك.

<sup>11)</sup> قال عنه ابن عساكر في تبيين كذب المفتري (ص٢٩٨): «أبو العباس أحمد بن عبدالرحمن بن خالد القلانسي الرازي، من معاصري أبي الحسن الأشعري رحمه الله لا من تلاميذه، كما قال الأهوازي، وهو من جلة العلماء الكبار الأثبات ، واعتقاده موافق لاعتقاده في الإثبات، (أي موافق لاعتقاد الأشعري)».

<sup>(</sup>٢) انظر مجموع الفتاوي (٢٩٧/٢)، ونقض تأسيس الجهمية (١٢٧/١، ١٤/٣).

فقد وفي هذا الجانب حقه.

وسأشير هنا إلى دليل العقل، والفطرة.

أما الأدلة العقلية فهي كثيرة وسأورد ههنا ثلاثة عنها:

الدليل الأول: قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: (إذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله تعالى حين زعم أنه في كل مكان ولا يكون في مكان دون مكان فقل له: أليس كان الله ولا شيء؟

فسيقول: نعم.

فقل له: حين خلق الشيء هل خلقه في نفسه؟ أم خارجاً عن نفسه؟ فإنه يصير إلى ثلاثة أقوال:

واحد منها: إن زعم أن الله حلق الحلق في نفسه، كفر حين زعم أنه خلق الجن والشياطين وإبليس في نفسه.

وإن قال: خلقهم حارجا عن نفسه ثم دحل فيهم، كان هذا أيضاً كفر حين زعم أنه في كل مكان وحش قذر رديء.

وإن قال: خلقهم خارجاً عن نفسه ثم لم يدخل فيهم، رجع عن قوله كله أجمع»

الدليل الثاني: قول ابن القيم: «إن كل من أقر بوجود رب للعالم مدبرله، لزمه الإقرار بمباينته لخلقه وعلوه عليهم.

<sup>(</sup>١) الرد على الزنادقة والجهمية (ص٩٥-٩٦).

فمن أقر بالرب، فإما أن يقر بأن له ذاتاً وماهية مخصوصة أو لا؟ فإن لم يقر بذلك، لم يقر بالرب، فإن رباً لا ذات له ولا ماهية له هو والعدم سواء، وإن أقر بأن له ذاتاً مخصوصة وماهية، فإما أن يقر بتعينها أو يقول إنها غير معينة؟

فإن قيل إنها غير معينة كانت خيالاً في الذهن لا في الخارج، فإنه لا يوجد في الخارج إلا معيناً، لا سيما وتلك الذات أولى من تعيين كل معين فإنه يستحيل وقوع الشركة فيها، وأن يوجد لها نظير، فتعيين ذاته سبحانه واجب.

وإذا أقر بأنها معينة لا كلية، والعالم مشهود معين لا كلي، لزم قطعاً مباينة أحد المتعينين للآخر، فإنه إذا لم يباينه لم يعقل تميزه عنه وتعينه.

فإن قيل: هو يتعين بكونه لا داخلاً فيه ولا خارجاً عنه.

قيل: هذا -والله أعلم- حقيقة قولكم، وهو عين المحال، وهو تصريح منكم بأنه لا ذات له ولا ماهية تخصه، فإنه لو كان له ماهية يختص كما لكان تعينها لماهيته وذاته المخصوصة، وأنتم إنما جعلتم تعيينه أمراً عدمياً محضاً ونفياً صرفاً وهو كونه لا داخل العالم ولا خارجا عنه، وهذا التعيين لا يقتضي وجوده مما به يصح على العدم المحض.

وأيضاً فالعدم المحض لا يعين المتعين، فإنه لاشيء وإنما يعينه ذاته المخصوصة وصفاته، فلزم قطعاً من إثبات ذاته تعيين تلك الذات، ومن تعيينها مباينتها للمخلوقات، ومن المباينة العلو عليها لما تقدم من

(۱) تقریره)) .

الدليل الثالث: أنه قد ثبت بصريح المعقول أن الأمرين المتقابلين إذا كان أحدهما صفة كمال والآخر صفة نقص، فإن الله يوصف بالكمال منهما دون النقص، فلما تقابل الموت والحياة، وصف بالحياة دون الموت، ولما تقابل العلم والجهل، وصف بالعلم دون الجهل، ولما تقابل القدرة والعجز، وصف بالقدرة دون العجز، ولما تقابل المباينة للعالم والمداخلة له، وصف بالمباينة دون المداخلة، وإذا كان مع المباينة لا يخلو إما أن يكون عالياً على العالم أو مسامتا له، وجب أن يوصف بالعلو دون المسامتة، فضلاً عن السفول.

والمنازع يسلم أنه موصوف بعلو المكانة وعلو القهر، وعلو القهر، وعلو القهر، وعلو القهر، وعلو الكانة معناه أنه أكمل من العالم، وعلو القهر مضمونه أنه قادر على العالم، فإذا كان مبايناً للعالم كان من تمام علوه أن يكون فوق العالم، ولا محاذياً له ولا سافلا عنه.

ولما كان العلو صفة كمال، وكان ذلك من لوازم ذاته، فلا يكون مع وجود غيره إلا عالياً عليه، ولا يكون قط غير عال عليه (٢).

وبهذه النماذج التي أوردناها عن الأدلة العقلية يتضح لنا مدى دلالة

<sup>(</sup>١) مختصر الصواعق (١/ ٢٧٩).

 <sup>(</sup>۲) درء تعارض العقل والنقل (۷/٥-٦).

المعقول الصريح على إثبات علو الله ومباينته لخلقه وكذلك مدى مخالفة أقوال المعطلة والحلولية لصريح المعقول وصحيح المنقول.

### أما دليل الفطرة:

فمن المعلوم أن الفطرة السليمة قد حبلت على الاعتراف بعلو الله سبحانه وتعالى، ويظهر هذا الأمر عندما يجد الإنسان نفسه مضطراً إلى أن يقصد جهة العلو ولو بالقلب حين الدعاء، وهذا الأمر لا يستطيع الإنسان دفعه عن نفسه فضلاً عن أن يرد على قائله وينكر هذا الأمر عليه.

ومن أجل ذلك لم يجد الجويني -إمام الحرمين- جواباً حين سأله الهمداني محتجاً عليه بها، فقد ذكر محمد بن طاهر المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمداني حضر مجلس الاستاذ أبا المعالي الجويني المعروف بإمام الحرمين، وهو يتكلم في نفي صفة العلو ويقول: «كان الله ولا عرش، وهو الآن على ما كان». فقال الشيخ أبو جعفر: «يا أستاذ دعنا من ذكر العرش -يعني لأن ذلك إنما جاء في السمع- أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط: يا الله، إلا وحد من قلبه ضرورة تطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة، فكيف تدفع هذه الضرورة على قلوبنا؟

قال: فلطم أبو المعالي على رأسه، وقال: حيريي الهمداني، حيريي

الهمداني<sub>»</sub> .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «علو الخالق على المحلوق وأنه فوق العالم، أمر مستقر في فطر العباد، معلوم لهم بالضرورة، كما اتفق عليه جميع الأمم، إقراراً بذلك، وتصديقاً من غير أن يتواطؤا على ذلك ويتشاعروا، وهم يخبرون عن أنفسهم ألهم يجدون التصديق بذلك في فطرهم.

وكذلك هم عندما يضطرون إلى قصد الله وإرادته، مثل قصده عند الدعاء والمسألة، يضطرون إلى توجه قلوهم إلى العلو، فكما ألهم مضطرون إلى أن يوجهوا قلوهم إلى العلو إليه، لا يجدون في قلوهم توجهاً إلى جهة أخرى، ولا استواء الجهات كلها عندها وخلو القلب عن قصد جهة من الجهات بل يجدون قلوهم دون غيرها مضطرة إلى أن تقصد جهة علوهم دون غيرها من الجهات.

فهذا يتضمن بيان اضطرارهم إلى قصده في العلو وتوجههم عند دعائه إلى العلو، كما يتضمن فطرهم على الإقرار بأنه في العلو والتصديق بذلك» (٢).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (٤/٤)، ١٦)، وشرح العقيدة الطحاوية (ص٣٦-٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) انظر درء تعارض العقل والنقل (٥/٧) بتصرف.

## المبحث الثابي

### أقوال المخالفين

القول الأول:

قول المعطلة من الفلاسفة (١)، والجهمية (٢)، والمعتزلة (٣)، ومتأخري الأشاعرة (٤)، والقرامطة الباطنية (٩).

وهؤلاء جميعاً ينفون علو الله وارتفاعه فوق خلقه، وكل ذلك تحت دعوى التوحيد والتتريه ونفي التشبيه، فهم يزعمون أن إثبات العلو لله تعالى فيه إثبات للجهة، والمحايثة، والحد، والحركة، والانتقال، وهذه الأمور على زعمهم تستلزم الجسمية، والأجسام حادثة، والله منزه عن الحوادث فمن أجل ذلك نفوا العلو، وأولوا النصوص الثابتة فيه بأن المراد

<sup>(</sup>١) النجاة لابن سينا (ص٣٧).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی (۲/۷۹۲–۲۹۸)، (۱۲۲/۵).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوی (۲۹۷/۲–۲۹۸)، (۱۲۲/۵).

<sup>(</sup>٤) تأويل مشكل الحديث لابن فورك (ص٦٣)، الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (٢٩، ٣٤).

<sup>(</sup>٥) درء تعارض العقل والنقل (١٧٨/٥)، والقرامطة من الباطنية وهم ينتسبون إلى حمدان بن الأشعث الذي كان يلقب بقرمط لقرمطة في خطه أو خَطُوه، انظر الفرق بين الفرق (٢٨١، ٢٩٣)، المنتظم لابن الجوزي (١١٥/٥).

بما علو القهر والغلبة.

وقد انقسم الجهمية المعطلة النافون لعلو الله إلى فريقين في هذه المسألة: الفريق الأول:

وهم الذين يقولون أن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا هو مباين له ولا محايث له.

وهذا القول هو ما يذهب إليه النظار والمتكلمون من هؤلاء المعطلة (۱) وهم بقولهم هذا قد نفوا الوصفين المتقابلين اللذين لا يخلو موجود منهما، وذلك حشية منهم أن يشبهوا، فهم قالوا بهذه المقالة هربا منهم -على حد زعمهم- من إثبات الجهة والمكان والحيز، لأن فيها كما يدعون تجسيماً وهو تشبيه، فقالوا: يلزمنا في الوجود ما يلزم مثبتي الصفات فنحن نسد الباب بالكلية.

وقد استند أصحاب هذا القول في قولهم هذا على حجج زعموا ألها عقلية أسسوها وابتدعوها وجعلوها مقدمة كل نص، وليس لهؤلاء أي دليل من القرآن أو السنة على صحة قولهم هذا. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «وجميع أهل البدع قد يتمسكون بنصوص،

<sup>(</sup>۱) الرسالة الأضحوية (نقلا عن مختصر الصواعق ٢٣٧/١)، والاقتصاد في الاعتقاد (ص ٣٤)، تأويل مشكل الحديث (ص٣٦–٦٤)، مجموع الفتاوى (٢٩٧/٢-٢٩٨، ٥/ ٢٢١–٢٢٤)، نقض التأسيس (٦/١-٧).

كالخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة وغيرهم إلا الجهمية، فإنهم ليس معهم عن الأنبياء كلمة واحدة توافق ما يقولونه في النفي» (١).

وسنأتي بعد ذكر القول الثاني إلى ذكر بعض تلك الحجج التي زعمها هؤلاء.

## القول الثابى:

وهم الذين يقولون بأن الله بذاته في كل مكان.

وهذا القول هو ما يذهب إليه النجارية (٢)، وكثير من الجهمية وبخاصة عبادهم وصوفيتهم وعوامهم وأهل المعرفة والتحقيق منهم (٣).

ويحتج هؤلاء ببعض الحجج العقلية المزعومة بالإضافة إلى بعض الآيات القرآنية الدالة على المعية والقرب.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۱۲۲/۵).

<sup>(</sup>٢) هم أتباع حسين بن محمد بن عبد الله بن النجار، وقد كان أكثر معتزلة الري ومن حولها على مذهبه، وقد نقل الشهرستاني في الملل والنحل (١١٣/١-١١٤) عن الكعبي قوله: (إن النجار كان يقول: إن الباري بكل مكان وجودا لا معنى العلم والقدرة).

وانظر مقالات الإسلاميين (١/١٣٥-١٣٧، ٢٨٣-٢٨٥)، والفرق بين الفرق (١٠١)، وأصول الدين البغدادي (ص٣٣٤)، والتبصير في الدين (١٠١). (١٠٠).

<sup>(</sup>٣) انظر نقض التأسيس (١/٧).

وقد يجمع كثير من هؤلاء المعطلة بين القولين، فهو في حالة نظره وبحثه يقول بسلب الوصفين المتقابلين كليهما، فيقول لا هو داخل العالم ولا خارجه.

وفي حالة تعبده وتألهه يقول بأنه في كل مكان ولا يخلو منه (۱) شيء .

### شبهة المعطلة العقلية:

إن حل ما اعتمد عليه هؤلاء المعطلة من أدلة على نفي صفة العلو وغيرها من الصفات إنما هو عبارة عن حجج عقلية مزعومة ومبتدعة بناها هؤلاء المعطلة على أصول فلسفية كانوا قد تأثروا بها، وليس لهؤلاء المعطلة في نفيهم هذا أساس من كتاب الله أو سنة رسول الله .

وقد جعل هؤلاء المعطلة لتلك الحجج حكم الأمر المحكم الذي يجب اتباعه واعتقاد موجبه والتسليم به، وقد بلغ من تقديسهم لها ألهم جعلوها مقدمة على الكتاب والسنة فإذا ورد النص من الكتاب أو السنة عرضوه على تلك الأسس العقلية، فإن وافقها احتجوا به اعتضادا لا اعتمادا، وإن خالفها فهم يحرفون الكلم عن مواضعه فيؤولون نصوص القرآن ويطعنون في نصوص السنة، وكل ذلك تحت دعوى التنزيه والتوحيد ونفي التشبيه.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

وقد أفرط هؤلاء المعطلة في هذا الجانب -أي جانب نفي التشبيهفجعلوا من قوله تعالى ﴿ لَيْسَ كَمِيلِهِ شَيْءٌ ﴾ [الشورى ١١] جنة يتترسون
كما لنفي علو الله سبحانه فوق عرشه وتكليمه لرسله وإثبات صفات
كماله، وغير ذلك مما أخبر الله به عن نفسه، أو أخبر به رسوله ، حتى
إنه قد آل ببعض هؤلاء المعطلة إلى نفي ذاته خشية التشبيه فقالوا: هو
وجود محض لا ماهية له، ونفى آخرون وجوده بالكلية خشية التشبيه على حد زعمهم - حيث قالوا: يلزمنا في الوجود ما يلزم مثبتي الصفات
والكلام والعلو فنحن نسد الباب بالكلية (١).

وسوف نتعرض في هذا البحث لبعض أسس تلك الشبه العقلية المزعومة التي جعلها هؤلاء المعطلة مستندا لهم في نفي صفة العلو وغيرها من الصفات، ونبين ما فيها من مخالفة لكتاب الله وسنة نبيه محمد على من الصفات، ونبين ما فيها من تناقض وبخاصة من الناحية العقلية.

ونظراً لتعدد مذاهب المعطلة واحتلاف بعضها عن بعض في القول والرأي، فسوف نعرض شبهة كل فرقة من الفرق السابقة الذكر على حدة فنبدأ أولاً ب:

<sup>(</sup>١) مختصر الصواعق (١/٢٨٥).

# شبهة الفلاسفة<sup>(۱)</sup>:

الفلاسفة ينفون صفة العلو وباقي صفات الباري عز وحل -كما سبق أن ذكرنا- تحت دعوى التوحيد والتنسزيه عن مشاكمة المحلوقين، فابن سينا يقول: «إن واجب الوجود بذاته واحد بسيط لا تكثر فيه بوجه من الوجوه، فهو ليس بحسم، ولا صورة حسم، ولا مادة معقولة لصورة معقولة، ولا صورة معقولة في مادة معقولة، ولا له قسمة في الكلم ولا في المبادىء المقومة له، ولا في قول الشارح ولا غير ذلك مما يناني وحدة واجب الوجود وبساطته المطلقة» (٢).

والمتأمل لهذه العبارات التي أوردها ابن سينا يعرف ألها إنما هي مجرد اصطلاحات اصطلحها هو وأمثاله من الفلاسفة الذين تأثروا بفلسفة اليونان، فجعلوا من تلك العبارات المبتدعة ما أسموه بالتوحيد، وادعوا أن ما تضمنته هو التنسزيه، مع ألها في الحقيقة متضمنة لنفي جميع الصفات بما فيها العلو والاستواء.

فقوله: (إن واجب الوجود بذاته واحد بسيط لا تكثر فيه بوجه من الوجوه) يعني به أنه ليس لله تعالى صفة ولا قدر، لأن ذلك على رأيه يستلزم التحسيم والتحزئة والتركيب فيلزم نفيه، لأنه يلزم من ذلك

<sup>(</sup>١) أقصد كلم فلاسفة المسلمين كابن سينا والفارابي.

<sup>(</sup>٢) النحاة لابن سينا (ص٣٧).

الحدوث والافتقار وذلك ينافي واجب الوجود.

فابن سينا وأمثاله من الفلاسفة يعتمدون في نفي الصفات على حجة التركيب والتي هي: (أنه لو كان له صفة لكان مركباً، والمركب يفتقر إلى جزئيه، وجزءاه غيره، والمفتقر إلى غيره لا يكون واجباً بنفسه) وهم بهذا الكلام تجدهم قد نفوا صفات الباري جميعها.

ولو توقفنا عند العبارة السابقة وهي قوله: (أن واجب الوجود بذاته واحد بسيط ...) من أجل بيان ما فيها من مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله هي وحتى مخالفتها للعقل الذي يقدمه هؤلاء على كل شيء. لوجدنا هذه العبارة هي تفسير للواحد بما لا أصل له في الكتاب أو السنة، بل هو تفسير باطل شرعاً وعقلاً ولغة.

أما في اللغة: فإن أهل اللغة مطبقون على أن هذا القول ليس هو معنى الواحد في اللغة، إذ القرآن ونحوه من الكلام العربي متطابق على ما هو معلوم بالاضطرار في لغة العرب وسائر اللغات ألهم يصفون كثيراً من المخلوقات بأنه واحد ويكون ذلك حسماً، إذ المخلوقات إما أحسام وإما أعراض عند من يجعلها غيرها أو زائدة عليها.

وإذا كان أهل اللغة متفقين على تسمية الجسم الواحد واحداً، امتنع أن يكون في اللغة معنى الواحد الذي لا ينقسم إذا أريد بذلك أنه ليس بجسم وأنه لا يشار إلى شيء منه دون شيء، ولا يوجد في اللغة اسم الواحد إلا على ذي صفة ومقدار لقوله تعالى: ﴿ الَّذِي خَلَقَكُم مِن تَفْسِ

وَاحِدَةٍ [النساء ١]، ومعلوم أن النفس الواحدة المراد بما هنا آدم عليه السلام، وحواء خلقت من ضلع آدم، فمن حسده خلقت لا من روحه حتى لا يقول القائل: الوحدة هي باعتبار النفس الناطقة التي لا تركيب فيها، وإذا كانت حواء خلقت من حسد آدم، وحسد آدم حسم من الأحسام التي سماها الله نفساً واحدة علم أن الجسم قد يوصف بالوحدة. وأبلغ من ذلك ما ذكره الإمام أحمد وغيره من قوله تعالى وأبلغ من ذلك ما ذكره الإمام أحمد وغيره من الواحد في الواحد فإذا وصف البشر الواحد بأنه وحيد في صفة فإنه واحد من باب أولى، ومع هذا فهو حسم من الأحسام.

# وأما في العقل:

فإن الواحد الذي وصفوه يقول لهم فيه أكثر العقلاء وأهل الفطر السليمة إنه أمر لا يعقل، ولا له وجود في الخارج، وإنما هو أمر مقدر في الذهن، فليس في الخارج شيء موجود لا يكون له صفات ولا قدر ولا يتميز من شيء عن شيء بحيث يمكن أن يرى ولا يدرك ولا يحاط به وإن سماه المسمى حسماً.

# وأما في الشرع:

فنقول: إن مقصود المسلمين أن الأسماء المذكورة في القرآن والسنة وكلام المؤمنين المتفق عليه بمدح أو ذم، تعرف مسميات تلك الأسماء حتى

يعطوها حقها، ومن المعلوم بالاضطرار أن اسم (الواحد) في كلام الله لم يقصد به سلب الصفات وسلب إدراكه بالحواس ولا نفي الحد والقدر ونحو ذلك من المعاني التي ابتدعها هؤلاء (١).

وأما حجة التركيب التي اعتمد عليها هؤلاء الفلاسفة في نفي الصفات وهي قولهم: (إنه لو كان صفة لكان مركبا والمركب يفتقر إلى جزئيه وجزءاه غيره، والمفتقر إلى غيره لا يكون واجباً بنفسه) فهي تتكون من ألفاظ مجملة بمعنى أن كل لفظة منها تحتمل عدة معان فلا بد من توضيح المراد من كل لفظ أولاً حتى يتكلم فيه.

فلفظ (المركب) مثلاً: قد يراد به ما ركبه غيره، أو ما كان مفترقاً فاجتمع، أو ما يقبل التفريق، والله منزه عن هذه المعاني باتفاق.

وأما الذات الموصوفة بصفاتها اللازمة لها فإذا سميتم هذا تركيباً كان ذلك اصطلاحاً لكم، وليس هو المفهوم من لفظ المركب ولن تستطيعوا أيها الفلاسفة إقامة الدليل على نفيه.

وأما قولهم: (لكان مركباً) فإن أرادوا لكان غيره ركبه، أو لكان محتمعاً بعد افتراقه، أو لكان قابلاً للتفريق. فاللازم باطل فإن الكلام إنما هو في الصفات اللازمة للموصوف الذي يمتنع وجوده بدونها.

وإن أراد بالمركب الموصوف أو ما يشبه ذلك فلم قالوا أن ذلك

<sup>(</sup>١) انظر نقض التأسيس (١/٤٨٤، ٤٨٤، ٤٨٨).

يمتنع؟!

وأما قولهم (والمركب مفتقر إلى غيره) فالجواب عنه: أما المركب بالتفسير الأول فهو مفتقر إلى ما يباينه وهذا ممتنع على الله تعالى.

وأما الموصوف بصفات الكمال اللازمة لذاته الذي سميتموه أنتم مركباً فليس في اتصافه هذا ما يوجب كونه مفتقراً إلى مباين له.

وإن قالوا: هي غيره وهو لا يوجد إلا بها وهذا افتقار إليها، قيل لهم: إن أرادوا بقولهم هي غيره ألها مباينة له فذلك باطل. وإن أرادوا ألها ليست إياه، قيل لهم: إذا لم تكن الصفة هي الموصوف فأي محذور في هذا.

وإذا قالوا: هو مفتقر إليها، قيل: أتريدون بالافتقار أنه مفتقر إلى فاعل يفعله أو محل يقبله؟ أم تريدون أنه مستلزم لها فلا يكون موجوداً إلا وهو متصف ها؟

أما الثاني فأي محذور فيه؟ وأما الأول فباطل إذ الصفة اللازمة للموصوف لا يكون فاعلاً لها(١).

أما قولهم: (أنه لو كان صفة لكان مركباً والمركب مفتقر إلى جزئيه)، فهذا القول لا يتم إلا عند من يثبت الجوهر الفرد، أما نفاته فعندهم أن الجسم في نفسه واحد بسيط ليس مركباً من الجواهر المنفردة.

<sup>(</sup>١) انظر منهاج السنة (١/٨٨/١- ١٩) بتصرف.

وهذه المسألة خلافية قد توقف فيها أذكى المتأخرين من الأشعرية وإمامهم أبو المعالي الجوني  $^{(1)}$  وكذلك أذكى متأخري المعتزلة أبو الحسين البصري وكذلك الرازي فهي مقدمة ممنوعة لا تصلح دليلا لوجود النراع فيها حتى بين الفلاسفة أنفسهم  $^{(1)}$ .

#### ٢ ــ شبهة المعتزلة:

وأما شبهة المعتزلة التي اعتمدوا عليها في نفي صفات الباري عز وجل بما فيها صفة العلو فهي ما تسمى بطريقة الأعراض، ذلك ألهم يزعمون أن الصفات إنما هي أعراض، والأعراض لا تقوم إلا بجسم، والأجسام حادثة، والله منزه عن الحوادث، ومن أجل ذلك كان قول

<sup>(</sup>١) ستأتي ترجمته في قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٢) أبو الحسين محمد بن علي الطيب البصري، من متأخري المعتزلة ومن أئمتهم، توفي سنة (٤٣٦هـــ).

انظر الملل والنحل (١٣٠/١-١٣١)، ولسان الميزان (٩٧/٥).

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الله، فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري الرازي، ويعرف بابن الخطيب، وبابن خطيب الري، ولد سنة (٤٤ ٥هــ) وتوفي سنة (٦٠٦ هــ)، من أئمة الأشاعرة الذين مزجوا المذهب الأشعري بالفلسفة والاعتزال.

انظر ترجمته في وفيات الأعيان (٣٨١/٣-٣٨٥)، شذرات الذهب (٢١/٥)، طبقات الشافعية (٣٣/٥-٤٠).

<sup>(</sup>٤) نقض التأسيس (١/٥٩١-٩٩٦).

المعتزلة في الله: إنه قديم واحد ليس معه في القدم غيره، فلو قامت به الصفات لكان معه غيره (١) ولكان جسماً إذ إن ثبوت الصفات يقتضي كثرة وتعدداً في ذاته ويقتضي أنه جسم وذلك خلاف التوحيد.

فهم يزعمون أن توحيد الله وتنزيهه متوقف على أنه ليس بجسم، وكونه ليس بجسم موقوف على عدم قيام الأعراض والحوادث به التي هي الصفات والأفعال، ونفي ذلك عندهم موقوف على ما يدل عليه حدوث الأحسام، والذي دلهم على حدوث الأحسام ألها لا تخلو من الحوادث، وما لا يخلو عن الحوادث لا يسبقها، وما لا يسبق الحوادث فهو حادث.

ويزعمون أيضاً أن الأجسام لا تخلو من الأعراض، والأعراض لا تبقى زمانين فهي حادثة، فإذا لم تخل الأجسام منها لزم حدوثها.

ويزعمون أيضاً أن الأحسام مركبة من الجواهر المفردة، والمركب مفتقر إلى حزئيه وحزءاه غيره، وما افتقر إلى غيره لم يكن إلا حادثاً مخلوقاً، فالأحسام متماثلة فكل ما صح على بعضها صح على جميعها،

<sup>(</sup>۱) بالإضافة إلى زعم المعتزلة أن الصفات لا تقوم إلا بأحسام، فهم أيضاً يزعمون أن في إثبات الصفات قول بكثرة وتعدد ذات الله، لألهم يقولون: (إن من أثبت الله صفة أزلية قديمة فقد أثبت إلهين)، كما اعتقدوا أن الصفات لو شاركته في القدم لشاركته في الألوهية.

انظر الملل للشهرستاني (١/٤٤-٤٦)، مقالات الإسلاميين (١/٥٤٦)، منهاج السنة انظر الملل للشهرستاني (١/٤٤).

وقد صح على بعضها التحليل والتركيب والاجتماع والافتراق فيجب أن يصح على جميعها (١).

والمعتزلة يقولون أننا بمذا الطريق أثبتنا حدوث العالم ونفي كون الصانع جسماً وإمكان المعاد.

#### الرد عليهم:

مما تقدم نعلم أن المعتزلة إنما بنوا دليلهم في نفي الصفات على أن القديم لا يكون محلا للصفات والحركات فلا يكون حسماً ولا محيزاً لأن الصفات أعراض وهم يستدلون على حدوث الجسم بحدوث الأعراض والحركات، وأن الجسم لا يخلو منها، وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث.

فهم بهذا القول نفوا صفات الباري وجعلوا نفيها يتوقف عليه ثبوت الصانع وحدوث العالم، فإذا جاء في القرآن والسنة ما يدل على إثبات الصفات لم يمكن القول بموجبه.

والمتدبر لحجج المعتزلة يرى فيها الأمور التالية:

أولاً: ألهم يستدلون لأقوالهم بعبارات مبتدعة وفيها الكثير من الاشتباه والإجمال، وذلك كلفظ العرش والجسم والحيز والمركب وغير ذلك، فهم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ليخدعوا به جهال الناس بما

<sup>(</sup>١) انظر مختصر الصواعق (٢٥٤/١).

يشبهون عليهم، وهذه الألفاظ المحملة تتضمن معاني باطلة ومعاني أخرى صحيحة فهم بهذا ينفون كلا المعنيين الحق والباطل.

وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ما في هذه الألفاظ من معان، وما تدل عليه من عبارات<sup>(۱)</sup>، وكيف استعملها هؤلاء المعطلة في نفي صفات الباري عز وجل حيث ادعوا أن هذه الأمور من مستلزمات الجسمية، والله منسزه من ذلك، وقد بين شيخ الإسلام أن استعمال هذه الألفاظ نفياً وإثباتاً لم يرد عن السلف ولا جاء به أثر صحيح ولم يستعملها الأقدمون بالمعنى الاصطلاحي الذي اتفق عليه هؤلاء، بل جميعهم معترفون بأن العلو صفة كمال كما أن السفل صفة نقص، وما ثبت لله من العلو فهو العلو المناسب لكمال ذاته المنسزهة عن اعتبارات المحدثين ومماثلتهم.

ومعلوم أن القول بأن العلو يستلزم هذه المعاني المبهمة إنما هو مأخوذ من قياس الغائب على الشاهد، ومحاولة تطبيق الاعتبارات الإنسانية على الصفات الإلهية، وهذا قياس حاطئ إذ ليس معنى كونه في السماء أن السماء تحويه وتحيط به وتحصره، أو هي محل وظرف له، بل هو سبحانه محيط بكل شيء وسع كرسيه السموات والأرض، وهو فوق كل شيء

<sup>(</sup>۱) انظر شرح ابن تیمیة لهذه العبارات فی نقض التأسیس الجهمیة (۱/۱،۵۰۱)، وفی مجموع الفتاوی (۱۸/۵-٤۳۰).

وعالِ على كل شيء<sup>(١)</sup>.

ثانيا: أن ما استدل به المعتزلة لا أصل له من الكتاب أو السنة بل هو مأخوذ من كلام الفلاسفة الذين يزعمون أن للعالم صانعاً ليس بعالم ولا قادر ولا حي (٢).

كما أن مذهب المعتزلة في الذات قريب من مذهب اليونان القائلين بأن ذات الله واحدة لا كثرة فيها بوجه من الوجوه (٣).

ثالثاً: أن أصل هذه القاعدة التي اعتمد عليها المعتزلة في نفي الصفات إنما هي مأخوذة من قولهم في دليل حدوث العالم الذي أثبتوا فيه حدوث العالم بحدوث الأحسام. وهذا الدليل قد بين الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر: أنه دليل محرم في شرائع الأنبياء، ولم يستدل به أحد من الرسل ولا أتباعهم (٥)، فهي بهذا طريق يحرم سلوكها لما فيها من الخطر والتطويل وما يلزم عليها من لوازم باطلة لأنها مستلزمة لنفي الصانع

<sup>(</sup>١) انظر كتاب موقف شيخ الإشلام ابن تيمية من قضية التأويل (٣٨١-٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) مقالات الإسلاميين (١٧٧/٢)، وموقف المعتزلة من السنة النبوية (٥٣).

<sup>(</sup>٣) موقف المعتزلة من السنة النبوية (٥٣).

<sup>(</sup>٤) انظر الكلام على دليل حدوث العالم في مجموع الفتاوى (١٥٣/١٣).

<sup>(</sup>٥) انظر كتاب رسالة إلى أهل الثغر (ص١٦٤-١٧٢) تحقيق عبد الله شاكر الجنيدي، رسالة ماجستير من قسم الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

بالكلية، وهي مستلزمة لنفي صفاته ونفي أفعاله ونفي المبدأ والمعاد، فهذه الطريق لا تتم إلا بنفي سمع الرب وبصره وقدرته وحياته وإرادته وكلامه فضلاً عن نفي علوه على خلقه ونفي الصفات الخبرية من أولها إلى آخرها، فلو صحت هذه الطريقة لنفت الصانع وأفعاله وصفاته وكلامه وخلقه للعالم وتدبيره له.

وما يثبته أصحاب هذه الطريقة من ذلك لا حقيقة له بل هو لفظ لا معنى له، وأن الله بذاته في كل مكان، وقال إحوالهم إنه ليس داخل العالم ولا خارج العالم، وقالوا بخلق القرآن إلى غير ذلك من اللوازم الباطلة (۱).

٣- شبه متأخري الأشاعرة:

وهم أيضاً ينفون صفة العلو لألها من الصفات الخبرية (٢)، ومعلوم أن مذهب متأخري الأشاعرة في الصفات ألهم يثبتون سبع صفات فقط وهي ما يسمولها بصفات المعاني وهي العلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر والكلام، وهم يثبتون لهذه الصفات أربعة أحكام هي:

1 - أن هذه الصفات ليست هي الذات بل زائدة عليها فصانع العالم عندهم عالم بعلم وحى بحياة وقادر وهكذا.

<sup>(</sup>١) مختصر الصواعق (٢٥٦/١، ٢٥٧)، ودرء تعارض العقل والنقل (٣٨/١-٤).

<sup>(</sup>۲) الصفات الخبرية وتسمى الصفات السمعية وهي: ما كان الدليل عليها مجرد خبر الرسول دون استناد إلى نظر عقلي كالاستواء والنـزول والمجيء وغير ذلك.

Y ان هذه الصفات كلها قائمة بذات الله تعالى ولا يجوز أن يقوم شيء منها بغير ذاته لأن الدليل دل على أنه متصف بها ولا معنى لاتصافه بها إلا قيامها بذاته، حتى لو قلنا: إنه عالم كان هو بعينه مفهوم قولنا قام بذاته علم، فلا تكون الصفة لشيء إلا إذا قامت به لا بغيره.

٣- أن هذه الصفات كلها قديمة لألها إن كانت حادثة كان القديم محلاً للحوادث وهذا محال، أو متصف بصفة لا تقوم به وذلك أظهر استحالة.

السبع صادقة الله السبع المستقة الله تعالى من هذه الصفات السبع صادقة عليه أزلاً وأبداً فهو في القدم كان حياً قادراً عليماً سميعاً بصيراً متكلماً (١).

فهم على قولهم هذا لا يثبتون سوى هذه الصفات السبع فقط لألها قديمة. أما باقي الصفات التي يسمونها الصفات الخبرية فهم ينفونها جميعها، بدعوى تنزيه ذات الله عن الحوادث.

ومتأخرو الأشاعرة هؤلاء وإن كانوا يخالفون المعتزلة في جعلهم الصفة غير الذات كما في الحكم الأول فيثبتون الصفات القديمة من هذا الباب، إلا ألهم قد وافقوا المعتزلة في دليلهم المسمى بدليل نفي الحوادث فنفوا باقي الصفات الأخرى، ذلك لأن قولهم في الحكم الثالث من الأحكام الأربعة التي أوردناها إلها لو كانت حادثة لكان القديم محلا

<sup>(</sup>١) انظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص١٠١-١٠١)، بتصرف.

للحوادث، هو بعينه ما استدل به المعتزلة على نفي الصفات (١).

ويقول متأخرو الأشاعرة في دليلهم العقلي على نفي العلو إن إثبات العلو يقتضي كونه حسماً، وكونه حسماً يقتضي كونه مركباً، والمركب مفتقر إلى حزئيه، والمفتقر إلى حزئيه لا يكون إلا حادثا والله سبحانه منزه عن الحوادث (٢).

فعلى قولهم هذا يكونون هم والمعتزلة على دليل واحد، وقد سبق أن ذكرنا الرد على المعتزلة فيكون الرد على هؤلاء من جنس الرد على أولئك، ويضاف إلى ذلك أن القول في الصفات التي نفاها هؤلاء هو كالقول في الصفات التي أثبتوها، فإن كان هذا تجسيماً وقولا باطلاً فهذا كذلك.

وإن قالوا: إن إثباتها على الوجه الذي يليق بالرب. قيل لهم: وكذلك هذا.

فإن قالوا: نحن نثبت تلك الصفات وننفي التحسيم.

قيل لهم: وهذا كذلك، فليس لكم أن تفرقوا بين المتماثلين (٣).

<sup>(</sup>١) مختصر الصواعق (١/٥٥/).

<sup>(</sup>٢) نقض التأسيس (١/٥٠٣).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (١٣/١٣).

# ٤ ـ شبه النفاة السمعية في نفى صفة العلو:

لقد سبق وأن ذكرنا أن المعطلة قد انقسموا في هذه المسألة إلى فريقين:

فأما الفريق الأول: وهم القائلون بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته وهؤلاء كما سبق أن ذكرنا ليس لهم دليل واحد من الكتاب أو السنة.

وأما الفريق الثاني: وهم القائلون بأن الله بذاته في كل مكان فقد احتجوا لقولهم هذا بنصوص "المعية" و"القرب" الواردة في القرآن الكريم مثل قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تُرَأَنَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن تَجْوَى ثلاثةٍ إلا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إلا هُوَسَادِسُهُمْ وَلا أَدْتَى مِن ذِلكَ وَلا أَكْثرَ إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَأَنُوا ثُمَّ يُنَبِّهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [المحادلة ٧]، وقوله تعالى: ﴿ سُنْخُفُونَ مِنَ النَّاسَ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُم﴾ [النساء ١٠٨]، وقوله تعالى: ﴿هُوَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِيَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاء ومَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَنِ مَا كُنُّمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ يَصِيرٌ ﴾ [الحديد ٤]، وقوله تعالى: ﴿إِذْ يَقُولُ لِصَاحِيهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ [التوبة ٤٠]، وقوله

تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَتَعْلَمُ مَا تُوَسُّوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ [ق ١٦]، وقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءُ إِلَهُ وَفِي الأَرْضِ إِلَهُ ﴾ [الزحرف ٨٤]، وقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ اللّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ ﴾ [الزعرف ٨٤]،

وقد زعم حلولية الجهمية أن المراد بهذه النصوص معية الذات وقرب الذات، فلذلك قالوا: إن الله بذاته في كل مكان.

## الرد عليهم:

قد أبطل علماء السلف زعم هؤلاء الجهمية واستدلالهم بهذه الآيات ويبينوا أن كل نص يحتجون به هو في الحقيقة حجة عليهم، فنصوص المعية التي استدلوا بها لا تدل بأي حال من الأحوال على ما زعمه هؤلاء، وذلك لأن كلمة (مع) في لغة العرب لا تقتضي أن يكون أحد الشيئين عتلطاً بالآخر، وهي إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى.

ولفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع واقتضت في كل موضع أموراً لم تقتضها في الموضع الآخر، وذلك بحسب اختلاف دلالتها في كل موضع وهي قد وردت في القرآن بمعنيين هما:

# المعنى الأول: المعية العامة

والمراد بها أن الله معنا بعلمه، فهو مطلع على خلقه شهيد عليهم، وهذه المعية هي المرادة بقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَمهيمن وعالم بهم، وهذه المعية هي المرادة بقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن تَجْوَى ثَلاَيْةٍ إِلا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ الله هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾.

فالله سبحانه وتعالى قد افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم ولذلك أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم تفسير القرآن على أن تفسير الآية هو أنه معهم بعلمه، وقد نقل هذا الإجماع ابن عبد البر(١)، وأبو عمرو الطلمنكي، وابن تيمية (٢)، وابن القيم (٣).

وعلى هذا فلا حجة للمخالفين في ظاهر هذه الآية.

وكذلك أيضاً ما جاء في قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَكَذَلَكَ أَيْضًا وَاتَ عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۱۳۸/۷).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوی (۱۹۳۵)، و(۱۹/۵)، و(۱۱/۲۶۹-۲۰۰).

<sup>(</sup>٣) اجتماع الجيوش الإسلامية (ص٤٤).

# وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَمَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنَّمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرً ﴾.

فظاهر الآية دال على أن المراد بهذه المعية هو علم الله تبارك وتعالى واطلاعه على خلقه، فقد أخبر الله تعالى في هذه الآية بأنه فوق العرش يعلم كل شيء، وهو معنا أينما كنا، فجمع تعالى في هذه الآية بين العلو والمعية، فليس بين الاثنين تناقض البتة، وهو كقوله في في حديث الأوعال: «والله فوق العرش يعلم ما أنتم عليه».

### المعنى الثاني: المعية الخاصة

وهي معية الاطلاع والنصرة والتأييد، وسميت حاصة لأنها تخص أنبياء الله وأولياءه مثل قوله تعالى: ﴿ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِيهِ لاَ تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا ﴾،

وقوله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ ۗ [النحل ١٢٨].

فهذه المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد.

ولفظ المعية على كلا الاستعمالين ليس مقتضاه أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق، ولو كان معنى المعية أنه بذاته في كل مكان لتناقض الخبر العام والخبر الخاص، ولكن المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وتأييده دون أولئك<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوی (۱۱/۰۵۱)، و(۵/۶۱).

وأما استدلالهم بقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَتَعْلَمُ مَا تُوَسُوسُ بِهِ

عَشْمُهُ وَمَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ ، فقد أحاب عنه شيخ الإسلام ابن

تيمية بقوله: ﴿إِنْ هَذَهُ الآية لَا تَخْلُوا مِن أَنْ يراد كِمَا قربه سبحانه أو قرب

ملائكته كما قد اختلف الناس في ذلك.

فإن أريد بما قرب الملائكة: فدليل ذلك من الآية قوله: ﴿ وَمَحْنُ أَقْرَبُ اللّهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ . إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشّمَالِ قَعِيدٌ ﴾ ففسر ذلك القرب الذي هو حين يتلقى المتلقيان، فيكون الله سبحانه قد أحبر بعلمه هو سبحانه بما في نفس الإنسان، ﴿ وَتَعْلَمُ مَا تُوَسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ ﴾ وأحبر بقرب الملائكة الكرام الكاتبين منه، ﴿ وَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ بقرب الملائكة الكرام الكاتبين منه، ﴿ وَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ وعلى هذا التفسير تكون هذه الآية مثل قوله تعالى: ﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لاَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَتَجُوا هُم بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُونَ ﴾ [الزخرف ٨٠].

أما إذا كان المراد بالقرب في الآية قربه سبحانه، فإن ظاهر السياق في الآية دل على أن المراد بقربه هنا قربه بعلمه، وذلك لورود لفظ العلم في سياق الآية ﴿وَتَعْلَمُمَا تُوَسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ ﴾ (١).

وأما استدلالهم بقوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَهُ وَفِي الْأَرْضِ اللَّرْضِ اللَّهِ وَفِي الْأَرْضِ اللَّهُ وَاللهِ مِن فِي الْأَرْضِ. اللَّهُ اللهِ مِن فِي الأَرْضِ.

قال ابن عبد البر: «فوجب حمل هذه الآية على المعنى الصحيح المحتمع عليه، وذلك أنه في السماء إله معبود من أهل السماء، وفي الأرض إله معبود من أهل الأرض، وكذلك قال أهل العلم بالتفسير» (٢).

وروى الآحري بسنده في تفسيره هذه الآية عن قتادة قوله: «هو إله يعبد في السماء، وإله يعبد في الأرض»

<sup>(</sup>۱) الفتاوى (۲/۹۱–۲۰).

<sup>(</sup>٢) التمهيد (٧/١٣٤).

<sup>(</sup>٣) الشريعة (٣/١١٠٤).

<sup>(</sup>٤) الشريعة (٣/١٠٤-١١٠٥).

وأما استدلالهم بقوله تعالى ﴿ هُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ فَقد فَسرها أَئمة العلم كالإمام أحمد وغيره أنه المعبود في السموات والأرض (١).

وقال الآجري: «وعند أهل العلم من أهل الحق ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَا وَآتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُم وَيَعْلَمُ مَا تُكْسِبُونَ ﴾ هو كما قال الحق ﴿ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ ﴾ فما جاءت به السنن أن الله عز وجل على عرشه، وعلمه محيط بجميع خلقه، يعلم ما تسرون وما تعلنون، ويعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون » (1).

<sup>(</sup>۱) الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد (ص٩٢-٩٣)، ومجموع الفتاوى (١١/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) الشريعة (٣/٤٠١١).

## القول الثاني:

وهو قول من يقول: إن الله بذاته فوق العرش وهو بذاته في كل مكان.

هذا قول جماعة من أهل الكلام والتصوف كأبي معاذ التومني (١)، وزهير الأثري (٢)، وأصحابهما (٣)، وهو موجود في كلام السالمية (٤) كأبي

(١) أبو معاذ التومني من أئمة المرجئة ورأس فرقة التومنية منها.

انظر ترجمته ومذهبه في مقالات الأشعري (٢٠٤/١، ٣٢٦) ،(٢٣٢/٢)، والملل والنحل (١٢٨/١).

<sup>(</sup>۲) زهير الأثري، لم أقف على ترجمته، وقد تكلم الأشعري عن آرائه بالتفصيل في المقالات (۳۲٦/۱).

<sup>(</sup>٣) انظر نقض تأسيس الجهمية (٦/١)، والفتاوى (٢/٩٩٢)، ومقالات الإسلاميين (١ /٣٢٦).

<sup>(</sup>٤) هم أتباع أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سالم المتوفى سنة (٩٧هـــ) وابنه أبي الحسن أحمد بن محمد بن سالم المتوفى سنة (٥٥٠هــــ)، وقد تتلمذ أحمد بن محمد بن سالم على سهل بن عبد الله التستري، ويجمع السالمية بين كلام أهل السنة وكلام المعتزلة مع ميل إلى التشبيه ونزعة صوفية اتحادية.

انظر شذرات الذهب (٣٦/٣)، وطبقات الصوفية (ص٤١٤-٤١٦)، والفرق بين الفرق (ص١٥-٤١٦). الفرق (ص١٥٧-٢٠٢).

طالب المكي (۱) وأتباعه كأبي الحكم برجان (۲) وأمثاله ما يشير إلى نحو هذا. كما يوجد في كلامهم ما يناقض هذا (۱) فهم يقولون بأن الله في كل مكان، وأنه مع ذلك مستو على عرشه وأنه يرى بالأبصار بلا كيف، وأنه موجود الذات بكل مكان، وأنه ليس بجسم ولا محدود ولا يجوز عليه الحلول ولا المماسة، ويزعمون أنه يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: ﴿ وَجَاءَ رَبُك ﴾ [الفجر ٢٢]، وقولهم هذا يشبه قول بعض مثبتة الجسم الذين يقولون إنه لا نهاية له (٤).

<sup>(</sup>۱) أبو طالب، محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي، صوفي نشأ واشتهر بمكة، وهو صاحب كتاب "قوت القلوب" في التصوف وهو من أكبر رجال السالمية، قال عنه الخطيب البغدادي: (ذكر فيه أشياء مستشنعة في الصفات)، توفي سنة (٣٨٦هـ). انظر ترجمته في تاريخ بغداد (٨٩/٣)، وميزان الاعتدال (٣٥٥/٣)، ولسان الميزان (-0.0).

<sup>(</sup>٢) أبو الحكم، عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد اللخمي الإشبيلي، متصوف، توفي سنة (٣٦٥هـــ) بمراكش.

انظر ترجمته في لسان الميزان (١٣/٤-١٤)، فوات الوفيات (١٩/١٥)، الاعلام (١/ ١٢٩).

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي (٢/٩٩٢).

<sup>(</sup>٤) نقض تأسيس الجهمية (٦/٢).

والفرق بين هذا القول وقول الجهمية: بأن الله في كل مكان هو أن هؤلاء يثبتون العلو على مقصود هؤلاء من الاستواء على العرش والمباينة.

ويزعم أصحاب هذا القول ألهم بقولهم هذا قد اتبعوا النصوص كلها سواء كانت نصوص علو أو معية أو قرب.

### الرد عليهم:

إنهم بقولهم هذا جمعوا بين كلام أهل السنة وكلام الجهمية، ولذلك كان قولهم ظاهر الخطأ وغاية في التناقض.

أما بيان خطئه فيكمن في أن كل من قال بأن الله بذاته في كل مكان فهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها مع مخالفته لما فطر الله عليه عباده، ولصريح المعقول وللأدلة الكثيرة، فالقرآن الكريم مملوء بالآيات التي تنص على علو الله بذاته فوق خلقه واستوائه على عرشه وبينونته من خلقه، كما أن السنة قد تحدثت عن هذا المعنى في كثير من الأحاديث، كقصة المعراج وصعود الملائكة ونزولها من عند الله وعروج الروح إليه واستوائه على عرشه، ونزوله إلى السماء الدنيا، فكل هذه الأدلة تبين بطلان هذا القول ومخالفته.

وأما استدلال هؤلاء بنصوص المعية والقرب، فقد بينا خطأ هذا الاستدلال وبطلانه عند الرد على الأدلة السمعية لمذهب الجهمية، وقد بينا أنه ليس للمخالفين أي متمسك في جعلها لمعية الذات أو قرب الذات.

أما بيان تناقض هذا القول: فهو واضح من أقوالهم، فهم يجمعون بين أقوال متناقضة، فهم تارة يقولون إنه بذاته فوق العرش، وتارة يقولون إنه فوق العرش ونصيب العرش فيه كنصيب قلب العارف -كما يذكر ذلك أبو طالب المكي وغيره-، ومعلوم أن قلب العارف نصيبه منه المعرفة والإيمان وما يتبع ذلك.

فإن قالوا: إن العرش كذلك، فقد نقضوا قولهم بأنه بنفسه فوق العرش.

وإن قالوا بحلول ذاته في قلوب العارفين، كان ذلك قولا بالحلول الخاص، وهذا ما وقع فيه طائفة من الصوفية ومنهم صاحب منازل السائرين (١).

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي (٥/١٢١-١٣١).



# الفصل الثاني الأقوال في صفة الاستواء

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: مذهب السلف في الاستواء.

المبحث الثاني: أقوال المخالفين.



### المبحث الأول

#### مذهب السلف في الاستواء

والمقصود بالسلف هم الصحابة والتابعون ومن سار على نهجهم. ولقد كان قولهم في الاستواء كقولهم في سائر صفات الله فهم وسط بين طائفتين هم المعطلة والمشبهة.

فهم لا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، ولا ذاته بذوات خلقه كما يفعل المشبهة.

وكذلك لا ينفون عن الله ما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله ﷺ، فيعطلون أسماءه وصفاته، ويحرفون الكلم عن مواضعه، ويلحدون في أسمائه وآياته كما فعل المعطلة.

بل كان مذهبهم في سائر الصفات - بما في ذلك الاستواء - ألهم يصفون الله بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان نبيه محمد الله في أراباتاً.

وطريقتهم في الإثبات ألهم يثبتون ما أثبته الله من الصفات من غير تكييف لها، ولا تحريف، ولا تمثيل، ولا تعطيل.

وطريقتهم في النفي ألهم ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه مع إثبات كمال ضد ذلك المنفى.

فطريقة السلف هي إثبات أسماء الله وصفاته مع نفي مماثلة المحلوقين، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل كما قال تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِيْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ [الشورى ١١]، ففي قوله تعالى ﴿ لَيْسَ كَمِيْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴾ وفي قوله ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ و د كَمِيْلِهِ شَيْءٌ ﴾ رد للتشبيه والتمثيل، وفي قوله ﴿ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ و د للإلحاد والتعطيل (١).

ولقد كانت هذه طريقة السلف في جميع الصفات دون تفريق بين صفة وصفة، وفي ذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ((لا يوصف الله الا عما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله الله التحاوز القرآن والسنة)) .

وبناءاً على هذه القاعدة كان مذهب السلف في صفة الاستواء ألهم يثبتون استواء الله على عرشه استواءاً يليق بجلاله وعظمته، ويناسب كبريائه، وهو بائن من حلقه وخلقه بائنون منه.

فالاستواء صفة ثابتة في القرآن والسنة وقد أجمع سلف الأمة على اثباتها.

وذكر صفة الاستواء جاء في سبعة مواضع من القرآن الكريم،

<sup>(</sup>۱) انظر الرسالة التدمرية (ص٤-٧)، المطبعة السلفية، الفتوى الحموية الكبرى (١٦- ١٧)، المطبعة السلفية.

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۲۹/۵).

وسيأتي ذكرها كما أن السنة مليئة بالأحاديث الثابتة الصحيحة الدالة على علو الله واستوائه على عرشه.

والسلف يقولون إن معنى هذا الاستواء الوارد في الكتاب والسنة معلوم في اللغة العربية، كما قال ربيعة بن عبد الرحمن، والإمام مالك: «الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واحب، والسؤال عنه بدعة».

فقولهم: (الاستواء معلوم): أي أن معنى الاستواء معلوم في اللغة، وهو ههنا بمعنى العلو والارتفاع.

قال ابن القيم رحمه الله: «إن لفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله بلغتهم وأنزل به كلامه نوعان: مطلق، ومقيد.

فالمطلق: ما لم يوصل معناه بحرف مثل قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَاسْتُوى ﴾ [القصص ١٤]، وهذا معناه: كمل وتم، ويقال: استوى النبات، واستوى الطعام.

وأما المقيد فثلاثة أضرب:

أحدها: مقيد "بإلى" كقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء ﴾، واستوى فلان إلى السطح وإلى الغرفة، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى المعدى بإلى في موضعين من كتابه، الأول في سورة البقرة في قوله ﴿ هُوَ

الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إَلِى السَّمَاء ﴾ [البقرة ٢٩]، والثاني في سورة فصلت ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَان ﴾ [فصلت ١١]، وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف.

الثاني: المقيد "بعلى" كقوله تعالى ﴿لِلسَّنَّوُوا عَلَى ظُهُورِهِ﴾ [الزخرف ١٣]، وقوله ﴿وَاسْتُوَى عَلَى الْجُودِيِّ [هود ٤٤]، وقوله ﴿وَاسْتُوَى عَلَى سُوقِهِ﴾ [الفتح ٢٩]، وهذا أيضاً معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة.

الثالث: المقرون "بواو مع" التي تعدى الفعل إلى المفعول معه نحو استوى الماء والخشبة، بمعنى ساواها وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم»

ومما يؤكد أيضاً أن السلف يعلمون معنى الاستواء قول ابن عبد البر: «والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم، وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه».

قال أبو عبيدة في قوله ﴿اسْتُوكى الله قال: علا، قال: وتقول العرب:

<sup>(</sup>١) انظر مختصر الصواعق المرسلة (١٢٦/٢-١٢٧).

استویت فوق الدابة واستویت فوق البیت، وقال غیره: استوی أي انتهی شبابه واستقر فلم یکن في شبابه مزید، والاستواء الاستقرار في العلو، و بهذا خاطبنا الله عز وجل فقال: ﴿ لِلسَّنَّوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذَكُرُوا نِعْمَةَ وَبَعْدَا خاطبنا الله عز وجل فقال: ﴿ لِلسَّنَّوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذَكُرُوا نِعْمَةَ وَبَعْدَا الله عز وجل فقال: ﴿ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وقال الشاعر:

فأوردتهم ماء بضبضاء قفرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى وهذا لا يجوز أن يتأول فيه أحد: استولى؛ لأن النجم لا يستولي.

وقد ذكر النضر بن شميل -وكان ثقة مأموناً جليلاً في علم الديانة واللغة - قال: «حدثني الخليل -وحسبك بالخليل - قال: أتيت أبا ربيعة الأعرابي وكان من أعلم من رأيت، فإذا هو على سطح، فسلمنا فرد علينا السلام وقال لنا: استووا فبقينا متحيرين ولم ندر ما قال؟ فقال لنا أعرابي إلى جنبه: إنه أمركم أن ترتفعوا، قال الخليل: هو من قول الله عز وجل: الله عنه وهي دُخان فصعدنا إليه» (١).

وقال ابن القيم: ﴿إِنْ ظَاهِرِ الاستواءِ وحقيقته هو العلو والارتفاع

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۱۳۱/۷).

كما نص عليه جميع أهل اللغة والتفسير المقبول» (١).

ولما كان هذا هو معنى الاستواء في لغة العرب فقد تكلم السلف والمفسرون بهذا المعنى عند تفسير هذه الآية، فقد روي عن مجاهد في تفسير قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العَرْشُ ﴾ قال: علا على العرش (٢).

وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده عن أبي العالية في تفسير الآية السابقة الذكر قال: ارتفع (٣).

وقد روي عن الحسن البصري والربيع بن أنس مثله (٤).

وقد روى اللالكائي بسنده عن بشر بن عمر قال: «سمعت غير واحد من المفسرين يقولون: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ، قال: على العرش استوى: ارتفع» (٥).

وفي هذا التفسير لمعنى الاستواء من قبل السلف رد على من زعم أن مذهب السلف هو التقيد باللفظ مع تفويض المعنى المراد، وأنهم كانوا لا

<sup>(</sup>١) انظر مختصر الصواعق (١٤٥/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر فتح الباري (٤٠٣/١٣).

<sup>(</sup>٣) محموع الفتاوى (٥/٩/٥).

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوى (٥/٩/٥).

<sup>(</sup>٥) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٣٩٧/٣).

يفسرون الاستواء ولا يتكلمون فيه، فمن خلال ما تقدم من الأقوال التي نقلت عن السلف يتضح كذب هؤلاء وزيف ادعائهم.

ومما ينبغي معرفته أن السلف مع إثباهم لمعنى الاستواء واعتقادهم بأن الله مستو على عرشه ومرتفع عليه، إلا ألهم يكلون علم كيفية ذلك الاستواء إلى الله عز وجل لأن أمره هو مما استأثر الله بعلمه. وفي ذلك يقول القرطبي: ((ولم ينكر أحد من السلف الصالح أنه استوى على عرشه حقيقة وإنما جهلوا كيفية الاستواء فإنه لا تعلم حقيقته كما قال الإمام مالك: (الاستواء معلوم -يعني في اللغة- والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة)))

وقال ابن القيم: ((إن العقل قد يئس من تعرف كنه صفات الله وكيفيتها، فإنه لا يعلم كيف الله إلا الله. وهذا معنى قول السلف (بلا كيف)، أي: بلا كيف يعقله البشر، فإنه من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته، كيف تعرف كيفية نعوته وصفاته؟ ولا يقدح ذلك في الإيمان بها، ومعرفة معانيها، فالكيفية وراء ذلك. كما أنا نعرف معاني ما أخبر الله به من حقائق ما في اليوم الآخر، ولا نعرف كيفيتها مع قرب ما بين المخلوق والمخلوق، فعجزنا من معرفة كيفية الخالق وصفاته أعظم وأعظم» (٢).

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (٣/٩٥٣).



# المبحث الثابي

#### أقوال المخالفين

### الفريق الأول: نفاة الاستواء

سبق أن ذكرنا أن المعطلة من الفلاسفة، والجهمية، والأشاعرة، والماتريدية، على الرغم من أن لكل واحد منهم منهجاً مستقلاً في مسألة الصفات يتفقون جميعاً على إنكار الصفات الاختيارية بما فيها صفة الاستواء، ويذهبون إلى تأويل الآيات القرآنية الواردة في إثباتها إلى ما أدت إليه عقولهم من المعاني الفاسدة التي يزعمون أن في ذلك تنزيهاً لله عن مشابحة المخلوقين.

وإن سبب ذلك التأويل الباطل هو اعتقاد هؤلاء المعطلة أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها النصوص، وذلك بسبب الشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخواهم من الفلاسفة، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر –وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى – بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسميها هؤلاء المعطلة طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع من التكلف، وهي التي يسموها طريقة الخلف.

و بهذا يتبين لنا أن هذا الباطل الذي ذهب إليه هؤلاء المعطلة إنما هو مركب من فساد العقل والكفر بالسمع، وذلك لأنهم إنما اعتمدوا في نفى

تلك الصفات على شبه عقلية ظنوها بينات وهي في الحقيقة شبهات.

وبناء على المسلك الثاني الذي سلكه هؤلاء المعطلة من تأويل تلك النصوص، فقد تعددت أقوالهم واختلفت في المعنى الذي يجب أن يؤول إليه لفظ الاستواء الوارد في الآيات إلى عدة أقوال منها:

القول الأول:

من هؤلاء المعطلة من يؤول معنى الاستواء في قوله تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَلَمْ السَّوَى عَلَى الاستيلاء والقهر والغلبة.

وهذا القول يذهب إليه كثير من الجهمية (۱) والمعتزلة (۲) والمعتزلة (۱) والحرورية (۳) وكثير من متأخري الأشاعرة (۱) كسيف الدين الآمدي (۱) والغزالي (۱) والبغدادي (۷) وغيرهم.

<sup>(</sup>١) انظر مجموع الفتاوي ﴿٩٦/٥٩)، ومختصر الصواعق (١٤٤/٢).

<sup>(</sup>٢) متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار (١/٧٣، ٥١١).

<sup>(</sup>٣) انظر مجموع الفتاوي (٦٦/٥)، ومختصر الصواعق (١٤٤/٢).

<sup>(</sup>٤) انظر تحفة المريد على شرح حوهرة التوحيد (ص٥٥).

<sup>(</sup>٥) انظر غاية المرام (ص١٤١).

<sup>(</sup>٦) انظر الاقتصاد في الاعتقاد (ص١٠٤).

<sup>(</sup>٧) شيرح الأصوال الخمسة (ص٢٢).

وقد استدل هؤلاء المعطلة على صحة زعمهم هذا بأن تأويل الاستواء بالاستيلاء أمر مشهور في لغة العرب من ذلك:

قول الشاعر:

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق وقال الآخر:

هما استويا بفضلهما جميعاً على عرش الملوك بغير زور وقال الآخر:

فلما علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعى لنسر كاسر

وقد ذكر أبو عمر بن عبد البر -رحمه الله تعالى- أن بعضهم قد احتج بما رواه عبد الله بن داود الواسطي عن إبراهيم بن عبد الصمد عن عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّوَى ﴾، قال: («استولى على جميع بريته فلا يخلو منه مكان» (١).

<sup>(</sup>۱) التمهيد (۱۳۲/۷).

وقد أجاب ابن عبد البر على استدلالهم هذا بقوله: «إن هذا الحديث منكر على ابن عباس رضي الله عنهما، ونقلته مجهولون وضعفاء، فأما عبد الله بن داود الواسطى وعبد الوهاب بن مجاهد فضعيفان، وإبراهيم بن عبد الصمد مجهول لا يعرف، وهم

ومن هؤلاء المعطلة من يبقي كلمة العرش الواردة في الآية على معناها الحقيقي الثابت، ويقول إنما خصص العرش بالذكر من بين جميع المخلوقات لكونه أعظم المخلوقات وأرفعها وأوسطها فخصص بالذكر تنبيهاً على ما دونه.

ومنهم من يؤول العرش الوارد في الآية بمعنى الملك (١)، ويزعم أن معنى الآية استولى واستعلى على الملك، ويقول أصحاب هذا القول إن الله قد عبر بالعرش كناية على الملك، لأنه يخاطب الناس على الوجه الذي ألفوه من ملوكهم، واستقر في قلوبهم، ذلك أن العرش في كلامهم هو السرير الذي يجلس عليه الملوك، فجعل العرش كناية عن نفس الملك. ويستدل هؤلاء بأن هذا الأمر مشهور في اللغة، وكذلك بقوله تعالى في سورة يونس الله الشري على العرش يُديّرُ الأمْرَ ، فقالوا: إن قوله يدبر الأمر جرى مجرى التفسير لقوله: (السّوي عَلَى العَرْشُ )، فقالوا: إن قوله يدبر الأمر جرى مجرى التفسير لقوله: (السّوي عَلَى العَرْشُ ).

F

لا يقبلون أخبار الآحاد العدول، فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا الحديث لو عقلوا وأنصفوا» ا.هـ..

<sup>(</sup>۱) انظر شرح الأصول الخمسة (ص٢٢٦)، تفسير الرازي (١٥/١٤)، وأصول الدين للبغدادي (ص١١).

<sup>(</sup>٢) تفسير الرازي (١٤/٥/١٤).

### الرد عليهم:

لقد أجمع السلف على أن هذا التأويل الذي ذهب إليه هؤلاء الجهمية، والمعتزلة، والخوارج، ومتأخرو الأشاعرة، هو تأويل باطل ترده نصوص القرآن والسنة وإجماع الأمة، وهو قول لا أصل له في لغة العرب، بل هو تفسير لكلام الله بالرأي المجرد، لم يذهب إليه صاحب ولا تابع، ولا قاله إمام من أئمة المسلمين، ولا أحد من أهل التفسير الذين يحكون قول السلف.

ولبيان فساد هذا القول على وجه التفصيل نقول:

أولاً: أنه من المعلوم أن لفظ الاستواء قد ورد في القرآن الكريم في سبعة مواضع، وهذه المواضع جميعها قد اطرد فيها لفظ الاستواء دون الاستيلاء، وكذلك الأمر بالنسبة لما ورد في السنة، فلو كان معناه استولى الاستيلاء، وكذلك الأمر بالنسبة لما ورد في السنة، فلو كان معناه استولى المتعماله في أكثر موارده كذلك، فإذا جاء في موضع أو موضعين بلفظ استوى حمل على معنى استولى لأنه المألوف المعهود.

أما أن يُؤتى إلى لفظ قد اطرد استعماله في جميع موارده على معنى واحد فيدعى صرفه في الجميع إلى معنى لم يعهد استعماله فيه، فهذا أمر في غاية الفساد ولم يقصده ويفعله من قصد البيان، هذا لو لم يكن في السياق ما يأبى حمله على غير معناه الذي اطرد استعماله فيه، فكيف وفي السياق

ما يأبي ذلك<sup>(١)</sup>.

ثانياً: ومما يرد هذا التأويل الباطل أن كلمة استوى قد جاءت بعد "ثم" التي حقها الترتيب والمهلة، فلو كان المعنى القدرة على العرش والاستيلاء عليه لم يتأخر ذلك إلى ما بعد خلق السموات والأرض، فإن العرش كان موجوداً قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف عام كما ثبت في صحيح مسلم عنه الله أنه قال: «إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء» (()).

وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء﴾.

وفي صحيح البحاري عن عمران بن حصين عن النبي الله قال: «كان الله و لم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء ثم حلق السموات والأرض» (٣).

فالآيات والحديثان يدلان دلالة واضحة على أن العرش كان موجوداً قبل محلق السموات والأرض فكيف يجوز أن يكون غير قادر ولا

<sup>(</sup>١) انظر مختصر الصواعق المرسلة (١٢٨/٢-١٢٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القدر (١/٨).

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه في قسم التحقيق فقرة (١٢٠).

مستول على العرش إلى أن خلق السموات والأرض (١).

ثالثاً: أن الاستيلاء سواء كان بمعنى القدرة أو القهر أو نحو ذلك عام في المحلوقات كالربوبية، والعرش وإن كان أعظم المحلوقات ونسبة الربوبية إليه لا تنفي نسبتها إلى غيره كما في قوله تعالى ﴿ قُلُ مَن رَبُ السَّمَاوَاتِ السَّبِع ورَبُ الْعَرْش الْعَظِيم ﴾ ، فلو كان استوى بمعنى استولى كما هو عام في المحلوقات كلها لجاز مع إضافته للعرش أن يقال: استوى على السماء وعلى الهواء وعلى البحار والأرض، وعليها ودونها ونحوها إذ هو مستو على العرش. فلما اتفق المسلمون على أن يقال: استوى على العرش، ولا يقال استوى على هذه الأشياء مع أنه يقال: استولى على العرش والأشياء، علم أن معنى استوى خاص بالعرش وليس عاما كعموم الأشياء ".

رابعاً: أنه إذا فسر الاستواء بالغلبة والقهر عاد معنى الآيات كلها إلى أن الله تعالى أعلم عباده بأنه خلق السموات والأرض ثم غلب على العرش بعد ذلك وقهره وحكم عليه! أفلا يستحي من الله من في قلبه أدى وقار لله ولكلامه أن ينسب ذلك إليه وأنه أراد بقوله: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ

 <sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى (٥/٥٤١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٥/٤٤).

اسْتُوكى : أي اعلموا يا عبادي أني بعد فراغي من خلق السموات والأرض غلبت عرشى وقهرته واستوليت عليه (١).

خامساً: إن ما يستند إليه هؤلاء المعطلة في زعمهم هذا من قولهم أن تفسير استوى باستولى أمر مشهور في اللغة، هو قول باطل مردود لأنه لم يثبت عند أحد من أهل اللغة أن لفظة استوى يصح استعمالها بمعنى استولى بل إن هذا القول منكر عند اللغويين.

فهذا ابن الأعرابي أحد علماء اللغة أتاه رجل فقال له: ما معنى قول الله عز وجل ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ ؟ فقال: «هو كما أخبر عز وجل»، فقال: يا أبا عبد الله ليس هذا معناه، إنما معناه استولى، قال: «اسكت ما أنت وهذا، لا يقال استولى على الشيء إلا أن يكون له مضاداً فإذا غلب أحدهما قيل استولى، أما سمعت النابغة:

إلا لمثلك أو من أنت سابقة سبق الجواد إذا استولى على الأمد (۱) (روقد سئل الخليل بن أحمد: هل وحدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟

فقال: (هذا ما لا تعرفه العرب ولا هو جائز في لغتها).

<sup>(</sup>١) مختصر الصواعق (٢/ ١٤٠ - ١٤١).

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (٢/٩٩٣).

والخليل إمام في اللغة على ما عرف من حاله، فحينئذ حمله على ما لا نعرف في اللغة هو قول باطلى)(١).

وكذلك فإنه قد روي عن جماعة من أهل اللغة قالوا: لا يجوز استوى بمعنى استولى إلا في حق من كان عاجزاً ثم ظهر، والله سبحانه لا يعجزه شيء والعرش لا يغالبه في حال، فامتنع أن يكون بمعنى استولى.

وقد روي عن أبي العباس ثعلب أنه قال: «استوى: أقبل عليه وإن لم يكن معوجاً، ﴿ثُمَّ اسْتَوَى الْمِي السَّمَاء ﴾ [البقرة ٢٩]، و﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العَرْش ﴾:علا، واستوى الوجه: اتصل، واستوى القمر: امتلأ، واستوى زيد وعمرو: تشابها واستوى فعلاهما وإن لم تتشابه شخوصهما، هذا الذي نعرفه من كلام العرب» (٢).

فبما تقدم من أقوال علماء اللغة يتضح لنا فساد زعم هؤلاء المعطلة وكذب ادعائهم بأن هذا القول مشهور في اللغة.

وأما ما استدل به هؤلاء من أبيات، كقول الشاعر:

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق وقول آخر:

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوى (٥/١٤٤، ١٤٩)

<sup>(</sup>٢) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (٣٩٩/٢).

هما استويا بفضلهما جميعاً على عرش الملوك بغير زور فهذان البيتان لم يثبت نقل صحيح على أنهما شعر عربي، وكان غير واحد من أثمة اللغة أنكروهما.

قال ابن فارس: «هذان البيتان لا يعرف قائلهما» (١).

قال أبو عمر بن عبد البر: «وأما ادعائهم الجحاز في الاستواء وقولهم في تأويل استوى: استولى، فلا معنى له لأنه غير ظاهر في اللغة، ومعنى الاستيلاء في اللغة المغالبة، والله لا يغالبه أحد ولا يعلوه أحد، وهو الواحد الصمد، ومن حق الكلام أن يحمل على حقيقته حتى تتفق الأمة أنه أريد به الجحاز، إذ لا سبيل إلى اتباع ما أنزل إلينا من ربنا إلا على ذلك، وإنما يوجه كلام الله إلى الأشهر والأظهر من وجوهه ما لم يمنع من ذلك ما يجب له التسليم. ولو ساغ ادعاء المجاز لكل مدع ما ثبت شيء من العبارات، وحل الله عز وحل أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب في معهود مخاطبتها، مما يصح معناه عند السامعين، والاستواء معلوم في اللغة ومفهوم، وهو العلو والارتفاع على الشيء والاستقرار والتمكن فيه. قال

<sup>(</sup>١) زاد المسير لابن الجوزي.

أبو عبيدة في قوله تعالى ﴿ اسْتُوكَى ﴾ قال: وتقول العرب استويت فوق الدابة واستويت فوق البيت، وقال غيره: استوى: أي انتهى شبابه واستقر فلم يكن في شبابه مزيد» (١).

وأما ما استدل به المعطلة من قول ابن عباس رضي الله عنهما فقد بين ابن عبد البر أنه مكذوب على ابن عباس ورواته مجهولون وضعفاء كما تقدم ذكره.

# القول الثاني:

أن معنى استوى: أقبل على خلق العرش وعمد إلى خلقه كقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِمِي دُخَانَ الْفَصلَت ١١]، أي عمد إلى خلق السماء.

وهذا هو قول بعض الجهمية (٢)، وإليه ذهب الفراء (٣)، والأشعري، وابن الضرير، واختاره الثعلبي .

<sup>(</sup>١) التمهيد (١٣١/٧).

<sup>(</sup>٢) مختصر الصواعق (٢/٢٦).

<sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمته في قسم التحقيق.

<sup>(</sup>٤) انظر الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (٨/٢-٩).

## الرد عليهم:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا الوجه من أضعف الوجوه، فإنه قد أحبر أن العرش على الماء قبل حلق السموات والأرض.

وكذلك ثبت في صحيح البخاري عن عمران عن النبي الله قال: «كان الله و لم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ...» فإذا كان العرش مخلوقاً قبل خلق السموات والأرض، فكيف يكون استواؤه عمده إلى خلقه له؟!

هذا لو كان يعرف في اللغة أن استوى على كذا، بمعنى أنه عمد إلى فعله، فكيف إذا كان لا يعرف قط في اللغة لا حقيقة ولا بحازاً ولا في نظم ولا في نثر.

ومن قال استوى بمعنى عمد ذكره في قوله ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءُ وَهِي دُخَانَ ﴾ لأنه عدى بحرف الغاية، كما يقال: عمدت إلى كذا وقصدت إلى كذا وقصدت إلى كذا ولا قصدت عليه، مع أن ما ذكر في تلك الآية لا يعرف في اللغة أيضاً ولا هو قول أحد من مفسري السلف بل المفسرون من السلف بخلاف ذلك» (١).

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (٥/٠٢٥–٢١٥).

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: ((إن قولهم هذا يتضمن أن يكون خلقه بعد خلق السموات والأرض، وهذا بخلاف إجماع الأمة، وخلاف ما دل عليه القرآن والسنة، وإن ادعى بعض الجهمية المتأخرين أنه خلق بعد خلق السموات والأرض وادعى الإجماع على ذلك، وليس العجيب من جهله، بل من إقدامه على حكاية الإجماع على ما لم يقله مسلم)) (().

أن استوى بمعنى علا في هذه الآية، ولكن ليس المراد علو المسافة والمكان، وإنما المراد علو المكانة والقهر، وقد ذهب إلى هذا القول جماعة من الأشاعرة منهم أبو بكر بن فورك (٢)، وهم بهذا القول جعلوا الاستواء صفة ذات وليست صفة فعل.

#### الرد عليهم:

أن الآيات والأحاديث قد أثبتت استواء الله على العرش حقيقة، ولو كان معنى الاستواء ههنا المراد به علو المكانة فإن الله لم يزل متعالياً على الأشياء قبل خلق العرش، فلما أضاف الاستواء على العرش فيجب على

<sup>(</sup>١) مختصر الصواعق المرسلة (١٤٣/٢).

<sup>(</sup>۲) كتاب مشكل الحديث لابن فورك (ص١٩٣)، والأسماء والصفات للبيهقي (ص ١٨٥).

ذلك أن يكون لهذا التخصيص فائدة (١).

# القول الرابع:

وهو قول من يثبت الاستواء على أنه صفة للعرش وليس صفة لله تعالى.

وأصحاب هذا القول يقولون: إن الاستواء فعل يفعله الرب في العرش بمعنى أنه يحدث في العرش قرباً فيصير مستوياً عليه من غير أن يقوم به -أي بالله- فعل اختياري.

وهذا القول هو ما يقول به ابن كلاب، والأشعري<sup>(۲)</sup>، وأئمة أصحابه المتقدمين كالباقلاني وغيره، وهو أيضاً قول القلانسي، ومن وافق هؤلاء من أتباع الأئمة وغيرهم من أصحاب الإمام أحمد كالقاضي أبي يعلى وابن الزاغوني وابن عقيل في كثير من أقواله<sup>(۳)</sup>.

والسبب الذي حعل هؤلاء القوم يمنعون جعل الاستواء صفة لله تعالى هو قولهم بنفي قيام الأفعال الاختيارية بذاته سبحانه وتعالى ولذلك

<sup>(</sup>١) المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي بعلى (ص٥٥).

<sup>(</sup>٢) هذا القول لأبي الحسن الأشعري قاله عندما كان على قول ابن كلاب من نفي الأفعال الاختيارية عن الله تعالى.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوى (٥/ ٣٨٦، ٤٣٧، ٤٦٦)، (٣٩٣/١٦).

الأسماء والصفات (١٧٥).

اجتماع الجيوش الإسلامية (ص٦٤، ٦٥).

يجعلون أفعاله اللازمة لذاته -كالنسزول والاستواء- كأفعاله المتعدية - كالخلق والإحسان-، وقولهم في نفي الأفعال الاختيارية راجع إلى قولهم في صفات الله.

وهم يقولون: «إن الله هو الموصوف بالصفات، لكن ليست الصفات أعراضاً، إذ هي قديمة أزلية» (١).

وحجتهم في منع قيام الحوادث بذات الله تعالى ألهم يقولون: «إن كل ما صح قيامه بالباري تعالى فإما أن يكون صفة كمال أو لا يكون فإن كان صفة كمال استحال أن يكون حادثاً، وإلا كانت ذاته قبل اتصافه بتلك الصفة حالية من صفة الكمال، والخالي من الكمال الذي هو ممكن الاتصاف به ناقص، والنقص على الله محال بإجماع الأمة.

وإن لم يكن صفة كمال استحال اتصاف الباري بما لأن إجماع الأمة على أن صفات الباري بأسرها صفات كمال، فإثبات صفة لا من صفات الكمال خرق للإجماع وهو أمر غير جائن (٢).

#### الرد عليهم:

لقد اعتمد أصحاب هذا القول في منعهم كون الاستواء صفة لله تعالى على حجة منع قيام الحوادث بذاته تعالى، وهي حجة واهية وقد رد

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوي (۳٦/٦).

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب ابن تيمية السلفي (ص١٣٠).

عليها شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: «إن المقدمة التي اعتمد عليها هؤلاء وهي قولهم: إن الخالي من الكمال الذي يمكن الاتصاف به ناقص. فيقال لهم: معلوم أن الحوادث المتعاقبة لا يمكن الاتصاف بها في الأزل، كما لا يمكن وجودها في الأزل، وعلى هذا فالخلو عنه في الأزل لا يكون خلواً عما يمكن الاتصاف به في الأزل.

ثم إنه لم يثبت امتناع ما ذكر من النقص بدليل عقلي ولا بنص من كتاب ولا سنة، بل بما ادعوه من إجماع، وإذاً فمعلوم أن المنازعين في اتصافه بذلك هم من أهل الإجماع فكيف يحتج بالإجماع في مسألة النيزاع.

وقولهم بإجماع الأمة على أن صفاته صفات كمال، فإن قصد بذلك صفاته اللازمة لم يكن في هذا حجة لهم، وإن قصد بذلك ما يحدث بمشيئته وقدرته لم يكن هذا إجماعاً فإن أهل الكلام يقولون أن صفة الفعل ليست صفة كمال ولا نقص والله موصوف بها بعد أن لم يكن موصوفاً.

ثم إن هذا الإجماع الذي ادعوه حجة عليهم فإنا إذا عرضنا على العقول موجودين: أحدهما يمكنه أن يتكلم ويفعل بمشيئته كلاماً وفعلاً، والآخر لا يمكنه ذلك، بل لا يكون كلامه إلا غير مقدور ولا مراد أو يكون بائناً عنه، لكانت العقول تقضى بأن الأول أكمل من الثاني.

وكذلك إذا عرضنا على العقول موجودين من المحلوقين أو مطلقاً أحدهما يقدر على الذهاب والجحيء والتصرف بنفسه والآخر لا يمكنه ذلك

لكانت العقول تقصي بأن الأول أكمل، فنفس ما به يعلم أن اتصافه بالحياة والقدرة صفات كمال، به يعلم أن اتصافه بالأفعال والأقوال الاختيارية التي تقوم به والتي يفعل بما المفعولات المباينة له صفات كمال».

وكذلك مما يرد به على هذا القول ما قاله ابن القيم: ((إنه لو كان الاستواء عائداً على العرش لكانت القراءة برفع العرش، ولم تكن بخفضة، فلما كانت بخفض العرش دل على أن الاستواء عائد إلى الله تعالى) (٢):

# الفريق الثاني: القول بالتفويض

ويذهب أصحاب هذا القول إلى إثبات لفظ الاستواء فقط مع التوقف في المعنى المراد، فهم يقولون: إن الاستواء ثابت في القرآن حيث إنه قد ورد في سبع آيات، وكذلك قد وردت به الأحبار الصحيحة وقبوله من جهة التوقف واجب، والبحث عنه وطلب الكيفية غير حائز وهو استواء لا نعلمه (٣).

<sup>(</sup>١) الموافقة بين صريح العقل وصحيح النقل (٧٣/٢-١٧٥)، ط: دار الكتب.

<sup>(</sup>٢) انظر اجتماع الجيوش الإسلامية (ص٦٤-٦٥).

<sup>(</sup>٣) الاعتقاد للبيهقى (ص١١٥).

وقد ذهب إلى هذا القول البيهقي في كتابه الاعتقاد (١) وهو أحد قولي الرازي (٢).

وهؤلاء في الحقيقة ينفون صفة الاستواء ولكن يتوقفون في المعنى الذي على زعمهم يجب تأويل اللفظ إليه.

وقد زعم كثير من الأشاعرة أن القول بالتفويض هو قول السلف (٢٦).

ويستدلون على نسبة هذا القول إلى السلف بعبارات نقلت عن السلف ظنوا ألها ترمي إلى القول بالتفويض كقول الأوزاعي: «كنا والتابعون متوافرون نقول أن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته حل وعلا».

وقول ربيعة بن عبد الرحمن، والإمام مالك: «الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واحب».

والقول بالتفويض هو مقصود هؤلاء القوم في قولهم: (إن طريقة

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) تلخيص المحصل (ص١١٤).

<sup>(</sup>٣) الاعتقاد للبيهقي (ص١١٧)، الإتقان في علوم القرآن (٦/٢)، مناهل العرفان (٢/ (٣)) الاسماء (١٨٣-١٨٣)، تحفة المريد (ص٩١-٩٢)، شرح الخريدة البهية (ص٧٥)، الأسماء والصفات (ص٩١٥).

السلف أسلم)، حيث إلهم ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنسزلة الأميين الذين قال الله فيهم: ﴿ وَمِنْهُمُ أُمَّيُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلا أَمَانِي ﴾ [البقرة ٧٨].

# الرد عليهم:

معلوم أن نسبة هذا القول إلى السلف إنما هي محض كذب وافتراء، ومن نسب هذا القول إلى السلف فإنما هو جاهل بطريقة السلف الذين لم يقولوا بهذا القول، ولم يرد عن واحد منهم أنه فوض معنى الاستواء، بل أن الوارد عنهم جميعاً ألهم يفسرون الاستواء بالمعنى المراد وهو العلو والارتفاع على العرش ويؤمنون بأن الله مستو على العرش حقيقة.

قال شيخ الإسلام: ((وهذا القول على الإطلاق كذب صريح على السلف، أما في كثير من الصفات فقطعاً مثل أن الله فوق العرش فإن من تأمل كلام السلف المنقول عنهم علم بالاضطرار أن القوم كانوا مصرحين بأن الله فوق العرش حقيقة، وألهم ما قصدوا خلاف هذا قط، وكثير منهم صرح في كثير من الصفات عمثل ذلك)) (1).

وقال في موضع آخر: «وقد فسر الإمام أحمد النصوص التي نسميها متشابهات فبين معانيها آية آية، وحديثاً حديثاً ولم يتوقف فيها هو والأثمة قبله مما يدل على أن التوقف عن بيان معاني آيات الصفات وصرف

<sup>(</sup>١) الفتوى الحموية (ص٦٤).

الألفاظ عن ظواهرها لم يكن مذهباً لأهل السنة وهم أعرف بمذهب السلف، وإنما مذهب السلف إجراء معاني آيات الصفات على ظاهرها بإثبات الصفات له حقيقة، وعندهم قراءة الآية والحديث تفسيرها وتمر كما جاءت دالة على المعاني لا تحرف ولا يلحد فيها» (١).

ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى: «تنازع الناس في كثير من الأحكام ولم يتنازعوا في آيات الصفات وأخبارها في موضع واحد، بل اتفق الصحابة والتابعون على إقرارها وإمرارها مع فهم معانيها وإثبات حقائقها، أعنى فهم أصل المعنى لا فهم الكنه والكيفية» (٢).

وأما بالنسبة إلى ما استدل به أصحاب هذا القول على أن القول بالتفويض هو مذهب السلف وذكرهم لقول الإمام مالك: (الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واحب والسؤال عنه بدعة)، فليس المراد ههنا تفويض معنى الاستواء ولا نفي حقيقة الصفة، ولو كان المراد الإيمان بمجرد اللفظ من غير فهم على ما يليق بالله لما قال: (الكيف مجهول)، لأنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى ".

والاستواء على هذا المعنى لا يكون معلوما بل هو مجهول بمنزلة

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۱۷/۱۶).

<sup>(</sup>٢) مختصر الصواعق (١٥/١).

<sup>(</sup>٣) الفتوى الحموية (ص٢٥).

حروف المعجم، لكن الأمر على عكس ذلك، فنفى علم الكيفية؛ لأنه أثبت الصفة وأراد بقوله الاستواء معلوم معناه في اللغة التي نزل بها القرآن فعلى هذا يكون معلوماً في القرآن.

ومعلوم أن ادعاء هؤلاء أن مذهب السلف إنما هو القول بالتفويض سببه اعتقاد هؤلاء أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر -كان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى- فبقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع من التكلف. وهذا التردد هو الذي وقع فيه من قال بالتفويض من هؤلاء كالبيهقي والرازي، فهم لم يلتزموا بهذا القول مطلقاً بل غالباً ما يخالفونه كما فعل الرازي في تأسيسه حيث جنح الله التأويل وترك القول بالتفويض.

## الفريق الثالث: قول المشبهة

والمقصود بمم الهشامية (١) من الروافض، والكرامية (٢)، وغيرهم.

<sup>(</sup>١) هم أصحاب هشام بن عبد الحكم الرافضي من الإمامية، وتنسب إليه وإلى هشام بن سالم الجواليقي أحيانا، من الإمامية المشبهة.

انظر المقالات (٣١/١٦-٣٤)، الملل والنحل (٤٤/١-١٤٧).

<sup>(</sup>٢) هم أصحاب محمد بن كرام وهم طوائف يبلغ عددهم اثنتي عشرة فرقة وأصولها ستة هي: العابدية، والنونية، والزرينية، والإسحاقية، والواحدية، وأقرهم الهيصمية. انظر الملل والنحل (١٤٤/١-١٤٧).

وهؤلاء يثبتون استواء الله وارتفاعه فوق عرشه، إلا ألهم تعمقوا في الكلام على كيفية ذلك الاستواء.

فالهشامية مثلاً يقولون: إن الله تعالى مماس لعرشه لا يفضل منه شيء في العرش ولا يفضل عن العرش شيء منه (١).

وأما الكرامية فقد تعددت أقوالهم في كيفية استوائه:

فمنهم من يقول: إنه على بعض أجزاء العرش.

ومنهم من يقول: إن العرش مكان له وإن العرش امتلأ به.

ومنهم من يقول: إنه لو خلق بازاء العرش عروشاً موازية لعرشه لصارت العروش كلها مكاناً له لأنه أكبر منها كلها.

ومنهم من يقول: إن بينه وبين العرش من البعد والمسافة ما لو قدر مشغولا بالجواهر لاتصلت به (٢).

وقول هؤلاء المشبهة إنما هو نتيجة لازمة لأقوالهم في صفات الله وكلامهم في ذاته.

فالهشامية يقولون: ((إن الله جسم ذو أبعاض له قدر من الأقدار، ولكن لا يشبه شيئاً من المخلوقات، ولا يشبهه شيء)).

ونقل عنهم ألهم قالوا إنه سبعة أشبار بشبر نفسه، وإن له مكاناً

<sup>(</sup>١) الملل والنحل (٢٢/٢).

<sup>(</sup>٢) الملل والنحل (١/٤٤١-١٤٧).

مخصوصاً ووجهة مخصوصة وإنه يتحرك وحركته فعله، وليست من مكان إلى مكان وهو متناه بالذات غير متناه بالقدرة، وإنه مماس لعرشه ولا يفضل منه شيء من العرش ولا يفضل عن العرش شيء منه» (١).

وأما الكرامية فيقول ابن كرام: ((إن معبوده مستقر على العرش استقراراً وإنه بجهة فوق ذاتاً وإنه أحدي الذات أحدي الجوهر وإنه مماس للعرش من الصفحة العليا).

ولهم في معنى العظم خلاف فقال بعضهم: ((إنه مع وحدته على جميع أجزاء العرش والعرش تحته وهو فوقه كله على الوجه الذي هو فوق جزء منه)).

وقال بعضهم: «أنه يلاقى مع وحدته من جهة واحدة أكثر من واحد، وهو يلاقى جميع أجزاء العرش وهو العلي العظيم».

وقالت المهاجرية منهم: إنه لا يزيد على عرشه في جهة المماسة ولا يفضل منه شيء على العرش، وهذا يقتضي أن يكون عرضه كعرض العرش.

وصار المتأخرون منهم إلى أنه تعالى بجهة فوق وأنه محاذ للعرش) (٢).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢/٢).

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب التحسيم عند المسلمين (ص٢٠٥).

## الرد عليهم:

هذا القول للمشبهة يتضمن حقاً وباطلاً.

فالحق فيه هو: اعترافهم بعلو الله واستوائه على عرشه وأنه بائن من حلقه والخلق بائنون عنه.

وأما الباطل فهو: كلامهم في ذات الله والتعرض لكيفية استوائه، وهو كلام باطل وفاسد ليس لهم به دليل من القرآن أو السنة، بل هو قول على الله بغير علم فالله سبحانه وتعالى لم يطلعنا على كيفية ذاته فأنّى لنا أن نعلم كيفية صفاته، وأمر الكيفية هو مما استأثر الله بعلمه قال تعالى: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ مِسْى مِ مِنْ عِلْمِهِ إلا يَما شَاء ﴾ [البقرة ٢٥٥].

ومما يدلنا على فساد هذا القول وعدم وجود دليل لأصحابه على ما يقولون هو اختلاف آرائهم وأقوالهم عند الحديث عن ذات الله وكيفية استواءه. فمن خلال عرض أقوالهم يتضح اختلافهم وتناقضهم، وما ذاك إلا لأنهم يفترون على الله الكذب قال تعالى ﴿ وَكُو كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ فَهِ اخْتَلاَفُا كُثْمِراً ﴾ [النساء ٨٢].

والسؤال الذي ينبغي أن يوحه إلى هؤلاء المشبهة في هذا المقام هو: أين الدليل من الكتاب أو السنة على ما تزعمون؟

والجواب معروف وهو أنه لا دليل لهم على ذلك لا من القرآن ولا من السنة. ومما ينبغي معرفته أن الكلام على كيفية ذات الله أو كيفية استوائه أو غيرها من الصفات هو أمر غير حائز عند السلف ويحرم الخوض فيه بل يبدعون السائل عن ذلك، ولذلك بدع الإمام مالك السائل الذي سأله عن كيفية استواء الباري عز وحل، حيث قال له: (الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واحب، وما أراك إلا رجل سوء، وأمر بإحراحه)، وما قاله الإمام مالك هو الذي حاءت به النصوص وهو الذي سار عليه السلف جميعاً.

in the second se

# الفصل الثالث مسائل متعلقة بالعلو والاستواء

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: خلو العرش حال النــزول.

المبحث الثانى: مسائل الحد والمماسة.



#### المبحث الأول

#### هل يخلو العرش منه حال نزوله

لأهل السنة في المسألة ثلاثة أقوال:

القول الأول: ينــزل ويخلو منه العرش(١).

وهو قول طائفة من أهل الحديث (٢).

القول الثاني: ينزل ولا يخلو منه العرش (٣).

وهو قول جمهور أهل الحديث (٤).

ومنهم الإمام أحمد، وإسحاق بن راهويه، وحماد بن زيد، وعثمان ابن سعيد الدارمي وغيرهم .

القول الثالث: نثبت نزولاً، ولا نعقل معناه هل هو بزوال أو بغير

<sup>(</sup>١) شرح حديث النزول (ص١٦١، ٢٠١).

مختصر الصواعق (۲۰۳/۲).

<sup>(</sup>٢) شرح حديث النزول (ص٢٠١).

<sup>(</sup>٣) شرح حديث النــزول (ص١٦١، ٢٠١).

مختصر الصواعق (۲٥٣/٢).

<sup>(</sup>٤) شرح حديث النــزول (ص٢٠١)، ومنهاج السنة (٢٣٨/٢).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي (٥/٥٧٥).

زوال.

وهذا قول ابن بطة والحافظ عبد الغني المقدسي وغيرهما(١).

أما القول الأول: وهو أنه ينزل ويخلو منه العرش، فمن قال به: أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق بن منده (٢) (٣).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد صنف أبو القاسم عبد الرحمن ابن أبي عبد الله بن محمد بن منده، مصنفاً في الإنكار على من قال لا يخلو منه العرش وسماه " الرد على من زعم أن الله في كل مكان، وعلى من زعم أن الله في كل مكان، وعلى من زعم أن الله ليس له مكان، وعلى من تأول النـزول على غير

<sup>(</sup>۱) شرح حديث النـــزول (ص١٦١).

مختصر الصواعق (۲۰٤/۲).

<sup>(</sup>۲) عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق بن منده العبدي الأصبهاي، قال عنه الذهبي: (الحافظ العالم المحدث)، وقال عنه إسماعيل التيمي كما في طبقات الحنابلة: (خالف أباه في مسائل وأعرض عنه مشايخ الوقت)، وقال شيخ الإسلام عبد الله بن محمد الأنصاري: (كانت مضرته في الإسلام أكثر من منفعته)، وقال ابن رجب: (وهذا ليس بقادح -إن صح- فإن الأنصاري والتيمي وأمثالهما يقدحون بأدن شيء ينكرونه من مواضع النزاع، كما هجر التيمي عبد الجليل الحافظ على قوله: (ينسزل بالذات)، وهو في الحقيقة يوافقه في اعتقاده، لكن أنكر إطلاق اللفظ لعدم ورود الأثر به) ا.هـ. توفي سنة (٤٧٠هـ).

انظر تذكرة الحفاظ (١٥٦/٣)، وذيل طبقات الحنابلة (٢٦/١).

<sup>(</sup>٣) شرح حديث النــزول (ص٢٠١).

النـــزول"<sub>»</sub> (۱<sup>)</sup>.

وقد لخص شيخ الإسلام جملة ما احتج به أبو القاسم ابن منده وبين أنه احتج بأحاديث النزول، وببعض أقوال السلف العامة كقولهم: (يفعل ما يشاء) وذكر بعض اعتراضاته على بعض النقول الواردة عن الأئمة (٢).

وأوضح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم ينقل على أحد من الأثمة المعروفين بالسنة بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو منه (٣).

وذكر أن كلام أبو القاسم بن منده من جنس كلام طائفة تظن أنه لا يمكن إلا أحد القولين:

١\_ قول من يقول: إنه ينــزل نزولاً يخلو منه العرش.

۲ وقول من يقول: ما ثم نزول أصلاً، كقول من يقول: ليس له
 فعل يقوم بذاته واختياره.

وهاتان الطائفتان ليس عندهما نزول إلا النسزول الذي يوصف به أحساد العباد الذي يقتضى تفريغ مكان وشغل آخر.

ثم منهم من ينفي النـــزول عنه، وينـــزهه عن مثل ذلك.

ومنهم من أثبت له نزولاً من هذا الجنس، يقتضي تفريغ مكان

<sup>(</sup>۱) شرح حديث النــزول (ص١٦١-١٦٢).

<sup>(</sup>٢) شرح حديث النــزول (ص١٦١-٢٠١).

<sup>(</sup>٣) شرح حديث النــزول (ص٢٠١).

وشغل آخر<sup>(۱)</sup>.

والقول بخلو العرش حال نزوله مرتبط (۲) بمسألة: هل يقال في النـــزول والإتيان والجيء إنه بحركة وانتقال؟.

وقد اختلف أصحاب الإمام أحمد وغيرهم من المنتسبين إلى السنة والحديث في المسألة على ثلاثة أقوال ذكرها القاضي أبو يعلى في كتاب "اختلاف الروايتين والوجهين"(")، وهذه الأقوال هي:

أنه نزول انتقال وهو قول أبي عبد الله بن حامد.

انه نزول بغير انتقال وهو قول أبي الحسن التميمي وأهل بيته،
 وأن معناه: قدرته (٤).

٣- الإمساك عن القول في المسألة، وهو قول أبي عبد الله بن

<sup>(</sup>١) شرح حديث النسزول (ص٢٠١).

<sup>(</sup>٢) ربط شيخ الإسلام بين المسألتين في شرح حديث النسزول (ص٢١٠-٢١١)، وكذا ابن القيم كما في مختصر الصواعق (٢٥٣/٢).

<sup>(</sup>٣) قام الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف بتحقيق الجزء المتعلق . عسائل أصول الديانات من كتاب "الروايتين والوجهين"، وطبعته مكتبة أضواء السلف.

وانظر المسألة (ص٥٦-٥٧) من الكتاب المذكور.

<sup>(</sup>٤) انظر الرد على هذا القول في مختصر الصواعق (٢/٩٥٢-٢٦٢).

بطة (۱) وغيره. ثم هؤلاء فيهم من يقف عن إثبات اللفظ مع الموافقة على المعنى وهو قول كثير منهم، ومنهم من يمسك عن إثبات المعنى وعن اللفظ (۲).

والذي يخصنا من الأقوال الثلاثة قول ابن حامد الذي ذهب إلى أنه نزول انتقال وقال لأن هذا حقيقة النزول عند العرب، وهو نظير قوله في الاستواء بمعنى قعد.

قال القاضي أبو يعلى: «فذهب شيخنا أبو عبد الله -يعني ابن حامد- أنه نزول انتقال، وقال: لأن هذا حقيقة النرول عند العرب، وهذا نظير قوله في الاستواء، يعني قعد، وهذا على ظاهر حديث عبادة بن الصامت (٣)، ولأن أكثر ما في هذا أنه من صفات الحدث في حقنا، وهذا لا يوجب كونه في حقه محدثاً، كما الاستواء على العرش، هو موصوف به مع اختلافنا في صفته، وإن كان هذا الاستواء لم يكن موصوفاً به في

<sup>(</sup>١) قال ابن بطة: (فنقول كما قال: ( ينسزل ربنا عز وحل ) ولا نقول: إنه يزول، بل ينسزل كيف يشاء، ولا نصف نزوله، ولا نحده، ولا نقول إن نزوله زواله).

انظر المختار من الإبانة (ص٢٤٠).

<sup>(</sup>۲) شرح حدیث النــزول (ص۲۱۰-۲۱۱).

مختصر الصواعق (۲/۳۰۲-۲۰۶).

<sup>(</sup>٣) يعني بحديث عبادة بن الصامت الذي فيه (رثم يعلو تبارك وتعالى على كرسيه)).

القدم، وكذلك نقول تكلم بحرف وصوت، وإن كان هذا يوجب الحدث في صفاتنا، ولا يوجبه في حقه، كذلك النـــزول» (١).

وقال ابن القيم رحمه الله: «أما قول ابن حامد أنه نزول انتقال فهو موافق لقول من يقول يخلو منه العرش، والذي حمله على هذا إثبات النسزول حقيقة، وأن حقيقته لا تثبت إلا بالانتقال، ورأى أنه ليس في العقل ولا في النقل ما يحيل الانتقال عليه، فإنه كالجيء والإقيان والذهاب والهبوط، وهذه أنواع الفعل اللازم القائم به، كما أن الخلق، والرزق، والإماثة، والإحياء، والقبض، والبسط أنواع للفعل المتعدي، وهو سبحانه موصوف بالنوعين، وقد يجمعهما كقوله «خلق السموات والأرض في سنة موصوف بالنوعين، وقد يجمعهما كقوله «خلق السموات والأرض في سنة أيام ثم استوى على العرش» [الأعراف ٤٥].

والانتقال حنس لأنواع الجيء، والإتيان، والنــزول، والهبوط، والصعود، والدنو، والتدلي ونحوها؛ وإثبات النوع مع نفي حنسه جمع بين النقيضين.

قالوا: وليس في القول بلازم النـزول والجيء والإتيان والاستواء والصعود محذور البتة ولا يستلزم ذلك نقصاً، ولا سلب كمال، بل هو الكمال نفسه، وهذه الأفعال كمال ومدح، فهي حق دل عليه النقل

<sup>(</sup>١) كتاب احتلاف الروايتين والوجهين -مسائل من أصول الديانات- (ص٥٥).

ولازم الحق حق» <sup>(۱)</sup>.

القول الثاني: أنه ينزل ولا يخلو منه العرش.

وهذا القول ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قول جمهور أهل الحديث (٢).

وقال: «ونقل ذلك عن الإمام أحمد بن حنبل في رسالته إلى مسدد، وعن إسحاق بن راهويه، وحماد بن زيد، وعثمان بن سعيد الدارمي وغيرهم».

قال القاضي أبو يعلى: «وقد قال أحمد في رسالته إلى مسدد: إن الله عز وجل ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا ولا يخلو من العرش. فقد صرح أحمد بالقول إن العرش لا يخلو منه» (١).

وسأل بشر بن السري حماد بن زيد، فقال: «يا أبا إسماعيل، الحديث الذي جاء «ينـزل ربنا إلى السماء الدنيا» يتحول من مكان إلى مكان؟ فسكت حماد بن زيد، ثم قال: هو في مكانه يقرب من خلقه

<sup>(</sup>١) مختصر الصواعق (٢/٤٥٢-٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) شرح حديث النسزول (ص٢٠١)، ومنهاج السنة (٦٣٨/٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (ص١٤٩).

<sup>(</sup>٤) إبطال التأويلات (٢٦١/١).

کیف یشاء<sub>»)</sub> .

وقال إسحاق بن راهويه: «دخلت على عبد الله بن طاهر، فقال: ما هذه الأحاديث التي تروونما؟

قلت: أي شيء أصلح الله الأمير؟

قال: تروون أن الله ينــزل إلى السماء الدنيا.

قلت: نعم، رواه الثقات الذين يروون الأحكام.

قال: أينـزل ويدع عرشه؟

قال: فقلت: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو العرش منه؟

قال: نعم.

قلت: و لم تتكلم في هذا؟)، (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه العقيلي في الضعفاء (١٤٣/١).

وأخرجه ابن بطة في الإبانة، كما في المختار من الإبانة (ص٢٠٢-٢٠٤، برقم ١٥). وأورده ابن تيمية في شرح حديث النسزول (ص١٥٠-١٥١)، وفي درء تعارض العقل والنقل (٢٤/٢)، وفي الأصفهانية (ص٢٥)، وعزاه للخلال في السنة وابن بطة في الإبانة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٣٨٦/٢) مختصراً.

وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٢/٣٥٤).

وأورده ابن تيمية في شرح حديث النــزول (ص٢٥١) وصحح إسناده.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن قول إسحاق وقول حماد بن زيد: «وهذه والتي قبلها حكايتان صحيحتان رواقما ثقات، فحماد بن زيد يقول: هو في مكانه، يقرب من خلقه كيف يشاء، فأثبت قربه مع كونه فوق عرشه.

وعبد الله بن طاهر وهو من خيار من ولي الأمر بخراسان كان يعرف أن الله فوق العرش، وأشكل عليه أنه ينزل، لتوهمه أن ذلك يقتضي أن يخلو منه العرش، فأقره الإمام إسحاق على أنه فوق العرش، وقال له: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش؟ فقال له الأمير: نعم. فقال له إسحاق: لم تتكلم في هذا؟

يقول: فإذا كان قادراً على ذلك لم يلزم من نزوله خلو العرش منه، فلا يجوز أن يعترض على النزول بأنه يلزم منه خلو العرش، وكان هذا أهون من اعتراض من يقول: ليس فوق العرش شيء، فينكر هذا وهذا)

القول الثالث: من يقول نثبت نزولاً ولا نعقل معناه، هل هو بزوال أو بغير زوال.

<sup>(</sup>١) شرح حديث النيزول (ص١٥٣).

وهذا القول قال به ابن بطة (١)، وعبد الغني المقدسي (٢)، وغيرهما.

قال ابن بطة: «فنقول كما قال: «ينــزل ربنا عزوجل» ولا نقول: إنه يزول، بل ينــزل كيف يشاء، لا نصف نزوله ولا نحده، ولا نقول: إن نزوله زواله».

وروى بسنده عن حنبل بن إسحاق قال: «قلت لأبي عبد الله: ينــزل الله تعالى إلى سماء الدنيا؟

قال: نعم.

قلت: نزوله بعلمه أم بماذا؟

قال: فقال لي: اسكت عن هذا، وغضب غضباً شديداً، وقال: مالك ولهذا؟ أمض الحديث كما روي بلا كيف» (٣).

وقال القاضي أبو يعلى: «وحكى شيخنا -يعني ابن حامد- عن طائفة أخرى من أصحابنا ألهم قالوا: نثبت نزولاً لا يعقل معناه هل هو زوال أو بغير زوال، كما جاء الخبر، ومثل هذا ليس يمتنع في صفاته، كما يثبت له ذاتاً ينفى عنها ماهيتها، وهذه الطريقة هي المذهب، وقد

<sup>(</sup>١) انظر المختار من الإبانة (ص٢٤٠).

ومجموع الفتاوى (٤٠٢/٥).

<sup>(</sup>٢) شرح حديث النــزول (ص١٦١).

<sup>(</sup>٣) المختار من الإبانة (ص٢٤٠-٢٤٢).

نص أحمد عليها في مواضع» (١). وذكر الأثر الذي ذكره ابن بطة عن حنبل.

قال ابن القيم رحمه الله: ((وأما الذين أمسكوا عن الأمرين وقالوا: لا نقول يتحرك وينتقل، ولا ننفي ذلك عنه، فهم أسعد بالصواب والاتباع، فإلهم نطقوا بما نطق به النص، وسكتوا عما سكت عنه، وتظهر صحة هذه الطريقة ظهوراً تاماً فيما إذا كانت الألفاظ التي سكت عنها النص بحملة، محتملة المعنيين صحيح وفاسد، كلفظ (الحركة)، و(الانتقال)، و(الحوادث)، و(العلة)، و(التغير)، و(التركيب)، ونحو ذلك من الألفاظ التي تحتها حق وباطل.

فهذه لا تقبل مطلقاً، ولا ترد مطلقاً، فإن الله سبحانه لم يثبت لنفسه هذه المسميات، ولم ينفيها عنه، فمن أثبتها مطلقاً فقد أخطأ، ومن نفاها مطلقاً فقد أخطأ، فإن معانيها منقسمة إلى ما يمتنع إثباته لله، وما يجب إثباته له.

فإن الانتقال يراد به:

ا ــ انتقال الجسم والعرض من مكان هو محتاج إليه إلى مكان آخر يحتاج إليه. وهو يمتنع إثباته للرب تبارك وتعالى، وكذلك الحركة إذا أريد بها هذا المعنى امتنع إثباتها لله تعالى.

<sup>(</sup>١) كتاب الروايتين والوجهين (ص٥٦-٥٧).

٢— ويراد بالحركة والانتقال حركة الفاعل من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلاً. فهذا المعنى كونه فاعلاً، وانتقاله أيضاً من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلاً. فهذا المعنى حق في نفسه لا يعقل كون الفاعل فاعلاً إلا به فنفيه عن الفاعل نفي لحقيقة الفعل وتعطيل له.

٣- وقد يراد بالحركة والانتقال ما هو أعم من ذلك، وهو فعل يقوم بذات الفاعل يتعلق بالمكان الذي قصد له وأراد إيقاع الفعل بنفسه فيه.

وقد دل القرآن والسنة والإجماع على أنه سبحانه يجيء يوم القيامة، وينزل لفصل القضاء بين عباده، ويأتي في ظلل من الغمام والملائكة، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا، وينزل عشية عرفة، وينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة، وينزل إلى أهل الجنة. وهذه أفعال يفعلها بنفسه في هذه الأمكنة فلا يجوز نفيها عنه بنفي الحركة والنقلة المحتصة بألمحلوقين، فإها ليست من لوازم أفعاله المحتصة به، فما كان من لوازم أفعاله لم يجز نفيه عنه، وما كان من خصائص الخلق لم يجز إثباته له.

وحركة الحي من لوازم ذاته، ولا فرق بين الحي والميت إلا بالحركة والشعور، فكل حي متحرك بالإرادة وله شعور فنفي الحركة عنه كنفي الشعور، وذلك يستلزم نفى الحياة» (١).

<sup>(</sup>١) مختصر الصواعق (٢٥٧/٢).

# المبحث الثاني مسائل الحد والماسة

وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: حكم الألفاظ المحملة.

المطلب الثاني: مسألة الحد.

المطلب الثالث: مسألة المماسة.

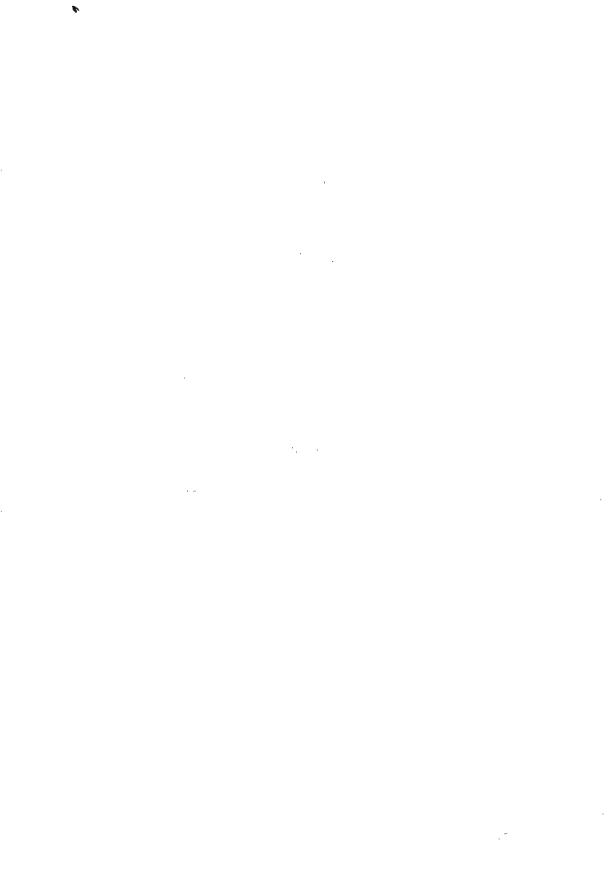

### المطلب الأول

### حكم الألفاظ المجملة

قبل الحديث عن المسائل المتعلقة بالحد والمماسة والمباينة وغيرها من الألفاظ المجملة، يحسن توضيح بعض القواعد المتعلقة بذلك وهي على النحو التالي:

أولاً: يجب أن يعلم أن توحيد الأسماء والصفات يشتمل على ثلاثة أبواب:

الباب الأول: باب الأسماء.

الباب الثاني: باب الصفات.

الباب الثالث: باب الإحبار (١)

ثانياً: إن باب الأسماء هو أخص تلك الأبواب، فما صح اسما، صح صفة وصح خبراً وليس العكس.

وباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وأخص من باب الإخبار، فما صح صفة فليس شرطاً أن يصح اسماً، فقد يصح وقد لا يصح، مع أن

<sup>(</sup>١) انظر في هذه المسألة ما كتبته في كتاب "معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسني" (ص٥٥-٢٤).

الأسماء جميعها مشتقة من صفاته، وكل صفة يصح الإحبار بها وليس العكس.

وباب الإحبار أوسع من باب الصفات وباب الأسماء، فالله يخبر عنه بالاسم والصفة، وبما ليس باسم ولا صفة كألفاظ (الشيء) و(الموجود) و(القائم بنفسه) و(المعلوم)، فإنه يخبر بهذه الألفاظ عنه ولا تدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، ولكن يشترط في اللفظ أن لا يكون معناه سيئاً (۱).

ثالثاً: إن باب الأسماء والصفات توقيفيان.

فالأصل في إثبات الأسماء والصفات أو نفيهما عن الله تعالى هو كتاب الله وسنة نبيه هي، فما ورد إثباته من الأسماء والصفات في القرآن والسنة الصحيحة فيحب إثباته، وما ورد نفيه فيهما فيحب نفيه.

وأما ما لم يرد إثباته ونفيه فلا يصح استعماله في باب الأسماء والصفات إطلاقاً (٢).

قال الإمام أحمد رحمه الله: «لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله الله الا نتجاوز القرآن والسنة».

<sup>(</sup>۱) انظر مجموع الفتاوى (۲/۲٪ ۱-۱۶۳). وبدائع الفوائد (۱۲۱/۱)...

<sup>(</sup>٢) رسالة في العقل والروح لشيخ الإسلام ابن تيمية، مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية (٢/٢٤-٤٧).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وطريقة سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه، وبما وصفه به رسوله الله الله بما وصف به نفسه،

## رابعاً: أما باب الإخبار فالسلف لهم فيه قولان:

القول الأول: أن باب الإخبار توقيفي، فإن الله لا يخبر عنه إلا بما ورد به النص، وهذا يشمل الأسماء والصفات، وما ليس باسم ولا صفة مما ورد به النص كـ (الشيء) و(الصنع) ونحوها.

وأما ما لم يرد به النص فإنهم يمنعون استعماله (٢).

القول الثاني: إن باب الإخبار لا يشترط فيه التوقيف، فما يدخل في الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته.

كـ (الشيء) و(الموجود) و(القائم بنفسه)، فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسني وصفاته العليا، فالإخبار عنه قد يكون باسم حسن، أو باسم ليس بسيء، أي باسم لا ينافي الحسن، ولا يجب أن يكون حسناً. ولا يجوز أن يخبر عن الله باسم سيء (٢) فيخبر عن الله بما لم يرد إثباته ونفيه بشرط أن يستفصل عن مراد المتكلم فيه، فإن أراد به حقاً يليق بالله عز وجل وجب

منهاج السنة (٢/٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) انظر رسالة في العقل والروح (٢/٢٤–٤٧).

<sup>(</sup>٣) بدائع الفوائد (١/١٦)، مجموع الفتاوى (٢/٦١–١٤٣).

(۱) ر**ده** .

وبناءً على ما تقدم يمكن تقسيم الألفاظ المحملة التي التي يرد استعمالها في النصوص- على النحو التالي:

١- ألفاظ ورد استعمالها ابتداءً في بعض كلام السلف.

ومن أمثلة ذلك لفظ (الذات) ولفظ (بائن).

وهذه الألفاظ تحمل معان صحيحة دلت عليها النصوص.

وهذا النوع من الألفاظ يجيز جمهور أهل السنة استعمالها.

وهناك من يمنع ذلك بحجة أن باب الإحبار توقيفي كسائر الأبواب.

والصواب أنه ما دام المعنى المقصود من ذلك اللفظ يوافق ما دلت عليه النصوص، واستعمل اللفظ لتأكيد ذلك فلا مانع.

كقول أهل السنة: ﴿إِنَّ الله استوى على العرش بذاته﴾..

فلفظة (بذاته) مراد بها أن الله مستو على العرش حقيقة وأن الاستواء صفة له.

وكقولهم: ﴿إِنَّ الله عال على خلقه بائن منهم﴾.

فلفظة (بائن) يراد كها إثبات العلو حقيقة، والرد على زعم من قال إن الله في كل مكان بذاته.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((والمقصود -هنا- أن الأئمة الكبار

<sup>(</sup>١) رسالة في العقل والروح (٢/٢٤-٤٧).

كانوا يمنعون من إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة، لما فيها من لبس الحق بالباطل، مع ما تُوقعه من الاشتباه والاختلاف والفتنة، بخلاف الألفاظ المأثورة، والألفاظ التي بينت معانيها، فإن ما كان مأثوراً حصلت به المعرفة، وما كان معروفاً حصلت به المعرفة».(١).

وقال أيضاً: «فطريقة السلف والأئمة ألهم يراعون المعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقل.

ويراعون أيضاً الألفاظ الشرعية، فيعبرون بها ما وجدوا إلى ذلك سبيلا.

ومن تكلم بما فيه معنى باطل يخالف الكتاب والسنة ردوا عليه.

ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقاً وباطلاً نسبوه إلى البدعة، وقالوا إنما قابل البدعة ببدعة ورد باطلاً بباطل» (٢).

فيستفاد من كلام شيخ الإسلام المتقدم أن الألفاظ على أربعة أقسام:

القسم الأول: الألفاظ المأثورة، وهي التي وردت بما النصوص. القسم الثاني: الألفاظ المعروفة، وهي التي بُيِّنَت معانيها.

القسم الثالث: الألفاظ المبتدعة، التي تدل على معنى باطل.

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل (١/١٧).

<sup>(</sup>٢) درء تعارض العقل والنقل (٢٥٤/١).

القسم الرابع: الألفاظ المبتدعة، التي تحتمل الحق والباطل. فلفظ (الذات) و (بائن) هي من القسم الثاني.

وهذه الألفاظ كما أسلفنا إنما تستعمل في باب الإخبار ولا تستعمل في باب الأسماء والصفات.

ولذلك لما اعترض الخطابي على استعمالها بقوله: «وزعم بعضهم أنه حائز أن يقال له تعالى حد لا كالحدود كما نقول يد لا كالأيدي فيقال له: إنما أُحْوِحْنَا إلى أن نقول يد لا كالأيدي لأن اليد قد جاء ذكرها في القرآن وفي السنة فلزم قبولها ولم يجز رَدُّها. فأين ذكر الحد في الكتاب والسنة حتى نقول حد لا كالحدود، كما نقول يد لا كالأيدي؟!»(١).

فرد شيخ الإسلام ابن تيمية على قول الخطابي من وجوه منها:

«أن هذا الكلام الذي ذكره إنما يتوجه لو قالوا: إن له صفة هي الحد، كما توهمه هذا الراد عليهم. وهذا لم يقله أحد، ولا يقوله عاقل؛ فإن هذا الكلام لا حقيقة له؛ إذ ليس في الصفات التي يوصف بما شيء من الموصوفات -كما وصف باليد والعلم- صفة معينة يقال لها الحد، وإنما الحد ما يتميز به الشيء عن غيره من صفته وقدره» (٢).

فأهل السنة لم يثبتوا بمذه الألفاظ صفة زائدة على ما في الكتاب

<sup>(</sup>١) نقض تأسيس الجهمية (٢/١).

<sup>(</sup>٢) نقض تأسيس الجهمية (٢/١٤ ٤-٤٤٣).

والسنة، بل بينوا بها ما عطله المبطلون من وجود الرب تعالى ومباينته من حلقه وثبوت حقيقته

٢- ألفاظ ورد استعمالها في كلام بعض السلف تارة لإثباتها وتارة لنفيها.

ومن أمثلة ذلك: لفظ (الحد) ولفظ (المماسة) وسيأتي بيان حكمها بالتفصيل.

٣- ألفاظ ورد استعمالها في كلام بعض السلف وفي كلام خصومهم.

ومن أمثلة ذلك: لفظة (الجهة).

3- ألفاظ ورد استعمالها في كلام الخصوم و لم يرد استعمالها في كلام السلف.

ومن أمثلة ذلك: لفظ (الجسم) و(الحيز) و(واحب الوجود) و(الجوهر) و(العرض).

وأما النوع الثالث والرابع فالجواب عن ذلك أن نقول الأصل في هذا الباب أن الألفاظ نوعان:

النوع الأول: نوع مذكور في كتاب الله وسنة رسوله وكلام أهل الإجماع.

<sup>(</sup>١) نقض تأسيس الجهمية (١/٥٤٤).

فهذا يجب اعتبار معناه، وتعليق الحكم به، فإن كان المذكور به مدحاً استحق صاحبه المدح، وإن كان ذماً استحق الذم، وإن أثبت شيئاً وجب إثباته، وإن نفى شيئاً وجب نفيه، لأن كلام الله حق، وكلام رسوله حق، وكلام أهل الإجماع حق.

وهذا كقوله تعالى: ﴿ قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدُّ. اللّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ . وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوا أَحَدُّ . وقوله تعالى: ﴿ هُوَ الرّحْمَنُ الرّحِيمُ . يَكُنُ لَهُ كُفُوا أَحَدُ ﴾ [الإخلاص ١-٤]، وقوله تعالى: ﴿ هُوَ الرّحْمَنُ الرّحِيمُ . هُوَ اللّهُ وصفاته . [الحشر ٢٢-٢٣]، ونحو ذلك من أسماء الله وصفاته .

وكذلك قوله تعالى: ﴿ لَيُسَ كُمِيْلِهِ شَيْء ﴾ [الشورى ١١]، وقوله تعالى: ﴿ لاَّ تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ﴾ [الأنعام ١٠٣]، وقوله تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ تَاضِرَة . إلى رَبِّهَا نَاظِرَة ﴾ [القيامة ٢٢-٢٣]، وأمثال ذلك مما ذكره الله تعالى ورسوله هذا كله حق.

النوع الثاني: الألفاظ التي ليس لها أصل في الشرع.

فتلك لا يجوز تعليق المدح والذم والإثبات والنفي على معناها، إلا أن يبين أنه يوافق الشرع، والألفاظ التي تعارض بما النصوص هي من هذا الضرب، كلفظ (الجسم) و(الحيز) و(الجهة) و(الجوهر) و(العرض)). فإن هذه الألفاظ يدخلون في مسماها الذي ينفونه أموراً مما وصف الله به نفسه، ووصفه به رسوله، فيدخلون فيها نفي علمه وقدرته وكلامه، ويقولون إن القرآن مخلوق، ولم يتكلم الله به، وينفون رؤيته لأن رؤيته على اصطلاحهم لا تكون إلا لمتحيز في جهة وهو جسم، ثم يقولون: والله منزه عن ذلك فلا تجوز رؤيته.

وكذلك يقولون إن المتكلم لا يكون إلا جسماً متحيزاً، والله ليس بجسم متحيز فلا يكون متكلماً.

ويقولون: لو كان فوق العرش لكان جسماً متحيزاً، والله ليس بجسم متحيز، فلا يكون متكلماً فوق العرش وأمثال ذلك» (٢٠).

الموقف من هذا النوع:

«إذا كانت هذه الألفاظ مجملة -كما ذُكر- فالمخاطب لهم إما:

١ ـ أن يفصل لهم ويقول: ما تريدون بهذه الألفاظ؟

فإن فسروها بالمعنى الذي يوافق القرآن قُبلت. وإن فسروها بخلاف ذلك رُدَّت.

٧ ـ وإما أن يمتنع عن موافقتهم في التكلم بهذه الألفاظ نفياً وإثباتاً.

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل (١/١٤).

<sup>(</sup>٢) درء تعارض العقل والنقل (٢٨/١).

ولكن يلاحظ أن الإنسان إذا امتنع عن التكلم بما معهم فقد ينسبونه إلى الجهل والانقطاع.

وأن الإنسان إذا تكلم بها معهم نسبوه إلى أنه أطلق تلك الألفاظ التي تحتمل حقاً وباطلاً، وأوهموا الجهال باصطلاحهم أن إطلاق تلك الألفاظ يتناول المعاني الباطلة التي ينزه الله عنها.

ولعل الراجح في المسألة أن الأمر يختلف باحتلاف المصلحة.

ا ــ فإن كان الخصم في مقام دعوة الناس إلى قوله وإلزام الناس بها أمكن أن يقال له: لا يجب على أحد أن يجيب داعياً إلا إلى ما دعا إليه رسول الله هي، فما لم يثبت أن الرسول دعا الخلق إليه لم يكن على الناس إحابة من دعا إليه، ولا له دعوة الناس إلى ذلك، ولو قدر أن ذلك المعنى حق.

وهذه الطريق تكون أصلح إذا لبس ملبس منهم على ولاة الأمور، وأدخلوه في بدعتهم، كما فعلت الجهمية بمن لبسوا عليه من الخلفاء حتى أدخلوه في بدعتهم من القول بخلق القرآن وغير ذلك، فكان من أحسن مناظرةم أن يقال: ائتونا بكتاب أو سنة حتى نجيبكم إلى ذلك وإلا فلسنا نجيبكم إلى ما لم يدل عليه الكتاب و السنة.

وهذا لأن الناس لا يفصل بينهم النـزاع إلا كتاب منـزل من السماء، وإذا ردوا إلى عقولهم فلكل واحد منهم عقل، وهؤلاء المختلفون

يدعي أحدهم أن العقل أدَّاه إلى علم ضروري ينازعه فيه الآخر، فلهذا لا يجوز أن يجعل الحاكم بين الأمة في موارد النزاع إلا الكتاب والسنة.

وبهذا ناظر الإمام أحمد الجهمية لما دعوه إلى المحنة، وصار يطالبهم بدلالة الكتاب والسنة على قولهم.

فلما ذكروا حججهم كقوله تعالى: ﴿خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ [الأنعام ١٠٢]، وقوله: ﴿مَا يَأْتِيهِم مِن ذِكْرٍ مَن رَبِهِم مُحْدَثٍ﴾ [الأنبياء ٢]، وقول النبي ﷺ: ﴿بَحِيء البقرة وآل عمرانُ»، وأمثال ذلك من الأحاديث.

أجاهم عن هذه الحجج بما بين به ألها لا تدل على مطلوهم.

ولما قالوا: ما تقول في القرآن أهو الله أو غير الله؟

عارضهم بالعلم فقال: ما تقولون في العلم أهو الله أو غير الله؟

ولما ناظره أبو عيسى محمد بن عيسى برغوث -وكان من أحذقهم بالكلام- ألزمه التحسيم، وأنه إذا أثبت لله كلاماً غير مخلوق لزم أن يكون حسماً.

فأجابه الإمام أحمد: بأن هذا اللفظ لا يُدرى مقصود المتكلم به، وليس له أصل في الكتاب والسنة والإجماع، فليس لأحد أن يلزم الناس أن ينطقوا به ولا بمدلوله.

وأخبره أبي أقول: هو أحد، صمد، لم يلد ولم يلد، ولم يكن له كفواً أحد، فبين أبي لا أقول هو جسم ولا ليس بجسم، لأن كلا الأمرين

بدعة محدثة في الإسلام، فليست هذه من الحجج الشرعية التي يجب على الناس إجابة من دعا إلى موجبها، فإن الناس إنما عليهم إجابة الرسول فيما دعاهم إليه وإجابة من دعاهم إليه رسول الله في لا إجابة من دعاهم إلى قول مبتدع، ومقصود المتكلم بها مجمل لا يُعرف إلا بعد الاستفصال والاستفسار، فلا هي معروفة في الشرع، ولا معروفة بالعقل إن لم يستفسر المتكلم بها.

فهذه المناظرة ونحوها هي التي تصلح إذا كان المناظر داعياً.

٢ وأما إذا كان المناظر معارضاً للشرع بما يذكره، أو ممن لا يمكن أن يرد إلى الشريعة.

مثل من لا يلتزم الإسلام ويدعو الناس إلى ما يزعمه من العقليات أو ممن يدَّعي أن الشرع خاطب الجمهور، وأن المعقول الصريح يدل على باطن يخالف الشرع، ونحو ذلك. أو كان الرجل ممن عرضت له شبهة من كلام هؤلاء.

فهؤلاء لابد في مخاطبتهم من الكلام على المعاني التي يدّعونها إما: ١-- بألفاظهم.

٢ ــ وإما بألفاظ يوافقون على ألها تقوم مقام ألفاظهم، وحيناذ
 يقال لهم الكلام إما:

أ- أن يكون في الألفاظ.

ب- وإما أن يكون في المعاني.

ج\_- وإما أن يكون فيهما.

فإن كان الكلام في المعاني المجردة من غير تقييد بلفظ كما تسلكه المتفلسفة ونحوهم ممن لا يتقيد في أسماء الله وصفاته بالشرائع بل يسميه علة وعاشقاً ومعشوقاً ونحو ذلك.

فهؤلاء إن أمكن نقل معانيهم إلى العبارة الشرعية كان حسناً.

وإن لم يمكن مخاطبتهم إلا بلغتهم، فبيان ضلالهم ودفع صيالهم عن الإسلام بلغتهم أولى من الإمساك عن ذلك لأجل بحرد اللفظ. كما لو جاء جيش كفار ولا يمكن دفع شرهم عن المسلمين إلا بلبس ثياهم، فدفعهم بلبس ثياهم حير من ترك الكفار يجولون في خلال الديار خوفاً من التشبه هم في الثياب.

وأما إذا كان الكلام مع من قد يتقيد بالشريعة.

فإنه يقال له: إطلاق هذه الألفاظ نفياً وإثباتاً بدعة، وفي كل منها تلبيس وإيهام، فلابد من الاستفسار والاستفصال. أو الامتناع عن إطلاق كلا الأمرين في النفي والإثبات.

وقد ظن طائفة من الناس أن ذم السلف والأئمة للكلام إنما لمحرد ما فيه من الاصطلاحات المحدثة كلفظ (الجوهر) و(الجسم) و(العرض)، وقالوا: إن مثل هذا لا يقتضي الذم، كما لو أحدث الناس آنية يحتاجون إليها، أو سلاحاً يحتاجون إليه لمقاتلة العدو، وقد ذكر هذا صاحب الإحياء وغيره.

وليس الأمر كذلك: بل ذمهم للكلام لفساد معناه أعظم من ذمهم لحدوث الألفاظ، فذموه لاشتماله على معان باطلة مخالفة للكتاب والسنة، ومخالفته للعقل الصريح، ولكن علامة بطلانها مخالفتها للكتاب والسنة، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل قطعاً.

ثم من الناس من يعلم بطلانه بعقله، ومنهم من لا يعلم ذلك.

وأيضاً: فإن المناظرة بالألفاظ المحدثة المجملة المبتدعة المحتملة للحق والباطل إذا أثبتها أحد المتناظرين ونفاها الآخر كان كلاهما مخطئاً، وأكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء، وفي ذلك من فساد العقل والدين ما لا يعلمه إلا الله.

فإذا رد الناس ما تنازعوا فيه إلى الكتاب والسنة فالمعاني الصحيحة ثابتة فيهما، والمحق يمكنه بيان ما يقوله من الحق بالكتاب والسنة»(١).

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل (١/٢٢٨-٢٣٣).

#### المطلب الثابي

# مسألة الحد(١)

«الحد في اللغة: الحاجز بين الشيئين، الذي يُمَيِّزُ بينهما، لئلا يختلط أحدهما بالآخر، أو لئلا يتعدى أحدهما على الآخر، وهو مأخوذ من حد الشيء عن غيره يَحُدُّهُ حَدًّا إذا ميزه»

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الحد ما يتميز به الشيء عن غيره من

(١) الأقوال في هذه المسألة على النحو التالي:

القول الأول: قول من يقول هو فوق العرش ولا يوصف بالتناهي ولا بعدمه إذ لا يقبل واحداً منهم فعندهم أن الله فوق العرش ولا يوصف بأن له قدراً وهذا يقوله بعض أهل الكلام والفقه والحديث والتصوف من الكلابية والكرامية والأشعرية ومن وافقهم من أتباع الأئمة من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم.

القول الثاني: قول من يقول هو غير متناه إما من جانب وإما من جميع الجوانب، وهذا يقوله أيضاً طوائف من أهل الكلام والفقهاء وغيرهم وحكاه الأشعري في المقالات عن الطوائف.

القول الثالث: قول السلف والأئمة وأهل الحديث والكلام والفقه والتصوف الذين يقولون: له حد لا يعلمه غيره.

انظر درء تعارض العقل والنقل (٢/٣٠٠-٣٠).

(٢) انظر الصحاح للجوهري (٢/٢٦)، ولسان العرب (١٤٠/٣).

(۱) صفته وقدره))

سبق أن أسلفنا أن إطلاق السلف للحد ليس من باب الصفات وإنما هو من باب الإخبار ولهم فيه استعمالان:

الاستعمال الأول: في حال الإثبات.

ومن الآثار الواردة في ذلك ما رواه الخلال بسنده عن محمد بن إبراهيم القيسي، قال: «قلت لأحمد بن حنبل: يحكى عن ابن المبارك وقيل له: كيف نعرف ربنا؟ - قال: في السماء السابعة على عرشه بحد. فقال أحمد: هكذا هو عندنا» (٢).

وعن حرب بن إسماعيل قال: «قلت لإسحاق - يعني ابن راهويه-: هو على العرش بحد؟ قال: نعم بحد».

وذكر عن ابن المبارك قال: «هو على عرشه بائن من حلقه (7).

<sup>(</sup>١) نقض تأسيس الجهمية (١/٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات (ق١٥١/ب)، وفي الروايتين والوجهين (ص٤٩). وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (١٧٧١). وأورده شيخ الإسلام ابن تيمية في نقض تأسيس الجهمية (١٨/١٤). (٣) نقض تأسيس الجهمية (٢٨/١).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((إن كثيراً من أئمة السنة والحديث (۱) أو أكثرهم يقولون إنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه بحد) (۲) . الاستعمال الثانى: في حال النفى.

قال حنبل: «قلت لأبي عبد الله: ما معنى قوله ﴿وَهُوَمَعَكُم ﴾، و﴿مَا يُكُونُ مِن تَجُوْرَى تُلاَيْةٍ إِلا هُو رَابِعُهُم ﴾؟. قال: علمه محيط بالكل، وربنا على العرش بلا حد و لا صفة »(٣).

(۱) كعثمان بن سعيد الدارمي، وعبد الله بن المبارك، ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل، والحلال، وحرب الكرماني، وإسحاق بن راهويه، وابن بطة، وأبي إسماعيل الأنصاري الهروي، وإبي القاسم ابن منده، وقوام السنة الأصبهاني، وإسماعيل بن الفضل التيمي، والقاضي أبي يعلى، وأبي الحسن بن الزاغوني، والحافظ أبي العلاء الهمداني، وغير هؤلاء.

انظر الرد على بشر المريسي (ص77-37)، والرد على الجهمية له (ص0)، والتمهيد لابن عبد البر (157/7)، وإثبات الحد لله تعالى لمحمود بن أبي القاسم الدشتي (07)، ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (0707)، 07، 07، 07، 07، ونقض تأسيس الجهمية (0707)، 0707) و(0707)، والمسيس الجهمية (0707)، 0707) و(0707)، والمسيس الجهمية (0707)،

(٢) نقض تأسيس الجهمية (٢/٣٩٧).

(٣) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٣٠٢/٣). برقم ٦٧٥).

وأورده ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص١١٦، برقم٩٥).

وفي رسالة الإصطخري قال الإمام أحمد: ((والله عز وجل على عرشه ليس له حد، والله أعلم بحده)

((توضيح المسألة))

أما الاستعمال الأول: فهو استعماله في حال الإثبات.

فقد استعمل في مسألة إثبات علو الله على خلقه وتميزه وانفصاله عنهم وعدم اختلاطه بهم أو حلوله فيهم، فلما زعم الجهمية أن الخالق في كل مكان وأنه غير مباين لخلقه ولا متميز عنهم، قال بعض أئمة السلف: إن الله سبحانه عال على خلقه، مستو على عرشه، بائن من خلقه، وذكروا الحد، لأن الجهمية زعموا أنه ليس له حد وما لا حد له لايباين المخلوقات ولا يكون فوق العالم.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ولما كان الجهمية يقولون ما مضمونه إن الخالق لا يتميز عن الخلق فيححدون صفاته التي تميز كا،

F

وأورده الذهبي في العلو (ص١٣٠)، وفي الأربعين في صفات رب العالمين (ص٦٥، برقم ٥٠).

وأورده ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٩٦/٥).

وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (٢٠٠) وعزاه لللالكائي.

وانظر في مسألة الحد نقض تأسيس الجهمية (١٦٢/٢).

<sup>(</sup>١) طبقات الحنابلة (٢٩/١).

ويجحدون قَدْرَهُ؛ حتى يقول المعتزلة إذا عرفوا أنه حي، عالم، قدير: قد عرفنا حقيقته وماهيته، ويقولون إنه لا يباين غيره. بل إما أن يصفوه بصفة المعدوم؛ فيقولوا: لا داخل العالم ولا خارجه، ولا كذا ولا كذا. أو يجعلوه حالاً في المخلوقات أو وجوده وجود المخلوقات.

فبين ابن المبارك أن الرب سبحانه وتعالى على عرشه مباين لخلقه منفصل عنه، وذكر الحد. لأن الجهمية كانوا يقولون ليس له حد، وما لا حد له لا يباين المحلوقات ولا يكون فوق العالم لأن ذلك مستلزم للحدي.(١).

وبناءً على ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية فقد أثبت السلف الحد لما في إثبات هذا اللفظ من رد على الجهمية فيما زعموا، ولما في معنى (الحد) من إثبات مباينة الله لخلقه، وعلوه عليهم، واستوائه على عرشه.

وإن كان السلف يقولون إنه حد لا يعلمه إلا الله.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن نقل الآثار الواردة عن السلف في إثبات الحد: «فهذا وأمثاله مما نقل عن الأئمة، كما قد بسط في غير هذا الموضع، وبينوا أن ما أثبتوه له من الحد لا يعلمه غيره، كما قال مالك وربيعة وغيرهما: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، فبين أن كيفية استوائه مجهولة للعباد، فلم ينفوا ثبوت ذلك في نفس الأمر، ولكن نفوا علم الخلق

<sup>(</sup>١) نقض تأسيس الجهمية (١/٤٤-٤٤٣).

به، وكذلك مثل هذا في كلام عبد العزيز بن عبد الله بن الماحشون وغير واحد من السلف، والأئمة ينفون علم الخلق بقدره وكيفيته».

## الاستعمال الثاني: استعماله في حال النفي

وذلك في مسألة نفي الإحاطة بالله علماً وإدراكاً، فلا منازعة بين أهل السنة بأن الله تعالى غير مدرك الإحاطة والخلق عاجزون عن الإحاطة به، فهم لا يستطيعون أن يحدوا الخالق جل وعلا، أو يُقدِّرُوه، أو يبلغوا صفته، فمن نفى الحد على هذا المعنى فهو مصيب.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «المحفوظ عن السلف والأئمة إثبات حد الله في نفسه، وقد بينوا مع ذلك أن العباد لا يحدونه ولا يدركونه، ولهذا لم يتناف كلامهم في ذلك كما يظنه بعض الناس، فإنهم نفوا أن يحد أحد الله». (٢)

وقال أيضاً: «وقوله بلا حد ولا صفة» نفى به إحاطة علم الخلق به، وأن يحدوه أو يصفوه على ما هو عليه، إلا بما أخبر عن نفسه، ليبين أن عقول الخلق لا تحيط بصفاته، كما قال الشافعي في خطبة "الرسالة": «الحمد لله الذي هو كما وصف به نفسه، وفوق ما يصفه به خلقه» (١٦)

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل (٢٥/٢).

<sup>(</sup>٢) نقض تأسيس الجهمية (١٦٢/٢).

<sup>(</sup>٣) الرسالة للشافعي (ص٨).

ولهذا قال أحمد: «لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية» فنفى أن يدرك له حد أو غاية» (1).

وهذا المحفوظ عن السلف والأثمة من إثبات حد لله في نفسه قد بينوا مع ذلك أن العباد لا يحدونه ولا يدركونه؛ ولهذا لم يتناف كلامهم في ذلك كما يظنه بعض الناس، فإلهم نفوا أن يحد أحد الله كما ذكره حنبل عنه في كتاب السنة والمحنة.

وقد رواه الخلال في "كتاب السنة" أخبرني عبد الله بن حنبل حدثني حنبل بن إسحاق، قال: قال عمي: «خن نؤمن بالله عز وجل على عرشه كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد، فصفات الله عز وجل منه وله، وهو كما وصف نفسه، لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية، وهو يدرك الأبصار، وهو عالم الغيب والشهادة، علام الغيوب، ولا يدركه وصف واصف، وهو كما وصف نفسه، وليس من الله شيء محدود، ولا يبلغ علمه وقدرته أحد، غلب الأشياء كلها بعلمه وقدرته وسلطانه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكان الله قبل أن يكون شيء، والله الأول، وهو الآخر، ولا يبلغ أحد حد صفاته، فالتسليم لأمر الله والرضا بقضائه، نسأل الله التوفيق والسداد، إنه على كل شيء قدير.

<sup>(</sup>١) درء تعارض العقل والنقل (٣٣/٢)

وذلك أن لفظ (الحد) عند كل من تكلم به يراد به شيئان: يراد به حقيقة الشيء في نفسه

ويراد به الوجود العيني أو الوجود الذهني

فأحبر أبو عبد الله أنه على العرش بلا حد يحده أحد أو صفة يبلغها واصف، وأتبع ذلك بقوله: ﴿ لا تُدُرِكُهُ الأَبْصَارُ ﴾ بحد ولا غاية، وهذا التفسير الصحيح للإدارك أي لا تحيط الأبصار بحده ولا غايته؛ ثم قال: ﴿ وَهُو يُدُ رِكُ الأَبْصَارَ ﴾ وهو عالم الغيب والشهادة، علام الغيوب، ليتبين أنه عالم بنفسه وبكل شيء.

وقال الخلال: ((وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم، قال: سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروى ((أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا)، و((أن الله يضع قدمه)، وما أشبه هذه الأحاديث، فقال أبو عبد الله: نؤمن بها، ونصدق بها ولا كيف، ولا معنى، ولا نرد منها شيئاً، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق إذا كانت بأسانيد صحاح، ولا نرد على الله قوله، ولا يوصف بأكثر مما وصف به نفسه ولا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء.

قال: وقال حنبل في موضع آحر قال: ليس كمثله شيء في ذاته، كما وصف به نفسه، فقد أجمل تبارك وتعالى بالصفة لنفسه فحد لنفسه صفة، ليس يشبهه شيء، فيعبد الله بصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما

# وصف نفسه، قال تعالى ﴿وَهُوَالسَّمِيعُ البَّصِيرُ ﴾.

قال: وقال حنبل في موضع آخر: قال: فهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير، ولا يبلغ الواصفون صفته، وصفاته منه وله، ولا يتعدى القرآن والحديث، فنقول كما قال، ونصفه كما وصف نفسه، ولا يتعدى ذلك، ولا تبلغه صفة الواصفين، نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابحه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، وما وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوه بعبده يوم القيامة ووضعه كنفه عليه، هذا كله يدل على أن الله يُرى في الآخرة، والتحديد في هذا بدعة، والتسليم لله بأمره بغير صفة ولا حد إلا ما وصف به نفسه، سميع بصير، لم يزل متكلماً، عالماً غفوراً، عالم الغيب والشهادة، علام الغيوب، فهذه صفات وصف بما نفسه لا تدفع ولا ترد، وهو على العرش بلا حد، كما قال ﴿ثُمَّ اسْتَوى عَلَى العَرْشُ﴾ كيف شاء، المشيئة إليه عز وجل، والاستطاعة له ﴿ لَيْسَ كُمِثْلِهِ شَيء ﴾ وهو خالق كل شيء، وهو كما وصف نفسه، سميع بصير بلا حد ولا تقدير، قول إبراهيم لأبيه: ﴿ وَمَا أَبْتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ ۗ فَثْبَت أَنَ الله سميع بصير صفاته منه، لا تعدى القرآن والحديث والخبر، يضحك الله ولا نعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول للله وتثبيت القرآن، ولا يصفه الواصفون،

. . .

ولا يحده أحد، تعالى الله عما يقول الجهمية والمشبهة». . قال ابن القيم: «أراد أحمد بنفي الصفة نفي الكيفية والتشبيه، وبنفى الحد حدًّ يدركه العباد ويحدونه».

•

<sup>(</sup>۱) انظر درء تعارض العقل والنقل (۳۰/۲–۳۲)

<sup>(</sup>٢) انظر مختصر الصواعق (٢١٣/٢).

#### المطلب الثالث

## مسألة الماسة(١)

لهذا اللفظ في كلام الأئمة موقفان:

١\_ استعملوه على سبيل النفي في مسائل العلو.

٧\_ منعوه على سبيل الإثبات في مسائل الاستواء.

#### (١) الناس لهم في هذه المسألة أقوال:

القول الأول: منهم من يقول هو نفسه فوق العرش غير مماس ولا بينه ولا بين العرش فرحة، وهذا قول ابن كلاب، والحارث المحاسبي، وأبي العباس القلانسي، والأشعري، وابن الباقلاني، وغير واحد من هؤلاء وقد وافقهم على ذلك طوائف كثيرون من أصناف العلماء من أتباع الأئمة الأربعة وأهل الحديث والصوفية وغيرهم.

وهؤلاء يقولون: هو بذاته فوق العرش وليس بجسم، ولا هو محدود ولا متناه. ومنهم من يقول: هو نفسه فوق العرش، وإن كان موصوفاً لقدر له لا يعلمه غيره.

ومنهم من يقول: هو نفسه قوق العرش، وإن كان موضوق لقدر له لا يعلمه عيرة. ثم من هؤلاء من لا يجوز عليه مماسة العرش، ومنهم من يجوز ذلك. وهذا قول أئمة أهل الحديث والسنة وكثير من أهل الفقه والصوفية والكلام غير الكرامية، فأما أئمة أهل السنة والحديث وأتباعهم فلا يطلقون لفظ الجسم نفياً ولا إثباتاً، وأما كثير من أهل الكلام فيطلقون لفظ الجسم كهشام بن الحكم، وهشام الجواليقي وأتباعهما. درء تعارض العقل والنقل (٢٨٨/ ٢٠٩٠).

## أما الأول:

فقد ورد في كلام الأئمة استعمال كلمة (مماسة) في باب النفي، ومن ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله: «إن الله عز وجل على عرشه فوق السماء السابعة، يعلم ما تحت الأرض السفلى، وإنه غير مماس لشيء من خلقه، وهو تبارك وتعالى بائن من خلقه، وخلقه بائنون منه» (1).

وهذا الكلام ذكره الإمام أحمد في معرض تقرير علو الله على حلقه، وأنه بائن من حلقه، والخلق بائنون منه، وأنه ليس بذاته في كل مكان كما هو زعم الجهمية، فمن المتقرر في عقيدة السلف الصالح إثبات علو الله تعالى على خلقه وأنه بائن منهم وليس بمماس لهم ولا محايث.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فإن الذين نقلوا إجماع السلف أو إجماع ألسنة أو إجماع الصحابة والتابعين على أن الله فوق العرش بائن من خلقه لا يحصيهم إلا الله، وما زال علماء السلف يثبتون المباينة ويردون قول الجهمية بنفيها» (٢).

ومن المعلوم أن طوائف المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من متأخري الأشاعرة والماتريدية ينكرون المباينة بالجهة.

فبعضهم ينفى المباينة والمحايثة، فيقولون: لا داخل العالم، ولا

<sup>(</sup>١) أورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٠١).

<sup>(</sup>٢) نقض تأسيس الجهمية (٢/٣٥).

خارجه، ولا فوقه، ولا تحته، ولا مباين له، ولا محايث له. وهؤلاء هم نظارهم.

وبعضهم يثبت المحايثة فيقولون: إنه بذاته في كل مكان، وهذا قول طوائف من علمائهم وعبادهم.

والاتحادية من المعطلة قالوا: إنه نفس وجود الأمكنة (١).

ورداً على مزاعم هؤلاء الباطلة أطلق من أطلق من علماء السلف لفظ المباينة وعدم المماسة تقريراً منهم لإثبات علو الله على خلقه واستوائه على عرشه ومباينته من خلقه.

وقد افترق الناس في هذا المقام أربع فرق:

القسم الأول: الجهمية النفاة، الذين يقولون: ليس داخل العالم، ولا خارج العالم، ولا فوق ولا تحت، ولا يقولون بعلوه ولا بفوقبته.

القسم الثاني: يقولون: إنه بذاته في كل مكان، كما يقوله النجارية، وكثير من الجهمية، عبادهم، وصوفيتهم، وعوامهم.

القسم الثالث: من يقول هو فوق العرش وهو في كل مكان، ويقول أنا أقر بمذه النصوص، وهذه لا أصرف واحداً منها عن ظاهره.

وهذا قول طوائف ذكرهم الأشعري في مقالاته وهو موجود في كلام طائفة من السالمية والصوفية.

<sup>(</sup>١) نقض تأسيس الجهمية (٥٣١/٢) بتصرف.

القسم الرابع: وهم سلف الأمة وأثمتها، أثمة العلم والدين من شيوخ العلم والعبادة، فإلهم أثبتوا أن الله فوق سمواته وأنه على عرشه بائن من خلقه وهم منه بائنون، وهو أيضاً مع العباد عموماً بعلمه، ومع أنبيائه وأوليائه بالنصر والتأييد والكفاية، وهو أيضاً قريب مجيب»(١).

ومن تقرير فهم السلف استعمل من استعمل من العلماء لفظ (المماسة) ليثبتوا أن الله بائن من الخلق وهم منه بائنون.

## الموقف الثابي:

منعهم لاستعمال لفظ (المماسة) في مسألة الاستواء على العرش، وذلك رداً على الكرامية الذين خاضوا في شأن الكيفية وتعمقوا فيها.

وفي هذا يقول السجزي: «واعتقاد أهل الحق أن الله سبحانه فوق العرش بذاته من غير مماسة، وأن الكرامية ومن تابعهم على قول المماسة ضلال».

وقال قوام السنة الأصبهاني: «قال أهل السنة: حلق الله السموات والأرض، وكان عرشه على الماء مخلوقاً قبل حلق السموات والأرض ثم استوى على العرش بعد خلق السموات والأرض وليس معناه المماسة، بل

<sup>(</sup>١) نقض تأسيس الجهمية (١/٥٥٥-٥٥).

<sup>(</sup>٢) الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص١٢١-١٢٧).

هو مستو على العرش بلا كيف كما أخبر عن نفسه (١).

وقال الإمام أبو القاسم عبد الله بن خلف المقري: «إن الله تعالى في السماء على العرش فوق سبع سموات من غير مماسة ولا تكييف» .

وقال الإمام سعد بن علي الزنجاني: «ليس معنى استواء الله على عرشه بأنه مستول عليه، ولا معناه بأنه مماس للعرش، فإن ذلك ممتنع في وصفه جل وعلا، ولكنه تعالى مستو على عرشه بلا كيف كما أخبر بذلك عن نفسه»

فهذه النصوص تدل دلالة واضحة أن السبب في منع استعمال هذا اللفظ لما فيه من التعمق في شأن الكيفية، ومن عادة السلف ألهم عند تقريرهم لصفة الاستواء ولسائر الصفات لا يتعمقون في شأن الكيفية ويكلون علم ذلك لله عز وجل، وسأورد لك بعض النقول التي توضح مدى التزام السلف بالتقييد بهذا الضابط في تقريرهم لصفة الاستواء فمن ذلك:

١ حاء في عقيدة أبي حاتم وأبي زرعة الرازيين وفيها «أن الله عن عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه بلا

<sup>(</sup>١) الحجة في بيان المحجة (١١٣/٢-١١٤).

<sup>(</sup>٢) احتماع الجيوش الإسلامية (ص٥٥).

<sup>(</sup>٣) اجتماع الجيوش السلامية (ص٧٤).

کیف<sub>))</sub> .

Y قول الطلمنكي ((وأن الله تعالى فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء)) .

وبناءً على ما تقدم من أقوال الأئمة يتضح حرص السلف على عدم الحوض في شأن الكيفية، وبذلك منعوا استعمال لفظ (المماسة) في هذه المسألة لهذا السبب.

<sup>(</sup>١) شرح أصول اعتقاد أهل السنة برقم (٣٢١).

<sup>(</sup>٢) العلو للذهبي (ص١٧٨).

# الباب الثالث

# العرش وما يتعلق به من مسائل

وفيه أربعة فصول:

الفصل الأول: تعريف العرش.

الفصل الثاني: الأدلة على إثبات العرش من الكتاب والسنة.

الفصل الثالث: صفة العرش وحصائصه.

الفصل الرابع: الكلام على حملة العرش والكرسي.

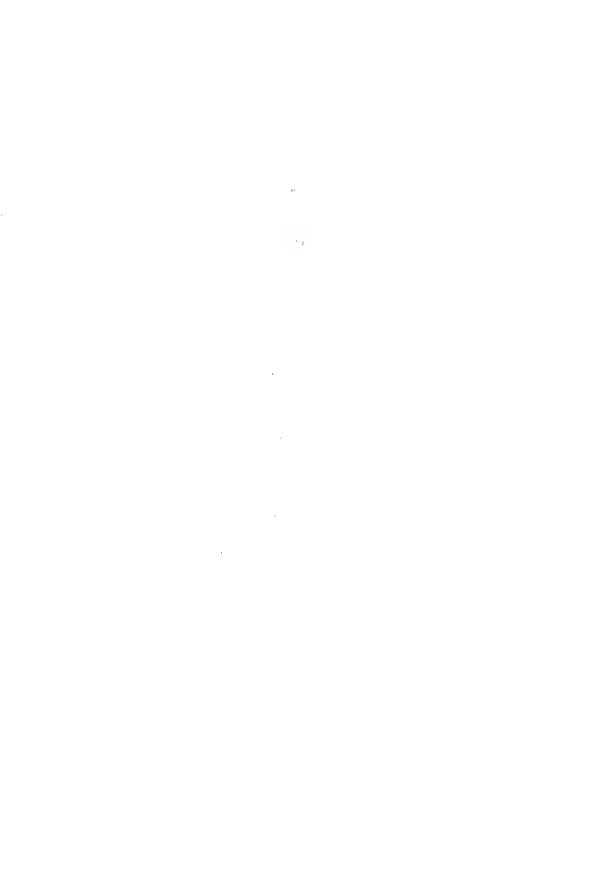

# الفصل الأول تعريف العرش

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: المعنى اللغوي لكلمة العرش.

المبحث الثاني: المذاهب في تعريف العرش.



#### المبحث الأول

## المعنى اللغوي لكلمة العرش

قال ابن فارس: (("ع ر ش" العين، والراء، والشين أصل صحيح واحد، يدل على ارتفاع في شيء مبني، ثم يستعار في غير ذلك)

والعرش في كلام العرب يطلق على عدة معاني:

#### ١- سرير الملك:

قال الخليل: «العرش: السرير للملك». ..

وقال الأزهري: (روالعرش في كلام العرب: سرير الملك، يدلك على ذلك سرير ملكة سبأ، سماه الله جل وعز عرشاً فقال: ﴿ إِنِي وَجَدتُ امْرَأَةُ مَاكُمُ مُواَّ وَبَيْتُ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴾ [النمل ٢٣] » (٣).

#### ٢- سقف البيت:

قال الخليل والجوهري: ((عرش البيت: سقفه)) .

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة (٢٦٤/٤).

<sup>(</sup>٢) كتاب العين (١/١).

<sup>(</sup>٣) هَذَيبِ اللغة (١/٢١٤).

<sup>(</sup>٤) كتاب العين (١/١)، الصحاح (ص٧٢٢).

وقال الزبيدي: «والعرش من البيت سقفه ومنه الحديث «أو كالقنديل المعلق بالعرش» يعني: السقف، وفي حديث آخر: «كنت أسمع قراءة رسول الله على عرشي» أي: سقف بيتي. وبه فسر قوله تعالى: ﴿وَهِي خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِها ﴾ [البقرة ٢٥٩]، أي: صارت على سقوفها كما قال عز من قائل: ﴿فَجَعَلْنَا عَالِيهَا سَافِلُها ﴾ [الحجر: ٢٤]. أراد أن حيطانها قائمة وقد تمدمت سقوفها فصارت في قرارها وانقعرت الحيطان من قواعدها فتساقطت على السقوف المتهدمة قبلها، ومعنى الخاوية والمنقعرة واحد وهي المنقلعة من أصولها»

## ٣- ركن الشيء:

قال الزبيدي: «والعرش ركن الشيء، قاله الزجاج والكسائي، وبه فسر قوله تعالى: ﴿وَهِي خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا﴾، أي وحرت على أركاها»

#### ٤ - الملك:

قال الأزهري: «قال: والعرش الملك، يقال: ثل عرشه، أي زال ملكه وعزه.

<sup>(</sup>١) تاج العروس (١/٤).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

قال زهير:

تداركتما الأحلاف قد ثل عرشها وذبيان إذ زلت بأقدامها النعلى (۱) قال الزبيدي: «قال ابن الأعرابي: العرش الملك، بضم الميم، وهو كناية ...» (۲)

## ٥- قوام أمر الرجل:

قال ابن فارس: «استعيرت كلمة عرش هنا، فقيل لأمر الرجل وقوامه: عرش، وإذا زال عنه ذلك، قيل: ثل عرشه.

قال زهير:

تداركتما الأحلاف قد ثل عرشها وذبيان إذ زلت بأقدامها النعلي

قال الزبيدي: «قولهم: ثل عرشه أي: عدم ما هو عليه من قوام أمره، وقيل: وهي أمره، وقيل: ذهب عزه، ومنه حديث عمر رضي الله عنه أنه رُئي في المنام، فقيل له: ما فعل بك ربك؟ قال: لولا أن تداركني لثل عرشي».

<sup>(</sup>١) هَذيب اللغة (١/٤).

<sup>(</sup>٢) تاج العروس (١/٤).

<sup>(</sup>٣) معجم مقاييس اللغة (٢٦٤/٤) -بتصرف.

<sup>(</sup>٤) تاج العروس (٤/١٧).

## ٦- عرش السماك:

قال ابن فارس: «ويقال: إن عرش السماك، أربعة كواكب، أسفل من العواء على صورة النعش، ويقال: هي عجز الأسد، قال أبن أحمر: باتت عليه ليلة عرشية شربت وبات إلى نقا متهدم»

#### ٧- عرش البئر:

قال الأزهري: «وقال أبو عبيد: قال أبو زيد: بئر معروشة، وهي التي تطوى قدر قامة من أسفلها بالحجارة ثم يطوى سائرها بالخشب وحده، فذالك الخشب هو العرش، يقال منه: عرشت البئر، أعرشها، فإذا كانت كلها بالحجارة فهي مطوية وليست بمعروشة.

وقال غيره: المثاب: مقام الساقي فوق العروش، ومنه قول الشاعر: وما لم ثابات العروش بقية إذا استل من تحت العروش الدعائم وقال ابن الأعرابي: العرش بناء فوق البئر يقوم عليه الساقي، وأنشد –أكل يوم عرشها مقيل).

#### ٨- عرش القدم:

قال الخليل: ((العرش في القدم، ما بين الحمار والأصابع من ظهر

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة (٢٦٧/٤)

<sup>(</sup>٢) تمذيب اللغة (١/٦/١).

القدم، والحمار: المرتفع من ظهر القدم، وجمعه: عرشه وأعراش).

وقال ابن الأعرابي: «ظهر القدم: العرش، وباطنه: الأخمص» ....

قلت: ومن المعلوم أن معرفة كل معنى من تلك المعاني إنما يتحدد بحسب ما أضيف إلى الكلمة، والمعنى المقصود في عرش الرحمن من تلك المعاني السابقة، هو سرير الملك، ذلك لأن النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة قد حاءت معينة لهذا المعنى وحده دون غيره من المعاني، وهذا ما سيأتي بيانه.

أما زعم الجهمية بأن معنى العرش في قوله تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ [طه ٥]، يحتمل عدة معاني، فلا يُعرف أي هذه المعاني هو المراد؟

فقد أجاب عنه ابن القيم بقوله: «هذا تلبيس منك على الجهال، وكذب ظاهر، فإنه ليس لعرش الرحمن الذي استوى عليه إلا معنى واحد، وإن كان للعرش من حيث الجملة عدة معان، فاللام للعهد وقد صار بها العرش معيناً، وهو عرش الرب تعالى الذي هو سرير ملكه، التي اتفقت عليه الرسل، وأقرت به الأمم، إلا من نابذ الرسل ...»

<sup>(</sup>١) كتاب العين (٢٩٣/١).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (٢٨٨٢/٤).

<sup>(</sup>٣) مختصر الصواعق المرسلة (١٧/١-١١).



•.

•••

## المبحث الثابي

## المذاهب في تعريف العرش

## أولاً: مذهب السلف:

قال الطبري عند قوله تعالى: ﴿ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ ۗ [الزمر ٧٥] «يعني بالعرش: السرير».

ثم ذكر بسنده عن السدي في تفسير هذه الآية قوله: (رمحدقين حول العرش قال: العرش: السرير)) . العرش قال: العرش: السرير)

وقال الطبري في موضع آخر ﴿ وَهُو الْعَرُسُ ۗ [غافر ١٥] يقول: ((ذو السرير المحيط بما دونه))

وقال البيهقي: «وأقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السرير وأنه جسم مجسم خلقه الله وأمر ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف به كما خلق في الأرض بيتاً وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلاة، وفي الآيات والأحاديث والآثار دلالة واضحة على ما ذهبوا

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٢٤/٣٧-٣٨).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (٢٤/ ٤٩).

إليه)) . (اا

وقال أيضاً: «العرش هو السرير المشهور فيما بين العقلاء». (١٠)

وقال ابن كثير: «هو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات».

وقال الذهبي -بعد أن ذكر سرر أهل الجنة-: «فما الظن بالعرش العظيم الذي اتخذه العلي العظيم لنفسه في ارتفاعه وسعته، وقوائمه وماهيته وحملته، والكروبيين الحافين من حوله، وحسنه ورونقه وقيمته، فقد ورد أنه من ياقوتة حمراء».

قلت: وهذا الذي ذكره الطبري والبيهقي وابن كثير والذهبي في تعريف العرش، هو الذي جاءت به الآيات والأحاديث والآثار، وهو ما ذهب إليه سلف الأمة وأثمتها في عرش الله، فهم يعتقدون أن عرش الرحمن هو:

#### \* سرير:

قال ابن قتيبة: «وطلبوا للعرش معنى غير السرير، والعلماء في اللغة لا

<sup>(</sup>١) الأسماء والصفات (٢٧٢/٢).

<sup>(</sup>٢) الاعتقاد (١١٢).

<sup>(</sup>٣) البداية (١٢/١).

<sup>(</sup>٤) العلو (ص٥٧).

يعرفون للعرش معنى إلا السرير، وما عرش من السقوف وأشباهها، قال أمية بن أبي الصلت:

محدوا الله وهو للمحد أهل ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق النـ ـاس وسوى فوق السماء سريرا شرجعاً لا يناله بصر العيـ ن ترى دونه الملائك صورا)

وقال ابن كثير: «العرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى ﴿ وَلَهَا عَرُسُ عَظِيمٌ ﴾ [النمل ٢٣]. وليس هو فلكاً ولا تفهم منه العرب ذلك، والقرآن إنما نزل بلغة العرب، فهو سرير ذو قوائم ...»

## \* وأنه ذو قوائم:

قال شارح الطحاوية: «قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، كما قال ﷺ: (فإن الناس يصعقون، فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي

<sup>(</sup>١) الاختلاف في اللفظ (ص ٢٤٠).

<sup>(</sup>٢) البداية (١/١١-١١).

بصعقة الطور)<sup>(١)</sup> .» .

#### \* وأنه مخلوق:

قال الحافظ ابن حجر: «قوله ﴿وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ [التوبة الرَّعُونُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ [التوبة ١٢٩]، إشارة إلى أن العرش مربوب، وكل مربوب مخلوق ... وفي إثبات القوائم للعرش دلالة على أنه جسم مركب له أبعاض وأجزاء، والجسم المؤلف محدث مخلوق» (٢).

\* وأن الله سبحانه قد أمر ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه:

قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِم ﴾ [غافر ٧]، وقال تعالى: ﴿ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذِ مِنْ مَانِيَةٌ ﴾ [الحاقة ١٧].

وعن جابر بن عبد الله عن النبي الله قال: «أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش، إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الخصومات، باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي. انظر فتح الباري (۷۰/٥).

ومسلم في صحيحه، كتاب الفضائل (١٠١/٤).

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية (ص١١-٣١).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٣/٥٠٤).

مسيرة سبعمائة عام

\* وهو أعلى المخلوقات، وأعظمها، وسقفها، وهو كالقبة على العالم وما تحته بالنسبة إليه كحلقة في فلاة:

قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين في كتابه "أصول السنة": «ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق ...»

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما العرش فإنه مقبب، لما روي في السنن لأبي داود عن جبير بن مطعم قال: «أتى رسول الله المحمدة أعرابي فقال: يا رسول جهدت الأنفس، وجاع العيال -وذكر الحديث إلى أن قال رسول الله الله الله على عرشه وإن عرشه على سمواته وأرضه كهكذا» (قال بأصابعه مثل القبة ... وفي علوه قوله الله الرحمن، ومنه الله فاسألوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلاها وفوقه عرش الرحمن، ومنه

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنة، باب في الجهمية (٩٦/٥، ح٤٧٢٧). أمرده ان كثير في تفسير (٤/٤٤، معزاه لان أبر حاتي مقال دارد.

أورده ابن كثير في تفسير (٤١٤/٤) وعزاه لابن أبي حاتم وقال: (إسناده حيد ورجاله كلهم ثقات).

<sup>(</sup>٢) أصول السنة (ص٨٨).

<sup>(</sup>٣) سيأتي تخريجه في قسم التحقيق برقم (١٩).

تفجر أنهار الجنة<sub>))</sub>.

فقد تبين هذه الأحاديث أنه أعلى المحلوقات، وسقفها، وأنه مقبب ...)

وفي حديث أبي ذر المشهور قال: قلت يا رسول الله أيما أنزل عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسي، ثم قال: يا أبا ذر ما السموات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة».(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحيه، كتاب التوحيد، باب ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى اللَّاءِ﴾. فتح الباري (٤٠٤/١٣).

<sup>(</sup>٢) الفتاوي (٥/١٥١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه: ابن أبي شيبة في كتاب العرش رقم (٥٨). وابن حبان في صحيحه (٢٦/١) - ٧٦/١). وأبو أنعيم في الحلية (١/ ٧٩-). وأبو أنعيم في الحلية (١/ ٢٥٩). والبيهقي في الأسماء والصفات (٢/٠٠٣-٢٠١) ح ٨٦٢).

وللحديث أيضاً طرق أخرى ذكرها الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (١٠٩)، وقال: (وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق صحيح)، وصححه أيضاً في تعليقه على شرح العقيدة الطحاوية (ص٣١٣)، وتخريجه لأحاديث كتاب "ما دل عليه القرآن مما يعضد الهيئة الجديدة القويمة البرهان" للألوسي (ص٠٤٠)،

وقد نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٤١١/١٣) عن ابن حبان تصحيح الحديث وقال: (وله شاهد عن مجاهد أحرجه سعيد بن منصور في تفسيره بسند صحيح عنه).

وهذا القول للسلف في عرش الله هو ما جاءت به الآيات والأحاديث الصحيحة، وقد كان سلف الأمة وأثمتها دائماً يصرحون بذلك في كتبهم عند الحديث عن هذه المسألة.

وقد وافقهم في هذا القول في عرش الله الكلابية، والكرامية، ومتقدموا الأشاعرة، وبعض الجهمية، والمعتزلة (١).

ثانياً: أقوال المخالفين:

#### القول الأول:

ما زعمه طائفة من الجهمية، والمعتزلة، والماتريدية (أن وعامة متأخري الأشاعرة (ألرَّحْمَنُ عَلَى العرش في قوله تعالى ((الرَّحْمَنُ عَلَى ) العَرْش اسْتَوَى ، هو الملك.

قال الدارمي في كتابه "الرد على الجهمية": «باب الإيمان بالعرش وهو أحد ما أنكرته المعطلة. فادعت هذه العصابة ألهم يؤمنون بالعرش

<sup>(</sup>۱) شرح أصول الخمسة (ص۲۲٦)، أصول الدين للبغدادي (ص۱۱۱)، الفرق بين الفرق (ص) ۱۱)، الفرق (ص) الفرق (ص) ۱۱)، نقض التأسيس (۱/ الفرق (ص) ۱۶/۲)، شرح جوهرة التوحيد (ص) ۱۸۱)، نقض التأسيس (۱/ ۳۹۶).

<sup>(</sup>٢) هم أتباع أبو منصور، محمد بن محمد الماتريدي، السمرقندي. انظر قولهم في هذه المسألة في "تأويلات أهل السنة" للماتريدي (٨٥/١).

<sup>(</sup>٣) التبصير في الدين للإسفرائيني (١٥٨).

ويقرون به.

فقلت لبعضهم: ما إيمانكم به إلا كإيمان ﴿ الَّذِينَ قَالُواْ آمَنّا بِأَفْوَاهِمْ وَكُمْ اللَّهُ مِنْ قَلُوبُهُمْ ﴾ [المائدة ٤١]، وكالذين ﴿ وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنّا وَإِذَا خُلُواْ إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا مَحْنُ مُسْتَهْزُنُونَ ﴾ [البقرة ٤١]، أتقرون أن لله عرشاً معلوماً، موصوفاً فوق السماء السابعة، تحمله الملائكة، والله فوقه كما وصف نفسه، بائن من خلقه؟

فأبي أن يقر به كذلك، وتردد في الجواب وخلط و لم يصرح.

قال أبو سعيد: فقال لي زعيم منهم كبير: لا، ولكن لما حلق الله الخلق يعني السموات والأرض وما فيهن سمى ذلك كله عرشاً له، واستوى على جميع ذلك كله».(١)

وقال ابن تيمية -في سياق كلامه على حملة العرش؛ «ثم إن قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِهِمْ ﴾ [غافر ٧]، وقوله: ﴿ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ﴾ [الحاقة ١٧]، يوجب أن لله عرشاً يحمل، يوجب أن ذلك العرش ليس هو الملك، كما تقوله طائفة من

<sup>(</sup>١) الرد على الجهمية (ص١٢-١٣).

الجهمية)) .

وقال الزمخشري: «إنه لما كان الاستواء على العرش وهو سرير الملك مما يرادف الملك جعلوه كناية عن الملك، فقالوا: استوى فلان على العرش يريدون ملك، وإن لم يقعد على السرير البتة، وقالوه أيضاً في شهرته في ذلك المعنى ومساواته ملك في مؤداه، وإن كان أشرح، وأبسط، وأدل، على صورة الأمر».

وقال البغدادي: «والصحيح عندنا تأويل العرش في هذه الآية على معنى الملك، كأنه أراد أن الملك ما استوى لأحد غيره، وهذا التأويل مأخوذ من قول العرب: ثُلَ عرش فلان، إذا ذهب ملكه، قال متمم بن نويرة في هذا المعنى:

عروش تفانوا بعد عز وأمة هووا بعد ما نالوا السلامة والبقا وأراد بالعروش، ملوكاً انقرضوا.

وقال سعيد بن زائدة الخزاعي في النعمان بن المنذر:

قد نال عرشاً لم ينله حائل جن ولا إنس ولا ديار وأراد بالعرش، الملك والسلطان.

وقال النابغة:

<sup>(</sup>١) نقض تأسيس الجهمية

<sup>(</sup>٢) الكشاف (٢/٥٣٠).

بعد ابن حفنة وابن هاتك عرشه والحارثين يؤمنون فلاحا وأراد كهاتك عرش ابن حفنة سالب ملكه، فصح كهذا تأويل العرش على الملك في آية الاستواء على ما بيناه» (١).

#### الرد عليهم:

ما ذهب إليه هؤلاء المحالفون من تفسير معنى العرش الوارد في الآيات بمعنى الملك، إنما هو تأويل باطلٌ، وصرف للفظ عن معناه إلى معنى آخر لا يحتمله.

والمتأمل لهذا القول يرى ما فيه من التلبيس والمخالفة.

فقد سبق أن ذكرنا في المبحث اللغوي لكلمة (عرش)، أن لهذه الكلمة عدة معاني في اللغة العربية، ومن المعلوم أن معرفة المعنى المراد من تلك المعاني لهذه الكلمة أو غيرها، إنما يتحدد بحسب سياق الكلمة وبحسب ما أضيفت إليه. وليس في سياق الآيات ما يثبت صحة ما ذهبوا إليه، كما أن ما استدل به هؤلاء المخالفون من الأبيات الشعرية ليس إلا دليلا على أن الملك هو من المعاني اللغوية لكلمة (عرش)، وهذا أمر لا خلاف فيه.

وهذا الاستدلال يماثل ما لو استدللنا على أن من معايي كلمة

<sup>(</sup>١) أصول الدين (ص١١٢).

وانظر أيضاً التفسير الكبير للرازي (١١٥/١٤)، وروح المعاني (١١/٦٥).

العرش: السقف، بقوله تعالى: ﴿ وَهِيَ خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَ ﴾ [البقرة ٢٥٩]، فليس في هذه الأبيات أي إشارة لا من قريب ولا من بعيد على أن الملك هو المعنى المراد في الآيات الواردة في العرش. بل إن المتأمل للآيات والأحاديث الواردة في هذه المسألة يرى ألها تدل دلالة واضحة وصريحة على أن المراد بالعرش هو ذلك المحلوق العظيم الذي خلقه الله تعالى فوق العالم كله، ثم استوى عليه بعد أن خلق السموات والأرض، وكذلك ترد على هؤلاء المخالفين زعمهم الباطل الذي هو في الحقيقة تحريف لكلام الله.

فيا ترى ماذا يصنع ذلك المخالف الذي يزعم أن العرش إنما هو كناية عن الملك والسلطان بقوله تعالى: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ [هود٧]، هل يزعم أن الملك كان على الماءُ؟

وكذلك ماذا يصنع بقوله تعالى: ﴿ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمِئْذِ تُمَانِيَةٌ ﴾ [الحاقة ١٧]، أيقول: ويحمل ملكه يومئذ ثمانية؟

وقوله ﷺ: «فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» أيقول آخذ بقائمة من قوائم الملك؟

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في (ص٧).

وكذا قوله ﷺ: «اهتز عرش الرحمن» أيقول: اهتز ملكه وسلطانه؟

## القول الثاني:

زعم طائفة من الفلاسفة أن العرش فلك مستدير من جميع الجوانب محيط بالعالم من كل جهة، وهو محدود الجهات، وربما سموه الفلك الأطلس، أو الفلك الأعلى (٢).

وفي ذلك يقول ابن سينا في رسالته " إثبات النبوات وتأويل رموزهم وأمثالهم": «ومن السهل عليك أن تفهم كيف أن العرش بنص القرآن يحمله ثمانية، فهذه الثمانية هي: الثمانية أفلاك التي تحت هذا الفلك المحيط» (").

<sup>(</sup>۱) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٣٧١/٢). وأحمد في المسند (٣١٦/٣)، وفي فضائل الصحابة (٨١٨/٢). والبخاري في صحيحه، كتاب مناقب الأنصار، باب مناقب سعد بن معاذ رضي الله عنه، مثله. فتح الباري (١٢٢/٧-١٢٣). ومسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة (٧/١٥٠). وابن ماجة في سننه، المقدمة (١/٥٠).

 <sup>(</sup>۲) البداية (۱۱/۱)، الرسالة العرشية (ص۲)، مفردات (ص۳۲۹)، روح المعاني (۲٤/
 ٥٤).

<sup>(</sup>٣) نقلاً عن كتاب "ابن سينا بين الدين والفلسفة" (ص١٣٧-١٣٩).

#### الرد عليهم:

إن المتأمل لكلام هؤلاء الفلاسفة كابن سينا وأمثاله يرى مدى انحرافهم، حتى إنهم وصلوا إلى درجة اعتقادهم أنه لا موجود إلا ما علموه.

وقد ثبت أنه ليس لهؤلاء دليل يتمسكون به لا من الشرع ولا من العقل، وأن الذي دفعهم إلى هذا القول هو ألهم نظروا في علم الهيئة وعلوم الفلسفة فرأوا أن الأفلاك تسعة، وأن التاسع وهو الأطلس محيط بها ومستدير كاستدارتها وهو الذي يحركها الحركة الشوقية، وأن لكل فلك حركة تخصه غير هذه الحركة العامة، ثم سمعوا في أخبار الأنبياء صلوات

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۱۷/٥٣٦-٣٣٦).

الله وسلامه عليهم ذكر عرش الله، وذكر السموات السبع، فقالوا بطريق الظن أن العرش هو الفلك التاسع، لاعتقادهم أنه ليس وراء التاسع شيء، إما مطلقاً وإما أنه ليس وراءه مخلوق (١).

وهم معترفون بأنه لم يقم لديهم دليل عقلي على صحة قولهم هذا، وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «إن أئمة الفلاسفة مصرحون بأنه لم يقم عندهم دليل على أن الأفلاك هي تسعة فقط، بل يجوز أن تكون أكثر من ذلك، ولكن دلتهم الحركات المحتلفة والكسوفات ونحو ذلك على ما ذكروه، وما لم يكن لهم دليل على ثبوته فهم لا يعلمون ثبوته ولا انتفاءه.

مثال ذلك: أهم علموا أن هذا الكوكب تحت هذا بأن السفلي يكسف العلوي من غير عكس، فاستدلوا بذلك على أنه من فلك فوقه، كما استدلوا بالحركات المختلفة على أن الأفلاك مختلفة حتى جعلوا في الفلك الواحد عدة أفلاك، كفلك التدوير وغيره، فأما ما كان موجوداً فوق هذا ولم يكن لهم ما يستدلون به على ثبوته، فهم لا يعلمون نفيه ولا إثباته بطريقهم ... وإذا كان هؤلاء ليس عندهم ما ينفي وجود شيء آخر فوق الأفلاك التسعة، كان الجزم بأن ما أحبرت به الرسل من أن العرش فوق الأفلاك التسعة، كان الجزم بأن ما أحبرت به الرسل من أن العرش

<sup>(</sup>١) الرسالة العرشية (ص٢-٣).

هو الفلك التاسع رجماً بالغيب وقولاً بلا علم<sub>»</sub>(١).

ومع عدم وجود الدليل العقلي عند هؤلاء على صحة زعمهم فكذلك الأدلة الشرعية ترد زعمهم هذا وتبطله.

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض رده على هؤلاء الفلاسفة المتكلمين في رسالته العرشية أن الآيات والأحاديث قد دلت على أن العرش مباين لغيره من المخلوقات وأن الله قد اختصه وميزه بأمور كثيرة منها: أن له حملة يحملونه اليوم ويوم القيامة، وأن الله قد أخبر بوجوده قبل خلق السموات والأرض وقبل وجود الأفلاك وأن الله سبحانه تمدح نفسه بأنه ذو العرش، ووصف العرش بأنه مجيد، وعظيم، وكريم، فكل هذه الميزات والخصائص تبطل قول المنازع لأنه يقول بأن نسبة الفلك الأعلى إلى ما دونه كنسبة الآخر إلى ما دونه، ذلك لأنه لو كان العرش من جنس الأفلاك لكان إلى ما دونه كنسبة الآخر إلى ما دونه، وهذا لا يوجب خروجه عن الجنس وتخصيصه بالذكر (٢).

كما أن مما يدل على فساد قولهم ما ثبت في الشرع من أن للعرش قوائم وأنه يهتز، ومعلوم أن الأفلاك مستديرة وليس لها قوائم، كما ألها متحركة دائماً بحركة متشابحة لا تتغير، كما ثبت أيضاً أن العرش أثقل

<sup>(</sup>١) الرسالة العرشية (ص٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٣-٧).

الأوزان، وهم يقولون إن الفلك لا ثقيل ولا حفيف (١).

فعلم مما تقدم انتفاء الدليل العقلي عند هؤلاء كما علم مخالفتهم للأدلة الشرعية وإبطالها لأقوالهم، ويضاف إلى هذا مخالفتهم للغة العرب، فالعرب لا تفهم من كلمة العرش هذا المعنى ولا هو مستعمل في لغتها، والقرآن إنما نزل بما يفهمون.

وبعد هذا كله لا تبقى أدنى شبهة في فساد هذا القول وبطلانه والله أعلم.

<sup>(</sup>١) جلاء العينين في محاكمة الأحمدين (ص٣٦٣).

# الفصل الثاني الأدلة على إثبات العرش من الكتاب والسنة

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الأدلة القرآنية على إثبات العرش. المبحث الثاني: الأدلة من السنة على إثبات العرش.



# المبحث الأول

# الأدلة القرآنية على إثبات العرش

لقد جاء ذكر عرش الرحمن في القرآن الكريم في واحد وعشرين موضعاً:

1- قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَا وَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَةِ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَا رَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالْتَمْرُ ثَمَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف وَالتُنجُومَ مُستَخَرَاتٍ مِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْحَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَا رَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الأعراف عنه]

٢- وقال تعالى: ﴿ وَأَوْ اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تُوكَّلْتُ وَكُلَّتُ اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تُوكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [التوبة ١٢٩].

٣- وقال تعالى: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي حَلَقَ السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَةِ اللَّهِ ثُمَّ اللهُ وَبُكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ اللهُ وَبُكُمُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

٤- وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ آَيَامٍ
 وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيْبُلُوكُمْ آَيْكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً ﴾ [هود ٧].

وقال تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تُرَوْبَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشُ وَسَحَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لأَجَل مُستَمَّى ﴾ [الرعد ٢].

٦- وقال تعالى: ﴿ وَاللَّهِ كَانَ مَعَهُ إِلَهَ أَكْمَا يَقُولُونَ إِذَا لاَّبَعَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ
 سَبيادً ﴾ [الإسراء ٤٢].

٧- وقال تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتُوَى ﴾ [طه ٥].

٨- وقال تعالى: ﴿ وَ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةَ إِلا اللَّهُ لَفَسَدَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ ﴾ [الأنبياء ٢٢].

٩- وقال تعالى: ﴿ قُلُ مَن رَّبُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾
 [المؤمنون ٨٦].

• 1 - وقال تعالى: ﴿ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ اللَّهُ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ اللَّهُ الْعَرْشِ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ اللَّهُ مَا الْمُعَرْسِ اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ اللَّهُ الْمَانِ اللَّهُ الْمَالِكُ الْحَقَّ لَا اللَّهُ الْمَانِ اللَّهُ الْمَانِ اللَّهُ الْمَالِكُ اللَّهُ الْمَانِ اللَّهُ الْمَانِ اللَّهُ الْمَانِ اللَّهُ الْمَالِكُ الْمُحَقِّلُ لَا اللَّهُ الْمَالِكُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمَانِ اللَّهُ الْمَالِكُ الْمُحَقِّلُ لَا اللَّهُ الْمَالِكُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمَالِكُ اللَّهُ الْمَالِكُ الْمُعَالَى اللَّهُ الْمَالِكُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ لَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِقُ لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّالَّالَّاللَّهُ اللَّالَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُو

١١ - وقال تعالى: ﴿ اللَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ السُّوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَييرًا ﴾ [الفرقان ٥٩].

١٢ - وقال تعالى: ﴿ الله لا إَله إلا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [النمل
 ٢٦].

17 - وقال تعالى: ﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُم مِن دُونِهِ مِن وَلِي وَلا شَفِيعٍ أَفَلا تُدَكَّرُونَ ﴾ [السحدة ٤].

١٤ وقال تعالى: ﴿ وَتُرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ مِحْمُدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم الْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الزمر ٧٥].

وقال تعالى: ﴿ اللَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ
 رَبِهِمْ وَيُوْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمَا
 فَاغْفِرْ للّذِينَ تَأْبُوا وَا تَبَعُوا سَيِيلُكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴾ [غافر ٧].

١٦ - وقال تعالى ﴿ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشُ مِلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى
 مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِر بَوْمَ التَلاقِ ﴾ [غافر ١٦].

١٧ - وقال تعالى: ﴿ سُنْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا
 يَصِفُونَ ﴾ [الزحرف ٨٢].

1 ٨ - وقال تعالى: ﴿ هُوَالَّذِي حَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يَغْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنَّمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [الحديد ٤].

19 - وقال تعالى ﴿وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَانِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِكَ فَوْقَهُمْ وَمُثِدْ لِمَانِيَةٌ ﴾ [الحاقة ١٧].

• ٢ - وقال تعالى ﴿ ذُو قُوةٍ عِنْدَ ذِي العرشَ مَكِينَ ﴾ [التكوير ٢٠].

٢١ – وقال تعالى ﴿ذُوالعرشالْجِيدِ﴾ [البروج ١٥].

#### المبحث الثابي

# الأدلة من السنة على إثبات العرش

أورد الذهبي -رحمه الله- في كتابه "العرش" جملة طيبة من الأحاديث والآثار الواردة في العرش وصفته، وفي هذا المبحث لن نذكر تلك الأحاديث والآثار التي أوردها لأنها ستأتي، وإنما سنورد ههنا بعض الأحاديث الصحيحة في العرش وصفته التي لم يذكرها الذهبي في كتابه، وهذه الأحاديث كثيراً ما يوردها السلف في كتبهم ويستدلون بها لما فيها من الصحة والقوة، ولما فيها من الصفات الدالة على عرش الخالق سبحانه وتعالى.

1- فقد جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: «بينا رسول الله على جالس، جاء يهودي فقال: يا أبا القاسم ضرب وجهي رجل من أصحابك، فقال: من؟ قال: رجل من الأنصار، قال: ادعوه، فقال: أضربته؟ فقال: سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفى موسى على البشر، قلت: أي خبيث على محمد على، فأخذتني غضبة فضربت وجهه، فقال النبي على: لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من

قوائم العرش، فلا أدري أكان صعق أم حوسب بصعقته الأولى» (١).

والشاهد لنا من هذا الحديث قوله: «فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش»، حيث إن للعرش قوائم، ولم يرد في الشرع تحديد عدد لها، وهذا الحديث هو من أقوى الأدلة على أن العرش ليس المراد به الملك أو الفلك التاسع.

٧- وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله على يقول: ((كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء)) (٢).

وفي الحديث دلالة واضحة على أن العرش كان مخلوقاً على الماء قبل خلق السموات.

٣- وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي الله يقول عن الكرب: «لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه (۷۰/٥ مع الفتح) كتاب الخصومات باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي.

ومسلم في صحيحه (١٠١/٤) كتاب الفضائل.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في القدر (١/٨).

العرش الكريم<sub>»</sub>.

3- وعن ابن عباس عن جويرية أن النبي الشخرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: «ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟»، قالت: نعم، قال النبي «ذلقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته».

قال ابن تيمية: ﴿وفهذا يبين أن زنة العرش أثقل الأوزان﴾ . (

• وعن جابر بن عبد الله عن النبي الله قال: «أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام».

وأخرجه أبو داود في تخريج أبواب الوتر، باب التسبيح بالحصى (١٧١/٢).

وأخرجه الترمذي في الدعوات، وقال: (حديث حسن صحيح). (٥٦/٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في التوحيد، باب وكان عرشه على الماء، واللفظ له. فتح الباري (۱۰/۱۳). ومسلم في الذكر والدعاء (۸٥/۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في الذكر (٨٣/٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) الرسالة العرشية (ص٨).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه في ص ٢٤١.

7- وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي الله قال: «من آمن بالله ورسوله، وأقام الصلاة، وصام رمضان، كان حقاً على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها، قالوا: يا رسول الله أفلا ننبىء الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر ألهار الجنة».

٧- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله هي (الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلى وصله الله ومن قطعنى قطعه الله (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في التوحيد، باب وكان عرشه على الماء. انظر: فتح الباري (١٣/٤٠٤). (٢) أخرجه مسلم في البر والصلة (٧/٨).

تُقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ » »(١).

9- وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عنه الله الخلق كتب في كتابه، فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي) (٢).

• ١ - وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله على يقول: «المتحابون في الله يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله».

<sup>(</sup>١) أحرجه البحاري في المغازي، باب صفة الشمس والقمر. فتح الباري (٢٩٧/٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في بدء خلق، باب ما جاء في قوله تعالى ﴿وهويبِدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ﴾. فتح الباري (٢٨٧/٦).

وأخرجه مسلم في التوبة، باب في سعة رحمة الله أنها سبقت غضبه. (٩٥/٨).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند (٢٢٩/٥، ٢٣٦، ٢٣٧). وابن حبان (٢٥١٠). والحاكم (١٦٩/٤). وابن المبارك في الزهد (ص٧١٥) من طريقين صحيحين عنه.



# الفصل الثالث صفة العرش وخصائصه

وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: خلق العرش وهيئته.

المبحث الثاني: مكان العرش.

المبحث الثالث: خصائص العرش.

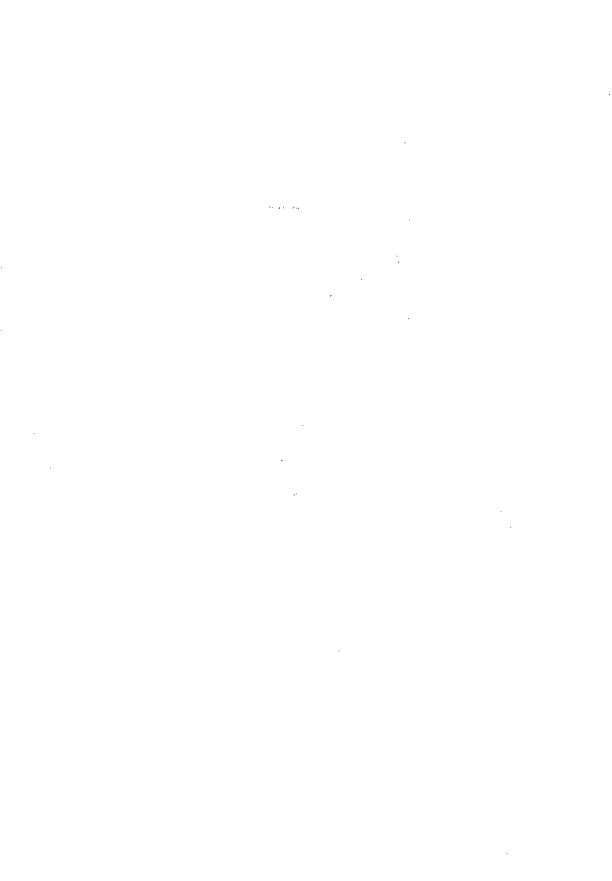

#### المبحث الأول

#### خلق العرش وهيئته

إن أول صفة نذكرها لعرش البارئ سبحانه وتعالى كونه مخلوقاً من مخلوقات الله تعالى، ذلك لأن كل ما على الوجود هو مخلوق حلقه الله تعالى وأوجده، قال الله تعالى ﴿ وَلَكُمُ الله رَبُكُم لا إِلهَ إِلا هُوَ خَالِقٌ كُلِّ شَيء ﴾ [الأنعام ١٠٢]، فكل شيء في هذا الكون مخلوق والعرش من ضمن هذا الكون فهو مخلوق أيضاً.

وسلف الأمة وأئمتها يقولون: إن القرآن والسنة قد دلا على أن العرش مخلوق من مخلوقات الله تعالى خلقه وأوجده، قال تعالى ﴿ وَهُوَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ [التوبة ٢٦٩]، فالعرش موصوف بأنه مربوب وكل مربوب مخلوق، فالعرش مخلوق من مخلوقات الله.

وقد دلت الآيات والأحاديث على أن خلق العرش متقدم على خلق السموات والأرض، قال تعالى ﴿وَهُو الَّذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَةِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَةِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَةِ السَّمَاوَاتَ وَالْأَرْضَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء ﴾ [هود ٧]، فالآية تدل على أن العرش كان موجوداً على الماء قبل خلق السموات والأرض ويؤيد تفسير الآية بهذا المعنى حديث عمران بن حصين رضي الله عنه الذي جاء فيه أن النبي الله عنه الذي جاء فيه أن النبي

قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السموات والأرض» .

وأما مسألة حلق العرش فقد حاء ذكرها في حديث أبي رزين العقيلي قال: قلت: يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: «كان في عما ما تحته هواء وما فوقه هواء، ثم خلق عرشه على الماء»

هذه الأدلة التي استدل بها السلف على إثبات خلق العرش، فيها أبلغ الرد على من زعم من الفلاسفة أن العرش هو الخالق الصانع، أو أنه لم يزل مع الله تعالى.

ولقد حالف السلف في قولهم هذا بعض أهل الكلام الذين زعموا أن السموات والأرض كانتا مخلوقتين قبل العرش، وهم بزعمهم هذا الذي لا دليل لهم عليه إنما يحاولون به إحراج الاستواء عن حقيقته في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ الَّذِي حَلَقَ السَّمَا وَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى تعالى: ﴿ إِنَّ رَبِّكُمُ اللَّهُ الَّذِي حَلَقَ السَّمَا وَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴿ الْأَعْرَافَ ٤٥]، ليكون معنى الاستواء في الآية على زعمهم بمعنى القدرة على العرش والاستيلاء عليه، ذلك لأهم لو سلموا أن العرش

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الحلق، باب ما جاء في قوله تعالى ﴿وَهُوَ اللَّهِ عَلَى ﴿وَهُوَ اللَّهِ عَلَى ﴿وَهُو اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَمْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

مخلوق قبل السموات والأرض لقيل لهم إنكم تزعمون أن (استوى) بمعنى استولى، فلماذا تأخر الاستيلاء إلى ما بعد خلق السموات مع أنه كان موجوداً قبل ذلك، فهم فراراً من هذا الأمر ادعوا أن العرش مخلوق بعد السموات والأرض.

وقد رد ابن القيم رحمه الله على زعمهم هذا بقوله: «إن هذا لم يقله أحد من أهل العلم أصلاً، وهو مناقض لما دل عليه القرآن والسنة وإجماع المسلمين أظهر مناقضة، فإنه تعالى أخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام وعرشه حينئذ على الماء، وهذه واو الحال، أي خلقها في هذه الحال، فدل على سبق العرش والماء للسموات والأراضين وفي الصحيح عنه على «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء» ((۱) (۲) (۲)).

وكذلك فيما ذكرناه من أدلة على سبق خلق العرش للسموات والأرض فيه رد على زعم هؤلاء ومدى مخالفة قولهم للكتاب والسنة.

وبعد أن علمنا أسبقية خلق العرش على خلق السموات والأرض وإجماع سلف الأمة على ذلك، نود أن نتطرق في هذا البحث أيضاً إلى ترتيب خلق العرش مع غيره من المخلوقات من حيث الأولوية في الخلق.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) مختصر الصواعق (١٣١/٢).

Salar S

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على عدة أقوال: القول الأول:

إن القلم أول المخلوقات، وأنه أسبق في الخلق من العرش، وهذا القول هو اختيار ابن جرير الطبري<sup>(۱)</sup> وابن الجوزي<sup>(۱)</sup> وهو ما يفهم في الظاهر من قول من صنف في الأوائل كابن أبي عروبة الحرائي، وأبو القاسم الطبراني<sup>(۱)</sup>.

والدليل على هذا القول حديث عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله على يقول: «إن أول ما حلق الله القلم، فقال له: اكتب، قال: رب ماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ...» الحديث (٤).

قال ابن حرير عند تخريج هذا القول: «وقول رسول الله الله الدي رويناه عنه أولى قول في ذلك بالصواب لأنه كان أعلم قائل في ذلك قولاً بحقيقته وصحته من غير استثناء منه شيئاً من الأشياء أنه تقدم خلق الله إياه

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري (١/٣٦).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (٨/١).

<sup>(</sup>٣) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في مسنده (٣١٧/٥). وأبو داود في سننه (٧٦/٥، رقم ٤٧٠). والترمذي في سننه (٤٢٤/٥، رقم٩ ٣٣١).

خلق القلم، بل عم بقوله الله الله الله القلم»، كل شيء وأن القلم على الله القلم»، كل شيء وأن القلم مخلوق قبله من غير استثنائه من ذلك عرشاً ولا ماء ولا شيئاً غير ذلك» (١).

# القول الثاني:

إن الماء أول المخلوقات، وإنه مخلوق قبل العرش.

وهذا القول ذكره ابن جرير ونقله عنه ابن كثير (٢)، وذكره أيضاً ابن حجر (٣)، واستدل له بما رواه أحمد والترمذي وصححه من حديث أبي رزين العقيلي مرفوعاً (﴿إِنْ المَاء خلق قبل العرش›).

وقال ابن حجر: ((وروى السدي في تفسيره بأسانيد متعددة ((أن الله لله يخلق شيئاً مما خلق قبل الماء)) ».

#### القول الثالث:

أن أول شيء حلقه الله عز وجل من حلقه النور والظلمة. وهذا القول ذكره ابن جرير وعزاه إلى ابن إسحاق<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري (٢/٣٦،٥١).

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية (٩/١).

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٢٨٩/٦).

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبري (٢/٣٣).

# القول الرابع:

أن العرش هو أول المخلوقات.

وهذا القول هو احتيار شيخ الإسلام ابن تيمية (۱)، وابن القيم (۲)، وابن كثير وابن حجر وابن كثير وابن حجر وابن كثير وابن حجر نقلاً عن أبي العلاء الهمداني - إلى الجمهور، ومال إليه ابن حجر أيضاً (٥).

واستدلوا على قولهم هذا بما رواه مسلم في صحيحه بسنده عن عبدالله بن عمرو بن العاص مرفوعاً قال: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء».

ففي هذا الحديث تصريح بأن التقدير وقع بعد حلق العرش وحديث عبادة صريح بأن التقدير وقع عند أول حلق القلم، فدل ذلك على أن العرش سابق على القلم.

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى (۱۸/۲۲).

<sup>(</sup>٢) اجتماع الجيوش الإسلامية (٢٥٣-٢٥٤). وانظر مختصر الصواعق المرسلة (٢/ ٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (٩/١).

<sup>(</sup>٤) شرح العقيدة الطحاوية (ص٢٩٥).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٢٨٩/٦).

<sup>(</sup>٦) تقدم تخریجه ص ٢٦١.

ومما يؤيد هذا القول أيضاً حديث عمران بن حصين: «كان الله و لم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم حلق السموات والأرض» (١).

فالحديث يدل على أن العرش كان موجوداً قبل كتابة المقادير. وهذا هو الراجح من الأقوال.

وأما القول الثاني (أن الماء أول المخلوقات) واستدلال ابن حجر بحديث أبي رزين (أن الماء خلق قبل العرش) فغير صحيح، لأنه لم يرد في حديث أبي رزين هذا اللفظ، وإنما ورد فيه (ثم خلق عرشه على الماء) وليس في هذا ما يدل على أولية الماء.

وأما ما رواه السدي فهو أيضاً لا يصلح للاحتجاج لكونه أثراً ولم يثبت عن النبي على ما يدل على ذلك

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قريباً ص ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبري (١/٣٣).

أما القول الأول فقد أحاب الجمهور على استدلالهم بحديث عبادة ابن الصامت بقولهم لا يخلو قوله (أول ما حلق الله القلم ... الخ) من أن يكون جملة أو جملتين، فإن كان جملة وهو الصحيح كان معناه أنه عند أول حلقه قال له (اكتب) كما في اللفظ، (أول ما خلق الله القلم قال له اكتب) بنصب (أول) و (القلم) فعلى هذا تكون الأولية راجعة إلى الكتابة لا إلى الخلق.

وإن كانت جملتين وهو مروي برفع (أول) و (القلم) فيتعين حمله على أنه أول المحلوقات من هذا العالم، فيتفق بهذا الحديثان، إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش سابق على التقدير، والتقدير مقارن لخلق القلم (۱).

أما هيئة العرش: فقد دلت الأحاديث على أنه مقبب الشكل وأنه على هذا العالم المكون من السموات والأرض وما فيهما كهيئة القبة وهذا ما يدل عليه حديث الأعرابي الذي جاء فيه أن النبي الله قال: ((إن عرشه على سمواته وأراضيه هكذا)) وأشار بأصابعه مثل القبة.

ويؤيد وصف هيئة العرش بهذه الصفة ما جاء في الحديث الآخر «إذا سألتم الله فسلوه الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلاها وفوقه عرش

<sup>(</sup>١) شرح العقيدة الطحاوية (ص٢٩٥-٢٩٦).

اجتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٥٣-٢٥٤).

الرحمن». فالحديث يبين أن الفردوس أوسط الجنة وأعلاها كما جاء في الحديث الآخر: «مائة درجة ومابين كل درجة ودرجة كما بين السموات والأرض».

فكون العرش سقفاً للفردوس الذي هو أوسط الجنة وأعلاها يدل على أنه مقبب لأن هذه الصفة لا تكون إلا في المستدير.

والعرش له قوائم كما جاء في الحديث الصحيح «لا تخيروا بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون، فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش» الحديث.

وفي إثبات كون العرش مقبباً وأن له قوائم تحمله، رد على من زعم من الفلاسفة أن العرش فلك من الأفلاك أو أنه الفلك التاسع، وقد تقدم الرد على زعم هؤلاء.

وكذلك فيه رد على من زعم أن العرش بمعنى الملك لأنه لا يعقل أن يكون ماسكاً بقائمة من قوائم الملك.

وقد ذكر ابن كثير والذهبي أن العرش من ياقوتة حمراء<sup>(۱)</sup> وقد استدلوا لهذا القول بما رواه إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت سعداً الطائي يقول: «العرش ياقوتة حمراء» (۲).

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٧٤/٤). العلو للذهبي (ص٥٧)

<sup>(</sup>٢) أخرجه: ابن أبي شيبة في كتاب العرش (ص١٣ ـ ٤١٤ ، ح٤٧).

**.** 

\* : \*

. .

·

.

,

•

.

## المبحث الثابي

#### مكان العرش

إن الآيات والأحاديث التي جاء فيها ذكر عرش الرحمن تبارك وتعالى لتدل دلالة واضحة على أن لعرش الرحمن مكاناً قبل وجود السموات والأرض وبعد خلقهما، فأما مكانه قبل خلق السموات والأرض فالآيات والأحاديث تبين لنا أن مكانه على الماء، فالله سبحانه يقول في كتابه الكريم ﴿ وَهُو الّذِي حَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِيَّةِ أَيّامٍ وكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء ﴾. [هود: ٧]

قال الطبري في تفسير هذه الآية: «وقوله ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء ﴾ يقول وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق السموات والأرض وما فيهن، وعن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء ﴾ قبل أن يخلق شيئاً » (١).

وأما الأدلة من السنة على ذلك فكثيرة منها حديث عمران بن حصين الذي جاء فيه: «كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٤/١٢).

الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم حلق السموات والأرض)،

وكذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، قال: وعرشه على الماء».

وكذلك حديث أبي رزين العقيلي قال: قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق حلقه؟ قال: «كان في عما ما تحته هواء وما فوقه هواء ثم خلق عرشه على الماء».

فكل من الآية والأحاديث تدل دلالة قاطعة على أن مكان العرش منذ خلقه على الماء، وليس مراد بالماء هنا ماء البحر لأن ماء البحر إنما وجد بعد خلق السموات والأرض، وإنما الماء المذكور هنا ماء آخر تحت العرش على ما شاء الله تعالى (١).

وقد سئل حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ﴾ على أي شيء كان الماء؟ قال: ((كان على متن الريح)).

<sup>(</sup>١) فتح الباري (١/١٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٥ / ٢٤٩/١). والدارمي في الرد على بشر المريسي (ص ٤٤٥). وابن أبي عاصم في السنة (٢٥٨/١). والحاكم في المستدرك (٣٤١/٢). والبيهقي في الأسماء والصفات (٢٣٧/٢، رقم ٨٠٢).

وعن سليمان التيمي أنه قال: ((ولو سئلت أين الله؟ لقلت: في السماء، فإن قال: فأين كان عرشه قبل السماء؟ لقلت: على الماء، فإن قال: فأين كان عرشه قبل الماء؟ لقلت: لا أعلم، قال أبو عبد الله: وذلك لقوله تعالى ﴿ وَلاَ يُحِيطُونَ مِشَيَّ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَ يِمَا شَاء ﴾ [البقرة ٢٥٥]، (١).

هذا مكان العرش قبل خلق هذا الكون الذي هو عبارة عن السموات والأرض فالحديث عنه من جانبين:

الجانب الأول: مكانه بالنسبة إلى الله تعالى مع غيره من المخلوقات. والجانب الثاني: مكانه بالنسبة إلى السموات والأرض بعد خلقهما. أما مكان العرش بالنسبة إلى الله تعالى مع غيره من المخلوقات فهو أقر بحا إليه سبحانه، وذلك لأن الله سبحانه قد أخبر أنه مستو على عرشه في أكثر في موضع في القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ فِي القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّوى ﴾ ففي إثبات الاستواء على العرش دليل على قربه إليه لأنه سبحانه السَّوى ﴾

F

كلهم بإسنادهم عن سفيان عن الأعمش بنحوه.

قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه) ووافقه الذهبي. وإسناده حيد موقوف.

<sup>(</sup>١) خلق أفعال العباد (١٢٧).

مستو على أعلى مخلوقاته وأقربها إليه، وهذه ميزة امتاز بها العرش على ما سواه.

وجما يؤيد كون العرش أقرب المخلوقات إلى الله ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي على قال: ((ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمراً سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال)) (1).

فالحديث يدل على أن حملة العرش هم أول من يتلقى أمر الله، ثم يبلغونه للذين يلونهم من أهل السموات، فكونهم أقرب الخلق إلى الله دليل على أن العرش أقرب منهم إليه سبحانه لأنهم إنما يحملونه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، (۱) (۲۲٥ رقم ۲۲۰). والترمذي في سننه، كتاب التفسير، باب سورة سبأ، (۲۱۸ رقم ۲۳۲۷). والإمام أحمد في مسنده (۲۱۸/۱). والدارمي في الرد على الجهمية (ص ۷۳۲). وابن منده في التوحيد (ق۲۱/ب). والبيهقي في الأسماء والصفات (۱۲/۱۰-۷۸). وابن منده في الطحاوي في المشكل (۱۱۳/۳). وأبو نعيم في الحلية (۳/ ۱۲۳).

كلهم بإسنادهم عن الزهري عن علي بن الحسين به، وبألفاظ متقاربة. وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح).

أما مكان العرش بالنسبة للسموات والأرض بعد خلقهما، وهل مازال على الماء؟

فالجواب ما يلي: إن العرش ما يزال على الماء المذكور في الآية والأحاديث بدليل ما جاء في أحاديث الأوعال، لقوله على: «ثم فوق السماء السابعة بحر بين أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك كله ثمانية أملاك أوعال ما بين أظلافهم إلى ركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ظهورهم العرش».

فالحديث يُشير كما أسلفنا إلى وجود ذلك الماء الذي تحت العرش، وإلى أنه ما زال موجوداً إلى ما بعد خلق السموات والأرض.

أما مكان العوش بالنسبة إلى السموات والأرض فهو أعلى منها وفوقها، وهو كالقبة عليها كما جاء في الحديث: «إن عرشه على سمواته وأراضيه هكذا» وأشار بأصابعه مثل القبة.

وكذلك ما جاء في حديث العباس بن عبد المطلب الذي يسمى بحديث الأوعال، فكلا الحديثين يدلان على أن العرش فوق السموات والأرض وأعلى منهما وهو كالسقف عليهما، بل هو سقف للجنة كما في حديث: «إن في الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فسلوه

الفردوس، فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن (١).

فمكان العرش فوق السموات والأرض وفوق الجنة وهو أعلى المخلوقات وأرفعها، وجميع المخلوقات دونه في العلو والارتفاع. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه ص ٢٤٥.

#### المبحث الثالث

# خصائص العرش

حص الخالق سبحانه وتعالى عرشه الكريم بخصائص عديدة ميزته على كثير من المخلوقات الأخرى، وذلك لما للعرش من المكانة الرفيعة عند البارئ عز وجل، وقد ذكر عرش الرحمن في واحد وعشرين موضعاً من القرآن الكريم، ومجيء ذكر العرش بهذا العدد يدل على ما له من مكانة ومنزلة عالية عند الخالق سبحانه وتعالى.

فَالله سبحانه وتعالى قد مدح نفسه في أكثر من موضع من كتابه الكريم بأنه صاحب العرش العظيم والكريم والمحيد، قال تعالى: ﴿ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَمَا لَمُ اللّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لا إِلَهَ إِلا هُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ وَمَا لَمَ عَالَى اللّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لا إِلهَ إِلا هُو رَبُّ الْعَرْشِ الْمَحِيدُ ﴾.

فالله سبحانه يصف لنا في هذه الآيات وغيرها العرش بأنه عظيم، ومجيد، فهو عظيم لكونه أكبر المحلوقات وأعظمها وأعلاها، وذلك لما خص الله به هذا العرش من الاستواء عليه، ومجيد وكريم لما له من منزلة تميز بها عما سواه من المخلوقات، فهو إنما اتصف بهذه الصفات لجلالته وعظيم قدره. كما أن في قوله تعالى الرَفِيعُ الدَّرَجَاتِ دُو

العَرْشُ إخبار منه تعالى عن عظمته وكبريائه وارتفاع عرشه العظيم العالي على جميع حلقه، ومما يدل أيضاً على عظمة هذا العرش اقترانه باسم (الرحمن) كثيراً في القرآن الكريم، مثل قوله تعالى: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا ﴾.

ففي هذا الاقتران بين اسم الرحمن والعرش حكمة وهي إحباره عز وجل بأنه قد استوى على أوسع المحلوقات بأوسع الصفات، ذلك لأن العرش محيط بالمحلوقات وقد وسعها، والرحمة بالخلق واسعة لهم (١)، كما قال تعالى ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف ١٥٦].

وسنذكر في هذا المبحث بعض الخصائص التي احتص بما العرش وكرم بما، والتي حعلته يوصف بمذا الوصف في القرآن الكريم ويجعل له تلك المنسزلة الرفيعة.

## أولاً: الاستواء عليه:

يعتبر استواء الله سبحانه وتعالى على العرش أعظم الخصائص التي الحتص بما العرش، بل إن ما سواها من الخصائص الأخرى التي تميز بما العرش إنما جعلت له لأجل استواء الله عز وجل عليه، وذلك أن الله تعالى

<sup>(</sup>۱) مدارج السالكين (۱/٣٣-٣٤)

لما اختصه بهذا الأمر جعل له من الخصائص والصفات كارتفاعه وعظم خلقه وكبره وثقل وزنه؛ لكي يتناسب مع ما ميز وشرف به من الاستواء عليه.

ومسألة الاستواء على العرش ثابتة في الكتاب والسنة، فقد جاء ذكر الاستواء في الاستواء في القرآن الكريم في سبعة مواضع، ومجيء ذكر الاستواء في القرآن بهذا العدد إنما هو ليؤكد عظم هذا الأمر وأهميته، وأما السنة فهي مليئة بالأحاديث والآثار التي تثبت الاستواء وتؤكده.

وإن مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وغيرهم من أهل العلم رضوان الله عليهم أجمعين ألهم يقولون: إن الله استوى على عرشه بلا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، فهو سبحانه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، واستواؤه حقيقة لا مجاز كما يزعم الجهمية وأتباعهم الذين ينكرون العرش وأن يكون الله فوقه، وأما كيفية ذلك الاستواء فهي مجهولة لدينا والسؤال عن كيفية ذلك الاستواء بدعة، لأن الله سبحانه لم يطلعنا على كيفية ذاته فكيف يكون لنا أن نعرف كيفية استوائه، وهو سبحانه وتعالى يقول: ﴿ وَلاَ يُحِيطُونَ مِشَيْءٌ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَ يَكُونُ مَنْ عِلْمِهِ إِلاَ يَكُونُ مَنْ عِلْمِهِ إِلاَ يَكُونُ مَنْ عِلْمِهِ إِلاَ يَعْمُونُ مَنْ عِلْمِهِ إِلاَ يُعْمِهُ إِلَى مَنْ عِلْمِهِ إِلاَ يَعْمُونُ مَنْ عَلْمِهُ إِلاَ يَعْمُونُ مَنْ عَلْمِهِ إِلاَ يَعْمُونُ مَنْ عَلْمِهِ إِلاَ يَعْمُونُ مَنْ عَلْمِهِ إِلاَ يَعْمُونُ مَنْ عَلْمِهُ إِلاَ يَعْمُونُ مَنْ عَلْمُ اللهِ عَلَى الله من عَلَمْ الله الله على كيفية استوائه، وهو سبحانه وتعالى يقول: ﴿ وَلاَ يُحِيطُونَ مِنْ عَلْمُ اللهِ عَلَى كَيْفُ وَلاَ يَعْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ الل

ثانياً: العرش أعلى المخلوقات أرفعها وسقفها.

إن مما اختص به الخالق سبحانه وتعالى العرش مع استوائه عليه كونه

أعلى المخلوقات وأرفعها وأقربها إلى الله تعالى، فقد ثبت أن العرش أعلى من السموات والأرض والجنة وأنه كالسقف عليها، والأدلة على هذا الأمر كثيرة وقد سبق أن أوردنا جزءاً منها خلال حديثنا عن مكان العرش.

والقول بأن العرش أعلى المخلوقات هو قول السلف الذي قالوا به وذهبوا إليه:

قال محمد بن عبد الله بن أبي زمنين في كتابه " أصول السنة ": «ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق، ثم استوى عليه كيف شاء» (١).

وكون العرش أعلى المخلوقات يدل على أنه أقرب إلى الله تعالى وهذه ميزة أخرى تضاف إلى الخصائص التي انفرد بما العرش، ويدل على هذا الأمر ما حاء في حديث الأوعال: ((ثم فوق ظهورهم العرش بين أعلاه وأسفله مثل ما بين سماء إلى سماء والله تعالى فوق ذلك))

وكذلك ما جاء عن ابن مسعود: «بين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام، وبين الكرسي إلى الماء خمسمائة عام، والعرش على الماء،

<sup>(</sup>١) أصول السنة (ص٨٨).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه في قسم التحقيق برقم ٢٤.

والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه...(١).

ثالثاً: العرش أكبر المخلوقات وأعظمها وأثقلها.

إن عرش الرحمن تبارك وتعالى يعتبر أكبر مخلوقات الله وأوسعها وأعظمها على الإطلاق، فقد خص الله عز وجل العرش بهذه الميزة العظيمة وشرفه بها مع غيرها من الميزات لكي يتناسب مع ذلك الشرف العظيم ألا وهو استواء البارئ عز وجل عليه.

وعظم العرش وسعة خلقه قد دل عليهما القرآن والسنة، فالله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: ﴿رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾، فالله سبحانه وصف العرش في هذه الآية وغيرها بكونه عظيماً في خلقه وسعته، قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: ﴿أَي هو مالك كل شيء وخالقه لأنه رب العرش العظيم الذي هو سقف المخلوقات، وجميع الخلائق من السموات والأرضين وما فيهما تحت العرش مقهورين بقدرة الله تعالى،

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص٢٦، ٢٧).

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٣٩٦/٣).

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص١٠٠) وقال: «رواه سنيد بن داود بإسناد صحيح».

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن كثير (٢/٤٠٤).

ومما يشهد لعظم العرش وسعة خلقه الأحاديث والآثار التي تتحدث عن كبر حجمه وسعته، فقد جاء في الحديث أن النبي فلل قال: ((إن عرشه على سمواته وأرضه هكذا)) وأشار بأصابعه مثل القبة، فالنبي فلل يشبه العرش أنه كالقبة على هذا العالم المكون من السموات والأرض وما فيهما وكالسقف عليهما.

وفي هذا بيان واضح على عظم العرش وكبر مساحته.

وفي حديث أخر يبين لنا مدى عظم العرش وكبر مساحته، فليس العرش أكبر من السموات والأرض فقط، بل هو من الكبر وسعة الحجم بحيث لا تعدل السموات والأرض على سعة حجمهما بجانبه شيئاً يذكر، فعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله في قال: «يا أبا ذر ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة».

وفي رواية «ما السموات السبع والأراضون السبع وما بينهن وما فيه فيه فيه الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وإن الكرسي بما فيه بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة في تلك الفلاة».

فالحديث كما أسلفنا دليل واضح على سعة العرش وعظم خلقه، وأما مقدار ذلك الحجم وتلك السعة فلا يعلمها إلا الله تعالى.

قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما: «الكرسي موضع القدمين

والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى)).

والعرش يمتاز مع كبر حجمه وسعته، بكونه أثقل المخلوقات وزنته أثقل الأوزان، فقد جاء في الحديث أن النبي فلله قال لجويرية: «لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته».

قال ابن تيمية: «فهذا يبين أن زنة العرش أثقل الأوزان» .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي في الرد على بشر المريسي (ص۷۱، ۷۳، ۷۷). وعبد الله بن أحمد في السنة (ص۷۰، ۱۶۲). وابن جرير في التفسير (۱۰/۳). والطبراني في المعجم الكبير (۱۹/۱۲) برقم ۱۲٤،۱). والدارقطني في الصفات (ص۳۰). والحاكم في المستدرك (۲۸۳/۲). والخطيب البغدادي في تاريخه (۲۰۱۹–۲۰۲) من أوجه. والهروي في الأربعين (ص۱۲۰).

كلهم من طريق سفيان الثوري عن عمار الذهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً.

قال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي. وذكر ه الذهبي في العلو (ص٦٦) وقال: (رواته ثقات). وقال الألباني: (هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات، وتابعه يوسف بن أبي إسحاق عن عمار الذهبي) انظر مختصر العلو (ص٢٠١). قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٢٣/٦): (رجاله رجال الصحيح).

<sup>(</sup>٢) الرسالة العرشية (ص٨).

# رابعاً: العرش ليس داخلا فيما يقبض ويطوى.

لقد خص الله سبحانه وتعالى العرش بخصائص منها ما انفرد بها العرش عن غيره من المحلوقات، ومنها ما اشترك بها العرش مع بعض المخلوقات الأحرى، ولقد سبق الحديث عن بعض الخصائص التي انفرد بها العرش، وأود هاهنا أن أبين بعض ما اشترك به العرش مع غيره من المخلوقات من الخصائص.

فقد سبق أن علمنا أن العرش مخلوق قبل السموات والأرض فهو بهذا ليس داخلا فيما خلق في الأيام الستة، ومعلوم أن الله سبحانه قد أخبر في كتابه وعلى لسان نبيه محمد على أنه يقبض يوم القيامة السموات والأرض ويطويها ويبدلها، قال تعالى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدُرهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ۗ [الزمر ٢٧]، وقال تعالى: ﴿ بَوْمَ نُتَبِدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ ﴾ [إبراهيم ٤٨]، وقال تعالى: ﴿ يُوْمَ نَطْوِي السَّمَاء كَطَيِّ السَّجِلِّ اللَّكُتُبِ كَمَا بَدَأْمًا أُوَّلَ خَلْق تُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُتَّا فَاعِلِينَ ﴾ [الأنبياء ٢٠٤]، وقال تعالى: ﴿إِذًا السَّمَاء انشَقَّتْ. وَأَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ﴾ [الانشقاق ١-٢]، وقال تعالى: ﴿إِذَا السَّمَاء الفطرَتُ الانفطار ١]. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض» (١).

فالآيات والأحاديث السابقة تدل على أن السموات والأرض وما فيهما تقبض وتطوى وتبدل.

وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفني كالجنة والنار والعرش<sup>(٣)</sup>.

فعلى هذا يكون العرش ليس داخلا فيما يقبض ويطوى ويبدل، والأدلة على بقاء العرش كثيرة في الكتاب والسنة، فالله سبحانه وتعالى يقول مخبرا عن بقاء عرشه يوم القيامة: ﴿ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدَكَّمًا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، انظر فتح الباري (٣٦٧/١٣). ومسلم في صحيحه، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، (١٢٦/٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح مسلم كتاب صفة القيامة (٢٦/٨).

<sup>(</sup>۳) الفتاوي (۱۸/۲۸).

دُكَةً وَاحِدَةً . فَيَوْمَنِذِ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ . وَانشَقَتِ السَّمَاءُ فَهِي يَوْمَنِذِ وَاهِيَةً . وَانشَقَتِ السَّمَاءُ فَهِي يَوْمَنِذِ وَاهِيَةً . وَانشَقَتِ السَّمَاءُ فَهِي يَوْمَنِذِ وَاهِيَةً . وَالْمَلُكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَنِذٍ تَمَانِيَةً ﴾ [الحاقة الحامد].

وكذلك ما حاء في سورة الزمر من إحباره تعالى بقبضه للأرض وطيه للسموات بيمينه وذكر نفخ الصور وصعق من في السموات والأرض إلا ما شاء الله، ثم ذكر النفخة الثانية التي يقومون بها، وأن الأرض تشرق بنور ربها وأن الكتاب يوضع، ويجاء بالنبيين والشهداء، وأنه توفى كل نفس ما عملت، وذكر سوق الكفار إلى النار، وسوق المؤمنين إلى الجنة إلى أن قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّهِ الّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ وَأُورَ رُبّنَا الْأَرْضَ سَبّواً مِنَ الْجَنّةِ حَيْثُ مَشَاء فَينعُم أَجْرُ الْعَامِلِينَ. وَرُرَى الْمَلائِكَة حَافِينَ مِنْ حَوْلَ الْعَرْشُ يُسَبّحُونَ بِحَمْدِ رَبّهِمْ وَقُضِي بَيْنَهُم بِالْحَقِ وَقَيلَ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الزمر ٧٤-٧٥].

فالآيات فيها إحبار عن الموقف يوم القيامة وفيها شاهد على أن العرش باق حتى بعد انتهاء الحساب.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما العرش فلم يكن داخلا فيما خلقه في الأيام الستة ولا يشقه ويفطره، بل الأحاديث المشهورة دلت على

ما دل عليه القرآن من بقاء العرش، فقد ثبت في الصحيح أن جنة عدن سقفها عرش الرحمن قال على: «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن»».

<sup>(</sup>١) نقض التأسيس (١/٥٥/١).

|   | ٠, |   | : ·<br>· |  |  |
|---|----|---|----------|--|--|
|   |    |   |          |  |  |
|   |    |   |          |  |  |
|   |    |   |          |  |  |
|   |    |   |          |  |  |
|   |    |   |          |  |  |
| * |    |   | •        |  |  |
|   |    |   | •        |  |  |
|   |    | • |          |  |  |
|   |    | • |          |  |  |
|   |    |   |          |  |  |
|   |    |   |          |  |  |
|   |    |   | •        |  |  |
|   |    |   |          |  |  |
|   |    |   |          |  |  |
|   |    |   |          |  |  |
|   |    |   |          |  |  |
|   |    |   |          |  |  |
|   |    |   | •        |  |  |
|   |    |   |          |  |  |
| • |    |   |          |  |  |
|   |    |   |          |  |  |
|   |    |   |          |  |  |
|   |    |   |          |  |  |
|   |    |   |          |  |  |
|   |    |   |          |  |  |
|   |    |   |          |  |  |
|   |    |   |          |  |  |
|   |    |   |          |  |  |
|   |    |   |          |  |  |
|   |    |   |          |  |  |
|   |    |   |          |  |  |
|   |    |   |          |  |  |
| • |    |   |          |  |  |
|   |    |   |          |  |  |
|   |    |   |          |  |  |
|   |    |   |          |  |  |
|   |    |   |          |  |  |
|   |    |   |          |  |  |
|   |    |   |          |  |  |
|   |    |   |          |  |  |
|   |    |   |          |  |  |
|   |    |   |          |  |  |
|   |    |   |          |  |  |
|   |    |   |          |  |  |
|   |    |   |          |  |  |
|   |    |   |          |  |  |

# الفصل الرابع الكلام على حملة العرش وعلى الكرسي

#### وفيه مبحثان:

المبحث الأول: الكلام على حملة العرش.

المبحث الثاني: الكلام على الكرسي.

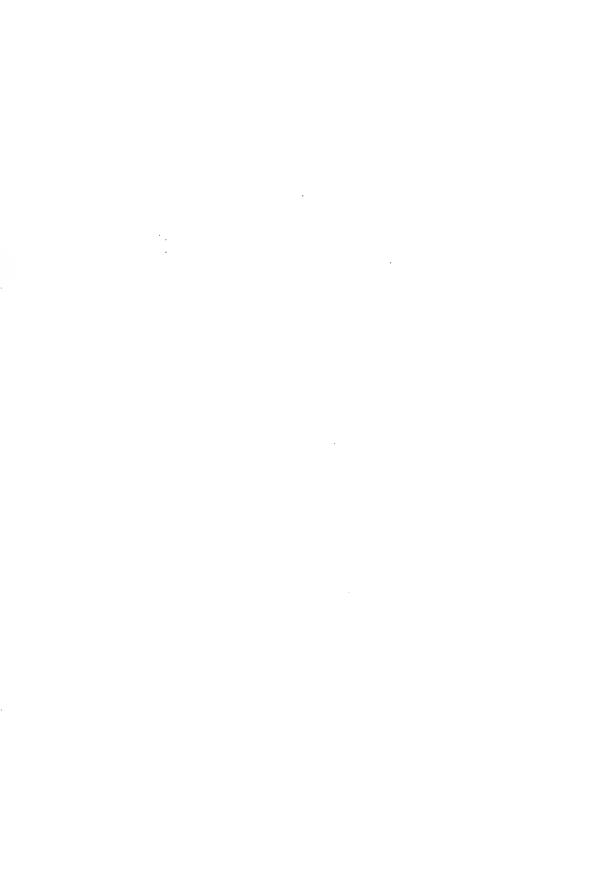

## المبحث الأول

## الكلام على حملة العرش

إن كون عرش الرحمن له حملة يحملونه هو أمر ثابت في الكتاب والسنة، فقد جاء ذكر حملة العرش في موضعين من القرآن الكريم قال تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَيَسْتَعْفِرُ اللّذِينَ آمَنُوا رَبّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلّذِينَ تَابُوا وَيَسْتَعْفِرُ اللّذِينَ آمَنُوا رَبّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلّذِينَ تَابُوا وَيَعْمِلُ عَرْشَ رَبّكَ فَوْقَهُمْ وَاللّهُ عَالَى: ﴿ وَقِيحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ وَمُؤْدِينَ لَمُوانِيَةٌ ﴾ .

فالآيتان تدلان على أن لعرش الله حملة يحملونه اليوم ويوم القيامة، قال شيخ الإسلام: ((إن قوله: ﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ ﴾، وقوله: ﴿ وَمَنْ حَوْلَهُ ﴾، وقوله: ﴿ وَمَنْ حَوْلُهُ ﴾ وقوله: ﴿ وَمَنْ حَوْلُهُ مَنْ مَوْمَنْ وَمَنْ مَوْلُهُ ﴾ وقوله: ﴿ وَمَنْ حَوْلُهُ مَنْ مَوْمَنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمِنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَنْ وَمَلُهُ وَمِنْ وَمَلُهُ وَمِنْ وَمَلُهُ وَمِنْ وَمَلُهُ وَمَنْ وَمَلُهُ وَمِنْ وَمُونُونَ حَوْلُهُ وَمِلْهُ وَمِلْهُ وَمِلْهُ وَمِلْهُ وَمِلْهُ وَمِلْهُ وَمِنْ وَمَا لَكُونُونَ حَوْلُهُ وَمِلْهُ وَمِلْهُ وَمِلْهُ وَمِلْهُ وَمِنْ وَمِلْهُ وَلِهُ وَمِلْهُ وَمِلْهُ وَلَا مِنْ مِنْ فَلِي أَنْ لِللَّهُ مِلْمُ وَمِلْهُ وَمِلْهُ وَمِنْ وَلُهُ وَلِهُ وَمِنْ وَلُهُ وَلِهُ مِنْ وَمِلْهُ وَمُولُونُ وَمُولُونُ وَلُهُ وَلِلْهُ وَمِلْهُ وَمِنْ وَلَا مُنْ اللَّهُ مِنْ فَلَا وَلُونُ وَلُولُهُ وَلُونُ وَلُولُهُ وَلَا وَلُولُهُ وَلَا وَلَا مُؤْلِونُ وَلَا وَلُولُهُ وَلَا وَلَا وَلَا لِلْمُ وَمِنْ وَلَا وَلُولُهُ وَلَا وَلَا وَلَا وَلُولُونُ وَلُولُونُ وَلُولُونُ وَلُولُونُ وَلُولُونُ وَلُولُونُ وَلُولُونُ وَلُولُونُ وَلُولُونُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِهُ وَلِمُ وَلُولُونُ وَلُولُونُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِهُ وَلِمُ وَلَا وَلِهُ وَلِمُ وَلَا لِمُلْمُونُ وَلِهُ وَلَا وَلَا لَا لِمُنْ وَلِمُ وَلَا وَلِهُ وَلِمُ وَلِهُ وَلِمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا وَلِهُ وَلِمُ وَلِهُ وَلَا لِمُولُولُونُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَا مُولِولُونُ وَلِهُ وَلِمُ وَلِهُ وَلِمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِهُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِمُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِمُوالِلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِل

(۱) ثمانية<sub>))</sub> .

وأما السنة فهي مليئة بالأحاديث والآثار الدالة على أن لعرش الرحمن حملة من الملائكة يحملونه، فعن جابسر بن عبد الله قال: قال من ملائكة الله من ملائكة الله من ملائكة الله من ملائكة الله من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام»(٢).

وكذلك ما جاء في حديث الأوعال: «ثم فوق ذلك ثمانية أملاك أوعال ما بين سماء إلى سماء ثم فوق ظهورهم العرش».

والقول بأن حملة العرش هم من الملائكة هو قول السلف الذين يثبتون العرش على أنه حسم عظيم حلقه الله فوق العالم وأن الله استوى عليه بعد أن حلق السموات والأرض، وهذا ما حاء به القرآن والسنة وأجمع عليه السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم.

وأما الذين أنكروا استواء الله على عرشه وقالوا: إن استوى بمعنى استولى، وأن المراد بالعرش الملك، فإلهم أنكروا أيضا كون حملة العرش هم من الملائكة، فقالوا: إن قوله: ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَرِّذِ تَمَانِيَةٌ ،

<sup>(</sup>١) نقض التأسيس (١/٥٧٥).

<sup>(</sup>٢) سيأتي تخريجه في قسم التحقيق برقم ٢٤.

﴿ يَحْمِلُ ﴾ بالــجذب، ﴿ عَرْشَ رَبِك ﴾ ملك ربك للأرض والسموات، ﴿ فَوْقَهُم ﴾ أي فوق الــملائكة الذيـن هم على أرجائها يوم القيامة، ﴿ عُانِية ﴾ أي السموات السبع والأرض (١)، وقيل المراد بالثمانية: السموات والكرسي (٢).

فقد أولوا هذه الآية كما أولوا آيات الاستواء والآيات التي جاء فيها ذكر عرش الرحمن تبارك وتعالى.

أما الصنف الآخر الذين زعموا أن العرش المذكور في الآيات المراد به الفلك التاسع، وهم الفلاسفة، فهم يقولون: إن المراد بالحملة الثمانية في قوله تعالى: ﴿ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئْذِ ثَمَانِيَةٌ ﴾، الثمانية أفلاك التي تحت الفلك المحيط أو ما يسمونه الفلك التاسع (٣).

وقد تقدم الرد على كلا الفريقين أثناء الكلام على الأقوال في العرش.

فمما تقدم تقرر أن لعرش الله حملة من الملائكة يحملونه بقدرة الله، وقد أحبرنا الله تعالى أنهم يوم القيامة ثمانية، ولكن اختلف في هؤلاء

<sup>(</sup>١) تفسير القاسمي (١٦/٥٩١٥).

<sup>(</sup>٢) الفصل (٢/٢٦).

<sup>(</sup>٣) تسع رسائل في الحكمة والطبيعيات (رسالة في النيوات) (٨٧).

الثمانية هل هم ثمانية أملاك أم ثمانية أصناف أم صفوف وهل هم اليوم ثمانية أم أقل على عدة أقوال:

القول الأول:

إن المراد بالثمانية: ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدهم إلا الله، و هذا القول مروي عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَرِّذٍ ثَمَانِيَةٌ قال: ﴿ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدهم إلا الله) (١).

وهو أيضاً مروي عن سعيد بن جبير (٢)، والشعبي وعكرمة

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٢٩/٥٨).

وأورده الذهبي في العلو (ص٨٨).

وأورده ابن كثير في تفسيره (٤/٤).

جميعهم من طريق الحكم بن ظهير عن السدي عن أبي مالك عن ابن عباس بمثله. وأورده السيوطي في الدر المنثور (٢٦١/٦)، وفي الحبائك (ص٥٠)، عن ابن حرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس من طرق بمثله.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة (ص١٦٦) بسنده من طريق عبد الأعلى بن حماد عن يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير مثله.

وأورده الذهبي في العلو (ص٨٨) عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن حبير مثله.

والضحاك وابن جرير (١).

#### القول الثابي:

إن المراد بالثمانية: أنهم ثمانية أجزاء من تسعة أجزاء من الملائكة، وهذا القول مروي عن ابن عباس<sup>(۲)</sup>، وقال به مقاتل<sup>(۳)</sup>، والكلبي<sup>(٤)</sup>.

#### القول الثالث:

إن حملة العرش هم اليوم ويوم القيامة ثمانية من الملائكة.

ويستدل لهذا القول بحديث العباس بن عبد المطلب الذي جاء فيه: (رثم فوق ذلك ثمانية أملاك أوعال ما بين أظلافهم إلى ركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ظهورهم العرش».

الحديث يدل على أن حملة العرش هم اليوم ثمانية.

وروي عن العباس بن عبد المطلب في قوله تعالى: ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ

F

وأورده ابن كثير في تفسيره (٢١٤/٤) من طريق ابن أبي حاتم بسنده عن جرير عن أشعث عن جعفر بن سعيد بن جبير بمثله مقطوعاً، وإسناده جيد، ورجاله كلهم ثقات سوى جعفر بن أبي المغيرة فإنه صدوق يهم.

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٤/٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش (ح٢٧).

<sup>(</sup>٣) زاد المسير (١/٨).

<sup>(</sup>٤) فتح القدير (٢٨٢/٥).

رَبِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمِئِذٍ تَمَانِيَةً ، قال: «ثمانية أملاك في صورة أوعال بين أظلافهم وركبهم مسيرة ثلاث وستين أو خمس وستين سنة» (١).

وكذلك ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال:  $(-\infty, -\infty)$  مائية ما بين موق أحدهم إلى مؤخرة عينه مسيرة مائة عام $(0, -\infty)$ .

وعن الربيع بن أنس في قوله تعالى: ﴿ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمِنْذِ مِن السَّالِيَةِ ﴾، قال: ((ثمانية من الملاثكة))

<sup>(</sup>۱) أخرجه الدارمي في الرد على بشر المريسي (ص٤٤)، ولفظه (ثمانية أملاك في صورة الأوعال) اه... وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد (ص١٠٩). وأخرجه الحاكم في المستدرك (٣٧٨/٢) وقال: (حديث صحيح على شرط مسلم و لم يخرجاه) ووافقه الذهبي.

جميعهم من طريق شريك بن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس موقوفاً.

وأورده السيوطي في الحبائك (ص٤٦) من طريق عبد بن حميد وعثمان بن سعيد الدارمي، وأبو يعلى، وابن المنذر، وابن خزيمة، وابن مردويه، والحاكم وصححه، وإسناده ضعيف لجهالة عبد الله بن عميرة.

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في تفسيره عن ابن أبي حاتم (١٤/٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش (ح٣١).

وعن شهر بن حوشب قال: «حملة العرش ثمانية، أربعة منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك، وأربعة يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك، لك الحمد على عفوك بعد قدرتك»(١).

F

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٢٦١/٦) من طريق عبد بن حميد عن الربيع بن أنس مثله.

إسناده منقطع وفيه ضغف لسوء حفظ أبي جعفر الرازي.

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش (ح٢٤). وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره (ق ٢٨٤/ب). والطبري في تفسيره (٧/١٩).

كلاهما من طريق جعفر بن سليمان عن هارون بن رباب عن شهر بن حوشب من قوله.

وعند عبد الرزاق زيادة في آخره (كلهم ينظرون إلى أعمال بني قدرتك) بدل قوله (كانوا يرون أنهم يرون ذنوب بني آدم).

أما في تفسير ابن جرير فوقف على قوله (على عفوك بعد قدرتك) وقد روى الحديث من وجه آخر عن هارون بن رباب.

وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (ق٨٥/ب) بسنده عن رواد بن الجراح عن الأوزاعي عن هارون بن رباب نحوه.

والبيهقي في شعب الإيمان (٩١/١/١/ ٩/ب، نسخة الشيخ حماد الأنصاري) بسنده عن العباس بن الوليد بن مزيد قال: أخبرني أبي قال: سمعت الأوزاعي قال: حدثني هارون بن رباب بنحوه.

### القول الرابع:

إن حملة العرش اليوم أربعة من الملائكة ويوم القيامة ثمانية.

وهذا القول رجحه ابن كثير<sup>(۱)</sup>، وابن الجوزي<sup>(۲)</sup> وقال هو قول الجمهور<sup>(۳)</sup>.

ويستدل لهذا القول بعدة أدلة منها ما رواه الطبري بسنده عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: قال رسول الله الله الله اليوم أربعة

F

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٣٤٦/٥)، والحبائك (ص٤٧)، وعزاه إلى ابن المنذر، وأبي الشيخ، والبيهقي في شعب الإيمان.

وجاء عندهم جميعاً زيادة ( يتجاوبون بصوت حزين رخيم ).

وروي أيضاً من وجه آخر عن حسان بن عطية.

أخرجه أبو نعيم في الحلية (٧٤/٦) عن أحمد بن إسحاق، ثنا عبد الله، ثنا عباس بن الوليد، أخبرين أبي، ثنا الأوزاعي، عن حسان بن عطية بنحوه.

وأورده الذهبي في العلو (ص٥٨) قال: الوليد بن مزيد العذري، حدثنا الأوزاعي، عن حسان بن عطية، ثم ذكر نحوه، وقال: (إسناده قوي).

- (١) تفسير ابن كثير (٧١/٤).
  - (٢) زاد المسير (٢٠٨/٧).
  - (٣) زاد المسير (٨/٥٠٨).

ويوم القيامة ثمانية<sub>»</sub>(١).

وروى الطبري أيضاً بسنده عن ابن إسحاق قال: بلغنا أن رسول الله الله قال: «هم اليوم أربعة» يعني حملة العرش «وإذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة آخرين فكانوا ثمانية».

رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى وليث مرصد فقال النبي ﷺ: «صدق» (۳).

واستدلوا أيضاً بما جاء في حديث الصور المشهور فقد جاء فيه: «ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وهم اليوم أربعة، أقدامهم على تخوم الأرض السفلى، والسموات إلى حجزهم، والعرش على

<sup>(</sup>۱) رواه الطبري من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن رسول الله ﷺ وهو خبر مقطوع (۹/۲۹)، وإسناده ضعيف.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الطبري (٢٩/٢٩).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مسنده (٢٥٦/١). والدارمي في سننه كتاب الإستئذان (٢٩٦/٢).
 والبيهقي في الأسماء والصفات (٢٠٦/٢-٢٠٧، رقم ٧٧١).

وأورده ابن كثير في النهاية (١٢/١)، وقال: (حديث صحيح الإسناد، ورجاله ثقات وهو يقتضي أن حملة العرش اليوم أربعة).

مناكبهم)) . "

ولعل هذا القول هو الأقرب إلى الصواب، ولكن ليس هناك نص صريح عن النبي على المسألة. والله أعلم.

(١) أخرجه ابن جرير في تفسيره (٣٠/٢٤).

وأورده ابن كثير في النهاية (١٧٢/١-١٧٦)، وعزاه للحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده، وقال: (رواه جماعة من الأئمة في كتبهم كابن حرير في تفسيره، والطبراني في المطولات وغيرها، والحافظ البيهقي في كتاب البعث والنشور، والحافظ أبي موسى المديني في المطولات أيضاً من طرق متعددة عن إسماعيل بن رافع قاص المدينة، وقد تكلم فيه بسببه، وفي بعض سياقاته نكارة واختلاف).

### المبحث الثابي

# الكلام على الكرسي

لما كان موضوع البحث في الكلام على العرش وما يتعلق به، كان لزاماً علي أن أتحدث عن الكرسي، وذلك لما بين الاثنين من علاقة، فالكرسي بالنسبة إلى العرش كالمرقاة إليه.

وقد جاء ذكر الكرسي في موضع واحد في القرآن الكريم وهو قوله تعالى: ﴿ اللّهُ لا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللل

وهذه الآية هي أفضل الآي، وقد سميت بآية الكرسي، وقد تضمنت العديد من المعاني، قال ابن القيم في شرحها: «ففي آية الكرسي ذكر الحياة التي هي أصل جميع الصفات، وذكر معها قيوميته المقتضية لدوامه وبقائه وانتفاء الآفات جميعها عنه، ومنها النوم والسنة والعجز وغيرها، ثم ذكر كمال ملكه، ثم عقبه بذكر وحدانيته في ملكه وأنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، ثم عقبه بأنه لا سبيل للخلق

إلى علم شيء من الأشياء إلا بعد مشيئته لهم أن يعلموه، ثم ذكر سعة كرسيه منبهاً على سعته سبحانه وعظمته وعلوه، وذلك توطئة بين يدي علوه وعظمته، ثم أحبر عن كمال اقتداره وحفظه للعالم العلوي والسفلي من غير اكتراث ولا مشقة ولا تعب»

وأما الأحاديث والآثار الواردة في الكرسي فهي كثيرة حداً.

وقد تعددت الأقوال واختلفت في الكرسي كما تعددت واختلفت من قبل في العرش. والأقوال في الكرسي هي:

القول الأول: أن المواد بالكرسى: العلم.

وهذا القول هو قول الجهمية (٢)، فقد أولوا الكرسي بمعنى العلم كما أولوا العرش بمعنى الملك، وكل ذلك فراراً منهم عن إثبات علو الله واستوائه على عرشه.

وقد استدلوا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ﴾ ، قال: ﴿ كرسيه علمه﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) انظر مختصر الصواعق (١/٢٨٨).

<sup>(</sup>۲) انظر التنبيه والرد (ص۱۰۶)، والكشاف (۱/٥٨٦-٣٨٦)، ومجموع الفتاوى (٥/ ٢٠)، والرد على بشر المريسي (ص٧١)، وتفسير روح المعاني (١٠/٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في تفسيره (٩/٣). وعبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة (٢/ ١٦٧). وابن منده في الرد على الجهمية (ص٤٥).

وهذا القول قد رجحه الطبري بقوله: «وأما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن، فقول ابن عباس الذي رواه جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد ابن جبير عنه أنه قال: هو علمه».

# القول الثاني: أن المراد بالكرسي هو العرش نفسه.

وهذا القول مروي عن الحسن البصري، فقد روى ابن جرير بسنده عن جويبر عن الضحاك قال: كان الحسن يقول: «الكرسي هو العرش»، وقد مال ابن جرير إلى هذا القول<sup>(۲)</sup>، واعتمد في ذلك على حديث عبد الله بن خليفة قال: أتت امرأة إلى النبي الله فقالت: أدع الله أن

*A* 

F

وأورده ابن كثير في تفسيره (٣٠٩/١)، وعزاه إلى ابن أبي حاتم وجميعهم من طريق مطرف عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عنه، وهو حديث غير صحيح. وقال الدارمي: (هو من رواية جعفر الأحمر، وليس جعفر ممن يعتمد على روايته إذا قد خالفه الرواة المتقنون).

وقال ابن منده: (لم يتابع عليه جعفر وليس هو بالقوي في سعيد بن جبير).

(١) تفسير الطبري (١١/٣).

(٢) في كلام ابن جرير في هذه المسألة تناقض، فقد ذكر أولاً أن هذا القول هو أولى بتأويل الآية، ثم نقض كلامه فقال: (أما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن فقول ابن عباس أنه علم الله سبحانه)، وقد تكلم محمود شاكر في تعليقه على تفسير الطبري على هذا التناقض وبين عدم أرجحية كلا القولين. انظر تفسير الطبري (٥/ طبعة دار المعارف المصرية.

يدخلني الجنة، فعظم الرب تعالى ذكره، ثم قال: «إن كرسيه وسع السموات والأرض وإنه ليقعد عليه فما يفضل منه مقدار أربع أصابع، ثم قال بأصابعه فجمعها: وإن له أطيط كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله».(1).

القول الثالث: أن المراد بالكرسي قدرته التي يمسك بها السموات والأرض (٢).

ويقول هؤلاء: إن العرب تسمي أصل كل شيء الكرسي، كقولك: المعل لهذا الحائط كرسياً، أي اجعل له ما يعمده ويمسكه (٣).

القول الرابع: أن الكرسي هو الفلك الثامن، أو ما يسمونه فلك البروج، أو فلك الكواكب الثوابت (٤٠).

وقد قال بهذا القول بعض المتكلمين في علم الهيئة من الفلاسفة المنسوبين للمسلمين كابن سينا وغيره وهؤلاء هم الذين قالوا أن العرش هو الفلك التاسع.

<sup>(</sup>١) سيأتي تخريجه في قسم التحقيق برقم (٩٨).

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير القرطبي (٢٧٦/٣)، تهذيب اللغة (٥٣/١٠)، أقاويل الثقات في تأويل آيات الأسماء والصفات (ص١٦١)، لسان العرب (١٩٤/٦).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (٢٧٦/٣)، غرائب القرآن ورغائب الفرقان (١٨/٣)

<sup>(</sup>٤) كتاب الكليات (٢٢/٤)، البداية والنهاية (١٤/١)، تفسير ابن كثير (١٠/١).

القول الخامس: إن الكرسي جسم عظيم مخلوق بين يدي العرش، والعرش أعظم منه، وهو موضع القدمين للبارئ عز وجل (١).

وهذا القول هو مذهب السلف من الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم واقتدى بسنتهم، وهذا هو ما دل عليه القرآن والسنة والإجماع ولغة العرب التي نزل القرآن بها.

فالأحاديث والآثار الثابتة على هذا وبينته بياناً واضحاً لا يدعو إلى الشك أو الارتياب، ومن تلك الأحاديث والآثار:

حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: دخلت المسجد الحرام فرأيت رسول الله: أبما أنزل فرأيت رسول الله: أبما أنزل عليك أفضل? قال: «آية الكرسي، وما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة».(٢).

وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (رقم ١٠٩) بعد أن سرد الطرق لهذا الحديث: «وجملة القول أن الحديث بهذه الطرق صحيح، والحديث حرج مخرج التفسير لقوله تعالى: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ

<sup>(</sup>۱) الفتاوى (٥٤/٥)، تفسير ابن كثير (٣٠٩/١)، أقاويل الثقات (١١٦)، الأسماء والصفات (٥١٠)، شرح العقيدة الطحاوية (ص٣١٣).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه ص٢٤٦.

وَالْأَرْضُ وهو صريح في كون الكرسي أعظم المحلوقات بعد العرش، وأنه قائم بنفسه وليس شيئاً معنوياً وفيه رد على من تأوله بمعنى الملك وسعة السلطان».

وأيضاً ما جاء عن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ ﴾ ، قال: «الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره أحد»(١).

وهذا ثابت عن ابن عباس في تفسير معنى الكرسي الوارد في الآية، وهذا القول في الكرسي نقل عن كثير من الصحابة والتابعين منهم ابن مسعود (٢)، وأبو موسى الأشعري (٣)، ومجاهد (٤)، وغيرهم.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه قريباً.

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريج الأثر الوارد عنه في (ص٢٨٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش برقم (٦٠). وعبد الله بن أحمد في السنة (ص (٣) أخرجه ابن أبيه. وابن جرير في تفسيره (٩/٣) عن علي بن مسلم الطوسي. وابن منده في الرد على الجهمية (ص٤٦) عن علي بن مسلم. والبيهقي في الأسماء والصفات (ص٩٠٥-٥١) عن هارون بن عبد الله.

كلهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث به. وأورده الذهبي في العلو (ص٨٤).

وقال الألباني في مختصر العلو (ص١٢٣-١٢٤): (رحاله كلهم ثقات معروفون).

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش برقم (٤٥). والدارمي في الرد على بشر

ولذلك فقد ذكر كثير من العلماء أن هذا القول في الكرسي قد حصل عليه إجماع السلف.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((الكرسي ثابت بالكتاب والسنة وإجماع السلف)) .

وقال شارح العقيدة الطحاوية: «وإنما هو -الكرسي- كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه».

وقال محمد بن عبد الله بن زمنين: «ومن قول أهل السنة أن الكرسي بين يدي العرش وأنه موضع القدمين».

وقال القرطبي: «والذي تقتضيه الأحاديث أن الكرسي مخلوق بين يدي العرش، والعرش أعظم منه».

F

المريسي (ص٧٤). وعبد الله بن أحمد في السنة (ص٧١). والبيهقي في الأسماء والصفات (ص١١٥).

وأورده الذهبي في العلو (ص٩٤).

وأورده ابن حجر في فتح الباري (٤١١/١٣) وقال: (أخرجه سعيد بن منصور في تفسيره بسند صحيح عنه.

<sup>(</sup>۱) الفتاوى (۲/۹۸٥).

<sup>(</sup>٢) شرح العقيدة الطحاوية (ص٣١٣).

<sup>(</sup>٣) أصول السنة (ص٩٦).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي (٢٧٦/٣).

كما أن أهل اللغة لا يعرفون معنى الكرسي غير هذا المعنى، قال الزجاج: «والذي نعرفه من الكرسي في اللغة: الشيء الذي يعتمد ويجلس عليه، فهذا يدل على أن الكرسي عظيم دونه السموات والأرض» (١).

وقال تعلب: ((الكرسي ما تعرفه العرب من كراسي الملؤك)).

ومن هذا كله يتبين لنا مدى صحة هذا القول وموافقته للكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومطابقته لما حاء في لغة العرب، وأما الأقوال الأحرى فهي أقوال باطلة ومخالفة لما عليه جمهور أهل السنة من سلف الأمة وخلفها.

وأما ما استدل به أهل القول الأول من قول ابن عباس، فهو غير صحيح كما بيناه في تخريجه، والصحيح عن ابن عباس هو قوله: «الكرسي موضع القدمين ....»، وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها.

وأما القول الثاني: إن الكرسي هو العرش نفسه، فلم يثبت عن الحسن البصري، لأن في إسناده حوبيراً وهو متفق على ضعفه، وقال فيه الحافظ ابن حجر: «ضعيف جداً».

وقال ابن كثير: «رواه ابن حرير من طريق جوبير، وهو ضعيف، وهذا لا يصح عن الحسن بل الصحيح عنه وعن غيره من الصحابة

<sup>(</sup>١) تهذيب اللغة (١٠/٥٣/).

<sup>(</sup>٢) مَذيب اللغة (١٠/٥٥).

والتابعين أنه غيره)).

وقال البيهقي عند الكلام على هذا القول: «هذا ليس بمرضي، والذي تقتضيه الأحاديث أن الكرسي مخلوق بين يدي العرش، والعرش أعظم منه» (٢).

ومساندة ابن حرير الطبري لهذا القول غير صحيحة، لأن حديث عبد الله بن حليفة ضعيف كما تقدم.

أما القول الثالث: فهو قول مخالف لما دلت عليه الأحاديث والآثار، ومخالف لما عليه الجمهور من أهل السنة والجماعة ومخالف للغة العربية، وهو تأويل باطل ترده الأحاديث، وهو أيضاً تكذيب بالكرسي، وتكذيب للأحاديث الصحيحة التي دلت على وجود الكرسي.

وأما القول الرابع: فيكفي في إثبات بطلانه أن جماعة من أنفسهم ردوا عليهم هذا القول كما ذكره ابن كثير وبالإضافة إلى ذلك فإن أصحاب هذا القول ليس لديهم أي دليل على قولهم هذا كما سبق وأن بيناه في قولهم في العرش.

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية (١٣/١).

<sup>(</sup>٢) الأسماء والصفات

#### 1, ,,,,,

ector

.

. . .

# القسم الثاني التعريف بالمؤلف والكتاب

ويحتوي على فصلين:

الفصل الأول: التعريف بالمؤلف.

الفصل الثاني: التعريف بالكتاب.

|  |  |  | ٠ |
|--|--|--|---|
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |
|  |  |  |   |

# الفصل الأول التعريف بالمؤلف

أولاً: اسمه وكنيته.

ثانياً: أصله.

ثالثاً: نسبته.

رابعاً: مولده.

خامساً: أسرته.

سادساً: نشأته وطلبه للعلم.

سابعاً: رحلاته.

ثامناً: شيوخه.

تاسعاً: مكانته وثناء العلماء عليه.

عاشراً: عقيدته.

الحادي عشر: مؤلفاته.

الثاني عشر: تلاميذه.

الثالث عشر: وفاته.



# أولاً: اسمه وكنيته (١) هو الشيخ الإمام الحافظ الكبير، مؤرخ الإسلام، شيخ المحدثين،

(۱) من مصادر ترجمته:

الوافي بالوفيات للصفدي (١٦٣/٢).

البداية لابن كثير (٢٢٥/١٤).

شذرات الذهب لابن العماد (١٥٣/٦).

طبقات الحفاظ للسيوطى (ص١٧٥).

طبقات الشافعية الكبرى (١٠٠/٩)، ترجمة رقم ١٣٠٦).

الدرر الكامنة لابن حجر (٢٦/٣).

البدر الطالع للشوكاني (١١٠/٢).

غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري (٢١/٢).

النحوم االزاهرة (١٨٢/١٠).

نكت الحميان للصفدي (ص٢٤١).

ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني (ص٣٤٧، ٣٤٧).

الرد الوافر لابن ناصر الدين (ص٣١-٣٢).

رونق الألفاظ لسبط ابن حجر (ق١٨٠).

مقدمة سير أعلام النبلاء لبشار عواد (١/٧-١٤١).

الذهبي ومنهجه في كتابه التاريخ لبشار عواد.

طبقات الشافعية للأسنوي (١/٥٥٨، ترجمة رقم ١٤٥).

الدارس في أخبار المدارس (٧٨/١).

وفيات الأعيان (٣٧٠/٢) ترجمة رقم ٣٩١).

الدليل الشافي على المنهل الصافي (١/٢)٥، ترجمة رقم ٢٠٢٩).

هدية العارفين (٢٨٩/٨).

الأعلام (٢/٢٢).

معجم المؤلفين (٢٨٩/٨).

محدث العصر، وخاتمة الحفاظ، شمس الدين، أبو عبد الله، محمد بن أحمد ابن عثمان بن قايماز بن عبد الله الذهبي التركماني الفارقي ثم الدمشقي، الشافعي، المقرئ.

## ثانياً: أصله

يرجع الذهبي إلى أصول تركمانية، فقد قسال الذهبي عن حد أبيه قايماز: «قايماز ابن الشيخ عبد الله التركماني الفارقي، حد أبي ...» (١) وكذا قال في حده عثمان (٢).

فهو من أسرة تركمانية الأصل، سكنت مدينة مَيَّافارقين من أشهر مدن ديار بكر<sup>(٣)</sup>.

ويرجع في ولائه (٤) إلى بني تميم، فقد ذكر بشار عواد في ترجمته للذهبي أن الذهبي كتب بخطه على طرة المحلد التاسع عشر من "تاريخ

<sup>(</sup>١) أهل المائة فصاعداً للذهبي (ص١٣٧).

<sup>(</sup>٢) معجم الشيوخ (١/٤٣٦)، ت رقم ٤٩٥)

<sup>(</sup>٣) معجم البلدان (٤/٣٠٤).

<sup>(</sup>٤) الولاء على ثلاثة أقسام:

أ- ولاء عتق: وهو الغالب بحيث ينسب إلى من أعتقه.

ب- ولاء إسلام: وذلك بأن يسلم العجمي على يد العربي.

ج- ولاء حلف: وذلك بأن يكون الشخص حليفاً لقبيلة فينسب إليها.

انظر المنهل الراوي من تقريب النواوي (ص٩٩١-٢٠٠).

الإسلام" (نسخة أياصوفيا ٣٠١٢)، «تأليف محمد بن أحمد بن عثمان ابن قايماز مسولى بني تميم))(١).

## ثالثاً: نسبته

الذهبي نسبة إلى صناعة الذهب، فقد كان والده شهاب الدين أحمد يمتهن صناعة الذهب المدقوق وقد برع بها وتميز، وعُرف بالذهبي (٢).

وعرف «محمد» بابن الذهبي، نسبة إلى صناعة أبيه، وكان هو يقيد اسمه «بابن الذهبي» (۳).

وقد عُرِف عند بعض معاصریه بـ ((الذهبي)) مثل: الصلاح الصفدي (۱) وتاج الدین السبکي (۱) و الحسیني (۱) و ابن کثیر (۷).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (١/١٥).

<sup>(</sup>٢) معجم الشيوخ (١/٥٧، ت رقم٦٠).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٢١/١).

وانظر مقدمة سير أعلام النبلاء (١٦/١).

<sup>(</sup>٤) الوافي (٢/٦٣/).

ونكت الهميان (ص٢٤١).

<sup>(</sup>٥) طبقات الشافعية الكبرى (١٠٠/٩).

<sup>(</sup>٦) ذيل تذكرة الحفاظ (ص٣٤).

<sup>(</sup>٧) البداية (٤ / ٢٢٥).

#### رابعاً: مولده:

ولد في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وسبعين وستمائة (١). وذكر ابن حجر أن مولده في الثالث من الشهر المذكور (٢). وكان مولده في مدينة دمشق (٣).

### خامساً: أسرته

عاش الذهبي في أجواء أسرة متدينة متعلمة ميسورة الحال، الأمر الذي ساعده على التحصيل العلمي منذ نعومة أظفاره.

فمن جهة والده، كان والده شهاب الدين أحمد بن عثمان قد طلب العلم، وسمع الصحيح من المقداد القيسي سنة (٦٦٦هـــ)، وقد ترجم له الذهبي في معجم شيوخه (١٩٠٤مـــ).

<sup>(</sup>١) انظر: طبقات القراء (ص٩٥٥).

والوافي بالوفيات (١٦٤/٢).

ونكت الهميان (ص٢٤٢).

ذيل تذكرة الحفاظ (٣٤٨/٣٤).

طبقات الحفاظ للسيوطى (ص١٨٥، ت رقم ١١٤٦).

شذرات الذهب (١٥٤/٦).

<sup>(</sup>٢) الدرر الكامنة (٢٦/٣).

<sup>(</sup>٣) ذيل تذكرة الحفاظ (٣٤).

<sup>(</sup>٤) معجم شيوخ الذهبي (١/٧٥، ت رقم ٦٠).

وكذلك استفاد الذهبي من عمته ست الأهل بنت عثمان بن قايماز، وهي أمه من الرضاعة، وكان قد أجاز لها ابن أبي اليسر، وجمال الدين بن مالك، وزهير بن عمر الزرعي، وجماعة. وسمعت من عمر بن القواس وغيره.

فروى الذهبي عنها، وكانت وفاتما سنة (٧٢٩هــ)(١).

ولكن لم تكن أسرة والده عريقة في العلم مشهورة به، فحد الذهبي عثمان ابن قايماز يقول عنه الذهبي: «رجل أُمِّيُّ» وكان نجاراً، وقد توفي سنة (٦٨٣هـــ)، وقد ترجم له الذهبي في معجم الشيوخ (٢).

وكذلك جد أبيه قايماز بن عبد الله، فلم يذكر الذهبي أن له اشتغالاً بالعلم، وذكر أنه توفي عن مائة وتسع سنين، وقد عُمِّرَ وأضر بآخره، وكانت وفاته سنة إحدى وستين وستمائة (٣).

وأما من جهة والدته: فإنها ابنة علم الدين، أبو بكر سنجر بن عبد الله الموصلي، قال عنه الذهبي: ((كان خيراً، عاقلاً، مديراً للمناشير بديوان الجيش، مات سنة (٦٨٠هـــ))(1).

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (١/ ٢٨٤ - ٢٨٥، ت رقم ٣١١).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/٤٣٦) ت رقم ٤٩٥).

<sup>(</sup>٣) أهل المائة فصاعداً (ص١٣٧).

معجم الشيوخ (٢/٢٦).

<sup>(</sup>٤) معجم الشيوخ (١/٥٧١-٢٧٦، ت رقم٥٠٠).

وقد أفاد الذهبي من خاله علي بن سنجر بن عبد الله الموصلي، وقال في ترجمته: «الحاج المبارك، أبو إسماعيل -حالي-، مولده في سنة ثمان وخمسين وستمائة، وسمع بإفادة مؤدبه ابن الخباز من أبي بكر الأنماطي، وهاء الدين أيوب الحنفي، وست العرب الكندية. وسمع معي ببعلبك من التاج عبد الخالق وجماعة، وكان ذا مروءة وكد على عياله، وحوف من الله. توفي في الثالث والعشرين من رمضان سنة ست وثلاثين وسبعمائة».(١).

وفي محيط أسرته استفاد الذهبي من زوج خالته فاطمة، واسمه أحمد ابن عبد الغني بن عبد الكافي الأنصاري الذهبي، المعروف بابن الحرستاني، وقد سمع الحديث ورواه، وكان حافظاً للقرآن الكريم، كثير التلاوة له. توفي بمصر سنة (۷۰۰هـــ)(۲).

# سادساً: نشأته في طلب العلم:

كانت أهم العوامل التي أثرت في التكوين العلمي للإمام الذهبي في بداية طلبه للعلم، أسرته وبلده.

أما أسرته، فهو كما أسلفنا من أسرة متدينة متعلمة، ميسورة الحال،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (٢٧/٢–٢٨، ت رقم٥٢٩).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١/٦٨-٩٩، ت رقم٤٥).

الأمر الذي ساعد -بعد توفيق الله تعالى - على دفع الذهبي إلى كتاتيب تعليم القرآن في صغره، والتفرغ بعد ذلك لطلب العلم وتحصيله من ريعان شبابه، بدلاً من الانشغال في تحصيل قوته وطلب رزقه. ولم يكن يكدر صفو هذه النعمة إلا امتناع والده عن السماح له بالرحلة في طلب العلم إلا في رحلات قصيرة لا تتجاوز أربعة أشهر، وذلك لخوفه عليه وشدة تعلقه به.

وقد عبر الذهبي عن تحسره لعدم الالتقاء ببعض الشيوخ لهذا المانع ومن ذلك قوله: ((وكنت أتحسر على الرحلة إليه، وما أتحسر خوفاً من الوالد، فإنه كان يمنعني))(() وقال في موضع آخر: ((ولم يكن الوالد يمكنني من السفر))(().

وأما العامل الثاني، فهو بلده دمشق التي كانت تجمع في ذلك العصر شموس العلم من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية، والحافظ المزي وغيرهما، فقد حظي الذهبي برفقة هؤلاء والإفادة منهم، وأضف إلى ذلك اشتهار دمشق في ذلك الحين بكبريات دور الحديث، كدار الحديث الظاهرية، ودار الحديث السكرية، ودار الحديث الأشرفية، وغيرها. فقد كانت دمشق في ذلك العصر مركز إشعاع علمي وحاصة في علوم الحديث،

<sup>(</sup>١) معرفة القراء للذهبي (ص٥٦٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص٥٥).

وحير شاهد على ذلك ما نراه بين أيدينا من مؤلفات وموسوعات علمية كتبت في تلك الحقبة الزمنية التي عاشها الذهبي.

وقد بدأ الذهبي بدايته العلمية بحفظ كتاب الله تعالى، وتعلم مبادىء القراءة والكتابة، وذلك على يد أحد المؤدبين، واسمه علاء الدين على بن محمد الحلبي، المعروف بالبصبص، حيث أقام الذهبي في مَكْتَبِه أربعة أعوام (١).

ثم انتقل الذهبي بعدها إلى الشيخ مسعود بن عبد الله الأغزازي، فلقنه جميع القرآن، ثم قرأ عليه نحو من أربعين حتمة (٢).

تلك هي بواكير دراسته، والتي تبعها بعد ذلك حلوسه في مجالس الشيوخ، وذلك ببلوغ سن الثامنة عشرة (٣)، حيث تعتبر هذه السن عند الذهبي بداية مرحلة العناية بطلب العلم، وقد ركز في تلك المرحلة على علمين شريفين عظيمين هما:

علم القراءات وعلم الحديث، فلازم كبار علماء القراءات في عصره، حتى أصبح متقناً لهذا الفن وأصوله ومسائله، مما حذا بالشيخ محمد

<sup>(</sup>١) معجم الشيوخ (٢/٢٥-٥٣، ت رقم٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٣٩/٢-٣٤، ت رقم ٩١٧).

<sup>(</sup>٣) ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني (ص٣٤).

الدرر الكامنة (٢٦/٣).

تذكرة الحفاظ للسيوطي (١٧٥-١٨٥).

ابن عبد العزيز الدمياطي -وهو من المقرئين المجودين- أن يتنازل له عن حلقته بالجامع الأموي، عقب مرض الشيخ، الذي توفي على إثره سنة (٣٩٣هـ)(١).

وإن كان الذهبي لم يستمر في ذلك المنصب إلا قرابة السنة بسبب انشغاله بالرحلة إلى طلب العلم (٢).

قال عنه السيوطي:  $((و تلا بالسبع وأذعن له الناس))^{(7)}$ .

وأما علم الحديث، فقد كان له النصيب الأوفر عند الذهبي، حيث اعتنى به العناية الفائقة حتى أصبح هذا العلم هو شغله الشاغل طيلة حياته، فقد سمع الذهبي مئات الكتب والأجزاء الحديثية، ولعل نظرة في معجم شيوخه (المعجم الكبير) تبرهن لك على سعة اطلاعه وغزارة تحصيله في هذا الجانب، فضلاً عن نتاجه الذي يشهد بتبوئه المنزلة العالية والمقام الرفيع بين مصاف أكابر هذا الفن.

قال عنه السيوطي: «وطلبَ الحديث وله ثماني عشرة سنة، فسمع الكثير، ورحل، وعني بمذا الشأن، وتعب فيه وحدمه إلى أن رسخت فيه قدمه» (٤).

<sup>(</sup>١) معجم الشيوخ (٢١٨/٢-٢١٩، ت رقم٢٧).

<sup>(</sup>٢) معرفة القراء (ص٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) طبقات الحفاظ (ص١١٥).

<sup>(</sup>٤) تذكرة الحفاظ للسيوطي (ص١٨٥).

ومع عناية الذهبي بعلمي القراءات والحديث في تلك المرحلة، إلا أنه لم يهمل علوم العربية والأدب والتاريخ، فقد عني بدراسة النحو، فسمع " الحاجبية " على شيخه موفق الدين أبي عبد الله محمد بن أبي العلاء- النصيبي المتوفى سنة (٩٥هــ)(١).

كما دَرَسَ على شيخ العربية، وإمام أهل الأدب في مصر آنذاك، الشيخ محمد بن إبراهيم بن النحاس الحلبي المتوفى سنة (٢٩٨هـــ)(٢).

(إضافة إلى سماعه لعدد كبير من مجاميع الشعر واللغة والأدب) (۱)، وقد تعاطى الشعر، ونظم اليسير منه.

«واهتم بالكتب التاريخية، فسمع عدداً كبيراً منها على شيوحه، في المغازي، والسيرة، والتاريخ العام، ومعجمات الشيوخ والمشيخات، وكتب التراجم الأحرى»(٤).

وفي العموم فقد اعتنى الذهبي في فترة تحصيله بشتى العلوم الدينية مع ما تحتاجه تلك العلوم من علوم الآلة ونجوها من العلوم المساعدة مع أنه لم ينقطع عن التحصيل والسماع طوال حياته، يشهد لذلك معجمات شيوخه ومؤلفاته الموسوعية التي تؤكد دراسته لعدد ضخم من المؤلفات في

<sup>(</sup>١) معجم الشيوخ (٣٢٣/٢–٣٢٤، ت رقم٥٩٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٣٦/٢-١٣٧، ت رقم ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) مقدمة سير أعلام النبلاء (٣٢/١).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (٢/١).

العقيدة، والتفسير، والحديث، والفقه، والتاريخ، واللغة، والأدب، وغيرها. وقد انعكس هذا التحصيل الواسع على مؤلفاته التي تشهد له بسعة الإطلاع وغزارة الإنتاج مع القوة والتمكن في مختلف العلوم.

## سابعاً: رحلاته:

مع ما أسلفنا من أن والد الذهبي كان يمنعه من السفر والرحلة في طلب العلم وهو في مقتبل شبابه، إلا أن ذلك المنع لم يكن بالكلية، فقد سمح له والده ببعض الرحلات القصيرة، تمكن من خلالها الالتقاء ببعض العلماء خارج محيط بلده دمشق، ومن بين تلك الرحلات التي قام بها أثناء حياة والده، رحلته إلى بعض المدن الشامية، ومنها: بعلبك، وحلب، وحمص، وحماة، وطرابلس، والكرك، والمعرة، وبصرى، ونابلس، والرملة، والقدس، وتبوك (۱).

لكن أبرز رحلاته في هذه الفترة كانت إلى مصر، التي زارها في الفترة من رجب إلى ذي القعدة من عام (١٩٥هـ) مروراً بفلسطين، وكان قد وعد والده أن لا يقيم في هذه الرحلة أكثر من أربعة أشهر (٢)، وبسبب ذلك لم تطل فترة رحلته، ولكنه استفاد كثيراً حيث سمع من

<sup>(</sup>١) انظر مقدمة سير أعلام النبلاء (٢٦/١).

<sup>(</sup>٢) معرفة القراء (ص٥٥٨).

p . 35

شيوحها وكبار علمائها.

وفي سنة (٢٩٨هـــ) أي بُعيد وفاة والده، رحل الذهبي للحج وسمع بمكة، وعرفة، ومنى، والمدينة من مجموعة من الشيوخ<sup>(١)</sup>.

كما كانت له بعض الرحلات في تلك الفترة انحصرت في محيط البلاد الشامية.

قال عنه ابن الصفدي: «وارتحل وسمع بدمشق، وبلعبك، وحمص، وحماة، وحلب، وطرابلس، ونابلس، والرملة، وبلبس، والقاهرة، والأسكندرية، والحجاز، والقدس، وغير ذلك»(٢).

#### ثامناً: شيوخه:

ذكر الصفدي أن عدد شيوخ الذهبي وصل إلى ألف وثلاثمائة شيخ (٢).

وقد حرص الذهبي على تدوين أسماء شيوحه الذين استفاد منهم عن طريق السماع أو الإجازة، فكتب معجم الشيوخ الكبير، والأوسط،

<sup>(</sup>١) مقدمة سير أعلام النبلاء (١/١٣).

<sup>(</sup>٢) نكت الهميان (ص٢٤٢).

وانظر شذرات الذهب (١٥٤/٦-١٥٥).

وذيل تذكرة الحفاظ (ص٣٤).

<sup>(</sup>٣) انظر نكت الهميان (ص٢٤٣).

والصغير (اللطيف)(١).

وقد طبع معجم الشيوخ الكبير بتحقيق الدكتور محمد الحبيب الهيلة. وقال الذهبي في مقدمته: «أما بعد فهذا معجم العبد المسكين محمد ابن أحمد بن عثمان» إلى أن قال: «يشتمل على ذكر من لقيته أو كتب إلى بالإجازة في الصغر، وعلى كثير من الجيزين لي في الكبر ولم استوعبهم، وربما أجاز لي الرجل ولم أشعر به، بخلاف ما سمعته منه فإني أعرفه». (٢).

ولسنا بصدد ذكر الجم الغفير من شيوخ الذهبي، ولكن نشير إلى أن الذهبي حظي برفقة ثلاثة من مشاهير عصره الذين طبّقت سمعتهم الآفاق وهم:

١\_ شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (٦٦١هـ ٧٢٨هـ).

٢\_ العلامة الحافظ جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن المزي
 ١٥٤ هــ - ٧٤٢هــ).

٣\_ العلامة الحافظ علم الدين القاسم بن محمد البرزالي (٦٦٥هــ-

<sup>(</sup>١) توجد له نسخة في (الظاهرية: مجموع:١٢).

<sup>(</sup>٢) معجم الشيوخ الكبير (١٢/١)، وقد ذكر محقق الكتاب أن مجموع ما اشتمل عليه الكتاب من التراجم (١٠٤٢) حسب نسخة دار الكتب المصرية، وأما نسخة استنبول فقد احتوت على (١٢٧٨) ترجمة.

٩ ٣٧هـ).

وكان للذهبي مع هؤلاء الأعلام صحبة وملازمة، وكان الذهبي أصغر الجميع سناً، وكان أبو الحجاج المزي أكبرهم، وكان بعضهم يقرأ على بعض، فهم شيوخ وأقران في الوقت ذاته، يجمعهم التمسك بعقيدة السلف الصالح والرغبة في تعلمها ونشرها والدفاع عنها، وحبهم لعلم الحديث والاشتغال به وحرصهم على اتّباع آثار السلف الصالح.

وقد تركت تلك الصحبة آثارها القوية على شخصية الذهبي وتكوينه العلمي، ويظهر ذلك حلياً في كتاباته.

وقد ساعد على تكوين الذهبي لتلك العلاقة والصلة الوثيقة بمؤلاء الأعلام – مع أن فارق السن كان بينه وبين المزي تسع عشرة سنة، وبينه وبين ابن تيمية اثنتا عشرة سنة – ما حباه الله به من الذكاء وقوة الحافظة، الأمر الذي ساعده على ملازمة هؤلاء الأعلام ومجاراتهم مع ما تميزوا به من علم واسع، وذكاء مفرط.

وقد أثنى الذهبي الثناء العطر على هؤلاء الأعلام وامتدحهم في كتاباته، واعترف لهم بالفضل والجميل(١).

انظر معجم الشيوخ (١/٦٥-٥٠) و(١/٥١١-١١٧) و(٣٨٩/٢-٣٩).

# تاسعاً: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه

تصدر الذهبي مرتبة الإمامة في عدد من العلوم، فهو إمام في علم القراءات، وإمام في علوم الحديث، وإمام في علم التاريخ.

#### أما في علم القراءات:

فقد قال عنه ابن ناصر الدين المتوفي سنة (٨٤٢هـ): «كان إماماً في القراءات» (١).

وقال ابن الجزري: «الأستاذ، الثقة الكبير»(١).

وقد اعتنى الذهبي هذا الفن في مرحلة مبكرة من حياته. ومن مؤلفاته في ذالك، كتاب "التلويحات في علم القراءات"، وكتاب "معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار" إلا أنه مع إتقانه لهذا الفن لكنه لم يتفرغ له كما ذكر ذلك ابن الجزري(٣)، ولعل ذلك بسبب انشغاله بعلوم الحديث.

#### أما في علوم الحديث:

فقد تفانى الذهبي في خدمة علوم الحديث، وأكثر من التصنيف فيها، ولقيت مؤلفاته القبول عند الناس، فهذا ابن حجر يقول: «ورغب الناس

<sup>(</sup>١) الرد الوافر (ص٣١).

<sup>(</sup>٢) انظر غاية النهاية في طبقات القراء (٧١/٢).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق.

في تواليفه، ورحلوا إليه بسببها، وتداولوها قراءة ونسخاً وسماعاً (١) ولا غرابة في ذلك فالإمام الذهبي بلغ منزلة عالية ودرجة رفيعة بسبب ما حباه الله من صفات وخصائص علمية تميز بها.

واسمع إلى وصف بعض تلاميذه له -وهو صلاح الدين الصفدي - حيث قال: «عمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ، أبو عبد الله الذهبي، حافظ لا يجارى، ولافظ لا يبارى، أتقن الحديث ورحاله، ونظر علله وأحواله، وعرف تراجم الناس، وأزال الإهام في تواريخهم والإلباس، مع ذهن يتوقد ذكاؤه، ويصح إلى الذهب نسبته وانتماؤه، جمع الكثير، ونفع الجم الغفير، وأكثر من التصنيف ووفر بالاختصار مؤونة التطويل في التأليف». إلى أن قال: «و لم أحد عنده جمود المحدثين، ولا كوذنة -(أي بلادة) - النقلة، بل هو فقيه النظر، له دربة بأقوال الناس، ومذاهب أئمة السلف، وأرباب المقالات. وأعجبني ما يعانيه في تصانيفه من أنه لا يتعدى حديثاً يورده حتى يبين ما فيه من ضعف متن، أو ظلام إسناد، أو طعن في رواة، وهذا لم أر غيره يعاني هذه الفائدة فيما يورده». (٢).

وإمامة الذهبي في هذا الشأن لا يختلف فيها اثنان، ولذلك قال

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة (٢٧/٣).

<sup>(</sup>٢) نكت الهميان (ص ٢٤١-٢٤٢).

السيوطي: ((إن المحدثين الآن عيال في الرجال وغيرها من فنون الحديث على أربعة: المزي، والذهبي، والعراقي، وابن حجر))(١).

وقال عنه التاج السبكي: ((شيخنا وأستاذنا، محدث العصر، اشتمل عصرنا على أربعة من الحفاظ -وبينهم عموم وخصوص- المزي، والبرزالي، والذهبي، والشيخ الوالد، لا خامس لهم في عصرنا، فأما أستاذنا أبو عبد الله فبصر لا نظير له وكنز، هو الملجأ إذا نزلت المعضلة، إمام الوجود حفظاً، وذهب العصر معنى ولفظاً، وشيخ الجرح والتعديل، ورجل الرجال في كل سبيل، كأنما جمعت الأمة في صعيد واحد فنظرها، ثم أخذ يخبر عنها إخبار من حضرها، وكان محط رحال المعنت، ومنتهى رغبات من تعنت، تعمل المطى إلى جواره، وتضرب البزل المهاري أكبادها فلا تبرح أو تبيد نحو داره، وهو الذي خَرَّجَنا في هذه الصناعة وأدخلنا في عداد الجماعة». إلى أن قال (روسمع منه الجم الكثير، ومازال يخدم هذا الفن حتى رسخت فيه قدمه، وتعب الليل والنهار وما تعب لسانه وقلمه، وضربت باسمه الأمثال، وسار اسمه مسير لقبه الشمس إلا أنه لا يتقلص إذا نزل المطر، ولا يدبر إذا أقبلت الليال، وأقام بدمشق يُرحل إليه من سائر البلاد وتناديه السؤالات من كل ناد،،(۲).

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ للسيوطي (ص١٨٥).

<sup>(</sup>٢) طبقات الشافعية (٩/١٠٠).

وقال عنه البدر النابلسي: «كان علامة زمانه في الرحال وأحوالهم، حديد الفهم، ثاقب الذهن، وشهرته تغني عن الإطناب فيه»(١).

وقال ابن حجر: «ومهر في فن الحديث، وجمع فيه المحاميع المفيدة والكثيرة» (٢).

ومن أشهر كتبه في هذا الجال "ميزان الاعتدال في نقد الرجال". وأما علم التاريخ والتراجم:

فالذهبي صاحب الموسوعات الكبار في هذا المجال، والتي أهمها "تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام"، و"سير أعلام النبلاء"، و"العبر"، و"دول الإسلام"، و"تذكرة الحفاظ"، وغيرها كثير، وقد أظهر الذهبي في تلك المؤلفات براعة في العرض، ودقة في التحليل والنقد، مع غزارة في المعلومات، تشهد له بالذكاء والعبقرية وقوة الحافظة، لدرجة أن ابن حجر حمع فضله وحلالة قدره - شرب ماء زمزم سائلاً الله أن يصل إلى مرتبة الذهبي في الحفظ والفطنة ".

F

وشذرات الذهب (١٥٣/٦)-١٥٥٥).

<sup>(</sup>١) الدرر الكامنة (٤٢٧/٣).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢/٣٤).

<sup>(</sup>٣) الإعلام للسخاوي (ص٤٧٢).

وقد عول الكتاب والعلماء على مؤلفاته، وأصبحت عمدة لهم فيما كتبوا وألفوا من بعده.

وقد عد الذهبي والمزي أكبر المؤرخين في القرن الثامن(١).

# عاشراً: عقيدته

غُرف الذهبي رحمه الله بمواقفه التي تدعو إلى التمسك بعقيدة السلف الصالح علماً واعتقاداً وعملاً ودعوة وتعليماً، ويظهر ذلك جلياً لمن اطلع على مصنفاته سواء ما يتعلق منها بمسائل الاعتقاد مثل كتاب "العلو"، وكتاب "العرش"، وكتاب "الأربعين في صفات رب العالمين"، ورسالة "التمسك بالسنن والتحذير من البدع وغيرها"، أو كتبه الأخرى في علوم الحديث وغيرها.

فقد سطر الذهبي بيراعه معتقد السلف وأثبته في تلك الكتب، ونافح ودافع عن عقيدة أهل السنة وأثنى على أهلها بما يستحقونه من الأوصاف، كما أبرز جهودهم العلمية والعملية في نشر السنة ونصرها، وفي الوقت ذاته سلط قلمه على أهل البدع والأهواء، فما يمر على صاحب بدعة إلا ويشير إلى بدعته، ويبين وجه انحرافه، وقول أهل السنة فيه وفي بدعته، وإن كان في بعض الأحيان يوجد في كلامه بعض التساهل مع بعض

<sup>(</sup>١) المصدر السابق (ص٢٠٤).

المبتدعة لكنه قليل ومحدود.

والحقيقة التي يجب الإشارة إليها والإشادة بها في هذا المقام، أن الذهبي قام رحمه الله على ثغرة عظيمة، هي علم الرجال والتراجم، فاعتنى بها واهتم بأمرها اهتماماً كبيراً، حتى أصبحت محور تفكيره وأساس كثير من كتبه، فقام بخدمة هذا الجانب حير قيام، وذلك وفق منهج أهل السنة والجماعة، على غرار ما فعل شيخة وصاحبه شيخ الإسلام ابن تيمية في خدمة مسائل الاعتقاد والرد على أصحاب المقالات، فكل من الإمامين قام على ثغرة، وقام بأكبر حدمة.

فقد شوه أصحاب البدع وأرباب المقالات حقائق التاريخ وسير العلماء بما دسوا فيها من الأكاذيب والأباطيل، كما فعلوا في مسائل الاعتقاد الأمر ذاته.

فتصدى الذهبي رحمه الله تعالى للحانب التاريخي أفوضع الأمور في نصابها وأوضح بجلاء سير أعلام السنة على وجهها الصحيح وحلاها بأجمل الحلل وكساها أبمى العبارات.

وقام في الوقت ذاته بفضح أهل البدع والأهواء وكشف باطلهم، الأمر الذي أثار حفيظة أهل البدع والأهواء ونقمتهم على كتب الإمام الذهبي لما لها من ثقل ووزن في فنها، فهي تعد غصة في حلوق أهل الكلام والمتصوفة والرافضة ومن على شاكلتهم، لكونها كشفت عورات زعمائهم وأظهرت بطلان عقائدهم.

وكان الذهبي معروفاً في حياته بمواقفه الصلبة من العقائد المنحرفة وأهلها، كما اشتهر عنه صلته الوثيقة وموافقته لشيخ الإسلام ابن تيمية في نصرة السنة ومحاربة البدعة، الأمر الذي جعل الأشاعرة من الشافعية بدمشق يمانعون في توليه لمشيخة أكبر دار للحديث بدمشق حينذاك، وهي دار الحديث الأشرفية، التي شغرت مشيختها بعد وفاة رفيقه المزي سنة دار الحديث الأشرفية، التي شغرت مشيختها بعد وفاة رفيقه المزي سنة (٧٤٢هـ)، رغم ترشيح قاضي القضاة على بن عبد الكافي السبكي أن يعين الذهبي لها، وكان السبب في رفضهم كون الذهبي ليس بأشعري<sup>(۱)</sup>.

ومعلوم أن الصراع كان على أشده في ذلك الحين بدمشق بين أنصار المنهج السلفي وخصومهم من أهل الكلام والمتصوفة.

والكتاب الذي بين أيدينا يعطي صورة واضحة للمنهج الذي سار عليه الذهبي، فقد تبع طريقة أهل الحديث في تقرير المسائل والاستدلال عليها، فذكر معتقد أهل السنة في مسألة العلو واستدل لقولهم بنصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن سلك سبيلهم وسار على نهجهم، ناصراً بذلك قولهم وراداً على من خالفهم، كما سيأتي تفصيله. فرحم الله الذهبي وجزاه عن السنة وأهلها خير الجزاء. ولكن مع ذلك كله فاللذهبي بعض المواقف المخالفة في خير الجزاء. ولكن مع ذلك كله فاللذهبي بعض المواقف المخالفة في

<sup>(</sup>١) انظر طبقات الشافعية للسبكي (١٧٠/٦-١٧١).

المسائل المتعلقة بالقبور وتعظيمها لا يُقر عليها ولا يُوافق(١).

#### الحادى عشر: مؤلفاته

أشتهر الذهبي بكثرة التصنيف<sup>(٢)</sup> حتى قال عنه ابن حجر: «كان أكثر أهل عصره تصنيفاً»<sup>(٣)</sup>.

وقد احتهد الدكتور بشار عواد في جمع أسماء مؤلفات الذهبي في كتابه "الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام"، وقد بلغ مجموع ما سمى من مؤلفاته (٢١٥) مؤلفاً. ونظراً لكثرتها فإني أحيل القارئ إلى الكتاب المذكور إذا أراد الاستزادة في هذا الجانب.

وسأكتفي بذكر أسماء مؤلفاته في علم العقيدة فقط وهي على النحو التالي:

١- العلو للعلى الغفار.

وقد طبع عدة طبعات، وقام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني باختصاره.

٢ كتاب العرش.

<sup>(</sup>١) انظر ذلك على سبيل المثال معجم الشيوخ (٧٣/١).

والسير (۱۰۷/۱۰) ۸۶۸۶–۴۸۵).

<sup>(</sup>٢) نكت الهميان (ص٢٤١).

<sup>(</sup>٣) الدرر الكامنة (٢٦/٣).

وهو الكتاب الذي بين أيدينا

٣- كتاب الأربعين في صفات رب العالمين.

ويتكون من أكثر من جزء، وتوجد له نسخة في الظاهرية تحتوي على الجزء الأول فقط، وقد قام الدكتور عبد القادر بن محمد عطا صوفي بتحقيق هذا الجزء، ونشرته مكتبة العلوم والحكم.

**١٤ ا** المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال -مطبوع-.

وهو مختصر لكتاب "منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية".

٥\_ كتاب الكبائر.

وقد طبع عدة طبعات.

٦ رسالة في الإمامة العظمي.

جاء في أولها «هذا كلام لخصته من كلام ابن حزم وغيره في الإمامة العظمى ...».

ذكرها الدكترور رمضان ششن في كتابه نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا (٢٢/٢)، وأشار إلى وجود نسخة لها في (رئيس الكتاب، رقم ٢/١١٨٥، كتبت في القرن الثاني عشر، من ١٢٦/ب إلى ١٣٣/ب).

وله نسخة مصورة في قسم المخطوطات بعمادة شئون المكتبات بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية برقم (٤/٩٥٧٣).

٧ - كتاب أحاديث الصفات.

ذكره ابن العماد في شذرات الذهب (٦/٦).

وابن تغرى بردى في المنهل الصافي (ق٧٠).

وسبط ابن حجر في رونق الألفاظ (ق١٨١).

٨ جزء في الشفاعة.

ذكره ابن تغرى بردى في المنهل الصافي (ق٧).

وابن العماد في شذرات الذهب (٦/٦).

وسبط ابن حجر في رونق الألفاظ (ق١٨١).

٩\_ صفة النار.

ذكره ابن تغرى بردى في المنهل الصافي (ق٧١).

وابن العماد في شذرات الذهب (١٥٦/٦) وأشار إلى أنه جزءان.

وسبط ابن حجر في رونق الألفاظ (ق١٨١).

• ١ - مسألة الغيبة.

ذكره ابن تغرى بردى في المنهل الصافي (ق٧١).

وابن العماد في شذرات الذهب (٦/٦).

وسبط ابن حجر في رونق الألفاظ (ق١٨٠).

١١ - كتاب رؤية الباري.

ذكره ابن تغرى بردى في المنهل الصافي (ق٧٠).

وذكره ابن العماد في شذرات الذهب (١٥٦/٦).

١ ٢ حتاب الموت وما بعده.

ذكره الصفدي في نكت الهميان (ص٢٤٣)، وفي الوافي (١٦٤/٢) وذكره ابن العماد في شذرات الذهب (١٦٦٦).

وابن شاكر الكتبي في عيون التواريخ (ق٨٧).

وابن تغرى بردى في المنهل الصافي (ق٧٠).

وسبط ابن حجر في رونق الألفاظ (١٨٠/٢).

والبغدادي في هدية العارفين (٤/٢).

١٢٠ طرق حديث النزول.

ذكره الذهبي في كتاب العرش<sup>(۱)</sup>، وفي كتاب العلو (ص٧٣)، وفي الأربعين (ص٧٠).

وذكره ابن العماد في شذرات الذهب (١٥٦/٦).

١٤ طرق أحاديث الصوت.

ذكره الذهبي في كتاب العرش (٢).

۱۵ مسألة دوام النار.

<sup>(</sup>١) انظر الفقرة رقم (٧٢).

<sup>(</sup>٢) انظر الفقرة رقم (٨١).

ذكره الذهبي في السير (١٢٦/١٨).

وذكره ابن العماد في شذرات الذهب (٦/٦٥).

وابن تغرى بردى في المنهل الصافي (ق٧١).

وسبط ابن حجر في رونق الألفاظ (ق١٨٠).

17 - كتاب التمسك بالسنن.

ذكره ابن العماد في شذرات الذهب (٦/٦٥).

وقام بتحقيقه الدكتور محمد باكريم محمد باعبد الله، ونشر في مجلة الجامعة الإسلامية العدد (١٠٣).

١٧ - مختصر كتاب الزهد للبيهقي.

ذكره ابن العماد في شذرات الذهب (٦/٦٥١).

وذكر بشار عواد أن له نسخة في مكتبة عارف حكمت بالمدينة النبوية.

١٨ - مختصر كتاب القدر للبيهقي.

ذكره الصفدي في نكت الهميان (ص٢٤٣).

وذكره ابن العماد في شذرات الذهب (٦/٦).

٩ ١- مختصر كتاب البعث والنشور للبيهقي.

ذكر ابن العماد في شذرات الذهب (١٥٦/٦).

• ٢ ـ كتاب الروع والإوحال في بقاء الدحال.

ذكره الصفدي في الوافي (١٦٤/٢)، وفي نكت الهميان (ص٢٤٣)

والسبكي في الطبقات (٩/٥/٩).

والزركشي في عقود الجمان (ق٧٩).

وذكره ابن العماد في شذرات الذهب (١٥٦/٦).

وابن تغرى بردى في المنهل الصافي (ق٧٠).

وسبط ابن حجر في رونق الألفاظ (ق١٨٠).

وحاجى خليفة في كشف الظنون (٩٣٣/١).

والبغدادي في هداية العارفين (٤/٢).

١ ٢ ـ مختصر الرد على ابن طاهر لابن المحد.

وهو في بيان مسألة السماع، رد فيه على من جوزه.

ذكره بشار عواد في كتابه الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام (ص٢٤٠).

٢٢ حتاب تشبيه الخسيس بأهل الخميس.

وهو في بيان بدعة التشبه بالنصارى في أعيادهم .

والكتاب مطبوع بتحقيق علي حسن عبد الحميد، نشرته دار عمار بالأردن سنة (٤٠٨هـ).

## الثابي عشر: تلاميذه

تتلمذ على يد الذهبي المئات من التلاميذ، وقد قال عنه تلميذه

ومن ينظر في كتب القرن الثامن يجدها زاحرة بمثات من التلاميذ الذين استفادوا من الذهبي ولعل من أشهر من استفاد وسمع منه من نظرائه:

۱ الحافظ عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كثير، المتوفى سنة (٧٧٤هـ) صاحب كتاب "تفسير القرآن العظيم"، وكتاب "البداية والنهاية".

٢ - الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن الحسن بن محمد السلامي البغدادي، الشهير بابن رجب الحنبلي، المتوفى سنة (٩٥٥هـ).

٣ صلاح الدين حليل بن أيبك الصفدي، المتوفى سنة (٧٦٤هـ) صاحب كتاب "الوافي بالوفيات".

٤ - شمس الدين أبو المحاسن، محمد بن علي بن الحسن الحسين، الشافعي، المتوفى سنة (٧٦٥هـ)، صاحب "ذيل تذكرة

<sup>(</sup>١) ذيل تذكرة الحفاظ (ص٣٦).

<sup>(</sup>٢) انظر شذرات الذهب (١٥٤/٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (٦/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٤) الدرر الكامنة (٢/١/٣).

الحفاظ".

٥ تاج الدين أبو نصر، عبد الوهاب بن على السبكي، المتوفى
 سنة (٧٧١هـ) صاحب "طبقات الشافعية الكبرى".

#### الثالث عشر: وفاته

توفي الذهبي رحمه الله تعالى قبل منتصف ليلة الاثنين، ثالث ذي القعدة، سنة ثمان وأربعين وسبعمائة، وكان قد بلغ من العمر حينذاك خمسة وسبعين عاماً وسبعة أشهر.

وكانت وفاته بدمشق، ودفن رحمه الله بمقبرة الباب الصغير، وحضر الصلاة عليه جملة من العلماء، وكان رحمه الله قد كف بصره قبل موته بسبع سنين. قال تلميذه الحسيني: «أضر في سنة إحدى وأربعين، ومات في ليلة الاثنين ثالث ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وسبعمائة بدمشق، ودفن في مقبرة الباب الصغير رحمه الله تعالى».

<sup>(</sup>١) ذيل تذكرة الحفاظ (ص٣٦).



# الفصل الثاني التعريف بالكتاب

أولاً: اسم الكتاب

ثانياً: توثيق نسبة الكتاب للمؤلف

ثالثاً: الفرق بين كتاب العرش وكتاب العلو

رابعاً: موارد كتاب العرش

خامساً: منهج المصنف في الكتاب

سادساً: أهمية الموضوع والكتاب

سابعاً: دراسة النسخة الخطية

ثامناً: عملي في الكتاب



## أولاً: اسم الكتاب

جاء على طرة النسخة المخطوطة (أ) عبارة (كتاب العرش للذهبي). كما جاء في آخرها (تم كتاب العرش للذهبي ).

وجميع من ذكر الكتاب ممن ترجم للذهبي أطلق عليه هذه التسمية.

ولم أقف على خلاف ذلك إلا ما ذكره ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية -بعد ما نقل نصاً من الكتاب- حيث قال: ((حكاه عنه محمد بن أحمد بن عثمان في رسالته في الفوقية)) ولعل هذا تصرف من ابن القيم حيث أطلق عليه اسم مضمونه بدلاً عن اسمه الصحيح.

وأيضاً ما جاء في الجزء الموجود من مختصر هذا الكتاب والذي توجد قطعة منه في المكتبة الظاهرية بدمشق ضمن مجموعة برقم (٤٧- ماميع)، ولها نسخة مصورة بقسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم (١٥٠٦- مكبر) فقد سماه مختصره "مختصر الذهبية" ولم يتبين لي سبب هذه التسمية.

<sup>(</sup>١) انظر اجتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٣٢).

# ثانياً: توثيق نسبة الكتاب للمؤلف

إثبات نسبة الكتاب للمؤلف مسألة واضحة تؤكدها الحقائق التالية:

أ- ما حاء في أول وآخر النسخة الخطية (أ) التي اعتمدت عليها من التصريح بنسبة الكتاب للمؤلف.

ب- تصریح عدد من المؤرخین الذین ذکروا مؤلفات الذهبي، باسم
 الکتاب، ونسبوه للذهبي، ومنهم:

- ١ ــ ابن تغرى بردى في "المنهل الصافي" (ق٧٠).
- ٢ ــ سبط ابن حجر في "رونق الألفاظ" (ق ١٨٠).
- ٣- ابن العماد في "شذرات الذهب" (١٥٦/٦).
- ٤ ــ حاجي خليفة في "كشف الظنون" (١٤٣٨/٢).
  - ٥ البغدادي في "هدية العارفين" (٢/٤٥١).
- ٦- بروكلمان في "تاريخ التراث العربي" (الملحق ٤٧/١).بالألمانية).
- ٧ -- بشار عواد في كتابه "الذهبي ومنهجه في كتابه التاريخ" (ص ١٤٨).

فجميع هذه المصادر ذكرت الكتاب وأكدت نسبته للذهبي.

جــ تصريح من نقل أو استفاد من الكتاب بنسبته إلى الذهبي.
 ومن أولئك:

\* ابن القيم الذي اعتمد في كتاب "احتماع الجيوش الإسلامية" على كتاب العرش فيما نقله من نصوص عن الذهبي و لم يعتمد على كتاب العلو.

وقد نبهت على ذلك في بعض المواطن داخل النص المحقق، وانظر على سبيل المثال ما علقته في الفقرة (٢٢٦).

\* وكذلك السفاريني في كتابه "لوائح الأنوار السنية" فقد استفاد من الكتاب ونقل منه فقال: «قال الإمام الحافظ الذهبي في كتاب العرش ...»، انظر (7/۱»).

\* وذكره أيضا في كتابه "لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية" (١٩٦/١) فقال: «وكتاب العرش للحافظ شمس الدين الذهبي صاحب الأنفاس العلية».

د- رواية المصنف لبعض الأحاديث والآثار بأسانيدها المتصلة عن شيوخه الذين اشتهر بالرواية عنهم إلى أصلها الذي أخذت منه.

فتلك الأسانيد تدل على صحة نسبة الكتاب له.

هــ- ذكر المصنف لبعض المصنفات التي ألفها في ثنايا الكتاب ومنها:

١ ــ "طرق أحاديث النــزول"، انظر الفقرة رقم (٧٢).

٢ ــ "طرق أحاديث الصوت"، انظر الفقرة رقم (٨١).

و- تطابق بعض التعليقات في كتاب "العرش" مع ما ورد في كتاب الذهبي "العلو" و"الأربعين في صفات رب العالمين". وهذا التطابق يؤكد نسبة الكتاب إليه.

## ثالثاً: الفرق بين كتاب العرش وكتاب العلو

يتساءل الكثير من الباحثين عند سماعه باسم الكتابين عن الفرق بينهما.

(فهذا بروكلمان في كتابه: "تاريخ التراث العربي" (الملحق ١/ ٤٧)، تسائل عند ذكره لكتاب العرش، هل هو كتاب العلو أم أنه غيره؟)

وكذلك فإن بشار عواد في كتابه "الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام" (ص١٤٨) يقول إنه لم يستطع التفريق بين الكتابين لأنه لم يستطع الوقوف على كتاب العرش.

وعذر بروكلمان وبشار عواد واضح لكونهما لم يطلعا على نسخة لكتاب العرش.

ومع عدم ظهور طبعة لكتاب (العرش) لم يزل الالتباس قائماً بسبب عدم تمكن البعض من الاطلاع على نسخة لكتاب العرش، أو لعدم معرفتهم بوجود كتاب للذهبي يحمل عنوان "كتاب العرش".

وممن وقع في اللبس في هذه المسألة فضيلة الشيخ الألباني حيث جزم في مقدمة كتابه "مختصر العلو للعلى الغفار" بأن "كتاب العلو" هو "كتاب

<sup>(</sup>١) نقلاً عن كتاب "الذهبي ومنهجه في كتاب تاريخ الإسلام" (ص١٤٨).

العرش" الذي ذكره ابن العماد في "الشذرات" والسفاريني في "لوامع الأنوار"(١).

وهذا القول للشيخ الألباني -حفظه الله- شاع بين طلبة العلم وأشاع مقولة أن الكتابين كتاب واحد. وهذا خلاف الصواب.

فمن خلال معايشتي لتحقيق كتاب "العرش" والمقارنة بينه وبين كتاب "العلو"، أود أن أوضح وأجلي ما وقع من لبس وخطأ في هذه المسألة وأبين الحقائق التالية:

# أولاً: من الناحية التاريخية:

فرق سبط ابن حجر في كتابه "رونق الألفاظ" (ق ١٨٠) بين الكتابين فذكر "كتاب العرش" باسم مستقل و"كتاب العلو" باسم مستقل، وقد أشار بشار عواد إلى هذه المعلومة في كتابه "الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام"(٢).

وكذلك فعل إسماعيل باشا البغدادي في كتابه "هدية العارفين" (٦/ ١٥٤) عند ذكره لمؤلفات الذهبي فقد فرق بين الكتابين فقال "كتاب العرش وصفته" وقال كتاب "العلو للعلي الأعلى الغفار في إيضاح الأحبار".

<sup>(</sup>١) انظر مختصر العلو (ص٥).

<sup>(</sup>۲) انظر (ص۱٤۸).

ثانياً: إنه بعد ظهور نسخة لكتاب "العرش" وصدورها بإذن الله مطبوعة، لم يبق مجال للتشكيك في الفرق بين الكتابين فمن يطلع على هذا الكتاب ويقارن بينه وبين كتاب العلو يجد صدق ما نقول.

ثالثاً: مع أن الكتابين ليسا كتاباً واحداً إلا أن هناك أوجه تشابه كبيرة بين محتوى الكتابين، وذلك يرجع للأسباب التالية:

١ ــ كون مؤلف الكتابين واحد.

٢ أن كلا الكتابين يبحثان في موضوع واحد ألا وهو مسألة إثبات علو الله واستوائه على عرشه وتقرير ذلك وفق عقيدة السلف الصالح.

"— سار المؤلف في منهجه وطريقة عرضه للموضوع على نسق واحد في كلا الكتابين، حيث بدء بذكر النصوص القرآنية ثم الأحاديث النبوية ثم أقوال الصحابة ثم أقوال التابعين ثم أتباع التابعين ثم من بعدهم من الطبقات.

رابعاً: مع وجود أوجه للتشابه بين الكتابين إلا أن هناك فوارق واضحة بين الكتابين منها:

۱ مقدمة الكتابين ليست واحدة، فكل من الكتابين له مقدمة
 تختلف عن مقدمة الكتاب الآخر.

٢\_ اختلفت طريقة عرض الفصل الأول من "كتاب العرش" والمتعلق بالأدلة من الكتاب عن طريقة كتاب "العلو". ٣- مع الاشتراك في كثير من الأحاديث في الفصل المتعلق بالأدلة من السنة إلا أن كل كتاب انفرد ببعض الأحاديث مع احتلاف في تعليقات الذهبي على أحاديث الكتابين مما يترتب عليه أن كل كتاب احتوى على فوائد لا توجد في الكتاب الآخر.

٤ ما حصل في فصل الأدلة من السنة ينسحب على بقية فصول ومحتويات الكتاب، فكل كتاب ينفرد ببعض الآثار والفوائد التي لا توجد في الكتاب الآحر.

وأضرب لك على سبيل المثال لا الحصر مثالاً لفائدة انفرد بها كتاب "العرش" ولا توجد في كتاب "العلو".

قوله في أبي الحسن الأشعري: «وكان معتزلياً ثم تاب، ووافق أصحاب الحديث في أشياء يخالفون فيها المعتزلة، ثم وافق أصحاب الحديث في أكثر ما يقسولونه، وهو ما دوناه عنه من أنه نقل إجماعهم على ذلك، وأنه موافق لهم في جميع ذلك، فله ثلاثة أحوال: حال كان معتزلياً، وحال كان سنياً في البعض دون البعض، و حال كان في غالب الأصول سنياً، وهو الذي علمناه من حاله، فرحمه الله وغفر له ولسائر المسلمين».

<sup>(</sup>١) انظر نهاية الفقرة (٧٤٧)، وانظر التعليق عليها.

والفوائد التي انفرد بها الكتاب من جنس هذه كثيرة، يدرك قيمتها من احتاج إليها.

خامساً: قول المصنف في مقدمة كتاب العلو: «فإني كنت في سنة ثمان وتسعين وستمائة جمعت أحاديث وآثاراً في مسألة العلو، وفاتني الكلام على بعضها، ولم أستوعب ما ورد في ذلك، فذيلت على ذلك مؤلفاً أوله (سبحان الله العظيم وبحمده على حلمه بعد علمه)، والآن فأرتب المجموع وأوضحه هنا ...».

ليس فيه إشارة واضحة إلى أن كتاب العرش هو المسودة الأولى لكتاب العلو، فالمؤلف لم ينص على اسم الكتاب ولم يذكر مقدمته.

ومن المؤكد أنه ليس هو المسودة الثانية التي أشار المؤلف إلى مقدمتها وهي غير مقدمة العرش التي أولها (الحمد لله الذي ارتفع على عرشه في السماء)، وفي اعتقادي لو كان الكتاب مسودة لما اعتمد عليه ابن القيم في "اجتماع الجيوش الإسلامية"، وكذلك السفاريني في "لوائح الأنوار" ولما شاع ذكره في كتب التراجم. والله أعلم.

وخلاصة النتيجة التي توصلت إليها واقتنعت بها: أنه من الحيف والخطأ اعتبار الكتابين كتاباً واحداً، أو ادعاء أن أحد الكتابين يغني عن الآخر، فكل من الكتابين انفرد بفوائد وفوارق لا توجد في الآخر.

ولذلك من الخطأ أن يحجب كتاب العرش عن الوصول لأيدي القراء ففي ذلك حرمان لهم من الفوائد والفرائد التي احتواها الكتاب في

فنون شتى.

والذهبي يتميز بتعليقاته المفيدة والتي هي في اعتقادي تكثر في كتاب العرش عنها في كتاب العلو.

وهذه التعليقات مهمة ومفيدة وقد تميزت بها مؤلفات الذهبي، فهذا تلميذه الصفدي يقول عنه: «وأعجبني ما يعانيه في تصانفيه من أنه لا يتعدى حديثاً يورده حتى يبين ما فيه من ضعف متن، أو إظلام إسناد، أو طعن في رواة، وهذا لم أر غيره يعاني هذه الفائدة فيما يورده»

<sup>(</sup>١) نكت الهميان (ص٢٤٢).

## رابعاً: موارد كتاب العرش

عرف عن الذهبي سعة اطلاعه ومعرفته للكثير من كتب أهل العلم المتقدمين، ويظهر ذلك حلياً في الكتاب الذي بين أيدينا، فقد رجع فيه الذهبي إلى جملة كبيرة من كتب المتقدمين، البعض منها نعده اليوم في عداد المفقودات. ولذلك من المفيد حصر هذه المصادر التي اعتمد عليها ليستفيد منها من أراد الرجوع إليها والتوثيق منها. وهذه المصادر هي:

- ١- الإبانة عن أصول الديانة -لأبي الحسن على بن إسماعيل الأشعري- (ت٣٢٤هـ).
- ٢- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية -لأبي عبد الله عبيد الله بن
   عمد بن محمد بن بطة العكبري- (٣٨٧هـ).
  - ٣- الإبانة -لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني- (ت٤٠٣هـ).
- ٤- الإبانة في الرد على الزائغين في مسألة القرآن -لأبي نصر عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزي (ت٤٤٤هـ).
- و- إبطال التأويلات لأخبار الصفات -لأبي يعلى محمد بن الحسين ابن محمد بن الفراء- (ت٤٥٨هـ).
- ٦- إثبات صفة العلو -لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي- (ت٦٢٠).

- ٧- آداب المريدين والتعرف الأحوال العباد -لعمرو بن عثمان المكى- (ت٢٩٧هـ).
- ٨- الاستيعاب في معرفة الأصحاب -لأبي عمر يوسف بن عبد الله
   ابن محمد بن عبد البر- (ت٤٦٣هـــ).
- 9- الأسماء والصفات -لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي- (ت ٨٥٤هـ).
  - ١- إصلاح المنطق -لأبي يوسف يعقوب بن السكيت.
- 11- الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة والحماعة لأبي بكر
   أحمد بن الحسين البيهقى (ت٥٨هـ).
- ١٢- تأويل مختلف الحديث- لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت٢٧٦هـــ).
- 17- تاريخ بغداد -لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي- (ت ٢٥- ١٣).
- 11- التاريخ الكبير -لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري- (ت ٢٥٤هـ).
- 10 − التبصير في معالم الدين -لحمد بن جرير الطبري- (ت٣١٠هـــ).

- 17- تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري -لأبي القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر- (ت٧١هـ).
  - ١٧- التفسير -لأبي بكر محمد بن الحسن النقاش- (ت٥١٥).
    - ۱۸ تفسیر القرآن -لسلیم بن أیوب الرازي- (ت٤٤٧هـ).
- 19 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد -لأبي عمر يوسف
   ابن عبد الله بن محمد بن عبد البر- (ت٤٦٣هـ).
- ٣- التوحيد -لمحمد بن إسحاق بن يحي بن منده- (ت ٣٩٥هــ).
- ۲۱ التوحید وإثبات صفات الرب عز وجل لمحمد بن إسحق ابن خزیمة (ت ۳۱۱هـ).
- ٣٢- تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل -لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت٤٠٣هـ).
- ۲۳ جامع البيان عن تأويل آي القرآن -لمحمد بن جرير الطبري (ت ۳۱ هـ).
- على بن إسماعيل الأشعري ٢٤ جمل المقالات لأبي الحسن على بن إسماعيل الأشعري ٢٤ هـ).

- ٢٥ جواب أبي بكر الخطيب البغدادي عن سؤال أهل دمشق في الصفات.
- ٢٦ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء -لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤٣٠هـ).
- ۲۷ الحيدة والاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن لأبي
   الحسن عبد العزيز بن يحى الكناني (ت٢٤٠هـ).
  - ٢٨ ذم اللواط -للهيثم بن خلف الدوري-.
- ٢٩ الرؤية -لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني- (ت
   ٣٨٥هـــ).
- •٣٠ الرد على الجهمية -لإبراهيم بن محمد بن عرفة نفطويه النحوي.
- ٣١- الرد على الجهمية لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي- (٣٢٧).
- ۳۲- الرد على بشر المريسي -لعثمان بن سعيد الدارمي- (ت ٢٨٠ هـ).
- ۳۳- الرد على الجهمية -لعثمان بن سعيد الدارمي- (ت٢٨٠هـ). ۳۲- رسالة يحى بن عمار السحستاني (ت٤٤٢هـ).

- •٣- الرسالة -لأبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني- (ت ٣٨٦هـ).
- ٣٦- الرسالة النظامية -لعبد الملك بن عبد الله أبو المعالي الجويني- (ت٤٧٨هـ).
  - ٣٧- السنة -لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل- (ت٢٩٠هـ).
- ۳۸- السنة -لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال- (ت
   ۳۸- السنة -لأبي بكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال- (ت
- ٣٩- السنة -لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني- (ت ٣٦٠هـ).
- ٠٤- السنة -لأبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم- (ت
   ٢٨٧هـــ).
  - 13- السن لأبي داود سليمان بن الأشعث- (ت٢٧٥هـ).
- ۲۹۷ السنن لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي (ت۲۹۷هـ)
   (الجامع الصحيح).
- ٣٠٣ السنن -لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي- (ت ٣٠٣هـ).

- ٤٤- السنن -لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه- (ت
   ٢٧٥هـــ).
  - -٤٥ شرح السنة −لإسماعيل بن يحي المزني− (ت٢٦٤هـ.).
- -٤٦ الشريعة −لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري− (ت٣٦٠٠٠).
- الشكر -لأبي بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي الدنيا (ت٢٨١هــ).
- ۴۸ شكاية أهل السنة -لأبي القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري- (ت٤٦هـ).
- الصحيح -لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري- (ت
   ٢٥٤هـــ).
- ٥- الصحيح لأبي الحجاج مسلم بن الحجاج القشيري- (ت ٢٦١هـ).
- الصحيح (الأحاديث المختارة) -الضياء محمد بن عبد الواحد المقدسي (ت٦٤٣هـ).
  - ۵۲ صریح السنة -لمحمد بن جریر الطبري- (ت ۳۱۰هـ).
- **۳۵-** الصفات -لمحمد بن إسحاق بن يحي بن منده- (ت ۳۹۵هـــ).

- **30** الصفات لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي- (ت٤٨١هـ).
- وه- الصفات -لأبي الحسن على بن عمر الدارقطني- (ت
   ٣٨٥هـــ).
- وه الصفوة -لجمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي- (ت٩٥٥هــ).
  - حبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي (ت).
- العرش وما ورد فيه -لأبي جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة (ت٢٩٧هـــ).
- **99** العظمة لأبي الشيخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهان (ت٣٦٩هـ).
- ٦- عقيدة أثمة الحديث لأبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي- (ت٣٧١هـ).
- ٦١- عقيدة أصحاب الحديث للأبي الحسن محمد بن عبد الملك
   الكرجي- (ت٣٢٥هـ).
- ٦٢- عقيدة السلف وأصحاب الحديث -لأبي عثمان إسماعيل بن
   عبد الرحمن الصابوني (ت٤٤٩هـ).

- ٣٣− عقيدة الشافعي -لأبي الحسن الهكاري- (ت ٤٨١٦هـ).:
- 37- عقيدة الشافعي -لأبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي- (ت.٠٠٠هـ).
- عقيدة الطحاوي -لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي- (ت٣٢١هـ).
- 77- العمد في الرؤية لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري- (ت ٣٢٤هـ).
- ٦٧- الغنية -لأبي محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي- (ت
   ٤٧١هـــ).
- ٦٨- الغنية عن الكلام −لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي- (ت
   ٣٨٨هـ).
- 79- الغيلانيات -لأبي بكر محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي- (ت٣٥٤هـ).
- ·٧٠ فضيلة النبي ﷺ -لأبي بكر أحمد بن محمد المروزي- (ت د٢٧٥هـــ).
  - ٧١- الفقه الأكبر -لأبي مطيع الحكم بن عبد الله البلحي- .

- ٧٧- المبهج في القراءات السبع لأبي محمد عبد الله بن علي بن أحمد
   الخياط- (ت ٥٤١هـ).
- ٧٣- المسند -لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل- (ت ٢٤١هـ).
- ٧٤ المسند -لأبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي- (ت
   ٢٠٤ مـــ).
- ٧٥- المسند لأبي يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي (ت٣٠٧هـ).
  - ٧٦- مسند أبي هريرة -للبرتي- (ت ٢٨٠هــ).
- ٧٧- المستدرك على الصحيحين -لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم- (ت٥٠٤هـ).
  - ٧٨- المرض والكفارات -لأبي بكر بن أبي الدنيا- (ت٢٨١هـ).
- ٧٩- معالم التنزيل -لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي- (ت ٧٩- هـ).
- ٨٠ المعجم الكبير -لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني- (ت
   ٣٦٠هـــ).
  - ٨١- المعرفة -للعسال- (ت ٣٤٩هـ).

- ٨٢- المغازي -للأموي- (ت ١٩٤هـــ).
- ٨٣- مشكل الآيات -لعلي بن محمد بن مهدي الطبري-.
- ٨٤ معرفة علوم الحديث لأبي عبد الله محمد بن عبدالله الحاكم (ت٥٠٤هـــ).
- △٨٥ مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين -لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري- (ت٢٤هـ.).
- المقالات والخلاف بين الأشعري وأبي محمد عبد الله بن سعيد ابن كلاب -لأبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك (ت ابن كلاب -لأبي بكر أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك (ت ابن كلاب الجسن الأشعري" عليوع -، فلعله هو.
- ٨٧- مناقب الإمام أحمد -لأبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي- (ت٣٢٧هـ).
- ٨٨- مناقب الإمام أحمد -لأبي بكر أحمد بن محمد المروزي- (ت ٢٧٥هـ.).
- ٨٩- الموطأ الأبي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي- (ت
   ١٧٩هـ).

## خامساً: منهج المصنف في الكتاب

ا ـــ استهل المصنف كتابه هذا بمقدمة قصيرة ضمنها الحمد لله تعالى والثناء عليه، والشهادة له بالتوحيد، ولرسوله الله بالرسالة، ثم الصلاة على النبي الله وعلى آله وصحبه أجمعين.

ثم عقد بعد ذلك فصلاً ذكر فيه أن الأدلة التي يستدل بما على إثبات علو الله وارتفاعه فوق عرشه هي نصوص الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين والأئمة المهديين.

ثم شرع في ذكر الآيات القرآنية الواردة في إثبات صفة العلو، وبدأ بذكر آيات الاستواء ونصوص العلماء في تفسيرها، ثم سرد عدداً من الآيات في المسألة.

وبعد ذلك شرع في ذكر الأحاديث في الباب بعد أن قال: «وأما الأحاديث المتواترة المتوافرة عن رسول الله، فأكثر من أن تستوعب فمنها: ...».

ومنهج المصنف في إيراده للأحاديث أنه يعزوها للكتب التي أخرجتها، وقد يروي بعضها بأسانيده، وغالباً ما يعلق على الحديث ويبين درجته من الصحة والضعف، أو يشير إلى بعض طرقه إذا لزم الأمر، وقد يتكلم على بعض رجال الإسناد وغير ذلك من المسائل

والتعليقات المفيدة. وهذه الأحاديث تبدأ من الفقرة (١٣ -إلى-

وبعد ذلك أورد المصنف جملة من الآثار المحفوظة عن الصحابة من أقوالهم بأن الله سبحانه في السماء على العرش، وبين أن تلك الأقوال لها حكم الأحاديث المرفوعة؛ لألهم رضي الله عنهم لم يقولوا شيئاً من ذلك إلا وقد أخذوه عن رسول الله في، لألهم لا مساغ لهم في الاجتهاد في ذلك، ولا أن يقولوه بآرائهم، وإنما تلقوه من رسول الله في. وسرد جملة طيبة من تلك الآثار تبدأ من الفقرة (١٠١ -إلى- ١٢٠)، متبعاً الأسلوب ذاته من حيث العزو والحكم عليها.

ثم أعقب المصنف ذلك بأقوال التابعين وذكر جملة صالحة من أقوالهم بدايتها من الفقرة (١٢١ - إلى - ١٤٩) وسلك فيها نفس المسلك من عزوها والحكم عليها.

ثم عقد فصلاً استهله ببيان وقت ظهور مقالة التعطيل وألها ظهرت في آواخر عصر التابعين وأن أول من تكلم فيها هو الجعد بن درهم، وأشار إلى قصة قتله، وذكر أن تلميذه الجهم بن صفوان أخذ عنه هذه المقالة وقام بنشرها والاحتجاج لها بالشبه العقلية، وذكر موقف أئمة ذلك العصر من مقالته وإنكارهم لها.

ثم ذكر أقوال أتباع التابعين في المسألة.

وهكذا استمر المؤلف يذكر أقوال العلماء طبقة بعد طبقة مع عزو أقوالهم والحكم على أسانيد آثارهم مع إعقاب ذلك بالكلام على منزلتهم العلمية وذكر طرف من سيرة بعضهم وتواريخ وفاهم ونحو ذلك، مع ما يتخلل ذلك من فوائد وتعليقات.

٢ سلك المصنف منهج وطريقة العرض في توضيح المسائل العقدية، وذلك بالاكتفاء ببيان الحق في المسألة والاستدلال لها بنصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح وأئمة هذا الدين. دون التعمق في عرض أقوال المحالفين وذكر شبههم، وإيراد اعتراضاهم.

ومن نظمه رحمه الله في هذا المنهج قوله:

العلم قال الله قال رسوله إن صح والإجماع فاجهد فيه وحذار من نصب الخلاف جهالة بين الرسول وبين رأي فقيه (١)

ومما تحدر الإشارة إليه هنا أن لعلماء السنة طريقتان في تأليفهم لكتب الاعتقاد هي:

<sup>(</sup>۱) شذرات الذهب (۱۵٦/٦).

### ١ ــ طريقة العرض:

وهي الطريقة التي سار عليها المصنف في كتابه هذا. وهي تتميز كما أسلفنا بالتوسع في ذكر الحق المستمد من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان. دون التعمق في عرض الأقوال المحالفة وذكر اعتراضاتهم وشبههم.

ومن الكتب المماثلة في ذلك:

أ- كتاب السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله (٢٤١هـ)

ب- كتاب التوحيد لابن خزيمة (٣١١هـ)

جــ- كتاب التوحيد لابن منده (٣٩٥هـ)

### ٢ ـ طريقة الرد:

وهذه الطريقة تجمع بين بيان الحق وذكر دليله وذكر أقوال المخالفين والتوسع في إيراد شبههم والرد عليها وبيان فسادها ووجه بطلانها.

ومن الكتب المؤلفة على هذه الطريقة:

أ- الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد بن حنبل.

ب الرد على الجهمية والرد على بشر المريسي لعثمان بن سعيد الدارمي (۲۸۰هـــ)

جــ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (٢٧٦هــ).

٣\_ اعتمد المؤلف على قاعدة عريضة من المؤلفات التي سبقت عصره.

وقد تقدم الإشارة إلى تلك الكتب عند الحديث عن مصادر الكتاب. وهذا التوسع في المصادر أعطى الكتاب قوة وغزارة في المعلومات، تجعل من الكتاب مرجعاً أساسياً لمن أراد البحث في مسألة العلو ودراستها. والمصنف يشير غالباً إلى أسماء الكتب التي استفاد منها.

٤ استشهد المصنف بأقوال بعض متقدمي الأشاعرة لكونهم وافقوا الحق في هذه المسألة وأثبتوا العلو الله على خلقه. وهذا لا يعني أنهم موافقون لأهل السنة في كل المسائل.

وهذه الطريقة سار عليها من قبله ابن تيمية في الفتوى الحموية الكبرى، وسار عليها كذلك ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية.

فلا ينبغي أن يفهم من ذلك ألهم من أهل السنة المحضة، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ((وقد يراد به (أي لفظ أهل السنة) أهل الحديث والسنة المحضة، فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول: إن القرآن غير مخلوق، وأن الله يُرى في الآخرة، ويثبت القدر، وغير ذلك من الأصول المعروفة عند أهل الحديث والسنة)

<sup>(</sup>١) منهاج السنة (٢٢١/٢).

May 1 100

# سادساً: أهمية الموضوع والكتاب.

يبحث الكتاب في مسألة عظيمة وخطيرة من مسائل الصفات، دار فيها حدل كبير وعميق، واختلفت حولها الآراء، وتشعبت فيها المذاهب، وزلت فيها أقدام كثير من الناس قديماً وحديثاً، واستمر الخلاف والتنازع فيها من بداية القرن الثاني حتى وقتنا الحاضر.

وقد نتج عن هذا الخلاف نشوء فرق مستقلة بذاتها من حراء ما ذهب إليه البعض من أقوال في المسألة.

فمسألة علو الله من أهم مسائل الصفات وأكبرها لتعلقها الوثيق بمسألة الإيمان بوجود الله تعالى، فمن أقر بعلو الله أقر بوحوده حقيقة. ومن أنكر علو الله، فهو بين أحد أحوال ثلاثة:

الحال الأول: إنكار وجوده حقيقة والقول بأن وجوده مجرد حيال في الذهن.

الحال الثاني: القول باتحاده بالخلق وأن عين وحود الخالق هو عين وحود المخلوق، كما هو قول الاتحادية.

الحال الثالث: القول بالحلول أي أنه حال في كل شيء وأنه بذاته في كل مكان.

وهذه الأقوال باطلة حاصلها إنكار وجود الله حقيقة وأنه والعدم سواء.

ولأهمية هذه المسألة في عقيدة المسلم، كان لزاماً أن يقوم علماء السلف والأئمة بالكتابة والتأليف في هذا الموضوع الهام، ليبينوا للمسلمين منهج القرآن والسنة في هذه المسألة، وليوضحوا لهم الأدلة الصحيحة الصريحة في ذلك.

ويتأكد هذا الأمر وتشتد الحاجة إليه مع اتساع رقعة الخلاف، وتشعب الأقوال، وتعدد الشبه، وازدياد أعوان المخالفين وأنصارهم في هذا الأمر، فكان لزاماً الرد على كل أولئك المخالفين وتفنيد مزاعمهم، وإبطال شبههم وافتراءاهم حفاظاً على عقيدة المسلمين من الانحراف، إذ أي حلل في مسألة العلو قد يقلب كثيراً من الأمور الاعتقادية، ويميل ها عن جانب الصواب ولاشك أن المخرج من دوامة الضياع ومزالق الضلال، يكون بتوضيح عقيدة أهل السنة والجماعة المستندة إلى كتاب الله وسنة رسول الله في وإجماع الصحابة والتابعين لهم بإحسان.

وقد جلى الذهبي في كتاب العرش جوانب هذا الموضوع وجمع في سبيل ذلك العشرات من الأدلة والأقوال المأثورة، التي هي قرة عين كل موحد، وغصة في حلق كل معطل.

وكتاب الذهبي يعد أوسع ما صنف في هذا المجال هو كتابه الآخر "العلو" إلا أنه ليس بالكتاب الأول في بابه فقد سبقه الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة (٢٩٧هــ) فألف كتاب "العرش وما روي فيه"، وكذلك ابن قدامة (٢٢٠هـــ) فله كتاب "إثبات صفة العلو".

وعلى العموم فإن كتاب العرش للذهبي يعد مرجعاً من المراجع المهمة التي تبين موقف السلف في قضية العلو والاستواء وما يتعلق بذلك من المسائل. كما يمكن اعتباره مرجعاً في علم الحديث لاحتوائه على العشرات من الأحاديث والآثار وبيان حكمها ودرجتها.

فحزى الله الإمام الذهبي حير الجزاء على ما قدم وأحزل له المثوبة وجعل هذا العمل في ميزان حسناته.

### سابعا: دراسة النسخة الخطية

من المعلوم أن تعدد النسخ للمخطوطة المراد تحقيقها يسهل على الباحث مشكلة تقويم النص وتلافي ما قد يقع فيه من السهو أو الشطب أو الطمس أو غير ذلك من المشكلات الأخرى المتعلقة بالنص.

وأما إذا لم تتوفر سوى نسخة واحدة للكتاب فسيكون من الصعوبة بمكان تلافي تلك المشكلات ومعالجاتها.

وعند عزمي على تحقيق كتاب العرش وقفت على نسخة مصورة له أصلها محفوظ عمكتبة دار العلوم ندوة العلماء -بلكنهو- الهند، برقم (١٢٢١ حديث).

وله صورة فيلمية محفوظة في قسم المخطوطات في عمادة شؤون المكتبات بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية تحت رقم (٥٦٤).

وحلال بحثي عن نسخة أخرى للكتاب، وقفت على كلام لبشار

عواد في كتابه "الذهبي ومنهجه في كتابه التاريخ" (ص١٤٨) قال فيه: «وذكر بروكلمان أن من كتاب "العرش" نسخة في رامبور، وأخرى في آصف باشا».

فرجعت إلى فهرس المخطوطات العربية في مكتبة رضا برامبور قسم الصلاة وأصول الدين (ص٣١٦-٣١٧) فتبين لي أن المقدمة المذكورة لأول الكتاب في الفهرس ونصها (الحمد لله العلي العظيم رب العرش العظيم) هي مقدمة كتاب "العلو" وليست مقدمة كتاب "العرش" والتي نصها (الحمد لله الذي ارتفع على عرشه في السماء)، فعلى هذا فالكتاب الموجود في مكتبة رضا برامبور هو كتاب "العلو" وليس كتاب "العرش".

وأما نسخة مكتبة آصف باشا التي أشار إليها بروكلمان وذُكِرَت كذلك في فهرس مكتبة رامبور فقد حصلت على مصورة لها بواسطة الأخ عبد الله بن صالح البراك المحاضر بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، والذي تكرم مشكوراً بتزويدي بصورة منها وعند اطلاعي عليها تبين لي أنها نسخة أحرى لكتاب العرش.

وقد حرصت على الحصول على مزيد من النسخ فرجعت إلى ما ذكره بشار عواد حيث أشار إلى أن في دار الكتب الظاهرية بدمشق قسم من "رسالة في أن الله على العرش"، وقال: ((ولدى مطالعتها تبين ألها غير كتاب "العلو" فلعلها هي كتاب "العرش")،

وهذا القسم من الرسالة المذكورة موجود ضمن مجموع برقم (٤٧ - مجاميع)، وله صورة مكبرة محفوظة في قسم المخطوطات بعمادة شؤون المكتبات بالجامعة الإسلامية برقم (١٥٠٦) (ق٤٩ - ١٠٢) (ق١١٠ - ١١٣).

وعند الاطلاع عليه وحدت أنه قد كتب في أوله (مختصر في الذهبية) وفي آخره (آخر الذهبية)، وعند مقارنتي لها بكتاب "العرش" وحدت أن هذا الجزء هو عبارة عن مختصر لكتاب "العرش" يبدأ من ذكر ظهور مقالة التعطيل وذكر أقوال أتباع التابعين إلى آخر الكتاب، قام المختصر بحذف بعض الأسانيد والتعليقات واكتفى بذكر الآثار وعزوها مع التصرف أحياناً في عبارات المصنف وحذف بعض الآثار أو اختصارها الاختصار الشديد.

ولذلك لم أنتفع بهذا المختصر ولم أستفد منه في المقابلة لكونه على الحال التي ذكرت.

فلم يكن أمامي إلا الاعتماد على النسختين اللتين عثرت عليهما والتي سبق الإشارة إليهما، وإليك وصفهما:

## ١ ــ نسخة مكتبة دار العلوم:

عدد لوحاتما: ٩٤ لوحة.

عدد الأسطر: يبلغ عدد الأسطر ما بين خمسة عشر إلى ستة عشر سطراً في الوجه الواحد.

عدد الكلمات: متوسط عدد الكلمات في كل سطر، سبع كلمات. اسم الناسخ: محمد بن محمد بن سالم بن علي، وساعده عبيد بن محمد بن سالم بن على.

تاريخ النسخ: لم يذكر تاريخ النسخ.

نوع الخط ووصفه: كتبت هذه النسخة بخط نسخي عادي، منقوط، ولم تسلم من الأخطاء، وهي كثيرة نسبياً، إضافة إلى كون بعض الكلمات غير مقروءة، مع وجود سقط لبعض العبارات، إضافة إلى التصحيف في بعض الكلمات.

وقد أمكن التغلب على أكثرها بالرجوع إلى النسخة الأخرى وإلى المصادر الأصلية التي وردت تلك النقول فيها.

#### ٢\_ نسخة آصف باشا:

عدد لوحاتما: ٤٧ لوحة.

عدد الأسطر: ٢٢ سطر.

عدد الكلمات في السطر: ٢٠ كلمة.

اسم الناسخ: لم أستطع قراءة الاسم لعدم وضوح الخط ولعله (وحيد الزمان).

تاريخ النسخ: يوم الاثنين ١٠/ ذو القعدة/ ٢٩٣ هـ..

نوع الخط: كتبت هذه النسخة بخط فارسي حيد ومنقوط ولم تسلم من الأخطاء كالنسخة السابقة ويظهر لي -والله أعلم- أن كلتا النسختين نقلت من أصل واحد فهما يشتركان في كثير من الأخطاء والسقط.

### ٣- نسخة مكتبة برنستون:

وفي أثناء عملي في الكتاب وقفت على نسخة ثالثة له، وهي نسخة (مكتبة برنستون) بالولايات المتحدة الأمريكية، وإليك وصفها:

عدد لوحاتما: ٧٠ لوحة.

عدد الأسطر: يبلغ عدد الأسطر سبعة عشر سطراً في الوجه الواحد. عدد الكلمات: متوسط عدد الكلمات في كل سطر، تسع كلمات. اسم الناسخ: أبو عبد الله محمد بن سليمان المجد الصالحي الدمشقي.

تاريخ النسخ: يوم الاثنين مستهل شهر ربيع الأول سنة ٨٢٢هـ. نوع الخط ووصفه: كُتبت هذه النسخة بخط نسخ عادي، منقوط، وهي واضحة وقليلة الأحطاء بالمقارنة مع النسختين المذكورتين.

وهذه النسخة في ضمن مجموع يضم: قاعدة في الصبر لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولمعة الاعتقاد لابن قدامة، وكتابنا المذكور، وقد حاء

اسمه في طرة الغلاف بعبارة (وفيه كتاب العرش للذهبي في العلو)، وجاء في (ق٩١) عبارة (كتاب العرش للذهبي) قبل البدء في مقدمة الكتاب.

وبذلك يكون العمل في الكتاب قد تم على ثلاث نسخ خطية، كما هو موضح في نماذج النسخ الخطية، وحواشي التحقيق.

## ثامناً: عملى في الكتاب

ا ــ اعتمدت نسخة (مكتبة برنستون) وجعلتها أصلاً ورمزت لها بحرف (أ)، وقابلتها على نسخة (مكتبة دار العلوم) ورمزت لها بحرف (ب)، ونسخة ( آصف باشا ) التي رمزت لها بحرف (ج).

والذي دعاني لاعتماد نسخة (مكتبة برنستون) هو كونما أقدم النسخ وأقلها تصحيفاً.

٢ اجتهدت في قراءة نص المخطوط، ومقابلته، ونسخته حسب
 قواعد الإملاء الحديثة وأثبت الفوارق بين النسختين.

"— قومت النص المخطوط، وأصلحت ما فيه من سقط أو خطأ أو تصحيف، وجعلت التصويب بين معكوفتين [ ]، فأثبت الصواب في المتن، وأنبه على الخطأ الواقع في الحاشية، ثم أذكر مصادر التصويب التي صوبت منها، أو أنبه على أن السياق يقتضى ذلك التصويب.

٤— حاولت قدر الطاقة إخراج النص على أقرب صورة تركها المصنف. فقد قابلت بين النسختين ورجعت إلى أصول النصوص المذكورة في الكتاب وقابلتها بأصولها التي أخذت منها، فالمصنف غالباً ما يذكر مصدر المعلومة التي أوردها، ففي حال وجود المصدر أرجع إليه وأقابله بالمخطوط.

وكذلك مما سهل عليَّ كثيراً أمر المقابلة تشابه كثير من النصوص بكتاب "العلو"، وبخاصة في أسانيد المؤلف وكلامه الخاص به.

معكوفتين [ ].

7 ـ أشرت إلى بداية كل صحفة من المخطوط بوضع خط مائل في النص ( / ) والإشارة أمامه في الحاشية إلى رقم اللوحة والوجه على الشكل الآتي (ق٤/ب)، فالرقم يشير إلى رقم اللوحة، والحرف يشير إلى أحد وجهي اللوحة.

٧ ــ وضعت أرقاما تسلسلية جانبية للأحاديث والآثار والنقولات.

٨ عزوت الآيات القرآنية الواردة في النص فأشرت في الحاشية إلى
 مواضعها من القرآن الكريم، ذاكراً رقم الآية واسم السورة.

9\_ خرجت الأحاديث النبوية الواردة في هذا الكتاب من دواوين السنة المختلفة، فأعزو الحديث إلى من أخرجه، مراعياً في العزو ترتيبها حسب التسلسل الزمني لوفيات مؤلفيها، وغالباً ما أذكر كلام أهل العلم في الحكم على الحديث.

١٠ خرجت الآثار الواردة في هذا الكتاب، واجتهدت في عزوها إلى الكتب التي تروي بالسند.

۱۱ ــ وثقت النقولات التي أوردها المصنف من الكتب التي عزاها اليها، وفي حال كونها مفقودة اجتهدت في تتبعها وعزوها من الكتب التي ذكرتما.

١٢ ـ ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في متن الكتاب، واعتنيت ببيان وفاياتهم، مع مراعاة الإيجاز في تراجمهم، وتوثيق ذلك من مصدر أو مصدرين من المصادر المعتمدة في بيان تراجمهم.

وفي حالة تكرر اسم العلم مرة أخرى بعد ترجمته، أحيل إلى الموطن الأول بعبارة ( تقدمت ترجمته في الصفحة ( )).

١٣ شرحت بعض الكلمات الغريبة وعرفت ببعض الأماكن التي تحتاج إلى توضيح.

٤ ا علقت على بعض المسائل التي يذكرها المؤلف ورأيت الحاجة
 ماسة إلى التعليق عليها.

٥ ١ ــ ذيلت الكتاب بوضع الفهارس التالية:

١ ــ فهرس للآيات القرآنية.

٢\_ فهرس للأحاديث المرفوعة.

٣ــ فهرس للآثار الموقوفة.

٤\_ فهرس للأعلام.

٥\_ فهرس للألفاظ الغريبة.

٦\_ فهرس للأبيات الشعرية.

٧ ــ فهرس للمؤلفات الواردة في الكتاب.

٨ فهرس للطوائف والقبائل والجماعات.

٩\_ فهرس للمواضع والأماكن والبلدان.

١٠ ـ فهرس للمصادر والمراجع.

١١ ـ فهرس لموضوعات الكتاب



نماذج من النسخ الخطية



صورة من الورقة الأولى من النسخة (أ)

ە ئايدىغ أمالالە مذانە على مەشە مىچ علىد ئالىدىدا بىسىپەر ران اگسىدىلال ئىغىنلەرگۈرەن دېچىل نىللار دىجىللىشىغان رىمابىي ئىسەركان اجىلىكىن جەزا لىلىمارا ھەنا ئىللىغىرى راللموامي جوالدخوك و ذور وهذا القصيده شعوك 1م صيوالمات و نكاد الشريط و مال المائي خ ععزه المازين ابوعمي عد التأدر سراي حائي الكار المذير الموجود بأبيرك الناب أ- أحوزه بالإناب والدلاج تبعلي رحبه الخذها إصبر Jaglan Jeal Buche قالساعلى لمرشرى دار الرهي يالدوشماستوك يستى المان صفه الاستوار بريوس الميار مارم استواللان شالدوش كود به حمار رنغالي كي الدرش مدكوري كبار درش يوادي ارسار الالدف و دكولا مالجوسان امر عددالرمور پیمورز لهان المدير (اسايم الدنسة عبر بسانا ولوالدم والد ۱۰۰۰ لدير ون دالدايج مر فرمع ممالاسميته ونسم الاول نبدامس والصن العلاكحتبا ويحوا باتروفتا بأدوانتها جئد بازستناحلاکس هسام میکانیش براگ عمده الاهست، عینالعیزالبزلادیما

صورة من الورقة الأخيرة من النسخة (أ)

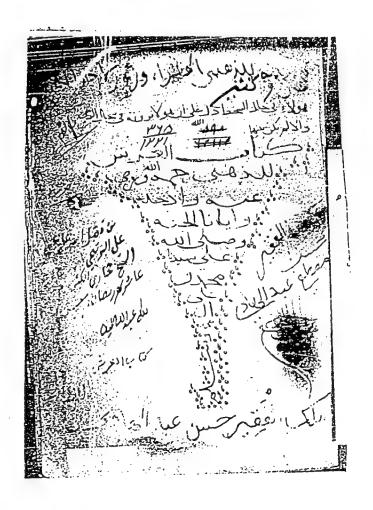

صورة من الورقة الأولى من النسخة ( ب )

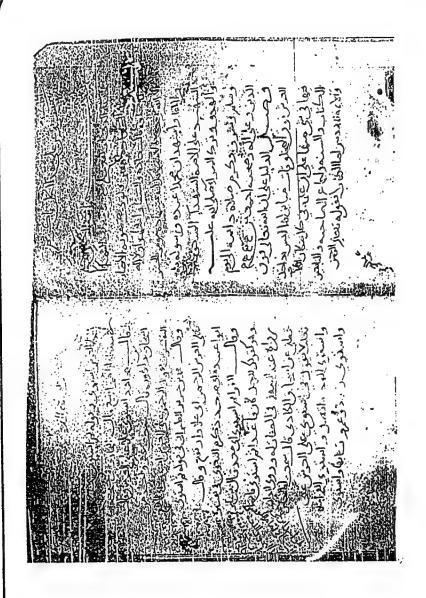

صورة من الورقة الثانية من النسخة ( ب )

صورة من الورقة الأخيرة من النسخة ( ب )

صورة من الورقة الأولى من النسخة (ج)

صورة من الورقة الأخيرة من النسخة (ج)



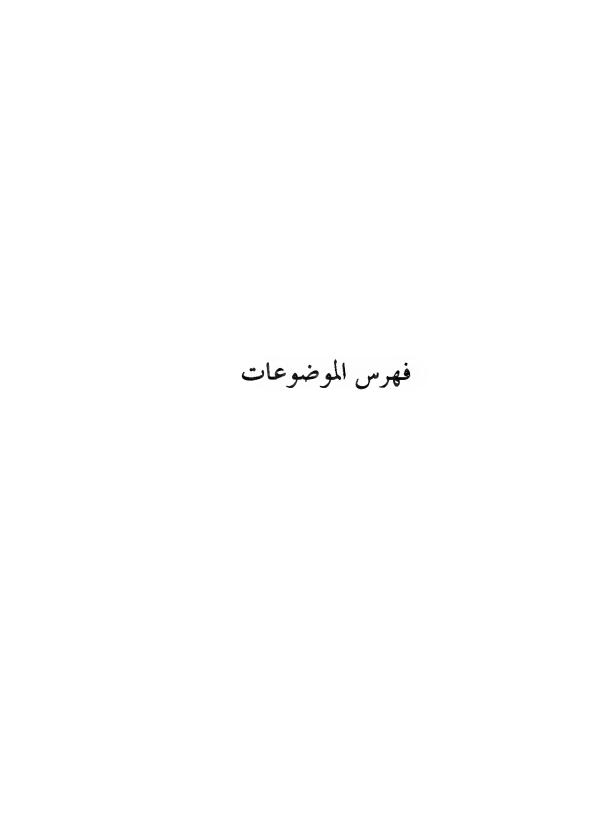

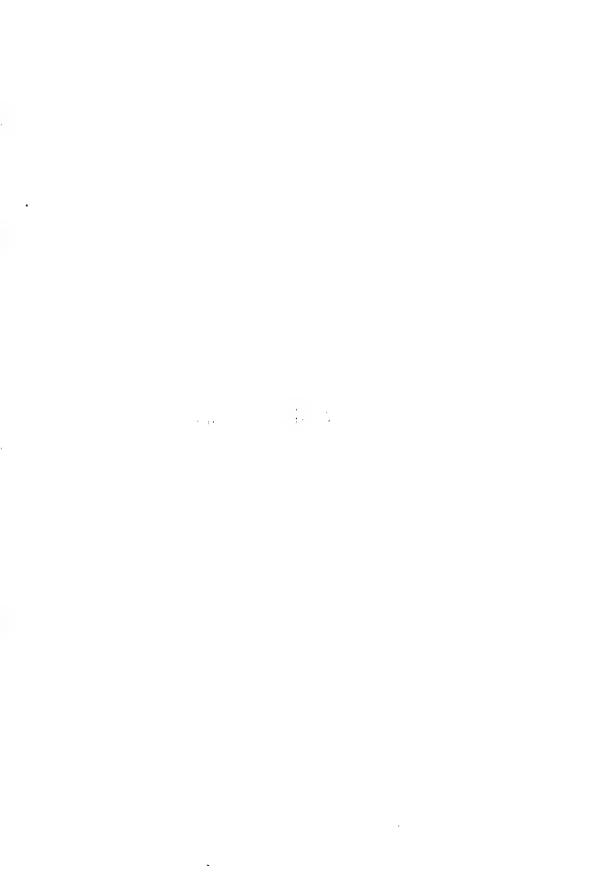

## فهرس الموضوعات

| القدمة القدمة                                      |
|----------------------------------------------------|
| لقسم الدراسي                                       |
| لقسم الأول: الدراسة الموضوعية                      |
| لباب الأول: أقوال الناس في أسماء الله وصفاته       |
| لفصل الأول: معتقد أهل السنة والجماعة في            |
| سماء الله وصفاته                                   |
| لمبحث الأول: التعريف بأهل السنة والجماعة٢٧         |
| لمبحث الثاني: معتقد أهل السنة والجماعة في          |
| سماء الله وصفاته٣٠                                 |
| لفصل الثاني: أقوال المعطلة في أسماء الله وصفاته ٣٥ |
| لمبحث الأول: التعريف بالمعطلة                      |
| نهید                                               |
| لمطلب الأول: الفلاسفة                              |
| لطلب الثاني: أهل الكلام                            |
| لبحث الثاني:  درجات تعطيلهم                        |

| المطلب الأول: درجات التعطيل في باب الأسماء والصفات       |
|----------------------------------------------------------|
| عموماً                                                   |
| المطلب الثاني: درجات تعطيلهم في باب الأسماء الحسني ٧٨    |
| المطلب الثالث: درجات تعطيلهم في باب صفات الله تعالى . ٨٦ |
| الفصل الثالث: المشبهة                                    |
| المبحث الأول: التعريف بالتمثيل والتشبيه                  |
| المبحث الثاني: التعريف بالمشبهة                          |
| الباب الثاني: الأقوال في صفتي العلو والاستواء            |
| الفصل الأول: الأقوال في صفة العلو                        |
| المبحث الأول: قول أهل السنة والجماعة ومن وافقهم ١٤٩      |
| المبحث الثاني: أقوال المحالفين                           |
| الفصل الثاني: الأقوال في صفة الاستواء                    |
| المبحث الأول: مذهب السلف في الاستواء                     |
| المبحث الثاني: أقوال المخالفين                           |
| الفصل الثالث: مسائل متعلقة بصفتي العلو والاستواء ٢٢١     |
| المبحث الأول: هل يخلو العرش منه حال نزوله ٢٣٣            |
| المبحث الثاني: مسائل الحد والمماسة                       |
| المطلب الأول: حكم الألفاظ المحملة                        |
| المطلب الثاني: مسألة الحد                                |

| سة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لطلب الثالث: مسألة المما         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| يتعلق به من مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | لباب الثالث: العرش ومًا .        |
| رش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ا <b>لفصل الأول:</b> تعريف العر  |
| ي لكلمة العرش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | المبحث الأول: المعنى اللغو       |
| تعریف العرش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | المبحث الثاني: المذاهب في        |
| إثبات العرش من الكتاب والسنة . ٢٩٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الفصل الثاني: الأدلة على         |
| نية على إثبات العرش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المبحث الأول: الأدلة القرآ       |
| لسنة على إثبات العرش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | المبحث الثاني: الأدلة من ا       |
| ش وخصائصه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>الفصل الثالث:</b> صفة العرم   |
| ل و هيئته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | المبحث الأول: خلق العرش          |
| ر ۳۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | المبحث الثاني: مكان العرة        |
| العرشا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | المبحث الثالث: خصائص             |
| ى حملة العرش وعلى الكرسي ٣٣٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ا <b>لفصل الرابع:</b> الكلام علم |
| ل حملة العرش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | المبحث الأول: الكلام علم         |
| ، الكرسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المبحث الثاني: الكلام على        |
| لمؤلف والكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | القسم الثاني: التعريف با         |
| المؤلفالمؤلف المؤلف المؤ | الفصل الأول: التعريف بـ          |
| ٣٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | أولاً: اسمه وكنيته               |
| ٣٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ثانياً: أصله                     |

| ثالثا: نسبته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رابعاً: مولده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| حامساً: أسرته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سادساً: نشأته في طلب العلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| سابعاً: رحلاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ثامناً: شيوخه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تاسعاً: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عاشراً: عقيدتهعاشراً: عقيدته والمستعدد المستعدد الم |
| إحدى عشر: مؤلفاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اثنا عشر: تلاميذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ثلاثة عشر: وفاته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الفصل الثاني: التعريف بالكتاب الكتاب العريف بالكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| أولاً: اسم الكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ثانياً: توثيق نسبة الكتاب للمؤلف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ثالثاً: الفرق بين كتاب العرش وكتاب العلو ٣٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| رابعاً: موارد كتاب العرش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| خامساً: منهج المصنف في كتاب العرش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| سادساً: أهمية الموضوع والكتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سابعاً: دراسة النسخة الخطية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### فهرس الموضوعات

| ٤٢٦ | <br>ثامناً: عملي في الكتاب |
|-----|----------------------------|
| ۱۳۶ | <br>نماذج من المخطوط       |
| 224 | <br>فهرس الموضوعات         |



المملكة العربية المعودية وزارة التطيم العالي الجامعة الإسلامية بالماينة المنورة عمادة البحث العلمي رقم الإصدار ( ۲۸)

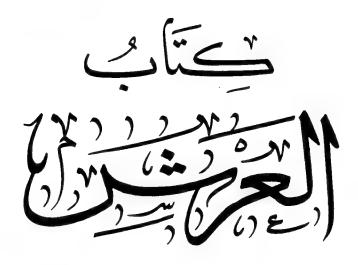

تأديف أُنِي كَبِرُ لَاللّهِ مُحَمَّدِيهِ لُعِيَرِيهِ حَنْمَاتَ لَلْزَهَبِي (٧٤٨ه)

دراسة وتحقاقيه أ.د. محتسمد بنخليفة التميسي

الجئزءالثاني

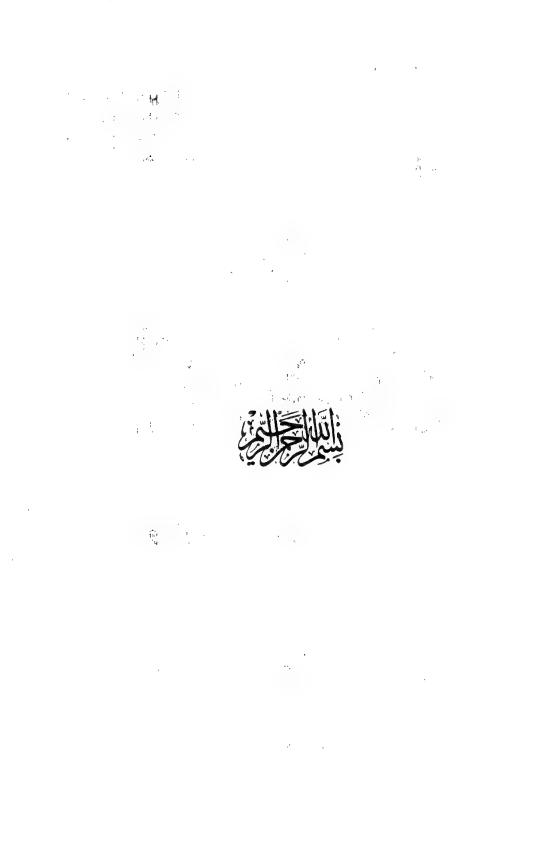

قسم التحقيق

## [المقدمة]

(ق۲۰٪)

## /بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي ارتفع على عرشه في السماء، وحَلَّى باليقين (١) قلوب صفوته الأتقياء، وبلى (٢) خلقه بالسعادة والشقاء.

وأشهد أن لا إله إلا الله، حده لا شريك له، شهادة مؤمن بالحشر واللقاء. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، الشهيد على الأمة الشهداء، المبعوث بالبينات والهدى وترك المراء، صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم صلاة دائمة إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

### فصل

الدليل على أن الله تعالى فوق العرش، فوق المخلوقات، مباين (٣) لها، ليس بداخل في شيء منها، على (٤) أن علمه في كل مكان.

الكتاب، والسنة، وإجماع الصحابة (٥)، والتابعين، والأئمة المهديين.

<sup>(</sup>١) في (ب) و (ج) عبادرة «وجلى باليقين» غير واضحة.

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (ج) كلمة «بلي» غير واضحة.

<sup>(</sup>٣) لفظة «بائن» لم تكن معروفة على عهد الصحابة رضوان الله عليهم، و لم يتلفظوا بما في أقوالهم عند الكلام على مسألة العلو.

وقد كان السبب في استعمال السلف لها هو ابتداع الجهمية لقولهم: إنَّ الله بذاته في كل مكان، فاقتضت الضرورة البيان والإيضاخ أن يتلفظ بعض أئمة السلف بهذه اللفظة، وقد تتابع استعمالها منهم دون أن ينكر أحد منهم ذلك.

<sup>(</sup>٤) في (ج) «وعلى».

<sup>(</sup>٥) في (ب) «الصاحبة» وهو خطأ.

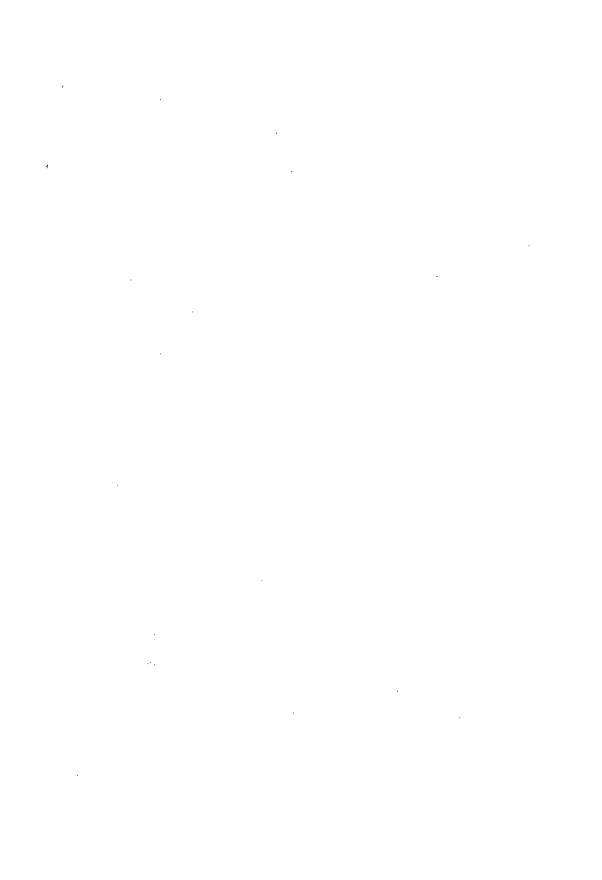

[الأدلة من القرآن]

## أما الكتاب:

فقوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴿ (١).

وقوله: ﴿ ثُمُّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ (٢) في ستة مواضع (٣).

١- قال البخاري<sup>(٤)</sup> في صحيحه: قال مجاهد<sup>(٥)</sup>:

((استوى: علا على العرش)) (١) .

(١) الآية ٥ من سورة طه.

(٢) الآية ٥٤ من سورة الأعراف.

- (٣) المواضع هي: الأعراف (٥٤)، يونس(٣)، الرعد(٢)، الفرقان(٥٩)، السجدة (٤)،
   الحديد(٤).
- (٤) أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي البخاري، كان مولده سنة (١٩٤هـ)، صاحب الصحيح، كان يقول: «أحفظ مائة ألف حديث صحيح»، توفي سنة (٢٥٦هـ) انظر تذكرة الحفاظ (٢٠٢/٢).
- (٥) مجاهد بن حبر المكي، تابعي إمام في التفسير، مات في السجود عام(١٠٤هــ) وقيل (٣) محاهـــ). انظر التذكرة(٩٢)، والتهذيب(٢/١٠).
- (٦) انظر صحيح البخاري، كتاب التُوحيد، باب ﴿وَكَأَنَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ﴾ (ص

٢- وقال إسحاق بن راهويه (١): [(٢) سمعت بشر(٣) بن عمر]
 قال (٤): سمعت غير واحد من المفسرين يقول: (﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّوَى ﴾ أي ارتفع»(٥).

٣- وقال محمد بن جرير الطبري (١) في قوله ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

(١) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد، المعروف بابن راهويه المروزي.

قال عنه الخطيب البغدادي: «كان أحد أئمة المسلمين، وعلماً من أعلام الدين، اجتمع له الحديث، والفقه، والحفظ، والصدق، والورع، والزهد» توفي سنة (٣٣٨هـ). انظر تاريخ بغداد (٣٤٥/٦).

- (٢) ما بين المعكوفتين ساقط من(أ) و(ب) و(ج)، والتصويب من شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي.
- (٣) بشر بن عمر بن الحكم الزهرانب الأزدي، ثقة، مات سنة نيف وماثتين. انظر الكاشف (٣) بشر بن عمر بن الحكم الزهرانب الكاشف (٣) ، وتقريب التهذيب(ص٥٤).
  - (٤) ساقطة من(ب).
- (٥) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(٣٩٧/٣ برقم٢٢) وأورده الذهبي في الأربعين في صفات رب العالمين(ص٣٦، برقم٣).
  - (٦) في(ب) ((الطبراني)) وهو تحريف.

وهو محمد بن حرير الطبري، المؤرخ، المفسر، الإمام، كان مولده سنة أربع وعشرين وماثتين، روى الكثير عن الجم الغفير، صنف التاريخ الحافل، وله التفسير الكامل الذي لا يوجد له نظير، توفي سنة عشر وثلاثمائة للهجرة.

انظر البداية (١١/٥٤١-١٤٧).

الرَّحْمَن ﴾ (١) : (رأي علا وارتفع) (٢).

2-6 وقال أبو عبيدة (٦): ((أي صعد)).

ذكره البغوي(١٤) في تفسيره(٥٠).

وقال الفراء<sup>(۱)</sup>: ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى ﴿ أَي / صعد<sup>(۷)</sup>، قاله ابن عباس <sup>(۸)</sup>

(١) الآية ٥٩ من سورة الفرقان.

- (٣) معمر بن المثنى التيمي بالولاء، البصري، أبو عبيدة النحوي، من أئمة العلم بالأدب واللغة ولد سنة(١١٠هـ) بالبصرة وتوفي بها سنة (٢٠٩هـ)، له مصنفات منها: معاني القرآن وإعراب القرآن، والأمثال، وغيرها. انظر وفيات الأعيان(٥/٥٣٥- ٢٤٣)، الأعلام (٢٧٢/٧).
- (٤) أبو محمد، الحسين بن مسعود بن محمد البغوي، الفقيه، الشافعي، المحدث، المفسر، كان بحراً في العلوم، من مصنفاته «معالم التنزيل في تفسير القرآن الكريم»، و «التهذيب»، و «شرح السنة»، وغير ذلك توفي سنة (١٥٥هـ). الوفيات (١٣٦/٢- ١٣٦/٢)، طبقات السبكي (٤/٤/٢).
  - (٥) انظر تفسير البغوي(٢/١٥) ط: دار المعرفة.
- (٦) أبو زكريا، يجيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسلمي المعروف بالفراء، الديلمي، الكوفي، كان أبرع الكوفيين وأعلمهم بالنحو واللغة والفنون والأدب، ولد سنة (١٤٤ هـــ) وتوفي سنة(٢٠٢هـــ). انظر تاريخ بغداد(١٤٩/١)، تمذيب التهذيب(٢١٢/١).
  - (٧) في(ب) (قعد).
- (٨) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي، ابن عم رسول الله ﷺ ، ولد قبل الهجرة

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري(١٩٢/١، ٩٤/١٣، ٩١/٢٨).

وهو كقولك: الرجل كان قاعداً ثم استوى قائما».

رواه عنه البيهقي (١) في الصفات له (٢).

٦- وروى الدارقطني<sup>(۱)</sup>، عن إسحاق الكاذي<sup>(١)</sup> قال: سمعت أبا
 العباس ثعلبا<sup>(٥)</sup> يقول في ﴿اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾: (رعلا، واستوى الوجه:

F

بثلاث سنوات في الشعب، أثناء الحصار، وكان رضي الله عنه ترجمان القرآن وحبر الأمة لعلمه وفهمه، توفي سنة(٨٤هــــ). الإصابة(رقم ٤٧٨١).

(۱) أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي النيسابوري، حافظ علامة ثبت فقيه، من قدماء الأشاعرة، مات سنة ثمان وحمسين وأربعمائة.

انظر تذكرة الحفاظ(١١٣٢/٣)، وسير أعلام النبلاء(١٦٣/١٨).

(٢) الأسماء والصفات للبيهقى (٢/٣١٠).

وذكره ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٦٤) وقال: «قلت: مراد الفراء اعتدال القائم والقاعد في صعوده عن الأرض».

(٣) على بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي الدارقطني الشافعي، محدث، فقيه، مقرئ أخباري، لغوي، ولد سنة(٣٠٦هــ) وتوفي في بغداد سنة(٣٨٥هــ)

من مصنفاته: «السنن»، و «المعرفة بمذهاب الفقهاء». سير أعلام النبلاء(١٠/٩٥٠-

(٤) إسحاق بن أحمد بن إبراهيم الكاذي ــ نسبة إلى قرية من قرى بغداد يقال لها كاذة ــ ثقة، زاهد، توفي سنة ست وأربعين وثلاثمائة.

انظر تاريخ بغداد(٩/٩/٣)، الأنساب(١٠/١٠)، ومعجم البلدان(٤٢٨/٤).

(٥) كتب في هامش الصفحة من(أ) و(ب) «هو أحمد بن يحيى الشيباني إمام الكوفيين في

اتصل، واستوى القمر: امتلأ، واستوى زيد وعمرو: تشابها، واستوى إلى السماء: أقبل. هذا الذي نعرف من كلام العرب»(١).

Æ

النحو واللغة، كان حجة، ثقة، [ديناً]، صالحاً، مشهورا بالحفظ وصدق اللهجة، [مقدماً عند الشيوخ مُذْ هو حدث] توفي في سنة إحدى وتسعين ومائتين...

وانظر ترجمته في تاريخ بغداد(٢٠٤/٥). وما بين المعكوفتين من تاريخ بغداد.

(١) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السبنة والجماعة للالكائي(٣٩٩/٣).

والعلو للذهبي(ص٥٥١)، والأربعين في صفات رب العالمين(ص٣٧) برقم(٥).

واجتماع الجيوش الإسلامية(ص٢٦٤-٢٦٥).

التعليق: قال ابن القيم رحمه الله: ﴿إِن لفظ (الاستواء) في كلام العرب الذي خاطبنا الله بلغتهم، وأنزل به كلامه نوعان: مطلق، ومقيد.

أ- فالمطلق: ما لم يوصل معناه بجرف مثل قوله تعالى ﴿ وَلَمَا بَلُغُ أَشُدُهُ وَاسْتَوَى الآية ١٤ من سورة القصص. وهذا معناه: كمل وتم، يقال استوى النبات، واستوى الطعام.

ب - وأما المقيد فثلاثة أضرب:

أحدها: مقيد بإلى كقوله تعالى ﴿ثُمُمَ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ ﴾ الآية(٢٩) من سورة البقرة، واستوى فلان إلى السطخ وإلى الغرفة، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى المعدى بإلى في موضعين من كتابه:

الأول: في سورة البقرة في قوله ﴿هُوَالَّذِي ِحَلَقَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إَلِى السَّمَاء﴾.

٧- وقال داود بن علي (١): كنا عند أبن الأعرابي (٢) فأتاه رحل فقال: «هو على عرشه فقال: «هو على عرشه كما أحبر. فقال: با أبا عبد الله إنما معناه استولى. فقال: «اسكت لا يقال

F

الثاني: في سورة فصلت(الآية ١١) ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إَلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانُ ۗ وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف.

والثاني: المقيد بعلى، كقوله تعالى ﴿لِلسَّمُواعَلَى ظُهُورِ ﴿ (الآية ١٣ من سورة الزحرف)، وقوله ﴿وَاسْتُوَى مَكَى الْجُودِي ﴾ (الآية ٤٤ من سورة هود)، وقوله ﴿وَاسْتُوَى مَكَى الْجُودِي ﴾ (الآية ٢٩ من سورة الفتح) وهذا أيضاً معناه العلو والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة.

الثالث: المقرون بواو «مع» التي تعدي الفعل إلى المفعول معه، نحو استوى الماء والخشبة، بمعنى ساواها.

وهذه معاني الاستواء المعقولة في كلامهم». انظر مختصر الصواعق المرسلة(١٢٦/٢-١٢).

- (۱) داود بن على بن خلف الأصبهاني، الملقب بالظاهري، أبو سليمان، أحد الأئمة المحتهدين، ولد بالكوفة(۲۰۱هـــ). المحتهدين، ولد بالكوفة(۲۰۱هـــ) وتوفي ببغداد سنة(۲۷۰هـــ). انظر وفيات الأعيان(۲۰۵/۲)، تاريخ بغداد(۳۲۹/۸).
- (٢) أبو عبد الله، محمد بن زياد ـــ المعروف بابن الأعرابي ــ الكوفي، صاحب اللغة، كان أحد العالمين باللغة المشهورين بمعرفتها. ولد سنة(٥٠١هـــ) وتوفي سنة (٢٣١هـــ) على القول الصحيح. انظر وفيات الأعيان(٣٠٩/٤).

استولى على الشيء  $[-z]^{(1)}$  يكون له مضاد فإذا غلب أحدهما قيل: استولى $^{(7)}$ .

 $\Lambda$  - وقال محمد بن أحمد بن [النضر]  $^{(7)}$  سمعت ابن $^{(4)}$  الأعرابي  $^{(9)}$ 

(٢) أخرجه من هذا الطريق اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٣٩٩٩٣) رقم (٢٦٦).

والبيهقي في الأسماء والصفات (٢/٤/٣) برقم (٨٧٩).

والخطيب في تاريخ بغداد (٢٨٣/٥-٢٨٤).

وابن قدامة في إثبات صفات العلو (ص١١٩-١٢٠ برقم٥٠١).

والعلو للذهبي(ص١٣٣). وقال الألباني في المختصر(ص١٩٦): «هذا إسناد صحيح».

والأربعين في صفات رب العالمين للذهبي (ص٣٨ برقم ٧).

وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٦).

وأورده ابن حجر في فتح الباري (٤٠٦/١٣) وعزاه إلى كتاب الفاروق للهروي.

(٣) في (أ) و(ب) و(ج) «النصر»، والصواب ما أثبته.

وهو محمد بن أحمد بن النضر الأزدي، ذكره ابن حبان في الثقات (١٥٢/٩) وقال: «كتب عنه أصحابنا». ونقل الخطيب عن عبد الله بن أحمد ومحمد بن عبدوس يقولان: «ثقة لا بأس به» تاريخ بغداد (٣٦٤/١).

- (٤) سبقت ترجمته في الفقرة (٢).
- (٥) جاء في هامش (أ) «ابن الأعرابي كان رأساً في علم الغريب.٠٠».

<sup>(</sup>١) في (أ) (ب) «أو»، وما أثبته من (ج).

صاحب اللغة يقول: أرادي ابن أبي [دؤاد] (۱)(۲) أن أطلب له في بعض لغات العرب ومعانيها ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ بمعنى استولى. فقلت: (روالله ما يكون هذا ولا أصبته)(۲).

وهو أبو عبد الله أحمد بن أبي دؤاد فرج بن جرير بن مالك القاضي، كان من أصحاب واصل بن عطاء، فصار إلى الاعتزال، واتصل بالمأمون، فأصبح من جلسائه ومستشاريه، وهو ممن قاد فتنة القول بخلق القرآن وحسنها للمأمون ثم المعتصم من بعده ثم الواثق، وبعد وفاة المأمون تولى رئاسة القضاء إلى نماية خلافة الواثق ثم عزل في أول خلافة المتوكل، وكانت وفاته سنة (٤٠٠هـ).

انظر تاريخ الطبري (١١/١٤)، الوفيات (١١/١-٩١).

- (٢) جاء في هامش (أ) «ابن أبي دؤاد أحمد القاضي المشهور بالقيام على الإمام أحمد بن حنبل في المحنة، وكان في جماعة من موافقيه، فدعى كل منهم على نفسه بشيء عينه [ ] قولهم بخلق القرآن، ومامنهم من أحد إلا وأصابه [ ] ما دعى على نفسه، وكان هذا القاضي دعى على نفسه بالفالج، فمات بعد أن أسخط الله عليه الخليفة المتوكل الذي أظهر السنة ونصرها» ما بين المعكوفتين لم أستطع قراءته.
- (٣) أورده ابن بطة في الإبانة «تتمة كتاب الرد على الجهمية» (١٦٦/٣ –١٦٦) رقم
   (١٢٤).

والخطيب في تاريخ بغداد (٢٨٣/٥).

وأخرجه من هذا الطريق اللالكائي في شرح أول الاعتقاد (٣٩٩/٣) برقم (٦٦٧). وأخرجه الذهبي في العلو (ص١٣٣) من طريق الخطيب.

وقال الألباني في المختصر (ص١٩٥): ﴿﴿سناده حسنٍ».

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ب) و(ج) «داود»، والصواب ما أثبته.

٩- وقال أبو العالية الرياحي (١): ﴿ (السُّوَى إِلَى السَّمَاءِ ﴾ (١) أي ارتفع».

نقله البخاري عنه في صحيحه (<sup>۳)</sup>.

• 1- ورواه محمد بن جرير الطبري<sup>(3)</sup> في تفسيره عن الربيع بن أنس<sup>(a)</sup> عنه<sup>(1)</sup>.

F

وأورده ابن حجر في فتح الباري(٤٠٦/١٣)وعزاه لأبي إسماعيل الهروي في كتاب الفاروق. وله طريق ثالث عن صالح بن محمد أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٣١٤/٢، برقم٩٨٧) وإسناده صحيح.

التعليق: انظر مسألة إبطال التأويل الاستواء بالاستيلاء كتاب مجموع الفتاوى لابن تيمية (٥/٤٤ ١-١٥٢).

- (۱) أبو العالية، رفيع \_\_ بضم الراء الرياحي، مولى امرأة من بني رياح، قال أبو بكر ابن أبي داود: «ليس أحد أعلم بالقرآن بعد الصحابة من أبي العالية»، توفي عام (۹۳هـ). انظر التذكرة (۲۱)، طبقات ابن سعد (۱۱۲/۷)، واللباب (۲/۲٤).
  - (٢) الآية ٢٩ من سورة البقرة.
- (٣) انظر صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب «وكان عرشه على الماء» (ص١٥٥٤).
  - (٤) في (ب) «الطبراني» تحريف.
- (٥) الربيع بن أنس البكري أو الحنفي، بصري نزيل خراسان، صدوق له أوهام، رمي بالتشيع، مات سنة أربعين ومائة أو قبلها. انظر الكاشف (٣٠٣/١)، تقريب التهذيب (ص٣١٨).
  - (٦) (رعنه) ساقطة من (ب). وانظر تفسير الطبري (١٩١/١).

۱۱ - وقال البغوي فيه: قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف<sup>(۱)</sup>:
 ارتفع إلى السماء<sup>(۱)</sup>.

الم السَّمَاء («ارتفع الحليل بن أحمد (") في الشَّمَ السُّوكي إلى السَّمَاء («ارتفع إلى السَّمَاء)». (واد أبو عمر (°) بن عبد البر (۱) في شرح الموطأ له (۷).

(ق۲۱أ)

انظر وفيات الأعيان (٢٤٤/٢)، والفهرست للنديم (ص٦٣-٦٤).

- (٤) عبارة (إلى السماء)، ساقطة من (ب).
  - (٥) في (ج) <sub>((</sub>أبو عمرو<sub>)</sub>). وهو تحريف.
- (٦) أبو عمر، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، إمام عصره في الحديث والأثر وما يتعلق بهما، قال الباجي: «أبو عمر أحفظ أهل المغرب»، من مؤلفاته: «التمهيد»، و«الاستيعاب»، و«حامع بيان العلم وفضله»، ولد سنة (٣٦٨هـــ) وتوفي سنة (٤٦٣هـــ).

انظر الوفيات (٧٦-٦٦/٧) وتذكرة الحفاظ(١١٢٨).

(۷) التمهيد (۱۳۲/۷).

<sup>(</sup>١) لفظة «السلف» ساقطة من (ب). وفي (ج) «القرآن».

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي المسمى «معالم التنزيل» (٩/١») عند تفسير قوله تعالى ﴿ثُمَّ اسْتُوَى الْمُسَاءُ فَسَوَّا هُنُ سَبُعَ سَمُواتٍ ﴾ الآية ٢٩ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) أبو عبد الرحمن، الخليل بن حمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي، من أئمة اللغة، وهو أستاذ سيبويه، وأول من استخرج العروض وحصّن به أشعار العرب، ولد سنة (١٧٠هـــ) له من الكتب المصنفة كتاب العين.

وقال تعالى: ﴿ إِلَّهِ يَصْعَدُ الكَّلِمُ الطَّيْبُ ﴾ (١).

﴿ إِنِّي مُنَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ الِّي ﴾ (١).

﴿ إِنَّ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ﴾ (٣).

(أَيْحَافُونَ رَبُّهُم مِنْ فَوْقِهِم (1).

﴿ يُدِّبُو الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيهِ ﴾(°).

﴿ أَأْمِنتُمْ مَّن فِي السَّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرضَ ﴿ (١) الآية (٧).

﴿ ذِي الْمَعَارِجِ . تَعْرُجُ الْمَلَاتِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْدِ ﴿ (^).

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَاهَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ. أَسْبَابَ

<sup>(</sup>١) الآية ١٠ من سورة فاطر.

<sup>(</sup>٢) الآية ٥٥ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٥٨ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٤) الآية ٥٠ من سورة النحل.

<sup>(</sup>٥) الآية ٥ من سورة السجدة.

<sup>(</sup>٦) الآية ١٦ من سورة الملك.

 <sup>(</sup>٧) (الآية) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>A) الآيتان ٣-٤ من سورة المعارج.

# السَّمَا وَاتِ فَأُطِّلِعَ إِلَى إِلَّهِ مُوسَى وَإِنِّي لِأَظُنَّهُ كَاذِبًا ﴾(١).

يعني: أظن موسى كاذباً أن إلهه (٢) في السماء، ولو لم يكن موسى عليه السلام يدعوه إلى إله في السماء لما قال هذا؛ إذ لو كان موسى قال له: إن الإله (٣) الذي أدعوك إليه، ليس في السماء، لكان هذا القول من فروعون عبثاً، ولكان بناؤه القصر جنوناً (٤). (٥)

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وصف الله نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله الله بعض بالعلو والاستيلاء على العرش والفوقية في كتابه في آيات كثيرة، حتى قال بعض أكابر أصحاب الشافعي: «في القرآن ألف دليل أو أزيد تدل على أن الله عال على الخلق، وأنه فوق عباده»، وقال غيره: «فيه ثلاثمائة دليل تدل على ذلك» اهد. بجموع الفتاوى (٢٢٦/٥).

فالقرآن الكريم من أوله إلى آخره مليء بما هو إما نص ظاهر في أن الله فوق كل شيء، وأنه عال على خلقه ومستو على عرشه، وقد تنوعت تلك الدلالات، فوردت بأصناف من العبارات. وقد أشار العلماء إلى ذلك التنوع في العبارة، ومن

<sup>(</sup>١) الآيتان ٣٦–٣٧ من سورة غافر.

<sup>(</sup>٢) في (ج) «الله».

<sup>(</sup>٣) في (ب) (﴿إلا إله»، وفي (ج) (﴿الله».

<sup>(</sup>٤) انظر في هذه المسألة مجموع الفتاوي (١٧٢/٥-١٧٣).

وأعلام الموقعين لابن القيم (٣٠٢/٢).

التعليق: ما ذكره المصنف هنا من الآيات الدالة على إثبات العلو هو بمثابة الإرشادات وإلا فالقرآن ملىء بالأدلة على إثبات صفة العلو.

F

ذلك:

۱ – التصريح بالفوقية مقرونة بأداة (من) المعينة لفوقية الذات نحو: ﴿ يَحَافُونَ رَبُّهُم مِّنِ فَوْقِهِمُ ﴾ [النحل: ٥٠].

٢-ذكرها محردة عن الأداة، كقوله: ﴿وَهُوَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٨].

٣- التصريح بالعروج إليه، نحو ﴿تَعُرُجُ الْمَلَاثِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ [المعارج:٤].

٤ - التصريح بالصعود إليه، كقوله: ﴿ إِلَّهِ يَصْعَدُ ٱلْكُلِّمُ الطَّيْبُ [فاطر: ١٠].

٥- التصريح برفعه بعض المخلوقات إليه، كقوله: ﴿ بَلْ رَفَعَهُ اللهُ إليهِ ﴾ [النساء:١٥٨]،
 وقوله ﴿ إِنِّي مُتَوفِينًاكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ ﴾ [آل عمران:٥٥].

٦-التصريح بالعلو المطلق الدال على جميع مراتب العلو، ذاتاً، وقدراً، وشرفاً، كقوله (وَهُوَالْعَلِيُ الْكَيْيِرُ) (إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ).

٧- التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله: ﴿ تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ﴾ [الزمر: ١]، ﴿ قُلْ نَزَلُهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِكَ إِلْاَمْرَ: ١]، ﴿ قُلْ نَزَلُهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِن رَّبِكَ إِلْاَحَقَ ﴾ [النحل: ١٠٢].

٨-التصريح باختصاص بعض المخلوقات بألها عنده، وأن بعضها أقرب إليه من بعض، كقوله: ﴿ وَلَلْهُ مَن فِي السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ بعض، كقوله: ﴿ وَلَا لَهُ مَن فِي السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لاَ يَسْتَكْمِرُونَ عَنْ عِبَادِيّهِ وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٩].

F

9- التصريح بأنه سبحانه في السماء، كقوله تعالى: ﴿ أَأْمِنْهُم مَّنْ فِي السَّمَاءِ ﴾ [الملك:

١٠- التصريح بالاستواء مقروناً بأداة (على) مختصاً بالعرش الذي هو أعلى المحلوقات مصاحباً في الأكثر لأداة (ثم) الدالة على الترتيب والمعنى، كقوله تعالى والله المحلوقات مصاحباً في الأكثر لأداة (ثم) الدالة على الترتيب والمعنى، كقوله تعالى والأرض في سِنّة أيام ثمّ السّوى على العرش [الأعراف: وَبَكُمُ اللهُ اللهُ اللهِ يَحْلَى العَرْشِ [الأعراف: ٥٤].

۱۱- إخباره سبحانه عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى إله موسى فيكذبه فيما أخبر به من أنه سبحانه فوق السموات فقال: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ الْبِيرِلِي صَرْحًا لَعَلِي أَبُلُغُ الْأَسْبَابَ. أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلَعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِتِي لَأَظُنّهُ كَاذِبًا ﴾ صَرْحًا لَعَلِي أَبُلُغُ الأَسْبَابَ. أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ فَأَطَّلَعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِتِي لَأَظُنّهُ كَاذِبًا ﴾ [غافر:٣٦-٣٦]، فكذب فرعون موسى في إخباره إياه بأن ربه فوق السماء. انظر أعلام الموقعين عن رب العالمين (٢٠٠٠/٣)، بتصرف يسير.

[الأدلة من السنة]



وأما الأحاديث المتواترة المتوافرة عن رسول الله على فأكثر من أن تستوعب، فمنها:

" الحكم السلمي (۱) قال: ((كانت لي غنم بين أحُد (۲) والجَوَّانِيَّة (۱) فيها جارية لي، فأطلعتها ذات يوم، فإذا الذئب قد أحُد (۱) والجَوَّانِيَّة (۱) فيها جارية لي، فأطلعتها ذات يوم، فإذا الذئب قد ذهب منها بشأة فصككتها، / فأتيت النبي الله فذكرت ذلك له، فعظم (قا ۱/ب) ذلك علي (۱) فقلت: ((يا رسول الله أفلا أعتقها؟))، قال: ((ادعها))، فدعوها، فقال لها: ((أين الله؟)) قالت: ((في السماء)). قال: ((من أنا؟))، قالت: ((رسول الله)). قال: ((أعتقها فإلها مؤمنة)).

انظر وفاء الوفاء للسمهودي (١١٨٠/٤).

<sup>(</sup>١) معاوية بن الحكم السلمي، صحابي سكن المدينة. أسد الغابة (٥/٥).

<sup>(</sup>٢) أُحُدٌ: جبل معروف شمال المدينة. معجم البلدان (١٠٩/١). ووفاء الوفاء للسمهودي (٩٣٧/٣).

 <sup>(</sup>٣) الجوانيَّةِ: بالفتح وتشديد الواو وكسر النون وياء مشددة، وحكى تخفيفها. موضع قرب أحد في شمال المدينة النبوية بطرق الحرة الشرقية مما يلي الشام.

<sup>(</sup>٤) في (ج) «عليه».

<sup>(</sup>٥) مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، أبو الحسين النيسابوري، حافظ، من أئمة المحدثين، صاحب الصحيح المشهور، توفي بنيسابور سنة (٢٦٦هـ). تذكرة الحفاظ (٢٠/١)، قذيب التهذيب (٢٦/١٠).

<sup>(</sup>٦) أخرجه في صحيحه، كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٣٨٢/١).

وأبو داود<sup>(١)</sup>،(<sup>٢)</sup> والنسائي<sup>(٣)</sup>،(<sup>٤)</sup> ومالك<sup>(٥)</sup> في الموطأ<sup>(٢)</sup>.

\$ 1- وفي السنن عن محمد بن الشريد<sup>(٧)</sup> أن أمه أوصته أن «يعتق

- (٢) سنن أبي داود (٧٢/١) كتاب الصلاة، «باب ١٧١ تشميت العاطس في الصلاة» رقم (٩٣٠).
- (٣) أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر بن دينار، أبو عبد الرحمن، النسائي، الحافظ، صاحب السنن وغيرها، مات سنة (٣٠٣هـــ) وله ثمان وثمانون سنة. تذكرة الحفاظ (٢٤١/٢)، وفيات الأعيان (٢١/١).
  - (٤) سنن النسائي (١٤/٣)٠
- (٥) مالك بن أنس إمام دار الهجرة، وأحد أثمة السنة المشهورين، وإليه تنسب المالكية، له مؤلفات عدة، على رأسها «الموطأ» الكتاب المشهور، ولد بالمدينة وتوفي تها عام (١٧٤/هـــ). الديباج المذهب (١٧٤/١٠)، البداية (١٧٤/١٠).
- (٦) كتاب العتق، باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواحبة (ص٢٥٥-٥٥٣) ح١٤٦٤). وأخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٤٧/٥).
  - وابن أبي عاصم في السنة (١/٥/١).
  - وابن خزيمة في التوحيد (١/٨٧٨–٢٨٠، ح١٧٨).
  - واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٣٩٢/٣).
  - والذهبي في العلو (ص١٦)، وانظر مختصر العلو للذهبي (ص٨١).
- (٧) محمد بن شريد بن سويد الثقفي. صحابي على رأي ابن الأثير انظر أسد الغابة (٥/

<sup>(</sup>۱) سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السحستاني، ثقة حافظ، مصنف السنن وغيرها، من كبار العلماء، من الحادية عشرة، مات سنة(٢٧٥هـ). تذكرة الحفاظ (٢٧/٢)، تاريخ بغداد (٩/٥٥).

عنها رقبة مؤمنة، فقال: ((يا رسول الله، إن أمي أوصت بكذا<sup>(۱)</sup>)، وهذه حارية سوداء نوبيّة أتجزئ عني، قال: ((إيتني بها)) فقال لها: ((أين الله؟)) قالت: ((في السماء))، قال: ((من أنا؟)) قالت: ((أنت (۲) رسول الله))، قال: ((أعتقها فإنها مؤمنة)) (۳).

وهذه الجارية، غير حارية معاوية بن الحكم(٤).

• ١- وعن أبي رزين العقيلي (°) قال: «قلت يا رسول الله: أين كان

٩٥). وذكره ابن حجر فيمن هو مختلف في صحبته انظر الإصابة (رقم٢٦٦).

- (۱) في (ب) و (ج) «كهذا».
- (٢) «أنت» ساقطة من (ب) و (ج).
- (٣) أخرجه أبو داود (٥٥٨/٣)، (في الإيمان والنذور، باب ١٩،في الرقبة المؤمنة).

والنسائي (٢/٦)، في الوصايا، (باب٨)، فضل الصدقة على الميت.

وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (١/٢٣٨)ح١٨١).

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣٨٨/٧-٣٨٩) بسنده عن الشريد بن سويد الثقفي. وأورده الذهبي في العلو (ص١٨) وقال: «كذا روي هذا الحديث، وليس إسناده بالقائم، ويروى نحوه عن محمد بن الشريد بن سويد الثقفي عن أبي هريرة مرفوعاً، وقيل: صوابه عمر بن الرشيد. فالله أعلم» اه.

وقال ابن حجر في الإصابة في ترجمة سويد (رقم ٨٤٢٦) بعد ذكر بعض طرق هذا الحديث غير هذه الطريق»).

- (٤) سبقت ترجمته في ص(٢١).
- (٥) لقيط بن عامر بن المنتفق، أبو رزين، العقيلي، وافد بني المنتفق، وقيل اسمه لقيط بن

**<sup>₽</sup>** 

ربنا قبل أن يخلق السماء والأرض؟» قال: «كان في عما<sup>(۱)</sup> ما فوقه هواء وما تحته هواء، ثم حلق العرش ثم استوى عليه».

وفي لفظ آخر ((ثم كان على العرش فارتفع على عرشه)). وفي لفظ آخر ((ثم كان على العرش فارتفع على عرشه)). وهذا حديث حسن / رواه [الترمذي]( $^{(7)}(^{(7)})$  وغيره $^{(1)}(^{(2)})$ .

(ق۲۲/۱)

1

صبرة، ويقال إنه جده واسم أبيه عامر، صحابي مشهور.

انظر الإصابة (رقم٧٥٥٧).

(۱) العما: السحاب الأبيض، كذا فسره الأصمعي. انظر كتاب العظمة لأبي الشيخ (۱ / ۲۵ - ۳۲۳)، والعرش لابن أبي شيبة(رقم۸)، والحد للدشتي (ق٥٠ / ب).

(٢) في (أ) و(ب) و(ج) «أبو داود»، وهو تحريف، والصواب ما أثبته.

(٣) محمد بن عيس بن سورة بن موسى السلمي، البوغي الترمذي، من أئمة علماء الحديث، وحفاظه، ولد سنة (٢٠٩هـ)، تلميذ البحاري، وله رحلات عديدة، وكان يضرب به المثل في الحفظ، من تصانيفه الجامع الذي يعرف «بسنن الترمذي»، و «الشمائل المحمدية»، توفي بترمذ سنة (٢٧٩هـ). تذكرة الحفاظ (١٨٧/٢).

(٤) أخرجه الترمذي في سننه، كتاب التفسير، باب سورة هود (٢٨٨/٥،رقم٣١٠٩). والإمام أحمد في مسنده (١١/٤-١١).

وابن أبي شيبة في العرش (ح٧).

وابن ماجه في سننه، المقدمة، باب فيما أنكرت الجهمية (٦٤/١).

وابن أبي عاصم في السنة (٢٧١/١).

وابن جرير الطبري في تفسيره (٤/١٢) وفي تاريخه (١٩/١).

والحكيم الترمذي في الرد على المعطلة (ق٦٠١/أ).

وأبو الشيخ في كتاب العظمة (٦/٣٦٣–٣٦٤، ح٨٣).

F

وابن بطة في الإبانة (تتمة الرد على الجهمية، ١٦٨/٣، ح١٢٥).

وابن أبي زمنين في أصول السنة (ص٨٩، ح٣١).

والبيهقي في الأسماء والصفات (٢/٢٥٥-٢٣٦، ح١٠٨ و٢/٣٠٣، ح١٦٨).

قال الترمذي: حديث حسن.

وقال الذهبي في العلو (ص١٩) إسناده حسن.

وقال الألباني: «في تصحيحه نظر، فإن مداره على وكيع بن عدس ويقال حدس، وهو مجهول، لم يرو عنه غير يعلى بن عطاء، ولا وثقه غير ابن حبان».

التعليق: اختلف في لفظة «عما» من حيث الشكل ومن حيث المعني المراد كا.

فالأصمعي، وأبو عبيد القاسم بن سلام، والأزهري وغيرهم يرون أن لفظة «عما» هي من حيث الشكل بالمد، وليست بالقصر، وأن معناها المراد في الحديث السحاب الأبيض، لأنه هذا هو معنى الكلمة في كلام العرب المنقول عنهم. ومما يشهد لذلك قول الحارث بن حلزة اليشكرى:

وكـــأن المــنون تردى بنا أعصـــم ينجاب عنه العما

ومعنى البيت: أن الشاعر يقول هو في ارتفاعه، قد بلغ السحاب ينشق عنه، ويقول غن في عزنا مثل الأعصم، فالمنون إذا أرادتنا فكأنما تريد أعصم (أي الجبل الشاهق). وقال الأزهري: «ولا يدرى كيف ذلك العما بصفة تحصره ولا نعت يحده، ويقوي هذا القول قول الله تعالى ﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاّ أَن يَأْتِيهُمُ اللّهُ فِي ظُلّل مِن الْغَمَامِ الآية ٢١٠ من سورة البقرة، فالغمام معروف في كلام العرب، إلا أنا لا ندري كيف الغمام الذي يأتي الله — عز وجل — يوم القيامة في ظلل منه، فنحن نؤمن به ولا نكيف صفته، وكذلك سائر صفات الله عز وجل». تهذيب اللغة (٢٤٦/٣).

وهذا القول ليس فيه دليل، على قول الفلاسفة الدهرية القائلين بقدم العالم، وأن

۱۹- وعن أبي هريرة (١)، أن رجلاً أتى النبي الله الله الله الله الله إن علي عثق رقبة مؤمنة فقال لها: «أين الله؟»، فأشارت بالسبابة إلى السماء، فقال لها: «من أنا؟» فأشارت

F

مادة السموات والأرض ليست مبتدعة، وذلك أن الله سبحانه أخبرنا في كتابه بابتداء الخلق الذي يعيده، وأخبر بخلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام في غير موضع، وجاءت بذلك الأحاديث الكثيرة، وأخبر أيضاً أنه يغير هذه المخلوقات. ويرى يزيد بن هارون، وأقره على ذلك الترمذي أن لفظة «عما» هي من حيث الشكل بالمد، ولكن معناها في هذه الحديث هو: «أي ليس مع الله شيء» وعلى هذا يكون معنى الحديث أن الله كان و لم يكن شيء معه، ويشهد لهذا المعنى ما حاء في حديث عمران بن حصين من قوله على «كان الله و لم يكن شيء معه».

وهناك رأي ثالث في المسألة، يخالف القولين الأولين من حيث الشكل والمعنى: فمن حيث اللفظ يرى أنه بالقصر، وليس بالمد.

وعلى هذا يكون المعنى: أنه كان حيث لا تدركه عقول بني آدم، ولا يبلغ كنهه وصف، وذلك لأن كل أمر لا يدركه القلوب بالعقول فهو عمى.

انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (١/٨-٩)، تمذيب اللغة (٢٤٦/٣)، نقص تأسيس الجهمية (٩-١/١).

(۱) أبو هريرة، الدوسي الصحابي الجليل، أحفظ الصحابة، اختلف في اسمه واسم أبيه، والأشهر أنه عبد الرحمن بن صخر، أسلم عام خيبر، ولزم النبي على ملازمة تامة، فكان أكثر الصحابة حفظاً للحديث، ورواية له، توفي في المدينة سنة (٥٩هـــ) وهو ابن ثمان وسبعين سنة. الإصابة الكني ترجمة رقم(١٧٩١).

بإصبعها إليه، وإلى السماء، أي أنت رسول الله، فقال: ((أعتقها))(١).

هذا حدیث حسن، رواه القاضي أبو أحمد العسال کاب في کتاب المعرفة له، عن محمد بن عمرو(7)، عن أبي سلمة له، عن محمد بن عمرو(7)، عن أبي سلمة

(١) أخرجه أحمد في المسند (٢٩١/٢).

وأبو داود في سننه (٥٨٨/٣) كتاب الأيمان والنذور.

وابن خزيمة في التوحيد (٢٨٤/١-٢٨٥، ح١٨٢).

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٣٩٢/٣).

والبيهقي في دلائل النبوة (٣٨٨/٧) وفي السنن الكبرى (٣٨٨/٧).

وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص٤٧-٤٨ برقم ١٧).

- (۲) محمد بن أحمد بن إبراهيم، أبو أحمد، الأصبهاني، الحافظ، المعروف بالعسال، صاحب التصانيف، إمام، ثقة، حافظ، متقن، مات سنة (۹ ۳٤هـــ) وله ثمانون سنة. تاريخ بغداد (۲/۰۲)، السير (۲/۱۲).
- (٣) محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، صدوق له أوهام، من السادسة، مات سنة (١٤٥هــ) على الصحيح، أخرج له الجماعة. التقريب(ص٤٨٨).
- (٤) أبو سلمة، بن عبد الرحمن بن عوف، الزهري المدني، قيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل، ثقة، مكثر، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين أو أربع ومائة، وكان مولده سنة بضع وعشرين، من رواة الجماعة.

التقريب (ص٥٥١١).

ورواه أحمد $^{(1)}$ ، والبرتي $^{(7)}$ ، في مسنديهما $^{(7)}$ ، من حديث المسعودي $^{(3)}$ .

۱۷ – وعن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر، والفجر، ثم يعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم الله — وهو أعلم بهم — كيف تركتم عبادي؟ ، فيقولون: أتيناهم وهم يصلون، وتركناهم وهم يصلون».

<sup>(</sup>۱) أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، أبو عبد الله، المروزي، الإمام المشهور في الفقه، والحديث، ونصرة الإسلام، إمام أهل السنة، والجماعة، أعز الله به السنة وقمع به البدعة، وفضائله أكثر من أن تحصر، توفي سنة (٢٤١هـــ).

تاريخ بغداد (٣١٢/٤)، طبقات الحنابلة(١/٤، وما بعدها).

<sup>(</sup>٢) في (أ) «البوني» وفي (ب) و(ج) «اليوني» وهو تحريف، والصواب ما أثبته.

وهو القاضي أبو العباس، أحمد بن محمد بن عيسى، الفقيه الحافظ، ولي قضاء بغداد، وكان ثقة، ثبتاً، حجة، يذكر بالصلاح والعبادة، مات سنة (٢٨٠هـ)، وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ: «قلت سمعت مسند أبي هريرة للبرتي بسند عالي». انظر تذكرة الحفاظ (٣٩/٢)، والأنساب (١٣٥/٢).

<sup>(</sup>٣) كذا عزاه أيضاً ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص٤٨).

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، الكوفي، المسعودي، صدوق، اختلط قبل موته، مات سنة (١٦٥هـــ). التهذيب (٣٦٦/١١).

<sup>(</sup>٥) أي أن كل طائفة منهم تأتي عقب الأخرى، فتحل محلها بحيث لا تترك المكان خالياً. انظر النهاية لابن الأثير (٣٦٨/٣).

متفق على صحته (١).

١٨ - وعن عبد الله بن عمرو<sup>(۲)</sup> أن رسول الله ﷺ قال: «ارحموا من
 إن الأرض يرحمكم من في السماء».

رواه الترمذي وصححه (٣).

(۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة العصر، (ح ٥٥٥ ص ١١٤) ط: دار السلام.

وأخرجه مسلم في صحيحه (٤٣٩/١) كتاب المساحد.

(٢) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، القرشي أحد السابقين المكثرين من الصحابة، وأحد العبادلة الفقهاء، مات في ذي الحجة ليال الحرة على الأصح بالطائف على الراجح. الإصابة (رقم ٤٨٤٧).

(٣) أخرجه الحميدي في مسنده (برقم ٩٩١).

وأحمد في مسنده (۲/۲۰).

والبخاريخ في التاريخ / الكني (ص ٦٤).

وأبو داود في سننه (٢٣١/٥) ح ٤٩٤١).

الترمذي في سننه (٣٢٣/٤-٣٢٤، ح١٩٢٤) وقال حديث حسن صحيح.

والدارمي في الرد على المريسي (ص١٠٤)، والرد على الجهمية برقم (٦٩).

والرامهرمزي في المحدث الفاصل (برقم ٧٧٥).

والحاكم في المستدرك (١٥٩/٤) وصححه.

والبيهقي في الأسماء والصفات (٣٢٨/٢، ح٨٩٣).

والخطيب في تاريخ بغداد (١٦٠/٣).

وابن قدامة في العلو (ص٤٥).

\_

19- وعن حبير بن مطعم (۱)، أن رسول الله على قال للأعرابي في حديث الاستسقاء: ((و يحك أتدري (۲) ما الله؟ إن شأنه أعظم من أن يستشفع به (۳) على أحد، إنه لفوق عرشه على سمواته)...

رواه أبو داود، وغيره، في الرد على الجهمية (أن)، بإسناد حسن عنده من حديث محمد بن إسحاق بن يسار (١٥)٥).

F

وأورده الذهبي في العلو (ص١٩٠-٢٠) وقال: «أحرجه أبو داود والترمذي وصححه، تفرد به سفيان».

وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني برقم (٩٢٥).

- (۱) حبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف، القرشي ، النوفلي، صحابي عارف بالأنساب، مات سنة عمان أو تسع وخمسين، الإصابة (رقم ۱۰۹۱).
  - (٢) «أتدري» ساقطة من (ب).
  - (٣) «به» ساقطة من (ب) و (ج).
  - (٤) سنن أبي داود (٥/٤٩-٩٦، ح٢٧٢٤).
- (٥) عبارة «محمد بن إسحاق بن يسار» غير واضحة في (ج)، وهو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار نزيل العراق، إمام المغازي، مات سنة خمسين ومائة. انظر تمذيب التهذيب (٣٨/٩).
  - (٦) الحديث أخرجه كذلك الدارمي في الرد على بشر المريسي (ص٤٤٧).
     وابن أبي عاصم في السنة (٢/٢٥١).

وابن خزيمة في التوحيد (٢٣٩/١-٢٤٠، ح١٤٧).

والطبراني في المعجم الكبير (١٣٢/٢، برقم ١٥٤٧).

وأبو الشيخ في العظمة (٢/٤٥٥-٥٥٦).

• ٢- وعن ابن عباس عن النبي الله أنه [أتاه] (١) رجل، فقال: على أمه رقبة، وقد ماتت، وأتاه بجارية أعجمية فقال لها: «من أنا؟» قالت: رسول الله، قال: «أعتقها فإنها

F

والدراقطني في الصفات (ص٥١).

وابن منده في التوحيد (١٨٨/١، برقم ٦٤٣).

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٣٩٤/٣).

والبيهقي في الأسماء والصفات (٣١٧/٢–٣١٨، ح٨٨٣).

وقد تكلم بعض الأثمة على هذا الحديث:

فقال الذهبي في العلو (ص٣٩): «هذا الحديث غريب جداً فرد، وابن إسحاق حجة في المغازي إذا أسند، وله مناكبر وعجائب، فالله أعلم أقال النبي على هذا أم لا؟ وأما الله فليس كمثله شيء حل جلاله، وتقدست أسماؤه ولا إله غيره» انتهى كلامه. واستغربه الحافظ ابن كثير في تفسير آية الكرسي من تفسيره (١/١١). ثم إن في إسناده اختلافاً.

هذا وقد تكلم ابن القيم في تهذيب السنن (٩٥/٧) بكلام طويل نصر فيه تصحيح الحديث، ورد المطاعن التي طعن بما هذا الحديث، وبخاصة عن ابن إسحاق. والصواب أن هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف، ولا سيما أن جبير بن محمد قال فيه الحافظ ابن حجر: «مقبول» يعني إذا توبع و لم يتابع هنا.

التعليق: منهج السلف في إيراد مثل هذه الأحاديث التي في إسنادها مقال إنما هو من باب التأكيد لا من باب التأييد، وهذا الحديث إنما ساقه الكثير من السلف لما فيه من تواتر علو الله تعالى فوق عرشه مما يوافق آيات القرآن والأحاديث الصحيحة.

(١) في (أ) (رأتا)، والتصويب من (ب).

مؤمنة<sub>)) (۱)(۲)</sub>.

أخرجه العسال بإسناد صحيح، عن أبي سعد<sup>(٣)</sup> البقال<sup>(٤)</sup>، عن عكرمة<sup>(٥)</sup>، عن ابن عباس.

۲۱ وقال یحیی بن عبد الرحمن بن حاطب<sup>(۱)</sup>: جاء حاطب<sup>(۲)</sup> إلى
 رسول الله ﷺ بجاریة له، فقال: «یا رسول الله إن [علی]<sup>(۸)</sup> رقبة فهل

وجاء في (ب) و(ج) «فقال لها: «أين الله؟» فأشارت بيدها إلى السماء، وقال لها: «من أنا؟» قالت: رسول الله، فقال: أعتقها فإنها مؤمنة».

<sup>(</sup>١) أخرجه الهروي في الأربعين في دلائل التوحيد (ص٥٣) وقال: «حديث معاوية بن الحكم أصح إسناداً من هذا».

<sup>(</sup>٢) هكذا جاء الحديث في (أ).

 <sup>(</sup>٣) في (أ) و (ب) و (ج) «سعيد» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٤) سعيد بن المرزبان العبسي، أبو سعد، البقال، الكوفي الأعور، مولى حذيفة، ضعيف، مدلس، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومائة. انظر التهذيب (٧٩/٤-٨٠).

 <sup>(</sup>٥) عكرمة أبو عبد الله، مولى ابن عباس، أصله بربري، ثقة ثبت، عالم بالتفسير. تقريب التهذيب ص(٦٨٧).

<sup>(</sup>٦) يجيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة؛ أبو محمد، أو أبو بكر المدني ثقة، من الثالثة، مات سنة (١٠٤هـــ).

<sup>(</sup>٧) حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن سلمة بن صعب بن سهل اللخمي، حليف بني أسد بن عبد العزى، صحابي بدري، حاء ذكره في «الصحيحين» دون رواية، مات سنة ثلاثين، وله سبعون سنة. الإصابة (رقم ١٥٣٨).

<sup>(</sup>A) في (أ) «عليه».

تجزيء هذه عني؟ فقال رسول الله ﷺ: ((من أنا؟)) قالت: أنت رسول الله ﷺ: ((من أنا؟)) قال: / ((أعتقها فإنها (ق٣٠/أ) مؤمنة)) مؤمنة)

تفرد به أسامة بن زيد (٣) عن يجيى بن عبد الرحمن.

أخرجه أبو أحمد الحافظ (٤) بإسناد صحيح عنه.

77 وقال سمحج (٥) الجني (٦): ((قلت يا رسول الله: أين كان ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض؟ قال: ((على حوت من نور)).

- (٢) هكذا جاء الحديث بهذه الصيغة في (أ) وجاء في (ب) و (ج) «فقال رسول الله عليه: «أين ربك؟» قالت: «في السماء»، فقال: ومن أنا؟ قالت: «أنت رسول الله» قال: أعتقها فإنها مؤمنة».
- (٣) أسامة بن زيد الليثي مولاهم، أبو زيد المدني، صدوق يهم من السابعة، مات سنة
   (٣) هـ) وهو ابن بضع وسبعين.

انظر التقريب (ص١٢٤).

- (٤) محمد بن أحمد العسال. تقدمت ترجمته ص(٢٦).
  - (٥) في (ب) «سمج»، وفي (ج) «سميح».
- (٦) (سمحج) ويقال بالهاء بدل الحاء، الجني. انظر الإصابة (برقم ٣٤٧٢).

<sup>(</sup>۱) أورده الذهبي في العلو (ص۱۸-۱۹) وعزاه للعسال في كتاب المعرفة. وفي النسخة الخطية للعلو (ق ۲۹-۷۰) زيادة «وهو مرسل». وللحديث علة أخرى، وهي أن يجيى بن عبد الرحمن لم يدرك جده.

هذا الحديث (۱) في ((الغيلانيات))(۲)، وسنذكره فيما بعد. وهذه سبعة أحاديث تدل على جواز السؤال [بأين] (۳) الله(۱)،

(۱) كلمة «الحديث» ساقطة من (ب).

(٢) أخرجه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (٢١٩/٢، برقم ٦٨٩)، بتحقيق الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني. ط: دار المأمون للتراث.

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص٣٢٧، ٣٢٨).

وأورده ابن حجر في الإصابة (٧٧/٢) وعزاه للشيرازي في الألقاب وللطبراني في الكبير وقال: «وعبد الله بن الحسين من شيوخ الطبراني، وقد ذكره ابن حبان في كتاب الضعفاء فقال: يقلب الأخبار ويسرقها، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد».

وأورده الدميري في حياة الحيوان (١/٥٩١).

وأورده القاضي في إبطال التأويلات (٢٣٧/١ برقم ٢٢٨).

(٣) في (أ) و (ب) «أين»، وما أثبته من (ج).

(٤) من المعلوم أن مذهب عامة أهل السنة، وسلف الأمة، وأثمتها أهم يرون إثبات السؤال عن الله تعالى (بأين)، ولا ينفون ذلك عنه مطلقاً، وذلك لثبوت النصوص الصريحة الصحيحة عن النبي ولا ينفون ذلك سؤالاً وجواباً. وقد ذكر المصنف هنا جملة منها.

والسلف يقولون: إن من نفى السؤال بأين، لا بد له من دليل يستدل به على انتفاء ذلك، ولا دليل لهم، ذلك لأنها مسألة إثبات الشرع، فمن أنكرها فإنما ينكر المصطفى».

وقد خالف السلف في قولهم هذا الجهمية، والمعتزلة، ومتأخرة الأشاعرة، الذين يزعمون أنه لا يجوز السؤال عن الله تعالى بأين؛ لأن في ذلك سؤالاً عن المكان، وهم

وجواز الإخبار بأنه في السماء سبحانه وتعالى.

٣٣- وعن جابر(١) أن رسول الله ﷺ قال في خطبته يوم عرفات:

F

فقول ابن الأثير «أنه لا بد من تقدير مضاف محذوف» الذي دفعه إليه هو اعتقاده بأنه لا يجوز السؤال عن الله تعالى بأين، لأنه يترتب على ذلك إثبات الجهة والمكان لله تعالى، وهي منفية عنه كما هو مذهب الأشاعرة المتأخرين الذين يعد ابن الأثير واحداً منهم. ومما يجدر ذكره أن ما هرب إليه ابن الأثير من تقدير المضاف لا ينجيه مما هرب منه، لأنه إذا أثبت الجهة لعرشه سبحانه وتعالى ثبتت له أيضاً لكونه مستوياً عليه». انظر الاستقامة لابن تيمية (١/١٢٦).

وقال الذهبي في العلو (ص٢٦) بعد ذكر حديث الجارية: «وهكذا رأينا في كل من يُسأل أين الله، يبادر بفطرته ويقول في السماء. في الخبر مسألتان إحداهما: شرعية قول المسلم (أين الله)؟ وثانيهما: قول المسؤول (في السماء) فمن أنكر هاتين المسألتين فإنما ينكر على المصطفى على الهسألتين فإنما ينكر على المصطفى على الهسالة المسألتين فإنما ينكر على المصطفى الهسالة المسألة المسألة المسالة المسالة المسلم الم

وانظر كلام القاضي أبي يعلى الحنبلي الذي أورده المصنف برقم (٢٧٥).

(۱) حابر بن عبد الله الأنصاري، شهد العقبة الثانية وهو صغير، وشهد المشاهد كلها بعد أحد، وكان من المكثرين الحفاظ للسنة، توفي سنة (۷۶هـــ) وقيل غير ذلك. الإصابة (رقم ۲۶،۱۰).

«ألا هل بلغت؟ فقالوا: نعم، فحعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول: «اللهم اشهد».

رواه مسلم<sup>(۱)</sup>.

77 وعن العباس (۲) بن عبد المطلب (۳) قال: كنا بالبطحاء فرت سحابة، فقال رسول الله 3 : «هل تدرون بعد ما بين السماء والأرض؟» قالوا: لا، قال: «إما واحدة، وإما [اثنتان] (۵) أو ثلاث وسبعون سنة» ثم عد سبع سموات، ثم قال: «فوق السابعة بحر بين أسفله، وأعلاه كما بين السماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال (۲) بين أظلافهم، وركبهم كما بين سماء، إلى سماء ثم (۷) على ظهورهم العرش، ثم الله فوق ذلك، وهو يعلم ما أنتم عليه».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ (١/٤).

<sup>(</sup>۲) في (ب) و (ج) «عن ابن العباس» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) العباس بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، عم الرسول هي ولد قبل الرسول هي بسنتين، يقال إنه أسلم وكتم إسلامه، هاجر إلى المدينة قبل الفتح بقليل، وشهد حنين، وثبت يوم حنين، مات بالمدينة سنة اثنتين وثلاثين. الإصابة (رقم ٤٥٠٧).

<sup>(</sup>٤) البطحاء: هو مسيل واسع فيه دقاق الحصى، وهو موضع معروف بمكة، انظر لسان العرب (٢٩٩/١).

<sup>(°)</sup> في (أ) و (ب) و(ج) «اثنان»، وهو تحريف والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٦) الأوعال جمع وعل بكسر العين، وهو تيس الجبل. النهاية (٢٠٧/٥).

<sup>(</sup>٧) «ثم» ساقطة من (ج).

رواه أبو داود بإسناد حسن وفوق الحسن(١).

(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٠٧/١).

وأبو داود في سننه، كتاب السنة، باب في الجهمية (٩٣/٥، برقم ٤٧٢٣).

وأخرجه ابن ماجه في سننه، المقدمة، باب فيما أنكرت الجهمية (٦٩/١).

وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب التفسير، باب سورة الحاقة (٤٢٤/٥-٤٢٥). برقم ٣٣٢٠).

والدارمي في الرد على بشر المريسي (ص٤٤٨).

وابن أبي عاصم في السنة (٢٥٣/١).

وابن خزيمة في كتاب التوحيد (٢٣٤/١-٢٣٥، ح١٤٤).

والآجري في الشريعة (١٠٨٩/٣ -١٠٩٠، ح٦٦٥).

وابن منده في التوحيد (١١٧/١).

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٣٩٠/٣).

والذهبي في العلو (ص٤٩).

ومدار الحديث من جميع طرقه على «عبد الله بن عميرة» وعبد الله فيه جهالة، ولذلك قال الألباني في تخريج السنة (٢٥٤/١): «إسناده ضعيف، وعبد الله بن عميرة، قال الذهبي: فيه جهالة، وقال البخاري: لا نعلم له سماعاً من الأحنف بن قيس». انتهى كلامه.

ولكن الجوزقاني صرح في الأباطيل (٧٩/١) بصحة الحديث. وكذلك شيخ الإسلام البن تيمية في الفتاوى (١٩٢/٣) حيث قال: «إن هذا الحديث قد رواه إمام الأئمة ابن خريمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولاً إلى النبي المنابق الإثبات مقدم على النفى، والبخاري إنما نفى معرفة

(ق۲۲/ب)

۲۵ وروى الترمذي نحوه من حديث / أبي هريرة وفيه «بعد ما بين سماء إلى سماء خمسمائة عام»<sup>(۱)</sup>.

ولا منافاة بينهما؛ لأن تقدير ذلك بخمسمائة عام هو على سير العادة] (٢) مثلاً، ونيف وسبعون سنة، على سير البريد، لأنه يصح أن يقال: بيننا وبين مصر عشرون يوماً، باعتبار سير العادة، وثلاثة أيام باعتبار سير البريد (٣).

F

سماعه من الأحنف، ولم ينف معرفة الناس هذا، فإذا عرف غيره كإمام الأئمة ابن خريمة ما ثبت به الإسناد، كانت معرفته وإثباته مقدماً على نفي غيره وعدم معرفته». انتهى كلامه.

وكذلك مال تلميذه ابن القيم إلى تصحيحه. انظر تهذيب السنن (٩٢/٧-٩٣).

(١) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٧٠/٢).

والترمذي في سننه، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الحديد (٣/٥-٤٠٤) ح٢٩٨ وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوحه. قال: ويروى عن أيوب ويونس بن عبيد وعلى بن زيد قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة».

وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٢٨٧/٢–٢٨٨، ح٤٩).

وأورده الذهبي في العلو (ص ٢٠) وعزاه للبيهقي وقال: «رواته ثقات، وقد رواه أحمد في مسنده عن سريج بن النعمان عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة، وهو في حامع الترمذي، لكن الحسن مدلس والمتن منكر».

- (۲) في (أ) و(ب) «الجادة» وما أثبته من (ج).
- (٣) انظر كذلك في هذه المسألة (هذيب السنن لابن القيم ٩٤/٧).

۲۲- وعن زينب بنت جحش (۱) ألها كانت تقول للنبي ﷺ:
 («زوجنيك الرحمن من فوق عرشه» (۲).

وفي لفظ للبخاري كانت تقول: ((إن الله أنكحني من فوق سبع  $^{(7)}$ .

٧٧ - وعن أبي سعيد الخدري(٤) قال: قال رسول الله على: «ألا

(۱) زينب بنت ححش زوج النبي ﷺ، وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب، توفيت بالمدينة. الإصابة (۲۰۷/ ۳۰۸).

(٢) رواه الطبري بلفظ مقارب في التفسير (١٤/٢٢).

وأخرجه الحاكم في المستدرك (٢٥/٤).

وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص٦١، برقم٣١).

وابن كثير في تفسيره (٤٩٢/٣).

والذهبي في العلو(ص٤٠) و(ص٢٠).

وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (١٢٥/١).

وابن حجر في الفتح (٤١٢/١٣) وقال: «وفي مرسل الشعبي قالت زينب... فذكره، ثم قال: أخرجه الطبري وأبو القاسم الطحاوي في كتاب الحجة والتبيان له».

وقال الذهبي: «وهذا مرسل» أي أنه منقطع بين الشعبي وزينب.

- (٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب(٢٢) ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ (ح.٧٤٢١) ص٥٥٥) ولفظه (إن الله أنكحني في السماء).
- (٤) سعد بن مالك بن سنان الأنصاري، أبو سعيد الخدري، شهد الغزوات بعد أحد،

تأمنوني، وأنا أمين من في السماء، يأتيني حبر السماء صباحاً ومساءً». متفق عليه (١).

ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها، فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها، حتى يرضى عنها».

رواه مسلم<sup>(۳)</sup>.

وعن أبي هريرة عن النبي الله قال: ((إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل الصاح قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة كنت في الجسد الطيب، أبشري برَوْحٍ ورَيْحَان ورب / غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك، حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح، فيقال: من؟ فيقال: فلان، فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة، فلا يزال يقال لها ذلك، حتى ينتهي فلان، فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة، فلا يزال يقال لها ذلك، حتى ينتهي هما إلى السماء التي فيها الله تعالى)، وذكر الحديث.

ĸ

وكان من أفاضل الصحابة، وحفظ حديثاً كثيراً، توفي سنة (٧٤هــ) وقيل غير ذلك. انظر الإصابة (رقم ٣١٩٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازيي (٣٢٦/٥). وأخرجه مسلم في صحيحه (٧٤٢/٢) كتاب الزكاة.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته ص(٢٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه (١٤٣٦/٢) كتاب النكاح.

هذا حدیث صحیح علی شرط البخاری ومسلم، رواه أحمد فی مسنده (1) و الحاکم (1) فی مستدر که (1).

•٣٠ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله على: كان ملك الموت

(٢) محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم الضبي، الطهماني النيسابوري، الشهير بالحاكم ويعرف بابن البيع، أبو عبد الله، من أكابر حفاظ الحديث، والمصنفين فيه، صاحب «المستدرك على الصحيحين» توفي سنة (٥٠٥هـ).

طبقات الشافعية (٣/٤/٣)، تاريخ بغداد (٤٧٣/٥).

(٣) أخرجه الحاكم في المستدرك (٣٠/١٠) وقال بعد أن ساقه بعدة أسانيد: «هذه الأسانيد التي ذكرتما كلها صحيحة على شرط الشيخين»، والحديث أخرجه كذلك عبد الله بن الإمام أحمد في السنة (ص٢٥٤-٢٥٧، ٢٦١).

وابن خزيمة في التوحيد (٢٧٦/٢٧٦).

والآجري في الشريعة (١٣٥٤/٣، ح ٩٢٣).

والبيهقي في إثبات عذاب القبر (ص٣٥).

وابن قدامة في العلو (ص٤٥-٥٥، برقم ٢٤).

وقال أبو نعيم فيما نقله عنه شيخ الإسلام في شرح حديث النــزول (ص٨٧): «هذا حديث متفق على عدالة ناقليه»، وعنه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص٣٦) «صحيح صححه جماعة من الحفاظ».

وأورده الذهبي في العلو وعزاه للإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه وقال: «هو على شرط البخاري ومسلم، ورواه أئمة عن ابن أبي ذئب» العلو (ص٢٢). وقال البوصيري في الزوائد (٢٠٠٤): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات».

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد (٢/٤/٣، ٢/١٤١)

يأتي الناس عياناً، فأتى موسى عليه السلام، فلطمه [موسى] (۱) فذهب بعينى، بعينه، فعرج إلى ربه، فقال: بعثتني إلى موسى، فلطمني فذهب بعينى، ولولا كرامته عليك، لشققت عليه، قال: ارجع إلى عبدي، فقل له: فليضع يده على ثور فله بكل شعرة وارت كفه سنة يعيشها، فأتاه فبلغه ما أمره به ربه فقال: ما بعد ذلك، قال: الموت. قال: الآن، [فأتاه بشيء من الجنة] (۱) فشمه شمة قبض فيها روحه، ورد الله على ملك الموت بصره).

هذا حدیث صحیح (۳).

٣١- وروي عن عبد الله بن بكر (١) السهمي (٥)، حدثنا يزيد بن

والبحاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب من أحب الدفن في الأرض المقدسة، (ص٢٦٣، ح١٣٣٩). ط: دار السلام بنحوه.

ومسلم في صحيحه، كتاب الفضائل باب فضائل موسى». انظر صحيح مسلم بشرح النووي (١٢٧/١-١٢٨) بنحوه.

وعند البخاري ومسسلم بلفظ «فرجع إلى ربه».

وأورده الذهبي في العلو (ص٢٢).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند (٣٣/٢).

<sup>(</sup>٤) في (ب) «بكري» وهو تحريف.

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي الباهلي، أبو وهب، البصري، نزيل بغداد،

F

امتنع من القضاء، ثقة حافظ، من التاسعة، مات في المحرم سنة (٢٠٨هـــ). التقريب (ص٤٩٤).

<sup>(</sup>۱) يزيد بن عوانة الكلبي، عن محمد بن ذكوان، قال العقيلي: « لا يتابع عليه»، ثم ساق له هذا الحديث. لسان الميزان (۲۹۲/٦).

<sup>(</sup>۲) محمد بن ذكوان البصري الأزدي الجهضمي مولاهم، ضعيف، من السابعة. تقريب التهذيب (ص٨٤٣).

<sup>(</sup>٣) عمرو بن دينار المكي، أبو محمد، الأثرم الجمحي مولاهم، ثقة ثبت، من الرابعة، مات سنة (٧٣٤هـ).

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن عمر بن الخطاب، ولد بعد البعثة بثلاث سنوات، وهاجر وهو ابن عشر سنين، وقد كان من أشد الصحابة تتبعاً للسنن، ومن أكثرهم عبادة مع زهد وورع، توفى سنة (٨٤هــــــــــ). الإصابة (٣٣٨/٢ ٣٤٠).

<sup>(</sup>٥) صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، صحابي، من سادات قريش في الجاهلية، أسلم يوم فتح مكة، وأبلي بعد إسلامه البلاء الحسن، شهد حنيناً والطائف، توفي بالمدينة وقيل بالشام سنة (٣١هـــ). الإصابة (ت رقم ٤٠٤).

<sup>(</sup>٦) في (ب) «وصعد إلى».

سموات سبع (۱) فاحتار العليا، فسكنها، وأسكن سماواته من شاء من حلقه، ثم اختار خلقه، فاختار بني آدم فاختار العرب، فاختار مضر، فاختار قريشاً، فاختار بني هاشم، فاختاري، فلم أزل خياراً من خيار، فمن أحب قريشاً فبحبي أحبهم، ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم))(۲).

(١) في (ب) و (ج) « سبع سموات».

(٢) أخرجه العقيلي في الضعفاء (٣٨٨/٤).

والطبراني في الكبير (١٢/٥٥٥).

وابن عدي في الكامل (٢٢٠٧/٦).

والحاكم في المستدرك بروايات مختلفة (٧٣/٤، ٨٦، ٨٧).

وابو نعيم في الدلائل (٦٧/١).

والبيهقي في مناقب الشافعي (٢٩/١-٤٠)، وفي شعب الإيمان كما في الجامع الكبير للسيوطي (١٦٨/١).

وابن قدامة في العلو (ص٤٧-٧٥)، ح٤٣).

وأورده الذهبي في الأربعين في صفات رب العالمين (ص٥٧، برقم ٣٤)، وقال: « تفرد به محمد بن ذكوان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، رواه عنه غير واحد من أهل العلم، وهو مقال الأنبياء والأمم الماضية».

وقد ضعفه الألباني، انظر: سلسلة الأخاديث الضعيفة (ص٣٤٤-٣٤٥)، ودلائل النبوة (ص٢٥).

وقال الذهبي في العلو (ص٢٢-٢٣): «حديث منكر».

وقال أبو حاتم الرازي في علل الحديث (٣٦٨/٢): «حديث منكر».

تفرد به محمد بن ذكوان، وهو ضعيف، ورواه عنه حماد بن واقد (۱)، وغيره، أخرجه أبو أحمد العسال (۲) في ((المعرفة)) له.

٣٢- وعن سعد بن أبي وقاص ﷺ قال لسعد \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ يعني ابن معاذ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ فيهم \_\_\_\_\_ يعني بني قريظة \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ الملك من فوق سبع سموات).

هذا حديث صحيح(١).

والبيهقي في الأسماء والصفات (٣٢١/٢، ح٨٨٥).

وأورده الذهبي في العلو (ص٣٦) من طريق عن محمد بن صالح التمار عن سعد بن

<sup>(</sup>۱) حماد بن واقد العيشي «بالتحتانية والمعجمة»، أبو عمر، الصفار البصري، ضعيف، من الثامنة. تقريب التهذيب (ص٢٦٩).

<sup>(</sup>۲) في (ب) و (ج) «محمد بن العسال».

<sup>(</sup>٣) سعد بن أبي وقاص واسم أبيه مالك بن أهيب، وكان سابع من أسلم، وقد شهد مع رسول الله على المشاهد كلها، وأحد العشرة، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، توفي سنة (٤٥هـــ). الإصابة(رقم ٢١٩٤).

<sup>(</sup>٤) سعد بن معاذ بن النعمان، الأنصاري الأشهلي، أبو عمرو، سيد الأوس، شهد بدراً، واستشهد من سهم أصابه بالخندق، ومناقبه كثيرة. الإصابة (رقم١٩٧٣).

<sup>(</sup>٥) هم من اليهود الذين كانوا بالمدينة على عهد النبي ﷺ، وكانت اليهود في المدينة ثلاثة (قريظة، والنضير، وقينقاع). انظر فتح الباري (٣٣٠/٧).

<sup>(</sup>٦) أخرجه النسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (٢٩٣/٣) وفي فضائل الصحابة (ص٣٦ ح رقم١٩).

-77 وقد رواه الأموي<sup>(۱)</sup> في المغازي عن ابن إسحاق<sup>(۲)</sup> عن معبد ابن كعب بن مالك<sup>(۳)</sup> « أن سعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة، قال له رسول الله = 10 ( لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع<sup>(1)</sup> أرقعة<sup>(0)</sup>),(۱).

F

إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد مرفوعاً به وإسناده لا بأس به.

وقال الذهبي في العلو: «هذا حديث صحيح أحرجه النسائي من طريق أبي عامر عبدالملك بن عمر العقدي عن محمد بن صالح التمار وهو صدوق».

- (۱) يجيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص الأموي، أبو أيوب، الكوفي، نزيل بغداد، لقبه الجمل، صدوق يغرب، من كبار التاسعة، مات سنة (۱۹۶هــ) وله عانون سنة، من رحال الجماعة. تاريخ بغداد (۱۳۲/۱۶)، التقريب (ص٥٥٥).
  - (٢) في (ب) «ابن عباس» وهو خطأ، وابن إسحاق سبقت ترجمته ص (٢٨).
- (٣) معبد بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي المدني، مقبول من الثالثة. تقريب التهذيب (ص٩٥٨).
- (٤) معنى (سبع أرقعة) أي سبع سموات، وكل سماء يقال لها رقيع والجمع أرقعة، وقيل: الرقيع اسم السماء الدنيا، فأعطى كل سماء اسمها». النهاية لابن الأثير(٢٥١/٢)، وقيل سميت رقيع لأنها رقعت بالنجوم، كذا في فتح الباري لابن جمجر (٢١٢/٧).
  - (٥) جاء في أصل المخطوط «سبعة» والصواب ما أثبته.
  - (٦) أخرجه ابن إسحاق في مغازيه، كما في سيرة ابن هشام (١٤٦/٣). وأخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص٣٩، برقم٣٩).

وحديث [سعد]<sup>(۱)</sup> بن أبي وقاص أصح.

ع٣٠- وعن حابر بن عبد الله على قال: قال رسول الله على: ((بينا قال الله على: ((بينا أهل الجنة في نعيمهم / إذ سطع لهم نور، فرفعوا رؤوسهم، فإذا الرب(٢) قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: ((السلام عليكم [يا أهل الجنة وقال](٣)، وذلك قوله تعالى (سكلام قولاً مِن ربّ ربّ حِيم)(٤)».

رواه ابن ماجه (٥) في سننه في باب ما(٦) أنكرت الجهمية (٧) عن ابن

F

وأورده الذهبي في العلو (ص٣٢) وقال: «هذا مرسل»، يعني لانقطاعه بين معبد وبين سعد بن معاذ، فسعد توفي في حياة النبي الله كما هو معلوم، والراوي عنه لم يدرك القصة لأنه تابعي، ولكنه يتقوى بالذي قبله.

وأورده ابن حجر في الفتح (٤١٢/٧) وعزاه لابن إسحاق.

<sup>(</sup>١) في (ب) (سعيد) تحريف.

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(ج) «الرب تعالى».

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و(ب) و (ج)، والتصويب من سنن ابن ماجه.

<sup>(</sup>٤) الآية ٥٨ من سورة يس.

<sup>(</sup>٥) محمد بن يزيد الربعي القزويني، أبو عبد الله، ابن ماجه، الحافظ، صاحب السنن، أحد الأئمة، حافظ، صنف «السنن» و «التفسير» و «التاريخ»، مات سنة (٢٧٣هـ) وله أربع وستون سنة. تمذيب التهذيب (٥٣٠/٩)، تذكرة الحفاظ (١٨٩/٢).

 <sup>(</sup>٦) «ما» ساقطة من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>۷) انظر سنن ابن ماجه (۳٦/۱، ح۱۷۲). وأخرجه البزار (۲۲۵۳/۱ـــ زوائد). والعقيلي في الضعفاء (۲۷۶/۲–۲۷۵).

## أبي الشوارب $^{(1)}$ عن أبي $^{(7)}$ عاصم العبَّادي $^{(7)}$ ، عن $^{(1)}$ الفضل الرقاشي $^{(0)}$ ،

F

والآجري في الشريعة (١٠٢٧/٢–١٠٢٨، ح١٦٥).

والدارقطني في الرؤية (ص٧١-٧٢، برقم ٦١).

وأبو نعيم في الحلية (٢٠٨/٦–٢٠٩)، وفي صفة الجنة (٩١).

وابن عدي في الكامل (٢٠٣٩/٦).

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٤٨٢/٣).

وابن الجوزي في الموضوعات (٢٦١/٣-٢٦٢).

وأورده الذهبي في العلو (ص٣٢) وعزاه لابن ماجه وقال: ﴿﴿إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ﴾.

وأورده القاضي في إبطال التأويلات (٣٦٥/٢، برقم٤٤٣)، وعزاه لابن المنذر.

وقال الألباني: «ضعيف»، انظر شرح الطحاوية بتحقيق الألباني (ص٣١٦)، ومختصر العلو (ص٢١٩)، وحكم عليه ابن الجوزي بالوضع. وأورده السيوطي في الدر(٧/٥٦) وعزاه لابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وابن أبي حاتم، وابن مردويه.

- (۱) في (ب) «عن أبي الشوارب» وهو تحريف، وهو محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، الأموي البصري، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومائتين. تقريب التهذيب (ص٨٧٣).
  - (۲) «أبي» ساقطة من (ب) و (ج).
    - (٣) في (ب) و (ج) «العبداني».

واسمه عبد الله بن عبيد الله أو بالعكس، ويقال ابن عبد، بغير إضافة، لين الحديث، من الثامنة. تقريب التهذيب (ص١٦٦٨).

- (٤) «عن» ساقطة من (ج).
- (٥) الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي، أبو عيسى البصري، الواعظ، منكر الحديث، رمي بالقدر، من السادسة. تقريب التهذيب (ص٧٨٣).

عن ابن المنكدر (١)، عن حابر.

متفق على صحته (٢).

٣٦- وعن أبي موسى الأشعري<sup>(٣)</sup> عليه قال: قال رسول الله علي: (إن الله لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل الليل قبل الليل، حجابه النار والنور لو كشفه، لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره».

<sup>(</sup>۱) محمد بن المنكدر بن عبد الله التيمي المدني، ثقة فاضل، من الثالثة. تقريب التهذيب (ص٩٩٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب (٢٣) قول الله تعالى: ﴿تَعْرُبُ الْمُلِوْكُةُ وَالرُّوْمُ إِلَيْهِ﴾. (ص٥٦-١٥٥٧، ح٧٤٣٠) ط: دار السلام.

وأخرجه مسسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، انظر صحيح مسلم بشرح النووي (٧) / ٩٩).

وأورده الذهبي في العلو (ص٢٣) وقال: أحرجه الشيخان.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن قيس بن سليم بن حضّار، أبو موسى، الأشعري، صحابي مشهور، أمّره عمر ثم عثمان، وهو أحد الحكمين بصفين، مات سنة (٥٠هـ) وقيل بعدها. الإصابة (رقم ٤٨٩٩).

متفق عليه<sup>(١)</sup>.

رواه ابن قدامة (٢)، في صفة العلو (١٦)، من حديث يزيد بن

والحديث أحرجه الذهبي في العلو (ص77) من طريق ابن قدامة به وقال: «هذا حديث غريب وراه الترمذي بنحوه من طريق الوليد بن القاسم وحسنه». انتهى كلامه.

وأخرجه الخطيب في تاريخه (٣٩٤/١١) من طريق علي بن الفضل به.

وقد حالف الترمذي والنسائي على بن الحسين الصدائي فروياه عن أبيه بلفظ «ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصاً إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش، ما اجتنبت الكبائر »، أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (٨٣٣) والترمذي (٠٩٥٠) وقال: حسن غريب.

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، والحديث جاء في صحيح مسلم، كتاب الإيمان (١٦٢/١، باب ٧٩، ح٩٣).

<sup>(</sup>۲) عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي، ثم الدمشقي، أبو محمد الصالحي الحنبلي، شيخ الإسلام، صاحب المغني، إمام ثقة، حجة، قدوة، ورع عابد، مات سنة (۲۲هـــ) وقد قارب الثمانين. السير (۲۲/۵۲۱)، طبقات الحنابلة (۲/ ۱۲۳).

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب صفة العلو (ص١٨، برقم ٤٨).

کیسان<sup>(۱)</sup>، عن أبي حازم<sup>(۲)</sup> عن أبي هريرة.

٣٨ - وعن أنس (٣) ﷺ أن رسول الله ﷺ قال عن يوم الجمعة: ((هو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش)).

رواه الشافعي<sup>(١)</sup> في مسنده<sup>(٥)</sup>.

(٥) أخرجه الشافعي في مسنده (ص٧٠) وفي الأم (٢٠٨/١-٢٠٩).

وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة (ص٥٦).

والبزار كما في كشف الأستار (١٩٤/٤).

والآجري في الشريعة (١٠٢٢/٢ -١٠٢٦، ح٦١٢).

والدارقطني في كتاب الرؤية له (ص٧٦–٨٥) رقم (٦٩، ٧٠، ٧١، ٧٢، ٧٣،٧٤، ٧٠، ٧٦).

<sup>(</sup>۱) يزيد بن كيسان اليشكري أبو إسماعيل، أو أبو مُنين الكوفي، صدوق يخطئ، من السادسة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة.التقريب(ص١٠٨١).

<sup>(</sup>٢) اسمه سلمان الأشجعي، أبو حازم، الكوفي، ثقة، من الثالثة، مات على رأس المائة، أخرج له الجماعة. التقريب (ص٣٩٨).

<sup>(</sup>٣) أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله على خدمه عشر سنين، صحابي مشهور، مات سنة اثنتين وقيل ثلاث وتسعين وقد جاوز المائة. الإصابة (رقم ٢٧٧).

<sup>(</sup>٤) محمد بن إدريس الشافعي، الإمام المشهور، أحد الأئمة الأربعة، ولد بغزة بفلسطين ثم سافرت به أمه إلى مكة، كان ذكياً، فطناً، برع في الأدب واللغة، ثم أقبل على الحديث والفقه، له مصنفات عدة من أشهرها «الأم» و«الرسالة» توفي بمصر سنة (٣٦٧هـ). تاريخ بغداد (٣٦/٢٥)، تذكرة الحفاظ (٣٦٧).

## ٣٩ عن أبي كعب(١) مولى على بن عبد الله بن عباس على [عن

Œ

وابن منده في الرد على الجهمية (ص١٠١).

والدارمي في الرد على الجهمية (١٤٥).

وابن قدامة في العلو (ص٧٠–٧١، ح٤٠).

والذهبي في العلو (ص٢٩)، وفي الأربعين في صفات رب العالمين (ص٣٥).

وقال الذهبي في العلو (ص٣٠): «إبراهيم وموسى ضعفاء، أخرجه محمد بن إدريس في مسنده».

وقال بعد أن ذكر إخراج الداقطني والعسال له: «وهذه الطرق يعضد بعضها بعضاً، رزقنا الله وإياكم لذة النظر إلى وجهه الكريم » اهــــ.

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢١/١٠)، وقال: « رواه البزار والطبراني في الأوسط بنحوه، وأبو يعلى باختصار، ورحال أبي يعلى رحال الصحيح».

وانظر في المسألة كتاب «التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة» لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري، وكتاب «أحاديث الحسين الآجري، وكتاب «أحاديث الجمعة» لعبد القدوس محمد نذير، و«صحيح الترغيب» (ح١٩١).

وقال ابن القيم: «هذا حديث كبير عظيم الشأن، رواه أئمة السنة، وتلقوه بالقبول، وجمل الشافعي به مسنده»، حادي الأرواح (ص ٢٩١).

وقد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية طرق الحديث، ومال إلى تقويتها، انظر مجموع الفتاوى (١٠/٦).

(۱) أبو كعب، عن مولاه على بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وعنه ثعلبة بن مسلم الخثعمي وغيره، فيه جهالة، قال أبو زرعة: «لا يسمى ولا يعرف إلا في هذا الحديث». انظر تعجيل المنفعة (ص٣٣٨، برقم ٣٨٤).

مولاه؟ (١) عن ابن عباس (٢) قال: قال رسول الله على: (رما من عبد يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت، وهو على كل شيء قدير، إلا خرقت السموات حتى تفضي إلى الله عز وجل) (٤).

أخرجه أبو أحمد العسال(٥) عن ابن صاعد(١)، عن بكر بن أخت

والحديث له شاهد تقدم.

وله شاهد آخر عند النسائي في عمل اليوم والليلة (ص١٥٠، ح٢٨) ولفظه: «ما قال عبد قط لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، مخلصاً بها روحه، مصدقاً بها قلبه لسانه، إلا فتق له أبواب السماء حتى ينظر الله إلى قائلها، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله».

<sup>(</sup>۱) على بن عبد الله بن عباس الهاشمي، أبو محمد، ثقة عابد، من الثالثة، مات سنة (۱۸ هــ) على الصحيح. التقريب (ص۲٤٧).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) و(ج)، والتصويب من العلو للذهبي.

<sup>(</sup>٤) أورده الذهبي في العلو (ص٣٢) وقال: «ليس إسناده بقوي من قبل إسماعيل بن قيس بن عد بن زيد بن ثابت فإنه ضعيف».

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٦) يجيى بن محمد بن صاعد، أبو محمد الهاشمي مولاهم، البغدادي الحافظ، له كتاب «السنن» عارف بالعلل والرجال، توفي سنة (٣١٨هـــ).

تذكرة الحفاظ (٧٧٦)، تاريخ بغداد (٢٣١/١٤).

الواقدي $^{(1)}$ ، عن إسماعيل بن قيس $^{(1)}$ ، عن أبي كعب.

• 3- وبإسناد صح عن زائدة بن أبي الرقاد ( $^{(7)}$  وهو رواه  $[3i]^{(3)}$  زياد النميري  $^{(9)}$  عن أنس عن النبي في حديث الشفاعة قال:  $(^{(9)}$  عن أنس وحل، وهو على عرشه). وذكر الحديث  $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) بكر بن عبد الوهاب بن محمد بن الوليد بن نجيح المدني، ابن أخت الواقدي، صدوق، من الحادية عشر، مات سنة بضع و همسين ومائتين، أخرج له ابن ماجه. التقريب (ص١٧٦).

<sup>(</sup>٢) إسماعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن ثابت الأنصاري، أبو مصعب، قال البخاري والدارقطني: «منكر الحديث»، وقال النسائي وغيره: «ضعيف». انظر: اللسان (٢٩٦/١-٤٣٠)، والكامل لابن عدي (٢٩٦/١-٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) زائدة بن أبي الرقاد الباهلي، أبو معاذ البصري، الصيرفي، منكر الحديث، من الثمانية. التقريب (ص٣٣٣).

 <sup>(</sup>٤) «عن» ساقطة من (أ) و (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٥) زياد بن عبد الله النميري البصري، ضعيف من الخامسة. التقريب ص(١١٠). 😕

<sup>(</sup>٦) أحرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص٧١-٧٢)، برقم ٤١).

وأخرجه الذهبي في العلو (ص٣٢) وقال: « زائدة ضعيف، والمن بنحوه في صحيح البخاري».

 <sup>(</sup>٧) قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي، أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت، يقال ولد
 أكمه، وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة بضع عشرة ومائة، أخرج له الجماعة.
 التقريب (ص٧٩٨).

عن النبي على قال: ﴿فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي ،.

متفق عليه<sup>(١)</sup>ـ

27- وأخرجه العسال من حديث ثابت البناني (٢) بإسناد صحيح وفيه: ﴿ وَلَا يُعْلَمُ عَلَى مِنْ الْجَنَّةُ فَيُفْتَحُ لَى ، فَآتَى رَبِّي لِ تَبَارِكُ وَتَعَالَى لِ وَهُو عَلَى 

> ٣٤ - وعن ابن عباس حدثني رجال من أصحاب رسول الله ﷺ: أنهم بينما(٤) هم جلوس ليلة مع رسول الله ﷺ ، إذ رمى بنجم فاستنار، فقال: «ما كنتم تقولون إذ رمى مثله؟» قالوا: كنا نقول: ولد الليلة عظيم، أو (°) مات عظيم. فقال: «إلها لم ترم لموت أحد و لا لحياته ولكن ربنا إذا قضى أمراً سبحت حملة العرش، حتى يسبحوا أهل السماء الذين

رق۲۷/ل

<sup>(</sup>١) كذا جاء في المخطوط عبارة «متفق عليه» والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب (٢٤)، (ص١٥٦٠-١٥٦١، ح٧٤٤٠). ط: دار السلام. وأخرجه أحمد في مسنده (٢٤٤/٣).

وابن خزيمة في التوحيد (٢/٥٠٦–٢٠٦، ح٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) ثابت بن أسلم البناني، أبو محمد، البصري، ثقة عابد، من الرابعة، مات سنة بضع وعشرين ومائة. تقريب التهذيب (ص١٨٥).

<sup>(</sup>٣) أورده الذهبي في العلو (ص٣٢-٣٣)، وقال: «وأخرجه أبو أحمد العسال في كتاب المعرفة بإسناد قوى عن ثابت عن أنسى.

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (ج) «أنه بينما هم».

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (ج) «وإما».

يلوهم، حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيستخبر أهل السموات بعضهم بعضاً، حتى يبلغ الخبر أهل الدنيا، فيخطف الجن السمع فيلقونه (١) إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه، فهو الحق، ولكنهم (٢) يفرقون ويزيدون».

رواه مسلم<sup>(۱)</sup>.

عبداً نادى حسريل فقال: إن أحسب عسبدي فأحسبوه، فينوه عسبداً نادى حسريل فقال: إن أحسب عسبدي فأحسبوه، فينوه عسداً نادى حملة العسرش فيسمع أهل السماء لفظ حملة (٥)

والإمام أحمد في المسند (٢١٨/١).

والترمذي في سننه، كتاب التفسير، باب سورة سبأ (٣٦٢/٥، برقم ٢٣٢٤).

والدارمي في الرد على الجهمية (ص٧٨).

والطحاوي في المشكل (١١٣/٣).

والبيهقي في الأسماء والصفات (١٢/١٥-٥١٣٥، ح٤٣٦).

وأبو نعيم في الحلية (١٤٣/٣).

<sup>(</sup>١) في (ب) «فيلقون».

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (ج) «ولكن».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان. انظر شرح النووي (٢٢٥/١٤).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (ج) «أن النبي».

<sup>(</sup>٥) في (أ) «حملة»، وفي (ب) «الحملة».

العسرش<sup>(۱)</sup>، فيحبه أهل السماء السابعة، ثم سماء سماء سماء على العسرش فيحبه أهل الأرض، فيحبه أهل الأرض، (77).

وهذا صحيح كالذي قبله.

<sup>(</sup>۱) «العرش» ساقطة من (ب) و(ج).

<sup>(</sup>۲) في (ج) «ثم سماء إلى سماء».

<sup>(</sup>٣) أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب كلام الرب مع جبريل، (ص١٥٧٠، ح٧٤٨٥)ط: دار السلام.

ومسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة، باب إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده (٤/ ٢٠٣٠).

وأخرجه الترمذي بنحوه في سننه، كتاب تفسير القرآن، باب (٢٠) ومن سورة مريم (١٠/ ٣١٣) ح١٦٦)، وقال: «حديث حسن صحيح، وقد روى عبدالرحمن ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي الله بنحوه».

وصححه الألباني، انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة (٢٢٠٧)، وصحيح سنن الترمذي (٢٢٠٧، ٢٥٨٨-٣٣٨٤).

وأورده الذهبي في العلو (ص٣٧) وقال: «هذا حديث محفوظ ثابت لا استحضر إسناده».

قال: محمد. قيل: مرحباً به (۱)، ونعم المحيء جاء، ففتح فإذا فيها آدم ثم صعد حتى أتى السماء الثانية)، إلى أن قال: ((ثم صعد حتى أتى السماء السابعة فإذا إبراهيم، ثم رفعت إلى سدرة المنتهى))(۲).

73- ولفظ البخاري: (رثم دنا فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى) كما في القرآن. قال<sup>(٣)</sup>: ((ففرض عليّ الصلاة خمسين، فرجعت، فمررت على موسى، فقال: إن أمتك<sup>(٤)</sup> لا تطيق ذلك، ورجعت<sup>(٥)</sup> إلى ربي، فوضع عني عشراً),(١).

والبخاري في صحيحه، كتاب مناقب الأنصار، باب المعراج (ص٧٩٤-٧٩٦، ح٧٨٨). ط: وكتاب بدء الحلق، باب ذكر الملائكة (ص٢٥٦-٢٥٧، ح٧٠٣). ط: دار السلام.

وأخرجه مسلم في صحيحه (١٤٥/١-١٤٧).

وأورده الذهبي في العلو (ص٣٣–٣٥).

<sup>(</sup>١) «به» ساقطة من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢٠٨/٤).

<sup>(</sup>٣) «قال» ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (ج) « إني أشك».

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (ج) «فرجعت».

<sup>(</sup>٦) انظر صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب ما جاء في قول الله عز وجل ﴿وَكُلُّمُ اللَّهُ مُوسَى تُكُلِماً﴾، (ص١٥٧٦–١٥٧٨، ح٢٥١١) ط:دار السلام.

٧٤- وفي لفظ آخر للبخاري «فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار نعم إن شئت، فعلا به جبريل حتى أتى به الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه» (١) وذكر الحديث بطوله.

متفق على صحته (٢).

٤٨- وثبت عن ابن عباس في قوله ﴿ وَلَقَدُ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. عِندَ

سِدْرَةِ الْمُنْهَى (دنا(٤) ربه فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى).

أخرجه البيهقي في كتاب الأسماء، والصفات<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب (٧٤) الإسراء برسول الله ﷺ إلى السموات (١٤٨/١).

<sup>(</sup>٣) الآيتان (١٣-١٤) من سورة النجم.

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (ج) «رأى».

<sup>(</sup>٥) كتاب الأسماء والصفات للبيهقي (٢/٣٦، ح٩٣٣).

وأخرجه الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب (٥٤) (٣٩٥/٥، ح٣٢٨)، وقال حديث حسن، وابن أبي عاصم في السنة (١٩١/١).

وأخرجه ابن جرير في تفسيره (٧٢/٢٥).

وابن حبان في صحيحه (١/٥٣/١-٢٥٤، برقم٥٧).

والطبراني في الكبير (١٠/٣٦٣).

والآجري في الشريعة (١٥٤١/٣-١٥٤٢، ح١٠٣٢).

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١٨/٣).

(1/41

## وأكثر الصحابة على أنه ﷺ رأى / ربه (١).

(١) قال المصنف في كتابه العلو (ص٨١): «في رؤية النبي ﷺ ربه ليلتئذ اختلاف:

١-فذهب جماعة من السلف إلى أنه رأى ربه عز وحل.

٢ – وذهب آخرون كأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وغيرها إلى أنه لم يره بعد.

٣-وذهب طائفة إلى السكوت والوقف.

٤ – وقال قوم: رآه بعين قلبه...».

ولمسألة رؤية النبي ﷺ لربه في الدنيا عدة حوانب:

١.مسألة رؤيته في الأرض بعينه

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد اتفق المسلمون على أن النبي الله لم ير ربه بعينيه في الأرض، فهذا كذب في الأرض وكل حديث فيه «أن محمداً الله وأى ربه بعينه في الأرض، فهذا كذب باتفاق المسلمين وعلمائهم، وهذا شيء لم يقله أحد من علماء المسلمين ولا رواه واحد منهم». انظر مجموع الفتاوى (٣٨٦/٣-٣٨٩).

٢.مسألة رؤية النبي ﷺ لربه ليلة الإسراء عندما عرج به إلى السماء.

وهذه المسألة التي وقع فيها النــزاع بين الصحابة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإنما كان النــزاع بين الصحابة أن محمداً «هل رأى ربه ليلة المعراج»؟. مجموع الفتاوى (٣٨٦/٣).

القول الأول: صح عن عائشة وابن مسعود وأبي هريرة في أحد قوليه ألهم أنكروا أن يكون النبي الله المعراج.

القول الثاني: صح عن ابن عباس وعن أبي ذر وأبي هريرة في رواية عنهما ألهم أثبتوا رؤية النبي على لربه.

ولكن الرواية عن ابن عباس جاءت مطلقة، و لم يثبت عنه لفظ صريح بأنه رآه بعينه.

æ

انظر مجموع الفتاوي (٩/٦).

القول الثالث: صح عن ابن عباس أنه قال: رآه بفؤاده.

وبناءً على ذلك حصل الاختلاف بين العلماء في إثبات ذلك، ونفيه، وقد انقسم العلماء بعد ذلك إلى ثلاث طوائف:

الطائفة الأولى: أثبتت الرؤية البصرية، ومن هؤلاء ابن خزيمة، وقد أطنب في الاستدلال لها.

الطائفة الثانية: توقفت بحجة أنه ليس في الباب دليل قطعي، وأن غاية ما استدل به للطائفتين ظواهر متعارضة قابلة للتأويل، لأنها من المسائل الاعتقادية التي لا بد فيها من الدليل القطعي، وإلى هذا القول، ذهب القرطبي وعزاه إلى جماعة من المحققين. الطائفة الثالثة: نفت الرؤية البصرية وأثبتت الرؤية القلبية، وهذا القول هو إحدى الروايتين عن أحمد، وقد ذهب إليه ابن حجر للجمع بين القولين، حيث قال: «وقد جماءت عن ابن عباس أخبار مطلقة، وأخرى مقيدة، فيجب حمل مطلقها على مقيدها». وعلى هذا يمكن الجمع بين إثبات ابن عباس، ونفي عائشة لأن يحمل نفيها على رؤية البصر، وإثبات رؤية القلب.

ثم إن المراد برؤية الفؤاد: رؤية القلب، لا مجرد حصول العلم لأنه «كان عالماً بالله على الدوام، بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية التي حصلت له خلقت في قلبه كما يخلق الرؤية بالعين لغيره، والرؤية لا يشترط فيها شيء مخصوص عقلاً ولو حرت العادة بخلقها بالعين.

وانظر تفاصيل هذه المسألة في مجموع الفتاوى (٣٨٦/٣) و(٩/٦). والبداية والنهاية (١١٢/٣).

وكتاب التوحيد لابن خزيمة (١/٧٧-٧٤٥).

F

والشريعة للآجري (١٥٤١/٣ –١٥٤٥).

وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (١٢/٣).

وزاد المعاد (٣٦/٣).

وفتح الباري (۲۰۸/۸).

وشرح الطحاوية (ص٢١٣).

٣.مسألة رؤية النبي ﷺ في المنام.

وهذه المسألة ليست محل خلاف وقد وردت فيها عدة أحاديث،قال ابن القيم وقد وردت فيها عدة أحاديث،قال ابن القيم وقد صح عنه أنه قال: «رأيت ربي تبارك وتعالى». ولكن لم يكن هذا في الإسراء، ولكن كان في المدينة لما احتبس عنهم في صلاة الصبح، ثم أخبرهم عن رؤية ربه تبارك وتعالى الليلة في منامه، وعلى هذا بني الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقال: رآه حقاً، فإن رؤيا الأنبياء حق، ولا بد».زاد المعاد (٣٧/٣).

(١) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١٩٢/١)، وقال الألباني: «إسناده صحيح على شرط البخاري».

وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة(١/٩٩).

والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف ١٦٥/٥).

وابن خزيمة في التوحيد (٤٧٩/١) ح٢٧٢).

والآجري في الشريعة (١٥٤١/٣).

وأخرجه الدارقطني في الرؤية (ص٨٥، ح٧٧) بسنده عن أنس بن مالك قال: قال

قلت: لأنه رآه في عالم البقاء، حين (١) خرج من عالم الفناء، وارتقى فوق السموات السبع.

فهذا الحديث أيضاً دال على أنه سبحانه وتعالى فوق السموات، وفوق جميع المخلوقات، لولا ذلك لكان معراج النبي الله إلى فوق السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، ودنو الجبار منه، وتدليه سبحانه وتعالى بلا كيف، حتى كان من النبي الله قاب قوسين أو أدنى، وأنه رآه تلك الليلة، وأن جبريل علا به، حتى أتى به إلى الله تعالى، وهذه المقتضيات كلها التي أفادتنا أنه فوق السماء، باطلة لا تفيد شيئاً، على زعم من قال: إنه في كل مكان بذاته، الذين يلزم من دعواهم أنه في الكنف (٢)، والبطون،

F

رسول الله ﷺ: «جعل الله الخلة لإبراهيم، والكلام لموسى، والرؤية لمحمد ﷺ». وابن منده في الإيمان (٧٤٠/٣)، وفي التوحيد (٣/٣٤١-١٤٧)، برقم ٥٨١). والحاكم في المستدرك (٦٥/١) وصححه ووافقه الذهبي.

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (١٥/٣).

وأورده الهندي في كنـــز العمال (٤٤٧/١٤) وعزاه السيوطي لابن عساكر.

وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء (١٤/٥٤).

وأورده ابن حجر في الفتح (٢١٨/٧) وعزاه للطبراني في الأوسط، وقال في (٨/ ٢٠٨): «أخرجه النسائي بسند صحيح» ا.هـ..

<sup>(</sup>۱) في (ب) و(ج) «حتى».

<sup>(</sup>٢) الكَنَف بالتحريك: الجانب والناحية. النهاية (٢٠٥/٤)، قال الحافظ في الفتح (٨/

والأرحام، وغير ذلك مما طبع الله بني آدم على خلافه، بل إنما فطرهم على أنه فوق العرش، فوق السماء السابعة، وأرسل رسله بتقرير ذلك، ولم يرسلهم بأنه ليس على العرش، ولا بأنه داخل العالم، ولا خارجه، وسنوضح هذا فيما بعد إن شاء الله تعالى، ونحيب عن المعارضات والشبه التي توردها الجهمية، لأنا الآن في معرض نقل النصوص.

(ق۲۷/ب)

• ٥- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لما ألقي إبراهيم في النار، قال: اللهم إنك واحد في السماء، وأنا واحد في الأرض أعبدك»(١).

F

والبزار كما في كشف الأستار (١٠٣/٣).

وأبو نعيم في الحلية (١٩/١).

والخطيب في تاريخه (١٠/٣٤٦).

وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص٩٣، برقم٥٦).

وأورده ابن كثير في تفسيره (٣٤٥/٥) وعزاه لأبي يعلى.

وأورده الذهبي في العلو (ص٢١) وقال: «هذا حديث حسن الإسناد، رواه جماعة عن إسحاق»، وأورده في الأربعين في صفات رب العالمين (ص٥٥، برقم٢٩)، وقال: «إسناده حسن».اهـ..

وأورده الهيثمي في المجمع (٢٠٢/٢) وعزاه إلى البزار، وحسنه المناوي في التيسير (٢/ ٣٠٢).

٣٢٠): والكُنُف بضمتين جمع كنيف وهو السائر، والمراد هنا المكان المتخذ لقضاء الحاجة».١.هـــ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (٧٥).

هذا حدیث حسن، من حدیث أبی جعفر الرازی (۱)، عن عاصم عن أبی صا $(x^{(1)})$  عن أبی هریرة.

••• وعن أبي الحجاج الثمالي<sup>(3)</sup> قال: «قال رسول الله ﷺ: «إذا وضع الميت في قبره، يقول له القبر: ابن آدم ما غرك بي إذ تمر بي، أما علمت أبي بيت الوحدة، والوحشة؟ فإن كان مصلحاً أجاب عنه مجيب القبر، أرأيت إن كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فيقول القبر: إذا أعود عليه خضراً، ويعود حسده نوراً، ويصعد [بروحه] (٥) إلى رب

<sup>(</sup>۱) أبو جعفر، الرازي، التيمي، مولاهم، مشهور بكنيته، واسمه عيسى بن أبي عيسى عبد الله بن ماهان وأصله من مرو، وكان يتجر إلى الري، صدوق، سيء الحفظ، من كبار السابعة، مات في حدود الستين والمائة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد والأربعة. التقريب (١١٢٦).

<sup>(</sup>۲) عاصم بن بهدلة بن أبي النجود الأسدي مولاهم، الكوفي، أبو بكر، المقريء، صدوق، له أوهام حجة في القراءة، وحديثه في الصحيحين مقرون، مات سنة (۸۲۸هـ)، من السادسة، أخرج له الجماعة. التقريب (ص۲۷۱).

<sup>(</sup>٣) ذكوان أبو صالح، السمّان، الزيات، المدني، ثقة، ثبت، وكان يجلب الزيت إلى الكوفة، من الثالثة، مات سنة (١٠١هـ)، من رجال الجماعة. التقريب (ص٣١٣).

<sup>(</sup>٤) أبو الحجاج، الثمالي، عبد بن عوف، ويقال عبد الله بن عبد، له صحبة، يعد في الشاميين، وقيل اسمه عبد الله بن عائذ الأزدي. الاستيعاب (٤٧/٤-٤٨عاشية الإصابة).

<sup>(</sup>٥) في (أ) و(ب) و(ج) «بنوره»، والصواب ما أثبته.

العالمين (١).

(۱) الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير(۲۲/۳۷۷، رقم۹۶۲)، وفي مسند الشاميين (۹۶۹).

وأبو أحمد الحاكم في الكنى (٨٦/٤).

وابن مندة في معرفة الصحابة (ق ١٩١) نقلاً عن كتاب الأيمان لابن مندة (٦٧/١). وأبو نعيم في الحلية (٩٠/٦).

وأبو يعلى في مسنده (١٢/٥٨٥، رقم٠ ٦٨٧).

والهيثمي في مجمع الزوائد (٣/٥٤–٤٦)، وفي المقصد العلي رقم (٤٧١).

وذكره الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (٣٦٤/٤). رقم ٤٦٠٩).

وقال الهيثمي: وفيه ﴿أبو بكر بن أبي مريمٍ ، وفيه ضعف لاختلاطه.

وقال البوصيري في مختصر إتحاف المهرة (١٦٩/٣) برقم ٢٣٩١): «رواه أبو يعلى بسند ضعيف لتدليس بقية بن الوليد».

والحق إعلال الحديث بأبي بكر وتدليس بقية.

وأورده ابن عبد البر في الاستيعاب (٤٧/٤-٤٨).

والقرطبي في التذكرة (ص٩٨-٩٩).

وأخرجه الذهبي في العلو(ص٢٦-٢٧) وقال: «هذا حديث غريب، وابن أبي مريم ضعيف من قبل حفظه» اهـ.

وذكره كذلك ابن رجب في أهوال القبور (ص١٨).

والحديث أورده السيوطي في شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور (ص٤٧- ٤٨)، باب مخاطبة القبر للميت وقال: «وأخرج ابن أبي الدنيا، والحكيم الترمذي، وأبو يعلى، وأبو أحمد الحاكم في الكنى، والطبراني في الكبير، وأبو نعيم عن أبي الحجاج الثمالى،...» وذكره.

رواه ((بقیة))(۱)، عن أبي بكر بن أبي مریم(۱)، عن الهیثم بن مالك(۱)، عن عبد الرحمن بن عائذ(۱)، عن أبی الحجاج.

وهو حديث شامي تفرد به ((بقية)) فيما أعلم، ويصلح للإعتبار، والإستشهاد.

<sup>(</sup>۱) بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي أبو يُحْمِد، الميتمي، صدوق، كثير التدليس عن الضعفاء، من الثامنة، مات سنة (۱۹۷هـــ) وله سبع وثمانون، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم والأربعة. التقريب (ص١٧٤).

<sup>(</sup>۲) أبو بكر، بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي، وقد ينسب إلى جده، وقيل اسمه بكير وقيل عبد السلام، ضعيف، وكان قد سُرق بيته فاختلط، من السابعة مات سنة (٦٥٦هــــــــ). أخرج له أبو داود والترمذي وابن ماجه. التقريب (ص٣٩٦).

<sup>(</sup>٣) الهيثم بن مالك الطائي، أبو محمد، الشامي الأعمى، ثقة، من الخامسة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد. التقريب (ص١٠٣١).

<sup>(</sup>٤) عبد الرحمن بن عائذ ويقال الكندي، الحمصي، ثقة، من الثالثة، ووهم من ذكره في الصحابة قال أبو زرعة: «لم يدرك معاذاً»، أخرج له الأربعة. التقريب (ص٨٤٥).

<sup>(</sup>٥) صحابي من الأنصار مختلف في اسمه واسم أبيه، مات بعد الثلاثين. الاستيعاب (٤/ ١٦٤٦).

<sup>(</sup>٦) في (ب) و(ج) «ذنوبنا».

أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، وشفاء من شفائك على هذا الوجع، فيبرأ».

رواه أبو داود وغيره<sup>(۱)</sup>.

70- وأخبرنا بإسناد / صحيح ثابت، عن حبيب بن أبي ثابت (7)،

(ق۸۲/أ)

(١) أخرجه أحمد في مسنده (٢١/٦).

وأبو داود في سننه، كتاب الطب (٢١٨/٤).

والدارمي في الرد على الجهمية (ص١٨).

والنسائي في عمل اليوم والليلة (١٠٣٨).

وابن حبان في الضعفاء (١٠٨/١).

وابن عدي في الكامل (١٠٥٤/٣).

والحاكم في المستدرك (٣٤٢-٣٤٤)، وصححه.

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٣٨٩/٣).

وأبو يعلى في إبطال التأويلات (ق١٥٣/ب).

والبيهقي في الأسماء والصفات (٣٢٧/٢، ح٨٩٢).

وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص٤٨، برقم ١٨).

وأخرجه قوام السنة الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة (١٠٥/٢، برقم ٥٩)، و(٢/ ١١١-١١١، برقم ٦٥).

وأورده الذهبي في العلو (ص٢٧)، وقال: «وزيادة لين الحديث».

ورد الذهبي تصحيح الحاكم له بقوله: «زيادة، قال البخاري وغيره منكر الحديث»، وذكر في ترجمته في الميزان (٩٨/٢) أنه انفرد هذا الحديث فالإسناد ضعيف.

(٢) حبيب بن أبي ثابت، أبو يحيى الكوفي، ثقة فقيه جليل، وكان كثير الإرسال

أن حسان بن ثابت (١) أنشد للنبي على:

شهدت بإذن الله أن محمداً رسول الذي فوق السموات من عَلُ وأن أبا يحيى ويجيى كلاهما له عمل من ربه متقبل

وأن أخا الأحقاف إذ قام فيهم يقــوم بــذات الله فــيهم ويعدل

فقال النبي ﷺ: ﴿﴿وَأَنَّا ﴾ ُ

Ex

وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص٦٧-٦٨ برقم٣٧)، و(ص١٠٠ برقم٦٨).

وابن عساكر في تاريخ ابن عساكر (١٢٩/٤).

والذهبي في العلو (ص٤٠)، وقال: «هذا مرسل».

وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (٣٠٧).

وابن أبي العز في شرح الطحاوية بتحقيق الألباني (ص٣١٥-٣١٦)، وقال الألباني: «ضعيف، رواه ابن سعد في الطبقات بسند ضعيف ومنقطع ».

وأورده الهيثمي في المجمع (٢٤/١)، وقال: « رواه أبو يعلى، وهو مرسل ».

وانظر: ديوان حسان (ص١٨٦).

والتدليس، مات سنة (١١٩هــ). التقريب (ص٢١٨).

<sup>(</sup>۱) حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري، أبو الوليد، الصحابي، شاعر النبي ﷺ أحد المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، توفي بالمدينة سنة (٥٤هـــ) وبما كان مسكنه. الإصابة (رقم ١٧٠٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٧/٨).

عند (۱) عند (۱) النبي السلم فقال: (۱) عند (۱) النبي فقال: (۱) شعره و كفر قلبه». وهو:

ربنا في السماء أمسى كبيرا وسوى فوق السماء سريرا تسرى دونه الملائك صورا (٣)

محدوا الله فهو للمحد أهل بالبناء الأعلى الذي سبق الخلق شرجعا ما يناله بصر العين

وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص١٠٠-١٠١، برقم٦٩).

والذهبي في العلو (ص٤٦-٤٣)، قال: «إسناده منقطع».

وابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص٣١٠).

وعزاه السيوطي في الجامع الصغير (٧/١٥بشرح الفيض) إلى أبي بكر الأنباري في المصاحف، والخطيب في تاريخه وابن عساكر.

وذكر المناوي في الفيض (٩/١) إسناد الأنباري وقال: «فيه أبو بكر الهذلي وهو متروك الحديث كما في التقريب لابن حجر، ثم ذكر إحراج الخطيب وابن عساكر وقال: «بإسناد ضعيف وعزا الحديث ابن حجر في الإصابة (٣٧٦/٤) إلى الفاكهي بإسناد فيه الكليى، وهو متهم بالكذب، ورمى بالرفض».

<sup>(</sup>۱) أمية بن عبد الله، أبي الصلت، بن ربيعة بن عوف الثقفي، شاعر حاهلي حكيم، من أهل الطائف، أدرك الإسلام ولم يسلم، مات سنة خمس من الهجرة. انظر: تهذيب ابن عساكر (۱۱۸/۳).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «عن » والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) أورده ابن قتيبة في الاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة (ص٢٤٠). وأبو يعلى في إبطال التأويلات (ق٤٥١/أ).

قوله: « شرجعاً »: أي طويلاً.

و ﴿ صوراً ﴾: جمع أصور، وهو المائل العنق.

والبخاري في خلق أفعال العباد (١٣٤).

وأبو داود في سننه (٢٣١/٥) كتاب الأدب.

والترمذي في سننه (٣٢٣/٤) كتاب البر، وقال: «هذا حديث حسن صحيح». والدارمي في الرد على المريسي(ص١٠٤).

<sup>(</sup>١) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي، أبو نُجَيْد، أسلم عام حيبر وصحب، وكان فاضلاً مات سنة (٢٥هـ) بالبصرة. الإصابة (برقم٢١٠٢).

<sup>(</sup>٢) حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي، والد الصحابي عمران بن حصين، اختلف في إسلامه. الإصابة (رقم ١٧٣٥).

<sup>(</sup>٣) قوله « قال فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك قال: الذي في السماء»، ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٤) من (ج) وفي الأصل: «التي».

<sup>(</sup>٥) أخرجه أحمد في مسنده (١٦٠/٢).

الحسن<sup>(۱)</sup> عن عمران بن حصين.

F

والحاكم في المستدرك (١٥٩/٤)، وصححه.

والبيهقي في الأسماء والصفات (٣٢٩/٢، ح٨٩٤).

وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص٦٦–٦٧).

وقوام السنة للأصبهاني في الحجة في بيان المحجة (١١١/٢، برقم٦٤).

والذهبي في الأربعين (ص٥٦، برقم٣)، وفي العلو (ص٢٤)، وقال: «شبيب ضعيف».

- (۱) الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد، الأنصاري، مولاهم، ثقة، فاضل، مشهور، وكان يرسل كثيراً ويدلس، هو رأس أهل الطبقة الثالثة، مات سنة (۱۱۰هــ) وقد قارب التسعين. حلية الأولياء (۱۳۱/۲)، التقريب (ص٢٣٦).
- (۲) خالد بن طليق بن محمد بن عمران بن حصين، قال الدرقطني: «ليس بالقوي»، وذكره ابن أبي حاتم و لم يذكره بشيء، وقال الساجي: «صدوق يهم»، وعده ابن حبان في الثقات. الميزان (٦٣٣/١)، لسان الميزان (٣٧٩/٢).
- (٣) طليق بالتصغير بن محمد بن عمران بن حصين، قال الذهبي: «طليق بن محمد بن عمران بن حصين، وقال الدارقطني: لا يحتج به»، ووثقه ابن حبان. الميزان (٢/ ٣٤٥).
- (٤) عبد الخالق بن عبد السلام بن سعيد بن علوان، أبو محمد، البعلبكي، القاضي الفقيه، عالم جيد المشاركة في الفنون، ذو حظ من عبادة وتواضع، توفي سنة (٩٦هـ.). العبر (٣٨٧/٣)، شذرات الذهب (٥/٥٥).

ببعلبك (۱)، أنا عبد [الله] (۲) بن أحمد الفقيه (۳) سنة إحدى عشر وستمائة، أنا عبد الباقي (٤)، أنا أبو الفضل / بن خيرون (٥)، أخبرنا (٥٨٥/د ابسن شاذان (٢)، أنا أبسو سهل القطان (٧)، أخبرنا عبد الكريم

- (٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و(ب) و(ج).
- (٣) المراد به ابن قدامة المقدسي، وقد سبقت ترجمته.
- (٤) محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سليمان أبو الفتح، الحاجب، ابن البطي، مسند العراق، الحافظ الشيخ الجليل العالم الصدوق، توفي سنة (٦٤هـ.). السير (٢٠/ ١٨٤)، شذرات الذهب (٢١٣/٤-٢١٤).
- (٥) أحمد بن الحسن بن أحمد بن حيرون البغدادي بن الباقلاني، أبو الفضل، الحافظ العالم الناقد، توفي سنة (٨٨هـــ) عن أربع وثمانين سنة وشهر. تذكرة الحفاظ (ص
- (٦) الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان البغدادي أبو علي، البزار، مسند العراق، ولد سنة (٣٣٩هـ) قال الخطيب: «كتبنا عنه وكان صحيح السماع، صدوقاً، يفهم الكلام على مذهب أبي الحسن الأشعري» توفي سنة (٢٥هـ) وله سبع وثمانون سنة. تاريخ بغداد (٢٧٩/٧)، تذكرة الحفاظ(ص٥٧٠١)، السير(٢١٥/١٧).
- (٧) أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد بن عباد القطان، أبو سهل، البغدادي، الإمام المحدث الثقة، توفي في شعبان سنة (٣٥٠هـــ). السير(٢١/١٥)، تاريخ بغداد(٥/ ٢٠٤٥).

<sup>(</sup>۱) مدينة قديمة شامية، تقع في شمال غرب دمشق، وتبعد عنها مسيرة ثلاثة أيام، وهي اليوم إحدى مدن الجمهورية اللبنانية. معجم البلدان (۲/۱۵)، أطلس التاريخ الإسلامي(ص٩).

الديرعاقولي (۱)، ثنا رجاء بن محمد البصري (۲)، ثنا عمران بن خالد بن طلسيق (۳)، حد شي أبي، عن أبيه، عن جده (٤) قال: «احتلفت قريش إلى حصين، والد عمران فقالوا: إن هذا الرجل يذكر آلهتنا، فنحب أن تكلمه، وتعظه، فمشوا معه إلى قريب من باب النبي رها فحلسوا، ودحل حصين، فلما رآه النبي الله قال: «أوسعوا للشيخ» فقال: «ما هذا الذي يبلغنا عنك أندك تشتم آلهتنا، وتذكرهم؟ وقد كان أبوك جفنة (٥) وخبزاً (۱)» فقال: «إن أبي وأباك في النار يا حصين، كم تعبد إلها [في] (١)

<sup>(</sup>۱) عبد الكريم بن الهيثم بن زياد الدير عاقولي، أبويجيى، البغدادي القطان، الحافظ، الصدوق، مات سنة (۲۷۸هـ)، قال الخطيب: «ثقة ثبت». تاريخ بغداد (۲۰۲/۱)، تذكرة الحفاظ (۲۰۲/۲).

<sup>(</sup>٢) رجاء بن محمد بن رجاء العُذري، أبو الحسن البصري السَّقطي، ثقة، من الحادية عشر، مات بعد سنة أربعين ومائتين. التقريب (ص٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) عمران بن خالد بن طليق بن محمد بن عمران بن حصين، قال أحمد: «متروك الحديث»، وقال أبو حاتم: «ضعيف»، وقال أبو حبان: «لا يجوز الاحتجاج به». الميزان(٣٤٥/٤)، لسان الميزان(٣٤٥/٤).

<sup>(</sup>٤) عمران بن حصين، تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) قال ابن الأثير: كانت العرب تدعو السيد المِطعام جَفْنَة، لأنه يضعها ويطعم الناس فيها، فسمى باسمها. النهاية (٢٨٠/١).

<sup>(</sup>٦) في (ج) (وخيراً».

<sup>(</sup>٧) من (ج).

اليوم؟» قال: (([ستة](١) في الأرض، وإله في السماء» قال: ((فإذا أصابك الضيق بمن تدعو؟) قال: ((الذي في السماء)) وذكر باقي الحديث وإسلامه. أخرجه إمام الأئمة ابن خزيمة في التوحيد(٢) له بهذا الإسناد، وطليق

هو ابن محمد بن عمران بن حصين.

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله على في حديث الشفاعة: (فآتي باب الجنة، فأقرع الباب، فيقال: من أنت؟ فأقول: محمد، فإذا ربي على كرسيه، فيتحلى لي فأخر ساجداً»(٣).

 <sup>(</sup>١) في (أ) (ب) «سبعة»، وما أثبته من (ج).

<sup>(</sup>٢) التوحيد لابن حزيمة (١/٨٧٨، ح١٧٧).

وأخرجه الترمذي في سننه، كتاب الدعوات، باب(٧٠). انظر(١٩/٥-٥٢٠-٥)، ح ٣٤٨٣)، وقال: هذا حديث غريب، وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حصين من غير هذا الوجه.

والدارمي في الرد على المريسي (ص٣٨٣، ضمن عقائد السلف).

والبيهقي في الأسماء والصفات (٣٢٩/٢، ح٨٤٩).

والطبراني في الكبير (١٧٤/٨).

وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص٤٩-٥٠، ح١٩).

والذهبي في العلو (ص٢٣-٢٣، وقال: «عمران ضعيف».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند (١/١٨١–٢٨٢، ٢٩٥–٢٩٦)، مطولًا.

والدارمي في الرد على بشر المريسي (ص٣٧١ ضمن عقائد السلف).

وابن ابي شيبة في كتاب العرش (رقم٤٦).

وهذا حديث صحيح.

F

(ق۲۹۱)

جميعهم من طريق حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أبي نضرة، عن ابن عباس مرفوعاً.

ورحاله ثقات إلى على بن زيد ففيه ضعف، ولكن الحديث له شواهد ذكرتما في تعليقي على كتاب العرش لابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن، من السابقين الأولين، هاجر الهجرتين، وشهد بدراً وما بعدها، وكان أول من جهر بالقرآن بمكة، وكان من كبار فقهاء الصحابة، توفي سنة (٣٢هـــ). الإصابة (رقم ٤٩٥٤).

<sup>(</sup>٢) في (ج<sub>) «</sub>ما في».

<sup>(</sup>٣) في (ج) «وكان».

<sup>(</sup>٤) في (ج) «فقال».

<sup>(</sup>٥) في (ج) «يعمله».

يعمل<sup>(۱)</sup>،

أخرجه أبو بكر بن أبي الدنيا (٣)، في كتاب ((المرض والكفارات)) عن محمد بن يوسف (٤)، عن ابن وهب (٥)، عن محمد بن أبي حميد (٦)، عن عون

(۱) في (ب) و(ج) «يعمل لي».

(٢) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (٢٦٦/٤).

والطيالسي في مسنده(برقم ٣٤٨).

وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص١١٤)، وعزاه لابن أبي الدنيا وقال: «له شاهد في البخاري».١هـــ.

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٠٤/٢) وعزاه للطبراني والبزار.

وابن حجر في المطالب العالية (برقم٥٣١).

والزبيدي في كتابه إتحاف السادة المتقين (١٤١/٩).

والسيوطي في الحبائك في أخبار الملائك (ص١٠٢ رقم٣٧٥)، وعزاه للطيالسي والبيهقي. وصاحب كنـــز العمال (برقم٣٦٦٥)، وانظر الأحكام النبوية (١٣١/١).

وله شاهد في مسند الإمام أحمد (١٥٩/٢) ١٩٤، ١٩٨).

- (٣) عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن أبي الدنيا، حافظ للحديث، مكثر من التصنيف، ولد سنة (٢٠٤/٢). تذكرة الحفاظ (٢٠٤/٢).
- (٤) محمد بن يوسف بن الصباح الغضيضي، قال عنه الخطيب: «كان ثقة»، توفي سنة (٤) محمد بن يوسف بن الصباح الغضيضي، قال عنه الخطيب: «كان ثقة»، توفي سنة (٤) محمد بن يوسف بغداد (٣٩٢/٣).
- (٥) عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم، أبو محمد المصري، الفقيه، ثقة حافظ عابد، من التاسعة، مات سنة (١٩٧هــ) وله اثنتان وسبعون سنة. التقريب(ص٥٦٥).
- (٦) محمد بن أبي حميد إبراهيم الأنصاري الزرقي، أبو إبراهيم المدني، لقبه حمّاد، ضعيف

ابن عبد الله(١)، عن أبيه(٢)، عن ابن مسعود.

ومحمد بن أبي حميد ضعيف.

وهذا حدیث صحیح، رواه جماعة من الصحابة، علی بن أبی طالب (٤) وعبد الله بن عمر (٥)، وسلمان الفارسی وأنس بن مالك (٢)،

F

من السابعة، أخرج له الترمذي وابن ماجه. التقريب (ص٨٣٩).

<sup>(</sup>۱) عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، أبو عبد الله الكوفي، ثقة عابد، من الرابعة، مات قبل سنة عشرين ومائة، أخرج له مسلم والأربعة. التقريب(ص٧٥٨).

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي ابن أخي عبد الله بن مسعود، ولد في عهد النبي ، الله ووثقه العجلي وجماعة، وهو من كبار الثانية، مات بعد السبعين، أخرج له الجماعة إلا الترمذي. التقريب (ص٥٢٥).

<sup>(</sup>٣) سلمان، أبو عبد الله الفارسي هي ويقال له سلمان بن الإسلام، وسلمان الخير، أصله من أصبهان، وقيل رامهرمز، أول مشاهده الخندق، مات سنة (٢٤هـــ). الإصابة (رقم ٣٣٥٧).

<sup>(</sup>٤) على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي (حيدرة، أبو تراب، أبو الحسنين)، ابن عم رسول الله ﷺ، وزوج ابنته، من السابقين الأولين، وهو أحد العشرة، مات سنة (٤٠هـــ) وله ثلاث وستون سنة على الأرجح. الإصابة (رقم ٥٦٩٠).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته،

وغيرهم<sup>(۱)</sup>.

(۱) حدیث: «إن الله حیي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفراً».

أ- حديث سلمان الفارسي ك.

أخرجه الإمام أحمد (٤٣٨/٥).

وابن ماجه (رقم٥٣٨٦).

والترمذي (رقم ٣٥٥٦).

والطبراني في الكبير (٦/٤/٦ رقم١٨٤٥)، وفي كتاب الدعاء (رقم٢٠٣).

وابن حبان في صحيحه (رقم، ٢٤٠)- موارد.

وابن عدي في الكامل (٥٦٢/٢).

والحاكم في المستدرك (٤٩٧/١).

والقضاعي في مسند الشهاب (١٦٥/٢).

والبيهقي في الأسماء والصفات (٢/٤٣٤، ح١٠١٤).

والخطيب في تاريخ بغداد (٣/٢٣٥-٢٣٦).

كلهم من طريق جعفر بن ميمون به، وقال الترمذي: حسن غريب ورواه بعضهم ولم يرفعه اه...

وقد اختلف فيه على أبي عثمان، فرواه جعفر بن ميمون الأنماطي عن أبي عثمان عن سلمان مرفوعاً، وتابعه أبو المعلى يجيى بن ميمون العطار، عن أبي عثمان.

أخرجه الخطيب في التاريخ (٣١٧/٨)، والبغوي في شرح السنة (١٨٥/٥).

وخالفهما حميد الطويل، وثابت البناني، وسعيد بن إياس الجريري، فرووه عن أبي عثمان ، عن سلمان أنه قال: أجد في التوراة ... الخ.

F

۱۲۲۱).

وتابعهم على ذلك يزيد بن أبي صالح، حدثني أبو عثمان، عن سلمان موقوفاً. أخرجه وكيع في كتاب الزهد (رقم٤ ٥٠)، وهناد بن السري في الزهد أيضاً (رقم

ويزيد بن أبي صالح هو الدباغ، ثقة مترجم في الجرح والتعديل (٢٧٢/٩)، وتعجيل المنفعة (٣٧٢/٢).

ورواه سليمان التيمي عن أبي عثمان وقد اختلف فيه، فرواه يزيد بن هارون، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان قوله.

أخرجه أحمد (٤٣٨/٥).

والحاكم (١/٤٩٧).

والبيهقي في الأسماء والصفات (برقم١٠١٣).

وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي.

وخالفه محمد بن الزبرقان أبو همام الأهوازي، فرواه عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن سلمان مرفوعاً.

أخرجه الطبراني في الكبير (٣٠٩/٦)، وفي الدعاء (رقم٢٠٢).

وابن حبان (برقم۹ ۲۳۹)- موارد.

والحاكم (١/٥٣٥).

والقضاعي في مسند الشهاب (١٦٥/٢)، من طرق عن جميل بن الحسن، عن محمد ابن الزبرقان به، وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه»اهـ...

ولكن يزيد بن هارون قد خالف محمد الزبرقان، فرواه عن سليمان التيمي موقوفاً، موافقاً لرواية الجماعة.

و «يزيد» ثقة حافظ متقن، وابن الزبرقان قال فيه الحافظ في التقريب: «صدوق ربما

F

وهم،، فعلى هذا فرواية سليمان التيمي الموافقة لرواية الجماعة هي الأرجح.

وبعد هذا كله يتبين لنا مما تقدم أن حميداً الطويل وثابتاً البناني وسعيداً الجريري ويزيد بن أبي صالح وسليمان التيمي رووه عن أبي عثمان عن سلمان موقوفاً، وخالفه جعفر بن ميمون الأنماطي وأبو المعلى العطار فروياه عن أبي عثمان عن سلمان مرفوعاً، وجعفر ضعيف وأبو المعلى ثقة وأولئك أحفظ وأكثر عدداً فروايتهم هي المحفوظة ورواية هذين تعتبر شاذة، والله أعلم.

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح(١١/١٢) بعد أن ذكره من حديث سلمان: «وسنده جيد»اه...

وهذا الكلام فيه نظر لما سبق بيانه، والحديث صححه الألباني كما في صحيح الجامع (رقم١٧٥٧).

## ب- حديث أنس بن مالك كله.

روي الحديث مرفوعاً من حديث أنس بن مالك ، بسند حسن.

قال الحاكم في المستدرك (٩٧/١) بعد أن ذكر حديث سلمان من رواية جعفر بن ميمون: «وله شاهد بإسناد صحيح من حديث أنس أخبرناه أبو عبد الله الصفار، حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا، حدثنا بشر بن الوليد القاضي، حدثنا عامر بن يساف، عن حفص بن عمر بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال: حدثني أنس بن مالك عن حفص بن عمر الله على: «إن الله رحيم حيى كريم يستحيي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم لا يضع فيهما خيراً»اه.

وهذا حديث إسناده حسن.

أبو عبد الله الصفار، شيخ الحاكم، الإمام المحدث، القدوة، محمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني الزاهد، ترجمته في سير أعلام النبلاء (٤٣٧/١٥)، وطبقات

**€** 

الشافعية (١٧٨/٣)، ١٧٩).

وابن أبي الدنيا تقدمت ترجمته قريباً فلا داعي للإعادة.

وبشر بن الوليد القاضي هو الكندي، حسن الحديث، مترجم في تاريخ بغداد (٧/ ٨٠-٨٠).

وعامر بن يساف، هو ابن عبد الله بن يساف، حسن الحديث أيضاً، ترجمته في لسان الميزان (٢٢٤/٣ رقم ٢٠٠١).

وحفص بن عمر الأنصاري قال الدرقطني: «ثقة»، وقال أبو حاتم: «صالح الحديث»، وذكره ابن حبان في الثقات كما في قذيب التهذيب، والحديث صححه الألباني كما في صحيح الجامع (رقم١٧٦٨).

وللحديث طرق أخرى عن أنس:

فأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢٥١/٢) وفي الجامع بآخر الهصنف (١٤٤٣/١)، ومن طريقه البغوي في شرح السنة (١٨٦/٥) عن معمر عن أبان عن أنس مرفوعاً. وأبان هو ابن أبي عياش، متروك الحديث.

وأخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية (١٣١/٨) من طريق فضيل بن عياض عن أبان به وقال: «كذا رواه فضيل عن أبان وهو غريب مشهور من حديث أبي عثمان الهندي عن سلمان» ا.هــ.

وأخرجه أيضاً الطبراني في كتاب الدعاء (رقم ٢٠٤و ٢٠٥) من طريق حبيب كاتب مالك عن هشام بن سعيد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بنحوه.

وحبيب متروك، كذبه أبو داود وجماعة.

ج- حديث جابر بن عبد الله كله.

وللحديث شاهد من حديث جابر بن عبد الله هـ.

Æ

€

أخرجه أبو يعلى في مسنده (٣٩١/٣) وعنه ابن عدي في الكامل(٢٦١٣/٧) قال: «حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: ذكر أبي عن يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر بن عبد الله مرفوعاً به قال عبيد الله: ولم أسمعه من أبي» ا.هــ.

ويوسف بن محمد بن المنكدر، ضعيف كما في التقريب.

وبقية رجاله ثقات، فهو شاهد لا بأس به.

## د- حديث عبد الله بن عمر.

وروي من حديث ابن عمر مرفوعاً، ولكنه مما لا يفرح به لشدة ضعف إسناده.

أخرجه الطبراني في الكبير (٢٣/١٢) رقم ١٣٥٥٧).

وابن عدي في الكامل (٢/٥٩٥).

من طريق الجارود بن يزيد، عن عمر بن ذر، عن مجاهد، عن ابن عمر.

والجارود بن زيد متروك متهم بالكذب كما في ميزان الاعتدال (٣٨٤/١ برقم ١٤٢٨) وقد ساق له هذا الحديث وعده من بلاياه.

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٦٩/١٠): «رواه الطبراني وفيه الجارود بن يزيد وهو متروك».

## هــ حديث على بن أبي طالب كه.

وأما حديث على بن أبي طالب رضي فقد عزاه الهندي في كنــز العمال (٨٧/٢) إلى الدارقطني في الأفراد وهو بلفظ: «إن ربكم عز وجل كريم يستحيي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفراً لا خير فيهما فليعط الله العبد من نفسه الجهدة وإذا حزبه أمر فليقل: حسبي الله ونعم الوكيل».

والخلاصة أن الحديث بمجموع طرقي أنس وجابر حسناً على أقل الأحوال، والله أعلم.

وعن أبي هريرة قال: أحبرنا<sup>(۱)</sup> رسول الله ﷺ: (رأن أهل الجنة إذا دخلوها [نزلوا فيها]<sup>(۲)</sup> بفضل أعمالهم، فيؤذن لهم في مقدار يوم (ف٩٢/ب) الجمعة، [فيزورون]<sup>(۳)</sup> الله، فيبرز لهم عرشه، ويتبدى لهم في روضة / من رياض الجنة، فيوضع<sup>(٤)</sup> لهم منابر من ذهب، ويجلس أدناهم، وما فيهم دي على كثبان المسك ما يرون بأن أصحاب الكراسي بأفضل<sup>(٥)</sup> منهم بحلساً». فذكره إلى أن قال فيه: (رفننصرف إلى منازلنا، فتتلقانا أزواجنا ويقلن: مرحباً وأهلاً لقد حثت وإن بك من الجمال أفضل مما فارقتنا، فنقول<sup>(٢)</sup>: إنا حالسنا اليوم ربنا الجبار، ويحق لنا أن ننقلب بمثل ما انقلينا».

رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما(٧).

<sup>(</sup>١) في (ب) «خبرنا».

<sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و(ب) و(ج)، والتصويب من سنن الترمذي وابن ماجه.

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ب) و(ج) «فيرون»، والتصويب من سنن الترمذي وابن ماجه.

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (ج) (فيضع)،

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (ج) «بفضل».

<sup>(</sup>٦) كذا في (ج).

<sup>(</sup>۷) أخرجه ابن ماجه في سننه، أبواب الزهد، باب صفة الجنة (۲/۲٥٦-٤٥٧، ح ٤٣٩٢).

والترمذي في سننه، كتاب صفة الجنة، باب ما جاء في سوق الجنة (٦٨٥/٤-٦٨٦،

الله على: «إن لله ملائكة سيارة يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر جلسوا معهم، فإذا تفرقوا صعدوا إلى رهم»(١).

رواه [سهيل](٢) ابن أبي صالح(٣) عن أبيه(٤) عن أبي هريرة.

۲۲ وعن قتادة بن النعمان<sup>(٥)</sup> قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:
 (لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه).

ح٩٥ ٢٥٤) وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وقد روى سويد ابن عمرو عن الأوزاعي شيئاً من هذا الحديث»اه...

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الذكر والدعاء، باب فضل مجالس الذكر (ح ٢٦٨٩). والذهبي في العلو (ص٣٥) بنحوه.

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ب) و(ج) «سهل» والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) سهيل بن أبي صالح ذكوان السّمان، أبو يزيد، المدني، تغير حفظه بآخره، روه له البخاري مقروناً وتعليقاً، من السادسة، مات في خلافة المنصور، من رجال الجماعة. التقريب (ص٤٢١).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) قتادة بن النعمان بن زيد بن عامر الأنصاري الظّفري، يقال له ذو العينين، صحابي جليل، شهد بدراً، وهو أخو أبي سعيد لأمه، مات سنة (٢٣هـ) على الصحيح. الإصابة (رقم٧٨٨).

رواه الخلال<sup>(۱)</sup> في السنة<sup>(۲)</sup> بإسناد صحيح على شرط الصحيحين.

77 - عـــن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، لا يصعد إليَّ من الرياء شيء»(<sup>(۳)</sup>.

محفوظ من حديث قيس بن الربيع، عن أبي حصين (١)، عن أبي

وابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص١٠٨)، وعزاه للخلال وقال: «وروى الخلال في كتاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري».

(٣) رواه تمام في فوائده باب تحريم الرياء، (ح١٦٧١).

وفي إسناده قيس بن الربيع، وهو رديء الحفظ وكذا أبو قلابة، قال الحافظ في التقريب (ص٤٠٨): «قيس بن الربيع الأسدي، أبو محمد الكوفي، صدوق يخطئ، تغير حفظه لما سكن بغداد وهذا مما حدث به فيها».

وأورده الذهبي في العلو (ص٥٢) وقال: «حديث قيس بن الربيع وهو رديء الحفظ»، وأورده في الأربعين في صفات رب العالمين (ص٤٨، برقم٢٢).

والحديث أصله في صحيح مسلم، كتاب الزهد، (٢٢٨٩/٤) دون قوله: « لا يصعد إلى من الرياء شيء ».

(٤) عثمان بن عاصم بن حَصين الأسدي الكوفي، أبو حَصين، ثقة ثبت، سني، وربما دلس، من الرابعة، مات سنة (٧٦ هـــ) ويقال بعدها، من رجال الجماعة. التقريب (٣٦٠٠).

<sup>(</sup>۱) أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الخلال، أبو بكر، العلامة الحافظ، الفقيه، شيخ الحنابلة وعالمهم، مات سنة(۲۱۳هـ) وله كتاب السنة المشهور. السير(۲۹۷/۱٤)، طبقات الحنابلة(۲۲/۲).

<sup>(</sup>٢) أورده الذهبي في العلو (٥٢) وقال: «رواته ثقات، رواه أبو بكر الخلال في كتاب السنة له».

صالح<sup>(١)</sup>، عن أبي هريرة.

(ق ۲۰ ۱/۱) **٦٤-** / وعنه قال سمعت<sup>(٢)</sup> النبي الله يقول<sup>(٣)</sup>: «رب يمين لا تصعد إلى الله في هذه البقعة، فرأيت فيها النجاسة ي (٤).

رواه الثوري $^{(9)}$ ، عن عاصم بن عبيد الله بن حفص $^{(1)}$ ، عن عبيد بن

(٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٠٣/٢) بلفظ ﴿ رُب يمين لا تصعد إلى الله عز و جل بهذه البقعة، فرأيت فيها النخاسين بعد ».

والديلمي في الفردوس (٢٧٠/٢، ح ٣٢٥٤).

أورده الذهبي في العلو (ص٢٥) وقال: «هذا حديث منكر».

وقال الحافظ ابن حجر كما في مختصر إتحاف المهرة (١١٥/٧، ٥٥١٥): «رواه أبو يعلى الموصلي بسند ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله».

- (٥) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد الله، أمير المؤمنين في الحديث، كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى، من رؤوس الطبقة السابعة، وكان ربما دلس، مات سنة (١٦١هــ) وله أربع وستون سنة، من رجال الجماعة. تاريخ بغداد (١٥١/٩)، التقريب (ص٩٤).
- (٦) عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، العدوي، المدني، ضعيف، من الرابعة،مات في أول دولة بني العباس، سنة (١٣٢هـــ)، أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجة. التقريب(ص٤٧٢).

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الفقرة (٥٠).

<sup>(</sup>٢) ( سمعت ) ساقطة من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٣) ( يقول ) ساقطة من (ج).

أبي عبيد(١)، عن أبي هريرة وهو غريب.

97- وحرج عبد أسود لبعض أهل حيبر في غنم له حتى جاء رسول الله على، فقال: (رمن هذا؟ قالوا: رسول الله، قال: الذي في السماء؟ قالوا: نعم، فقال: أنت رسول الله؟ قال: ((نعم)) قال: الذي في السماء؟ قال: ((نعم)) فأمره رسول الله على بالشهادة، فتشهد فقاتل حتى استشهد)).

أخرجه الأموي $^{(7)}$  في "المغازي" عن محمد بن إسحاق $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) عبيد بن أبي عبيد، واسم أبي عبيد كثير، مولى أبي رُهْم، -بضم الراء وسكون الهاء-، لقبه (أشياخ كوثا)، مقبول من الثالثة، روى له أبو داود وابن ماجة. التقريب (ص١٥٦).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن إسحاق في مغازيه كما في كل من سيرة ابن هشام (٣٩٧/٣-٣٩٨). وإثبات صفة العلو لابن قدامة (ص٥٠-٥١، برقم٢).

والاستيعاب لابن عبد البر (۸۷/۱).

وابن حجر في الإصابة (٣٨/١).

واسم العبد: أسلم الراعي، كما في الاستيعاب والإصابة والعلو لابن قدامة.

وقال محقق إثبات صفة العلو لابن قدامة: «والحديث إسناده ضعيف لإعضاله، فإن محمد بن إسحاق لم يذكر واسطته في هذه القصة، فهي على الأقل اثنان من الرواة، والله أعلم» ا.هـ.. وأورده الذهبي في العلو (ص٥٣)، وقال قبله: «حديث في المغازي لابن إسحاق بلا إسناد» وذكره.

- 17 وعن عدي بن عميرة الكندي(١) قال: «كان بأرضنا حبر من

اليهود يقال له [ ابن الشهلاء ](٢)، فالتقيت أنا وهو، فقال: إني أجد في كتاب الله أن أصحاب الفردوس قوم يعبدون ربمم على وجوههم، لا والله، ما أعلم هذه الصفة إلا فينا معشر اليهود، وأجد نبيها(٣) يخرج من اليمن، لا نراه يخرج إلا منا(٤)، قال عدي: فوالله ما لبثت حتى بلغنا أن رجلا من بني هاشم قد تنبأ فذكرت حديث [ابن الشهلاء](°) فخرجت إليه ﷺ فإذا هو ومن معه يسجدون على وجوههم ويزعمون أن إلههم في السماء) /.

رواه الأموي في المغازي(١) من حديث محمد بن إسحاق، حدثني

(ق ۲۰ ۳/ب)

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ب) و(ج) «عدي بن أبي عميرة العدوي». والصواب عدى بن عميرة بفتح أوله، ابن فروة بن زرارة الكندي، صحابي معروف يكني أبا زرارة، مات سنة أربعين. الإصابة (رقم٩ ٥٤٨٥).

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ب) و(ج) « ابن سهلاء ». والتصويب من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(ج) ( نبياً ).

<sup>(</sup>٤) في (ج) « لانراه إلا أن يخرج منا ».

<sup>(°)</sup> في (أ) و(ب) و(ج) « ابن سهلاء ». والتصويب من مصارد التخريج.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص٥١-٥٢)، برقم٢١).

وأخرجه الذهبي في العلو (ص٢٥،٣١)، وقال: «هذا حديث غريب».

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص١٢٧) وعزاه ليحي بن سعيد الأموى في مغازيه.

يزيد بن سنان (۱)، عن سعيد بن الأجيرد (۱)، عن العرس بن قيس الكندي ((0,1))، عن عدي بن عميرة.

77- وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله (١) كل حدثني عن ربه عز وجل قال: ((وعزتي وجلالي، وارتفاعي فوق عرشي، ما من أهل قرية ولا بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي، فتحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي، إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي، إلى ما يجبون من رحمتي».

أخرجه ابن أبي شيبة (٥) في كتاب "العرش"(١)، عن الحسن بن

F

وأورده ابن حجر في الإصابة (٢/٣/٤) في ترجمة عدي بن عميرة، وعزاه لابن إسحاق.

<sup>(</sup>١) يزيد بن سنان، لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) سعيد بن الأجيرد، لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٣) العرس بن قيس بن سعيد بن الأرقم، بن النعمان، الكندي، ذكره ابن عبد البر فقال: «مذكور في الصحابة ولا أعرفه»، وقال أبو حاتم: «لأهل الشام عرسان، عرس بن عميرة له صحبة، وعرس بن قيس لا صحبة له، وزعم العسكري ألهما واحد وأن عميرة أمه وقيسا أبوه، وزعم ابن قانع أن قيساً أبوه وعميرة حده، فالله أعلم». الإصابة (رقم٧٥٥)، وقال في التقريب (ص٧٧٣): (صحابي مُقلِّ).

<sup>(</sup>٤) (ب) و (ج) « النبي ».

<sup>(</sup>٥) محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي مولاهم، الكوفي، الإمام الحافظ، محدث الكوفة، مات سنة (٢٩٧هـــ). تاريخ بغداد (٤٢/٣)

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش (ح١٩).

# (1) على (1)، حدثنا الهيثم (1) بن الأشعث السلمي السلمي حدثنا أبو حنيفة [1]

F

وابن بطة في الإبانة، كتاب الرد على الجهمية (١٧٧/٣-١٧٨، ح١٣٤).

وأورده الذهبي في العلو (ص٥٣).

وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص١٠٦).

وأورده ابن كثير في تفسيره (٤/٢).

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٤٨/٤) وعزاه لابن أبي شيبة في كتاب العرش، وأبو الشيخ وابن مردويه.

وقال الذهبي في العلو: «إسناده ضعيف».

وعلة ضعفه جهالة ابن الأشعث وأبي حنيفة اليمامي.

(۱) الحسن بن علي بن محمد الهذلي، أبو علي، الخلال الحُلواني، نزيل مكة، ثقة، حافظ، له تصانيف، مات سنة (۲۲۲هـ). قذيب التهذيب (۳۰۲/۲).

(٢) في (أ) (ج) « القاسم ».

والتصويب من (ب).

(٣) الهيثم بن الأشعث أبو محمد، السلمي، روى عنه الحسن بن علي الحلواني، وعثمان ابن الهيثم، مجهول، وقال العقيلي في الضعفاء: «يخالف حديثه ولا يصح إسناده». ميزان الاعتدال (٢٠٣/٤)، لسان الميزان (٢٠٣/٦).

(٤) في (أ) و(ب) (ج) « اليماني».

والصواب ما أثبته، وأبو حنيفة، اليمامي لم يذكروا فيه سوى أن ابن المبارك وعبد الحكم بن أعين المصري رويا عنه. الاستغناء (ت ١٥٣١).

وسماه الحافظ ناشرة بن عبد الله، يروي عن ابن طاووس، وقال: «يخطئ في روايته، قاله ابن حبان في الثقات». اللسان (١٤٤/٦).

عن عمر بن عبد الملك(١) قال: «حطبنا على ...» فذكره.

ورواه أبو أحمد العسال في كتاب "المعرفة" له، عن أحمد بن حسن [الطائي] (٢)، عن الحلواني (٣) به (٤).

◄٣٠ وروى مالك بن دينار<sup>(٥)</sup> عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ:
 ﴿أخبرني جبرائيل عن الله عز وجل أنه يقول: وعزتي وجلالي واستوائي
 على عرشي وارتفاع مكاني إني لأستحيى من عبدي وأمتي يشيبان في

Æ

وقال البخاري في التاريخ -الكنى- (ص٢٥): «أبو حنيفة اليمامي روى عنه ابن المبارك وابنه إبراهيم بن أبي حنيفة اليمامي» ١.هـــ

(١) كذا في (أ) و(ب) و (ج).

وفي الإبانة لابن بطة «عمر بن عبد الملك»، وكذا في العلو للذهبي.

وفي العرش لابن أبي شيبة «عمير بن عبد الله».

وفي اجتماع الجيوش الإسلامية (ص١٠٦) «عدي بن عميرة الكندي».

وفي تفسير ابن كثير «عمير بن عبد الملك».

ولعل ما ذكره ابن القيم هو الصواب وقد تقدمت ترجمته قريباً.

(٢) في (أ) و(ب) و(ج) « الطاري ». والتصويب من العلو للذهبي، ولم أقف له على ترجمة.

(٣) الحسن بن على بن محمد الهذلي المتقدم قريباً.

(٤) انظر العلو للذهبي (٣٥٥).

(٥) مالك بن دينار، البصري، كان عالما زاهدًا كثير الورع، معدود في ثقات التابعين. توفي سنة (١٢٧هــــ).انظر سير أعلام النبلاء(٣٦٤-٣٦٤)،التقريب (ص٩١٥).

الإسلام أن أعذهما)).

رواه الحافظ أبو نعيم (١) في كتبه (٢)، عن أبي بكر ابن السندي (٣)، / (ق ٣١١) حدثنا جعفر بن محمد بن الصياح (٤)، حدثنا يحى بن خذام (٥)، حدثنا محمد

\_\_\_\_

(١) أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني المهراني الصوفي، صاحب الحلية، إمام حافظ، ثقة علامة، محدث عصره، مات سنة (٤٣٠هـ).

السير (١٧/١٧ع)، طبقات الحفاظ (٢٣/١).

(٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٣٨٧/٢)، وقال: «لم يروه عن مالك إلا أبو سلمة الأنصاري، تفرد به عنه يحى بن خذام» اهـ..

وأخرجه ابن حبان في المجروحين (٢٦٧/٢) عن محمد بن المسيب، عن يحي بن خذام به. وأخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص٦٥، برقم٣).

وأخرجه الذهبي في الميزان (٢٠٠/٣)من طريق ابن قدامة، وقال: «رواه جماعة عن يحي بن خذام». وأورده الذهبي في العلو (ص٤٣) وقال: «أخرجه أبو نعيم الحافظ في "الحلية"، وعداده في الموضوعات، وهذا الأنصاري ليس بثقة».

- (٣) أحمد بن سندي بن الحسن بن بحر أبو بكر، الحدّاد، قال الخطيب: «حدث عنه أبو نعيم الأصبهاني وكان ثقة، صادقاً، خيراً، فاضلاً» ووثقه غيره، مات سنة (٩٥٩هـ). تاريخ بغداد (١٨٧/٤).
- (٤) جعفر بن أحمد بن محمد بن الصياح، أبو الفضل، الجرحاني، قال عنه الدارقطني: (٤) . سؤالات السهمي للدارقطني (ص١٩١).
- (٥) يحي بن خذام -بكسر المعجمة- ابن منصور السقطي، البصري، مقبول، من التاسعة، مات سنة (٢٥٢هـــ)، أخرج له ابن ماجه.

التقريب (ص٥٣ه١).

ابن عبد الله بن زياد الأنصاري(١)، عن مالك بن دينار.

هذا حدیث محفوظ عن نوح بن قیس (7)، عن یزید الرقاشی (3)، رواه یزید بن هارون (6) وغیره عنه.

·٧- وعن ابن عباس أن رسول الله على قال: «مررت ليلة أسري بي

<sup>(</sup>۱) محمد بن عبد الله بن زياد، الأنصاري، أبو سلمة، البصري، مشهور بكنيته، ومنهم من سماه محمد بن عمر بن عبد الله، كذَّبوهُ، من الثامنة، حاوز المائة، أخرج له ابن ماحة في التفسير. التقريب (ص٨٦١).

<sup>(</sup>٢) أورده ابن القيم في كتابه احتماع الجيوش الإسلامية (ص١٠٠١٠) وقال: «قال عمد بن عثمان الحافظ: هذا حديث صحيح».

<sup>(</sup>٣) نوح بن قيس بن رباح الأزدي أبو روح، أخو خالد، صدوق، رمي بالتشيع، من الثامنة، مات سنة (١٨٤هــــ). التقريب (ص١٠١).

<sup>(</sup>٤) يزيد بن أبان الرقاشي، أبو عمرو البصري، القاص الزاهد، ضعيف، من الخامسة، مات قبل العشرين ومائة، أحرج له البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجة. التقريب (ص٧١).

<sup>(</sup>٥) يزيد بن هارون بن وادي، ويقال زاذان بن ثابت السلمي، مولاهم، أبو خالد، الواسطي، أحد الأعلام الحفاظ المشاهير، ثقة متقن، عابد، من التاسعة، مات سنة (٢٠٦هـ)، وقد قارب التسعين، أخرج له الجماعة. تاريخ بغداد (٢٠٧٧)، التقريب (ص١٠٨٤).

برائحة طيبة، فقلت لجبريل ما هذه [الرائحة الطيبة] (١) ؟. فقال: ماشطة بنت فرعون، كانت تمشطها فوقع المشط من يدها، فقالت: باسم الله، فقالت ابنة فرعون: أبي، قالت: ربي ورب أبيك، قالت: أقول له إذاً، قالت: قولي له، فقال لها: أولك رب غيري، قالت: ربي وربك الله الذي في السماء. فأحمي لها [بنقرة] (٢) من نحاس، فألقى ولدها واحدًا واحدًا، فكان آخرهم صبي، فقال: يا أماه اصبري فإنك على الحق» (٣).

والدارمي في الرد على الجهمية (ص٢٥).

وابن حبان في صحيحه (رقم٣٦ -موارد).

والطبراني في الكبير (٥٠٠-٥١)، رقم١٢٢٧).

وأورده الذهبي في العلو (ص٤٥-٤٦).

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٥/١) وعزاه لأحمد والبزار والطبراني في الأوسط والكبير، وقال: «فيه عطاء بن السائب، وهو ثقة ولكنه اختلط».

وقال الألباني: «رجاله ثقات إلا أن عطاء بن السائب كان اختلط وقد روى عنه حماد في حال الاختلاط».

وانظر الرد على الجهمية للدارمي (ص٢٥).

وقال الذهبي في العلو (ص٤٦): «هذا حديث حسن».

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) في (أ) ( بقرة )، والنقرة: قدر يسخن فيه الماء وغيره، ويقال (النقرة). النهاية (٥/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (٣٠٩/١) وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند.

هذا حدیث حسن من حدیث عطاء بن  $[السائب]^{(!)}$ ، عن سعید بن جبیر $^{(1)}$ .

رواه أبو يعلى الموصلي (7) في مسنده (1)، عن هدبة (9)، عن حماد بن سلمة (7) عنه.

F

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص١١٣)، وعزاه للدارمي.

(١) في (أ) و(ب) و(ج) «عطاء بن يسار » وهو خطأ، والصواب ما أثبته.

وهو عطاء بن السائب أبو محمد، ويقال أبو السائب الثقفي، الكوفي، صدوق قد اختلط، من الخامسة، مات سنة (١٣٦هـــ). التقريب (ص١٧٨).

- (۲) سعيد بن حبير الأسدي، مولاهم، الكوفي، ثقة ثبت فقيه، من الثالثة، قتل بين يدي الحجاج سنة (۹۵ هـ) و لم يكمل الخمسين. تمذيب الكمال (۳۷۸)، التقريب (ص۳۷٤).
- (٣) أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي، إمام، حافظ، مشهور، مجمع على ثقته وإمامته وعدله، صاحب المسند، مات سنة (٣٠٧). السير (١٧٤/١٤).
  - (٤) المسند لأبي يعلى (٤/٤ ٢٩٥- ٢٩٥، رقم١٧٥٧).
    - (٥) في (ب) «هذابة ».

وهو هدبة بن خالد بن الأسود القيسي، أبو خالد، البصري، ويقال له هدّاب، ثقة عابد، تفرد النسائي بتليينه، من صغار التاسعة، مات سنة (٢٤١هـــ)، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود. التقريب (ص١٠١٨).

(٦) في (ب) « مسلمة ».

وهو حمّاد بن سلمة بن دينار البصري، أبو سلمة، مولى تميم، ويقال مولى قريش،

٧١ – وعن عبادة بن الصامت<sup>(۱)</sup> قال: قال رسول الله ﷺ: «فينـزل الله كل ليلة إلى سماء<sup>(۱)</sup> الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير، فيقول: ألا عبد من عبادي يدعوني، /فأستجيب له، ألا ظالم لنفسه يدعوني فأفكه<sup>(۱)</sup>، (ق٣١/ب) فيكون كذلك إلى مطلع الصبح ويعلو على كرسيه»<sup>(١)</sup>.

F

والآجري في الشريعة (١١٤٣/٣-١١٤٤، برقم٧١٧).

وأورده الذهبي في العلو(ص٥٣) وقال: ﴿إسحاق ضعيف لم يدرك حد أبيه› ا.هـ.. وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص١٠٧).

وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٤/١٠) وقال: «رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ويحي ابن إسحاق لم يسمع عبادة و لم يرو عنه غير موسى بن عقبة، وبقية رجال الكبير رجال الصحيح» اه.

وقوله: (يحي بن إسحاق) كذا في الجمع المطبوع، وهو تصحيف، والصواب (إسحاق بن يحي بن الوليد بن عبادة بن الصامت).

وأورده ابن حجر في فتح الباري (٤٦٨/١٣) وقال: «ومن حديث عبادة بن عاصم

وقيل غير ذلك، ثقة عابد تغير حفظه بآخره، من كبار الثامنة مات سنة (١٦٧هـــ)، أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم والأربعة. التقريب (ص٢٦٨).

<sup>(</sup>۱) عبادة بن الصامت بن قيس، الأنصاري، الخزرجي، أبو الوليد، المدني، أحد النقباء، بدري، مشهور، مات سنة (٣٤هــ) وقيل عاش إلى خلافة معاوية. الإصابة (رقم ٢٤٩٧).

<sup>(</sup>٢) في (ج) « السماء ».

<sup>(</sup>٣) في (ج) « فأكفيه ».

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبراني في الأوسط (١٥٩/٦، رقم٢٠٧).

VV- وفي صحيح مسلم «V أسأل عن عبادي غيري» $^{(1)}$ ، تفرد به موسى ابن عقبة $^{(7)}$ ، عن إسحاق بن يحي $^{(7)}$ ، عن عبادة.

والحجة فيه قوله «يعلو على كرسيه».

F

وفي آخره «ثم يعلو ربنا على كرسيه » وهو من رواية إسحاق بن يحي عن عبادة و لم يسمع منه » اهـ..

(١) لم أقف عليه في صحيح مسلم.

وأخرجه أحمد في مسنده (١٦/٤).

وابن ماحة في سننه، كتاب إقامة الصلاة (١/٤٣٥).

وعثمان الدارمي في الرد على المريسي (١٩٠-٢٠).

وابن خزيمة في التوحيد (١/٣١هـ-٣١٤، ح٣٧، ١٩٥).

والآجري في الشريعة (١١٣٨/٣، ح١٧).

والدارقطني في النــزول (ص٥٤١، ١٤٩).

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٣/٤٤-٤٤).

وأورده الذهبي في الأربعين في صفات رب العالمين (ص٧٠)، وعزاه لمسلم كما جاء هنا.

- (۲) موسى بن عقبة أبي عياش، (بتحتانية ومعجمة)، الأسدي، مولى آل الربير، ثقة، فقيه، من الخامسة، لم يصح أن ابن معين لينه، مات سنة (١٤١هـــ) وقيل بعد ذلك. انظر التهذيب (٣٦٠/١٠٠)، التقريب (ص٩٨٣).
- (٣) إسحاق بن يحي بن الوليد بن عبادة بن الصامت، أرسل عن عبادة، وهو مجهول الحال، من الخامسة، قتل سنة (١٣٦هـــ). انظر التهذيب (١٣٧٨)، التقريب (ص١٣٣).

وأما قوله (رينــزل الله إلى سماء الدنيا(١)) فقد رواه نيِّف وعشرون من الصحابة عن رسول الله ﷺ وقد أفردت لذلك جزءً(٢).

(١) في (ب) و (ج) « ينسزل إلى السماء الدنيا ».

(٢) أشار المصنف إلى ذلك أيضًا في كتابه الأربعين في صفات رب العالمين (ص٧٠).

أما الصحابة الذين رووا الحديث فهم:

١ ــ أبو بكر الصديق رضى الله عنه

رواه الدارمي في الرد على الجهمية (ص٤٤).

وابن أبي عاصم في السنة (٢٢٢/١، ح٥٠٩).

والبزار كما في كشف الأستار (٢/٤٣٥).

وابن خزيمة في التوحيد (١/٣٢٥، ٣٢٦، ح٤٨-٢٠٠).

والعقيلي في الضعفاء (٢٩/٣).

وابن عدي في الكامل (١٩٤٦/٥).

والدارقطني في النــزول (ص٥٥٠-١٥٧) ح٧٥).

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٤٣٨/٣-٤٣٩، ح٠٥٠).

والهيثمي في مجمع الزوائد (٢٥/٨) من طرق متعددة.

ولفظه: « إذا كان ليلة النصف من شعبان نزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ». الحديث.

# ٢ ـ حديث على بن أبي طالب رضى الله عنه:

رواه الإمام أحمد في المسند (١٢٠/١).

والدارمي في سننه (۸۷/۱).

والدارمي (عثمان بن سعيد) في الرد على الجهمية (ص٤٠).

والدارقطني في النــزول (٨٩-٩٠، برقم١).

F

والخطيب في تاريخ بغداد (٢٥٥/٤، رقم٢٥٧٦).

والهيثمي في مجمع الزوائد (١٥٤/١٠) وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه، وزاد « ألا تائب » ورجالهما ثقات، وقد صرح ابن إسحاق بالسماع».

وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند (٢٠٣/٢): ﴿ إِسَاده صحيح، ولفظه ﴿ إِذَا مَضَى ثَلْتُ اللَّيْلِ الأُولَ، أو نصف اللَّيْل، هبط الله – تعالى – إلى السماء الدنيا ﴾ ...الحديث».

# ٣ ـ حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه:

رواه أحمد في المسند (٣٨٨/١-٤٠٣) و(١/٤٤٦).

والدارمي في الرد على الجهمية (ص٤٠).

وابن خزيمة في التوحيد (١/٣١٩–٣٢، ح٤٢–١٩٨).

والآجري في أَلشريعة (٣/١١٤٠ ، ح٧١٣) و(٣/١١٤١ –١١٤٢ ، ح٧١٤).

والدارقطني في النــزول (ص٩٨-١٠٠ ح٨، ٩، ١٠١، ١١، ١٢).

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٤٤٣/٣، ح٧٥٧).

وأبو يعلى في المسند (٢١٩/٩). رقم٩ ٥٣١).

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١٥٣/١٠) وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى، ورجالهما رجال الصحيح».

وقال ابن القيم كما في مختصر الصواعق (ص٣٧٤): «هذا حديث حسن ورجاله أثمة)، ولفظه « إن الله عزوجل يفتح أبواب السماء ثلث الليل الباقي، ثم يهبط إلى السماء الدنيا ... » الحديث ».

\_\_\_\_

e

# ٤ حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما:

رواه الدارمي في الرد على الجهمية (ص٤١).

وابن أبي عاصم في السنة (٢٢٤/١، برقم١٥٥).

وقال الألباني في تخريج السنة: «إسناده صحيح».

ولفظه عند الدارمي « إن الله يمهل حتى إذا مضى ثلث الليل هبط إلى سماء الدنيا ... » الحديث.

ولفظه عند ابن أبي عاصم «إن الله ليمهل في شهر رمضان كل ليلة حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى السماء ... » الحديث.

٥ - حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه:

رواه عبد الرزاق (٥/٥١-١٦، رقم١٨٣٠).

والطبراني في الكبير (١٢/٢٥-٤٢٦، برقم٦٦٥٦).

رواه البزار كما في كشف الأستار (٢/٨-٩).

وابن حبان في صحيحه -موارد- (ص٢٣٩-٢٤).

والهيثمي في مجمع الزوائد (٢٧٤/٣) وعزاه للطبراني في الكبير والبزار، ولفظه « فإن الله تبارك وتعالى يهبط إلى سماء الدنيا ... ».

وقال الهيثمي: «رجال البزار موثوقون».

# ٦ حديث عثمان بن أبي العاص رضى الله عنه:

رواه أحمد في المسند (٢٢/٤).

وابن أبي عاصم في السنة (٢٢٢/١ ح٥٠٨).

وابن خزيمة في التوحيد (١/١)٣ برقم٤٣).

والطبراني في المعجم الكبير (٩/٥٤)

F

رواه البزار في مسنده (٣٠٨/٦، رقم ٢٣٢).

والدارقطي في النسزول (ص١٥٠ ح٧٢).

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠/١٥٠) وعزاه لأحمد والبزار والطبراني.

ولفظه عند ابن حزيمة والطبراني « ينسزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة ... » الحديث.

وعند أحمد والباقين « يناد مناد كل ليلة ... » الحديث.

وقال الهيثمي: «ورحالهما أي أحمد والبزار رحال الصحيح، غير علي بن زيد، وقد وثق وفيه ضعف».

٧ حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه:

رواه ابن أبي عاصم في السنة (٢٢٤/١ ح٢١٥).

وابن حبان في صحيحه -موارد- (ص٤٨٨).

والطبراني في المعجم الكبير (١٠٨/٢٠)، وفي الأوسط (٣٦/٧، برقم٢٧٢).

والدارقطني في النــزول (ص١٥٨ برقم٧٧).

وأبو نعيم في الحلية (١٩٠١/٥).

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٥/٨)، وقال: «رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورحالهما ثقات».

وقال الألباني في تخريج كتاب السنة: «حديث صحيح، ورجاله موثقون، لكنه مقطوع بين مكحول ومالك بن يخامر، ولولا ذلك لكان حسنًا ولكنه صحيح بشواهده المتقدمة» اهـ..

ولفظه « يطلع الله إلى حلقه ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع حلقه إلا مشركًا و مشاحنًا ».

\_\_\_\_\_

E

# ٨ ــ أبو أمامة صدي بن عجلان رضي الله عنه:

أخرجه الشجري الشيعي في كتاب الأمالي (١٠٠/٢).

وذكره ابن القيم كما في مختصر الصواعق (ص٣٨٢)، من طريق جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة ولفظه « إذا كان ليلة النصف من شعبان، هبط الله إلى سماء الدنيا فيغفر لأهل الأرض إلا لكافر أو مشاحن ».

والقاسم هو ابن عبد الرحمن الدمشقي، صدوق يرسل كثيرًا، كما في التقريب (ص٢٩٢).

وجعفر بن الزبير: متروك الحديث، كما في التقريب (ص١٩٩).

فالحديث ضعيف جدًا بهذا الإسناد لأجله.

## ٩ ــ حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه:

أخرجه الدارقطني في كتاب النــزول (ص١٤٠-١٤١، ح٦٥)، وقال: فيه نظر. ولفظه « إذا مضى ثلث الليل، أو قال نصف الليل ينـــزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا ... » الحديث.

وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٢٤٦/٣ ح٢٢٢).

#### • ١ - حديث أبو ثعلبة الخشني رضى الله عنه:

رواه ابن أبي عاصم في السنة (٢٢٣/١-٢٢٤ برقم١١٥).

والدارقطني في النــزول (ص١٦٠ ح٨٠).

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٤٤٥/٣) برقم٧٦٠).

وقال الألباني في ظلال الجنة: «حديث صحيح رجاله ثقات غير الأحوص بن حكيم فإنه ضعيف الحفظ، كما في التقريب، فمثله يستشهد به فيتقوى بالطرق التي بعده وبالشواهد المتقدمة». -يعني ما ورد في كتاب السنة لابن أبي عاصم.

F

١١ ــ حديث رفاعة بن عرابة الجهني رضي الله عنه:

وقد تقدم تخريج حديثه برقم (٧٢).

٢ ١ ـ حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه:

وقد تقدم تخريج حديثه برقم (٧١).

١٣ ـ حديث عمرو بن عبسة رضى الله عنه:

رواه الإمام أحمد في المسند (٣٨٥/٤).

والدارقطني في النـزول (ص١٤٢-١٤٤ برقم٦٦-٦٧).

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٥/٣٤ ٣-٤٤ برقم ٧٦١).

جميعهم من طريق سليم بن عامر عن عمرو بن عبسة.

وفيه « إن الله عز وجل يتدلى من جوف الليل الآخر … ».

وفي سنده انقطاع لأن سليم بن عامر لم يدرك عمرو بن عبسة.

٤ ١ ــ حديث أبي هريرة رضي الله عنه:

أخرجه مالك في الموطأ (٢١٤/١).

والإمام أحمد في المسند (٢٦٤/٢).

ومسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في الدعاء والذكر (٢١/١، ح٧٥٨).

وأبو داود في سننه، كتاب الصلاة، باب أي الليل أفضل (٧٦/٢ ح١٣٥).

والترمذي في سننه، كتاب الدعوات (٢٦/٥ ح٣٤٩٨).

والدارمي في سننه (٢٨٦/١).

والآجري في الشريعة (١١٢٩/٣–١١٣٢ ح ٦٩٩، ٧٠٠، ٧٠١). وأبو نعيم في كتاب أخبار أصبهان (٤/٤).

Œ

جميعهم من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة.

وأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التهجد، باب الدعاء والصلاة من آخر الليل (١٩٤٥ حـ٥٩/٣).

وابن ماجة في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في أي ساعات الليل أفضل (٣٥/١) ح١٣٦٦).

وابن أبي عاصم في السنة (٢١٧/١ ح٤٩٣).

وابن خزيمة في التوحيد (١/ ٢٩٠/ ٣٠٩).

والدارقطني في النــزول (ص١٠٢ برقم١٣).

واللالكائي في شرح السنة (٣/٤٣٥–٤٣٦ ح٧٤٢–٧٤٥).

والبيهقي في السنن الكبرى (٢/٣)، وفي الأسماء والصفات (٣٧٢/٢، ح٩٤٦).

جميعهم من طريق سلمة بن عبد الرحمن وأبي عبد الله الأغر.

ولفظه « ينــزل ربنا –تبارك وتعالى– كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر » الحديث.

# ٥ ا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه:

رواه الدارمي في الرد على الجهمية (ص٣٩).

وابن خزيمة في التوحيد (٣٢٢/١–٣٢٤ ح١٩٩).

والعقيلي في الضعفاء الكبير (٩٣/٢).

والدارقطني في النــزول (ص١٥١-١٥٢).

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٤٤٢/٣) ح٥٦٠).

وفيه زياد بن محمد «منكر الحديث».

قال الذهبي في الميزان (٩٨/٢): «فهذه ألفاظ منكرة لم يأت بما غير زياد» اه...

₽

ولفظه «إن الله ينزل في ثلاث ساعات من الليل ... » الحديث.

## ٦ ١ حديث أبي موسى الأشعري رضى الله عنه:

رواه ابن ماجة في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان (٤٤٥/١ ح.١٣٩).

وابن أبي عاصم في السنة (٢٢٣/١).

والدارقطني في النــزول (ص١٧٣).

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٤٤٧/٣).

جميعهم من طريق الضحاك بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي موسى.

قال البوصيري في مصباح الزحاحة (١٠/٢): «إسناد حديث أبي موسى ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة وتدليس الوليد بن مسلم».

وقال الألباني في ظلال الجنة: «إسناده ضعيف لجهالة عبد الرحمن وهو ابن عزوب، وضعف ابن لهيعة».

ولفظه « ينــزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان » الحديث. ١٧ــ حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه:

أخرجه البزار كما في كشف الأستار (٢٨/٢) من طريق أيوب، عن أبي الزبير، عن جابر.

وابن حبان في صحيحه (٢٤٨) -موارد.

وأخرجه أبو يعلى في المسند (٢٩/٤-٧٠)، كلاهما من طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر.

وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح (٢٦٣/٤).

والبغوي في شرح السنة (١٥٩/٧).

F

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٣٩/٣ برقم٥ ٧٥٧-٧٥٢).

وابن عبد البر في التمهيد (١٢٠/١).

جميعهم من طريق مرزوق الباهلي، عن أبي الزبير عن حابر.

ولفظه « إذا كان يوم عرفة إن الله ينـزل إلى سماء الدنيا ... » الحديث.

وقال الألباني: «إسناده ضعيف لعنعنة أبي الزبير»، انظر: صحيح ابن حزيمة (٢٦٣/٤).

١٨ ــ حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه:

أخرجه أحمد في المسند (١/٤).

والدارمي في سننه (۲۲۱/۱).

وابن أبي عاصم في السنة (١/١١ ٣٠٢ ح٧٠٥).

والنسائي في عمل اليوم الليلة (ص٤٢).

وابن خزيمة في التوحيد (١/٣١٥-٣١٦ برقم٣٩).

والطبراني في المعجم الكبير (١٣٤/٢)، برقم٢٦٥١).

والآجري في الشريعة (١١٤٢/٣-١١٤٣ برقم٥١٧-٢١٦).

ورواه البزار في مسنده (٣٦١/٨، برقم٣٤٣٩).

والدارقطني في النــزول (ص٩٣ ح٤-٥).

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٤٤٣/٣) برقم٧٥٨-٥٧٩).

وأبو يعلى في مسنده (١٣/٤٠٤-٥٠٥، برقم٧٤٠٨).

والبيهقي في الأسماء والصفات (١٩٦/٢).

وأورده ابن القيم كما في مختصر الصواعق (ص٣٧٤) وقال: «هذا حديث صحيح رواه النسائي».

F

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١٥٤/١٠) وقال: «رواه أحمد، والبزار، وأبو يعلى، ورجالهم رجال الصحيح ورواه الطبراني».

ولفظه « ينــزل الله عز وحل كل ليلة إلى سماء الدنيا »

#### ٩ ١ ـ حديث أنس بن مالك:

رواه البزار كما في كشف الأستار (1.-9/1) من طريق إسماعيل بن رافع، عن أنس، وفيه (1.-9/1) عشية عرفة، فإن الله تبارك وتعالى يهبط إلى السماء الدنيا .. (1.00) الحديث.

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٧٦/٣) وقال: (رواه البزار وفيه إسماعيل بن رافع وهو ضعيف).

#### • ٢ ـ حديث عائشة رضى الله عنها:

أخرجه مسلم في صحيحه، باب فضل الحج والعمرة يوم عرفة (٩٨٢/٢ ح١٣٤٨). وابن ماجة في سننه، كتاب المناسك، باب الدعاء في عرفة (٣٠١٢ ح٢٠١٤). والنسائي في سننه، كتاب مناسك الحج، باب ما ذكر في عرفة (٥١/٥٦-٢٥٢). وابن خزيمة في صحيحه (٢٥٩/٤).

والبيهقي في السنن (١١٨/٥).

جميعهم من طريق ابن المسيب عن عائشة.

ولفظه « وإنه عز وحل ليدنو ثم يباهي ... » الحديث.

# ٢١ ـ حديث أم سلمة رضي الله عنها:

أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٢٠/٣٥ ح٧٦٧-٧٦٨). ولفظه (( إن الله عز وحل ينسزل إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل عرفة ملائكته ... » الحديث. وروى شعبة (۱) عن الحكم (۲) عن مجاهد، عن ابن عباس قال: قال رسول الله على: ((إن العبد ليشرف على حاجة من حاجات الدنيا، فيذكره الله فوق سبع سموات، فيقول: ملائكتي، إن عبدي قد أشرف على حاجة من حوائج (۱) الدنيا، فإن فتحتها له فتحت بابا من أبواب النار، ولكن أزوها عنه، فيصبح العبد عاضاً على أنامله يقول من دهاني؟، ما هي إلا رحمة رحمه الله بحال، (٤).

**₽** 

وفي إسناده ضعف.

وأخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (٢٨٧ -ضمن عقائد السلف).

وانظر في مسألة النزول شرح حديث النزول لابن تيمية، ومختصر الصواعق المرسلة للموصلي.

- (۱) شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي، مولاهم، أبو بسطام، الواسطي ثم المصري، ثقة حافظ متقن كان الثوري يقول: «هو أمير المؤمنين في الحديث» وكان عابدًا، من السابعة، مات سنة (۱۲هـ). التقريب (ص٤٣٦).
- (٢) الحكم بن عتيبة، أبو محمد، الكندي الكوفي، ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلس، من الخامسة مات سنة ثلاث عشرة ومائة أو بعدها، من رجال الجماعة.التقريب (ص٢٦٣).
  - (٣) في (ب) و (ج) « من حاجات ».
  - (٤) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٣٠٥/٣) ٢٠٨/٧).

وقال في الموضع الأول: «هذا حديث غريب من حديث شعبة عن الحكم عن مجاهد، لم نكتبه إلا من حديث على بن معبد عن صالح».

تفرد به علي بن [معبد] (۱) أحد شيوخ النسائي، عن صالح بن بيان (۲) وليس بعمدة عن شعبة.

۷٤- وروى شهر بن حوشب(۱)، عن يزيد(١) قال: سمعت

F

وقال في الموضع الثاني: «غريب من حديث شعبة، تفرد به صالح».

وأخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص٦٦، برقم٣٣) وقال: «هذا حديث غريب من حديث شعبة عن الحكم عن مجاهد، قال أبو نعيم: لم نكتبه إلا من حديث على بن معبد عن صالح» اهـ..

وأخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية (٣١٧/٢).

وأورده الذهبي في العلو (ص٤٤) وقال: «صالح تالف ولا يحتمل شعبة هذا».

(١) في (أ) و(ب) و(ج) « سعيد » والصواب ما أثبته.

وهو على بن معبد بن نوح البغدادي، نزيل مصر، وهو الصغير، ثقة، من الحادية عشر، مات سنة (٢٠٥هـــ)، أخرج له النسائي فقط. التقريب (ص٧٠٥).

- (٢) صالح بن بيان الثقفي، ويقال العبدي، ويعرف بالساحلي، ولي قضاء سيراف، ضعيف، يروي المناكير عن الشيوخ الثقات، وقال الدارقطني: صالح بن بيان: متروك. تاريخ بغداد (٣١٠/٩).
- (٣) شهر بن حوشب الأشعري، أبو سعيد، الشامي، مولى أسماء بنت يزيد بن السكن، صدوق، كثير الإرسال والأوهام، من الثالثة، مات سنة (١١٢هــ)، أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة. التقريب (ص٤٤١).
- (٤) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: أسماء بنت يزيد بن السكن، وهي أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصارية، أم سلمة الأوسية، الأشهلية، من المبايعات، روى عنها شهر ابن حوشب، قال ابن السكن: «وهو أروى الناس عنها». الإصابة (٢٢٩/٤).

(ق۲۲/۱)

أخرجه أبو أحمد العسال من حديث أبان (٢) وهو ضعيف عن شهر.

<sup>(</sup>١) أخرجه بنحوه أحمد في مسنده (٣٢٦/٢، ٣٤٠/٦، ٢١٠/٦).

والترمذي في سننه في كتاب صفة جهنم، باب ما جاء في صفة النار (٢٠١/٤).

<sup>(</sup>۲) أبان بن صالح بن عمير بن عبيد القرشي مولاهم، ثقة، من الأثمة ووهم ابن حزم فجهله، وابن عبد البر فضعفه، من الخامسة، مات سنة بضع عشرة ومائة، وهو ابن خمس وخمسين، أخرج له البخاري تعليقا والأربعة. التقريب (ص١٠٣٠).

<sup>(</sup>٣) محمد بن المنكدر، تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (ج) ( يديه ).

<sup>(</sup>٥) عبارة ( فيقول ما رفعت إليك إلا حقاً )ساقطة من (ب) و(ج).

أخرجه أبو أحمد العسال، [من حديث أبي العسال] (١)، من حديث أبي الخطاب النجم بن إبراهيم (7)، عن ابن المنكدر (7).

٧٦ وعن ابن مسعود عن النبي قال: «يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم أربعين سنة، شاخصة أبصارهم إلى السماء، ينظرون [إلى] فصل القضاء، فينزل الله من العرش إلى الكرسي في ظلل من الغمام».

هذا حديث حسن تفرد به أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود (°)،

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)، وما أثبته من (ب) و (ج).

وفي العلو ( لأبي حميد العسال )، و لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>۲) النجم بن إبراهيم، أبو الخطاب، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، وقال: «روى عن محمد بن المنكدر، روى عنه عبد الجبار بن عاصم». الجرح والتعديل (۱/۸).

<sup>(</sup>٣) أورده الذهبي في العلو(ص٥٣، ٥٤)،وقال: «حديث منكر لا يثبت مثله، ونحم لا أعرفه». وجاء بنحو عن يحي بن أبي كثير قال: «إن الملك ليصعد بعمل العبد مبتهجاً حتى إذا انتهى إلى ربه قال اجعلوه في سجين –أي لم أرد بهذا».

أخرجه ابن المبارك في الزهد زوائد نعيم بن حماد (ص١٧، برقم٧١).

وأبو نعيم في الحلية (٧٠/٣) ط: دار الكتب العلمية، بيروت.

وابن الضراب في ذم الرياء (ص١٠٨)، برقم١٣).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) أبو عبيدة، بن عبد الله بن مسعود، مشهور بكنيته، والأشهر أنه لا اسم له غيرها،

(ق۳۲/ب)

فرواه مسروق<sup>(۱)</sup>، / عن ابن مسعود<sup>(۲)</sup>.

٧٧- وعن أبي هريرة، عن النبي هي الله الله لما قضى الحلق كتب عنده فوق عرشه، إن رحمتي سبقت غضبي متفق عليه (٣).

أخرجه البخاري في صحيحه، في كتاب الرد على الجهمية.

٧٨ ورواه أبو<sup>(٤)</sup> أحمد العسال من حديث النعمان بن

F

ويقال اسمه عامر، كوفي، ثقة من كبار الثالثة، والراجح أنه لا يصح سماعه من أبيه، مات قبل المائة، من رجال الجماعة. التقريب (ص١٧٤).

(۱) مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني، الوادعي، أبو عائشة، الكوفي، ثقة فقيه عابد، مات سنة اثنتين، وقيل ثلاث وستين، أخرج له الجماعة. التقريب (ص٩٣٥).

(٢) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة (٢٠٦).

وابن خزيمة في كتاب التوحيد (١/٥/١-٢١٧، ح١٢٣).

والآجري في الشريعة (١٠١٧/ ١٠١٠ ، ح١٦).

والحاكم في المستدرك (٩/٤/ ٥٩٠-٥٩٠)، وقال: (صحيح و لم يخرجاه).

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٤٨٥/٣).

وأورده الذهبي في العلو (ص٤٥)، وقال: «فيه انقطاع محتمل»، وأورده في الأربعين (ص٥١٥-١٣٧ ح١٣١).

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب (١٥) (ح٤٠٤). وانظر (ح ٢٥٤)، ٣١٩٤).

وأخرجه مسلم في صحيحه، التوبة، باب في سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه (٩٥/٨).

(٤) لفظة ( أبو ) ساقطة من (ب) و(ج).

بشير (١) موقوفا عليه قال: ((إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض فهو معه على العرش فأنزل منه آيتين فحتم بمما سورة البقرة، وإن الشيطان لا يدخل بيتاً قرءتا فيه)(١).

٧٩- وأخرج البخاري في باب قوله ﴿ اللَّهِ يَصْعَدُ الْكَلَّمُ الطَّيِّبُ ﴾ عن ابن عباس قال: بلغ أبا ذر (٢) مبعث النبي ﷺ فقال لأخيه: «اعلم لي علم هذا

(٢) أخرجه أحمد في المسند (٤/٤).

وأخرجه الترمذي مرفوعا، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في آخر سورة البقرة، وقال: «هذا حديث حسن غريب». (١٥٩/٥-١٦٠، ح٢٨٨٢).

والدارمي (٣٣٩٠).

والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص٥٣٦، ٥٣٧، ح٩٦٦، ٩٦٧).

وابن حبان في صحيحه -موارد- (١٧٢٦).

والحاكم في المستدرك (٢٦٠/٢) مرفوعاً.

والبيهقي في الأسماء والصفات (١/١٤٥-٥٦٥، برقم. ٤٩).

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٣٧٨/١) وعزاه لأبي عبيد، والدارمي، والترمذي، والنسائي، وابن الضريس، ومحمد بن نصر، والحاكم وصححه، والبيهقي في الأسماء والصفات.

(٣) أبو ذر الغفاري، الصحابي المشهور، اسمه جندب بن جنادة على الأصح، تقدم

<sup>(</sup>۱) النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة، الأنصاري، الخزرجي، له ولأبويه صحبة، ثم سكن الشام، ثم ولي إمرة الكوفة، ثم قتل بحمص سنة (۲۰هــــ)، وله أربع وستون سنة. الإصابة (رقم ۸۷۳۰).

الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء».

هكذا أخرجه في كتاب الرد على الجهمية من صحيحه (١).

• ٨ - وعن حابر بن عبد الله قال: بلغني حديث في القصاص بمصر فقلت لراويه: بلغني عنك في القصاص، قال: نعم سمعت رسول الله عظيًّا يقول: ﴿إِنَّ الله يبعثكم يوم القيامة حفاة عراة غرلاً بمماً، [ثم يجمعكم] (٢)، ثم ينادي وهو قائم على عرشه بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من رق/۳۳) قرب، أنا الملك أنا الديان ("").

إَلَيْهِ﴾، وقوله حل ذكره: ﴿ إَلَيْهِ يَصْعَدُ الْكِيلُمُ الطَّيْبُ﴾ (ص٥٥٦)، ط: دار السلام.

إسلامه وتأخرت هجرته، فلم يشهد بدرًا، ومناقبه كثيرة جدًا، مات سنة (٣٢هـــ) في خلافة عثمان. الإصابة (٢٣/٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، قول الله تعالى: ﴿ تُعُرِّجُ الْمَلاِّئِكُهُ وَالرُوحُ

<sup>(</sup>٢) ساقطة من (أ) و(ب) و(ج)، والتصويب من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الخطيب البغدادي في الرحلة في طلب الحديث (٣٣)، وقال الحافظ في الفتح (١٧٤/١) عن سند الخطيب: «وفي إسناده ضعف»، لأن فيه عمر بن الصبح وهو كذاب، متهم بالوضع. انظر الميزان (٢٠٦/٣).

وأخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص٧٢، ٧٣، برقم٤٢).

وفي إسناده إسحاق بن بشر وهو وضاع كما في الميزان (١٨٦/١).

وأورده أبو يعلى الحنبلي في إبطال التأويلات (ق٥٦١/ب – ١٥٣أ).

وأورده الذهبي في العلو (ص٥٦) وقال: «حديث المبتدأ لإسحاق بن بشر وهو

هذا حدیث محفوظ عن جابر بن عبد الله، رواه عنه عبد الله بن محمد بن عقیل (1)، ومحمد بن المنکدر (7)، وأبو الجارود العبدي وله

F

كذاب -كما قدمنا-» ثم ذكره وقال: «فهذا شبه موضوع».

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص١١٤،١١٥) وقال: «احتج به أئمة السنة أحمد بن حنبل وغيره».

وأورده الزبيدي في إتحاف السادة المتقين (١٠/٤٧٩).

وأما رحلة حابر بن عبد الله فهي ثابتة، والشطر المرفوع الذي رواه ليس فيه ذكر العرش، وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند (٩٥/٣)، والبخاري في الأدب المفرد (٩٧٠)، وغيرهما بإسناد حسن.

(١) عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد، المدني، أمه زينب بنت علي، صدوق، في حديثه لين ويقال تغير بآخره، من الرابعة، مات بعد الأربعين ومائة. التقريب (ص٤٢٥).

(٢) تقدمت ترجمته.

(٣) قال صاحب الفهرست (ص٣٥٣): «أبو الجارود، ويكنى أبا النحم، زياد بن المنذر، العبدي، من علماء الزيدية».

وجاء في الميزان (٩٣/٢) وتمذيب الكمال (١٧/٩): «زياد بن المنذر الهمدان، ويقال النهدي، ويقال الثقفي، أبو الجارود الكوفي الأعمى».

وهو مترجم في التقريب (ص٣٤٨) وقال عنه: «رافضي كذبه يحي بن معين، من السابعة، مات بعد الخمسين ومائة».

وجاء في كتاب الرحلة في طلب الحديث (ص١١٥)، العبسى (بالسين).

وقال المحقق نورالدين عتر: «أبو الجارود العبسي بالباء واضح حداً في المخطوطتين

طرق يصدق بعضها بعضاً.

منه قوله: (رينادي بصوت يسمعه من عليقًا منه قوله: (رينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان) في كتاب الرد على الجهمية من صحيحه (١) في إذا تكلم الله بالوحي، وقد جمع ألفاظ أحاديث الجهمية من صحيحه (١)

F

وضبطه ابن حجر في الفتح (١٢٧/١-١٢٨) فقال: (وهو بالنون الساكنة)، وأياً ما كان فإن أبا جارود هذا ليس في رأينا هو زياد بن المنذر الأعمى المترجم في التقريب والتهذيب وغيرهما، وذلك لأسباب منها:

١- أن أبا حارود الذي في هذا الحديث تابعي متقدم يروي عن جابر ويروي عنه
 مقاتل بن حيان، أما زياد بن المنذر فمتأخر لا رواية له عن الصحابة.

٧- أن أبا جارود نسب هنا عبسياً، وأما زياد بن المنذر فإنه لهدي أو همداني.

٣- أن الحافظ قال: «في سند هذا الحديث الذي من طريق أبي جارود وفيه ضعف» أما زياد بن المنذر فكذاب وضاع لا يصلح أبداً أن يقال في إسناده فيه ضعف، بل يقال واه أو ما في هذا المعنى مما يفيد الوهن الشديد».

انظر هامش كتاب الرحلة في طلب الحديث (ص١١٥-١١٦).

(١) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى: ﴿ وَلاَ تُنْفُعُ الشَّفَاعَةُ

عِنْدُهُ إِلاِّ لِمَن أَذِنَ لَهُ انظر فتح الباري (٢٥٢/١٣).

وقد أخرجه الإمام أحمد في المسند (٤٩٥/٣).

والحاكم في المستدرك، كتاب الأهوال (٤/٤)، وصححه ووافقه الذهبي. وابن أبي عاصم في السنة (٢٢٥/١ ح١٥)، وقال الألباني في تخريجه: «صحيح». الصوت، وقد ورد في ذلك بضعة عشر حديثاً مرفوعة (١) من سوى أقوال الصحابة والتابعين، وقد تتبعتها وجمعتها في جزء أصحها ما أورده البخارى بعد هذا الحديث فقال:

٨٧ حدثني عمر بن حفص (٢)، ثنا أبي (٣)، ثنا الأعمش (٤) حدثنا أبو صالح (٥)، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله الله الله الله يأمرك (ريقول الله: يا آدم. فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً إلى النان) (١).

<sup>(</sup>١) في (ب) « مرفوعاً ».

<sup>(</sup>۲) عمر بن حفص بن غياث بن الطلق، الكوفي ثقة ربما وهم، من العاشرة، مات سنة (۲) عمر بن حفص بن غياث بن الطلق، الكوفي ثقة ربما وهم، من العاشرة، مات سنة (۲۲۲هـ)، أخرج له البخاري، ومسلم، وأبوداود، والترمذي، والنسائي.التقريب (ص۲۲۲هـ).

<sup>(</sup>٣) حفص بن غياث بن الطلق بن معاوية النجعي، أبو عمر الكوفي، القاضي، ثقة فقيه، تغير حفظه قليلا في الآخر، من الثامنة، مات سنة أربع أو خمس وتسعين ومائة. التقريب (ص٢٦٠).

<sup>(</sup>٤) سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي، أبو محمد، الكوفي، الملقب بالأعمش، ثقة حافظ، مات سنة (١٤٨هـ)، وله ثمانون سنة، من رحال الجماعة. التقريب (ص٤١٤).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب (٣٢) (ص١٥٧٠ ح١٤٨)، ط: دار السلام.

۸۳ وما رواه أحمد بن حنبل لما سأله ابنه عبد الله (۱) عن قوم
 یقولون: إن الله لم یتكلم بصوت، فقال: «بلی تكلم بصوت».

[حدثنا المحاربي<sup>(۱)</sup>، عن الأعمش] <sup>(۱)</sup>، عن أبي الضحى<sup>(۱)</sup>، عن مسروق<sup>(۱)</sup>، عن عبد الله<sup>(۱)</sup> قال: «إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السموات».

وقال أحمد: «هذه / الجهمية تنكره، وهؤلاء كفار يريدون أن (ق٣٦/ب)

وهو عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي، أبو محمد الكوفي، لا بأس به، وكان يدلس، قاله أحمد، من التاسعة، مات سنة (١٩٥هـ)، من رجال الجماعة. التقريب (ص٩٨ه).

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أبو عبد الرحمن، ولد الإمام، ثقة، من الثانية عشر، مات سنة تسعين ومائتين وله بضع وسبعون، أخرج له النسائي. التقريب (ص٤٩٠).

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ب) « البخاري ». والتصويب من السنة لعبد الله بن أحمد.

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ب) و(ج) «عن الأعمش حدثنا البخاري عن أبي الضحى ». والتصويب من كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد (٢٨١/١)، حيث قال: «حدثني أبي، نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش عن مسلم».

<sup>(</sup>٤) مسلم بن الصبيح أبو الضحى الهمداني الكوفي، العطار، مشهور بكنيته، ثقة، فاضل، من الرابعة، مات سنة مائة، من رجال الحماعة. التقريب (ص٩٣٩).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٦) هو عبد الله بن مسعود.

يموهوا على الناس».

رواه عبد الله بن أحمد في كتاب "السنة"(١) الذي أجازه لي غير واحد منهم ابن أبي الخير<sup>(٢)</sup>، عن أبي زرعة الكفتواني <sup>(٣)</sup>، أنبأنا أبو عبد الله

(۱) انظر كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد (۲۸۰/۱-۲۸۱) برقم (۵۳۳) (۱۳۵۰).

والرد على من يقول بخلق القرآن لابن النجاد (ص٣١).

وابن مندة كما في ذيل طبقات الحنابلة (١٣٣/١).

والحديث أحرجه البخاري تعليقًا في صحيحه، كتاب التوحيد، باب(٣٢) قول الله

تعالى: ﴿ وَلَا تُنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلا لِمَن أَذِنَ لَهُ ﴾ (ص٢٥١) ط: دار السلام.

ووصله مرفوعا أبو داود في السنة باب في القرآن (٥/٥)، ح٤٧٣٨).

والبيهقي في الأسماء والصفات (١/٥٠٦-٥١١، ٤٣٢، ٤٣٤).

وقال الألباني في الصحيحة (برقم١٢٩٣): (إسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرجه ابن أبي حاتم وابن مردوية، ذكر ذلك في الدر المنثور (٦٩٧/٦).

(٢) أحمد بن أبي الخِير، سلامة بن إبراهيم الدمشقي، الحداد، الحنبلي، ولد سنة (٣٦٠/٥).

(٣) هكذا في (أ) و(ب) و(ج).

ولم أقف له على ترجمته، والذي وقفت عليه في شيوخ أحمد بن أبي الخير هو محمد ابن أبي نصر شجاع بن أحمد بن علي اللَّفتُواني، أبو بكر الأصبهاني، الإمام المحدث المفيد، ولد سنة (٢١٨/١١)، تاريخ الأسلام (٣٣٤/٣٦). والله أعلم.

الخلال (١)، أنبأنا أبو المظفر بن شبيب (٢)، أنبأنا أبو عمر السلمي (٣)، أنبأنا أحمد بن محمد اللنباني (٤) عنه.

وهذا الحديث على شرط الصحيحين.

رجعنا إلى ما وضع الكتاب له.

٠٨٤ فعن جابر بن سليم (٥) قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إن

وهو أحمد بن محمد بن عمر بن أبان، أبو الحسن العبدي اللنباني، الأصبهاني، سمع المسند كله من عبد الله بن الإمام أحمد، توفي سنة (٣٣٧هـ). تاريخ الإسلام (٢٥/ ١/٧)، ذكر أخبار أصبهان (١٣٧/١).

(٥) جابر بن سليم، أبو جُرَيْ، (بالتصغير)، الهجيمي، وقيل اسمه سليم بن جابر، وقال البخاري: الأول أصح، له صحبة، وهو من بني أنمار بن الهجيم بن عمرو بن تميم. الإصابة، (٣٢/٤)، قذيب الكمال (١٨٨/٣٣).

<sup>(</sup>۱) الحسين بن عبد الملك بن الحسين بن محمد بن علي، أبو عبد الله الأصبهاني، الخلال، الأديب، النحوي، البارع، المحدث، الأثري، توفي سنة (۵۳۲هـــ). الوافي بالوفيات (۲۲/۱۲).

<sup>(</sup>۲) عبد الله بن شبيب بن عبد الله الضبي، أبو المظفر، الأصبهاني المقرىء، مقرىء أصبهان وخطيبها وواعظها وشيخها وزاهدها، توفي سنة (٥١هـــ). شذرات الذهب (٢٨٨/٣).

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب السلمي، أبو عمر، الأصبهاني، المقريء، الوراق، توفي سنة (٤٤/٣هـــ). تاريخ الإسلام (٣٠٢/٢٧)، شذرات الذهب (٣٠٤/٣).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و(ج) ( البناني ).

رجلا ممن كان قبلكم لبس بردين [ فتبختر ](١)، فنظر الله إليه من فوق عرشه فمقته، فأمر الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها ».(٢)

رواه سهل بن بكار شيخ البخاري(٣)، عن عبد السلام بن

(١) في (أ) و(ب) و(ج) ( فتحتر ) والصواب ما أتبته.

والتبختر: هي مشية المتكبر المعجب بنفسه. النهاية (١٠١/١).

(٢) أحرجه الدارمي في الرد على المريسي (ص٧٠٤ -ضمن عقائد السلف-).

وأخرجه قوام السنة في الحجة في بيان المحجة (١٢٣/٢).

وأخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص٦٦، ٦٧ برقم٣٦).

وأورده الذهبي في العلو (ص٣٦) وقال: (إسناده لين).

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص١٠٧).

وهو عند ابن قدامة والذهبي بتمامه، وإنما أورد المصنف هنا الشطر الأحير منه، وأما أصل الحديث –بدون ما ذكر هنا– فقد رواه: أحمد (٦٣/٥، ٦٤)

وأبو داود برقم (٤٠٨٤).

والترمذي (۲۷۲۲).

وابن حبان –موارد– (۸۶۳).

والحاكم (١٨٦/٤).

وابن الأثير في أسد الغابة (٣٠٣/١).

من طرق عن جابر بن سليم، دون ذكر الشطر المذكور.

(٣) سهل بن بكار بن بشر، الدارمي، البصري، أبو بشر، المكفوف، ثقة ربما وهم، من العاشرة، مات سنة (٢٢٧هـ) أو (٢٢٨هـ)، أخرج له البخاري، وأبو داود، والنسائي. التقريب (ص٤١٨).

عجلان (۱)، عن عبيدة [ الهجيمي  $]^{(1)}$  قال: قال أبو جُرَيْ جابر بن سليم فذكره (7).

٥٨- وعن تميم الداري<sup>(3)</sup> قال: سألنا رسول الله عن معانقة الرجل للرجل إذا لقيه؟ فقال: ((إن أول من عانق إبراهيم، وذلك أنه خرج يرتاد لماشيته في جبل من جبال بيت المقدس، فسمع صوتا يقدس الله، فذهل عما كان يطلب، وقصد الصوت فإذا هو برجل أهلب<sup>(٥)</sup> طوله [ثمانية عشر]<sup>(١)</sup> ذراعاً يقدس الله؛ فقال له إبراهيم: يا شيخ من ربك؟

وهو عبيدة أبو خداش الهجيمي، البصري، مجهول، من السادسة، أخرج له أبو داود والنسائي. التقريب (ص٥٥٥)، وقال في تعجيل المنفعة (٧٨٥/١-٧٨٦): «وليس هو بمجهول فقد أخرج له أبو داود، والنسائي، وروى عنه أيضا عبد السلام أبو الخليل، انتهى كلام الحافظ.

<sup>(</sup>۱) عبد السلام بن عجلان، ويقال ابن غالب، صاحب الطعام، كناه مسلم أبا الخليل، وكناه غيره أبا الجليل، قال أبو حاتم: (يكتب حديثه)، وتوقف غيره في الاحتجاج به، وذكره ابن حبان في الثقات فقال: «يروي عن أبي عثمان النهدي، وعبيدة الهجيمي» ثم قال: «يخطىء ويخالف». لسان الميزان (١٦/٤).

<sup>(</sup>٢) في (أ) ( الجيمي ) والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) هذا سند الدارمي في الرد على بشر المريسي (ص٤٠٧).

<sup>(</sup>٤) تميم بن أوس بن خارجة الداري، أبو رقية، صحابي جليل أسلم سنة (٩هـ)، نزل بيت المقدس، وتوفي بما سنة (٤٠هـ)، وله أخبار عديدة في الزهد.الإصابة(رقم٧٣٧).

<sup>(</sup>٥) أي كثير الشعر، والهُلْبُ: الشَّعَرُ.

<sup>(</sup>٦) في (أ) و(ب) و(ج) «ثماني عشرة» والصواب ما أثبته.

٤٣١) قال: الذي / في السماع» وذكر الحديث (١).

تفرد به عثمان بن عطاء الخراساني $^{(1)}$ ، عن أبيه $^{(7)}$ ، عن أبي سفيان الألهاني $^{(1)}$ ، عن تميم.

٨٦ وعن أبي وائل (٥)، عن ابن مسعود قال: قال رجل: يا رسول الله ما المقام المحمود؟ قال: ((يوم ينزل الله على عرشه)».

 <sup>()</sup> أور ده ابن قد امة في إثبات صفة العلو و(۹۳،۳ أ، ۹۰ برقم ۱۰)،
 وعزاه لكتاب العروس.

وأورده الذهبي في العلو (ص٥٦)، وقال قبله: «حديث باطل طويل ...».

وعلته كما أشار المصنف هنا هو عثمان بن عطاء الخراساني، فقد ضعفه جماعة من العلماء، قال النسائي وابن البرقى: «ليس بثقة»، وقال الحاكم أبو عبد الله: «يروي عن أبيه أحاديث موضوعة». انظر التهذيب لابن حجر (١٣٨/٧).

<sup>(</sup>۲) عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني، أبو مسعود الدمشقي، ضعيف، من السابعة، مات سنة خمس وخمسين وقيل إحدى وخمسين ومائة. التقريب(ص٦٦٦).

<sup>(</sup>٣) عطاء بن أبي مسلم الخراساني، واسم أبيه ميسرة، وقيل عبد الله، صدوق يهم كثيرًا، ويرسل، ويدلس، من الخامسة، مات سنة (١٣٥هـــ)، لم يصح أن البخاري أخرج له. التقريب (٦٧٩).

<sup>(</sup>٤) محمد بن زياد الألهاني، أبو سفيان الحمصي، ثقة، من الرابعة، أخرج له البخاري والأربعة. التقريب (٨٤٥).

<sup>(</sup>٥) شقيق بن سلمة الأسدي، أبو وائل، الكوفي، ثقة، من الثانية، مخضرم ، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وله مائة سنة، من رجال الجماعة. التقريب (ص٤٣٩).

رواه ابن حيان<sup>(۱)</sup> في كتاب "العظمة" له<sup>(۲)</sup>.

مر بن الحكم (٣) قال: ((لما استخلف عمر بن عوانة بن الحكم وعن عوانة بن الحكم عبد العزيز (٤) وفد إليه الشعراء، فأقاموا ببابه أياماً لا يؤذن لهم، فبينا هم

(۱) عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الحافظ، كنيته أبو محمد، ولقبه أبو الشيخ، ولد سنة (۱) عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الحافظ، كنيته أبو محمد، ولقبه أبو الشيخ، ولد سنة (۲۷۲/۱۹).

(٢) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٢/٤ ٥٩، ٥٩٥، ح٢٢).

وأخرجه أبو محمد الدارمي في سننه، كتاب الرقاق، باب في شأن الساعة ونزول الرب (٣٢٥/٢).

وأخرجه الحاكم في المستدرك (٣٦٤/٢) وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه»، وخالفه الذهبي فقال: «لا والله فعثمان ضعفه الدارقطني والباقون ثقات». وأورده الذهبي في العلو (ص٥٥) وعزاه لأبي الشيخ في كتاب العظمة وقال: «وعثمان ضعيف».

وأورده السيوطي في الدر المنثور (١٩٨/٤) وعزاه للديلمي، وعزاه مطولاً(٣٢٦/٥) لابن المنذر، وابن مردوية.

وأخرجه بنحوه أحمد في المسند (٣٩٨/١).

وابن جرير في تفسيره (١٤٦/١٥).

والآجري في الشريعة (١٦٠٧/٤-١٦٠٨، برقم١٩٦).

(٣) عوانة بن الحكم بن عوانة بن عياض، الأخباري، المشهور، الكوفي، وهو كثير الرواية عن التابعين، قل أن روى حديثا مسندا وأكثر المدائني عنه، وكان عثمانيًا يضع الأخبار لبني أمية، مات سنة (١٥٨هـــ)، لسان الميزان (٣٨٦/٤).

(٤) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص، الأموي، أمير المؤمنين، ولي

كذلك مر بمم عدي بن أرطأة (١)، فدخل على عمر فقال: الشعراء ببابك يا أمير المؤمنين وسهامهم مسمومة، فقال: ويحك مالي وللشعراء. فقال: إن رسول الله الله المتدح فأعطاه، امتدحه العباس بن مرداس السلمي (١) فأعطاه حلة (٣). قال: أو تروي من شعره (١) شيئاً. قال: نعم. فأنشده  $[عدي]^{(0)}$  بن أرطأة قوله في النبي الله:

رأيتك يا خير البرية كلها نشرت كتابا جاء بالحق معلما شرعت لنا دين الهدى بعد حورنا عن الحق لما أصبح الحق مظلمًا (١) تعالى علوًا فوق عرش إلهنا وكان مكان الله أعلى وأعظما

F

إمرة المدينة للوليد، وكان مع سليمان كالوزير، وولي الخلافة بعده، فعد من الخلفاء الراشدين، مات في رجب سنة (١٠١هـــ)، وله أربعون سنة، ومدة خلافته سنتان ونصف. السير (٥/١٤).

<sup>(</sup>۱) عدي بن أرطأة الفزاري، الدمشقي، أمير البصرة لعمر بن عبد العزيز، مقبول، من الرابعة، قتل سنة (۲۰۱هـ). السير (۵۳/٥)، التقريب (ص۲۷۱).

<sup>(</sup>٢) العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي، صحابي، مشهور، أسلم بعد يوم الأحزاب، وسكن البصرة بعد ذلك. الإصابة (رقم ٢١٥١).

<sup>(</sup>٣) في (ب) «حلته».

<sup>(</sup>٤) في (ب<sub>) «شعر»</sub>،

 <sup>(</sup>٥) في (أ) و(ب) و(ج) «علي» والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٦) في (ب) أسقط عجز البيت الأول وكذا البيت الثاني.

رواه الهيثم بن عدي $^{(1)}$  عن عوانة بن الحكم $^{(1)}$ .

٨٨ - وعن سهل بن سعد (٣) قال: قال رسول الله ﷺ: ((دون الله سبعون ألف حجاب من نور وظلمة، ما [تسمع] (٤) من نفس / شيئًا من (ق٣٤٠) حس (٥) تلك الحجب إلا زهقت (١) نفسه)».

تفرد به موسى بن عبيدة $^{(V)}$ ، عن أبي حازم $^{(\Lambda)}$ ، عن سهل.

و(الحس)، هو الصوت الخفي، لسان العرب (٤٩/٦) مادة -حسس).

<sup>(</sup>۱) الهيثم بن عدي الطائي، أبو عبد الرحمن المنبحي، ثم الكوفي، قال البخاري: «ليس بثقة كان يكذب»، وقال أبو داود: «كذاب»، وضعفه غيرهما. مات سنة (۲۰۷هـ)، وله ۹۳ سنة. لسان الميزان (۲۰۹/٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص٦٨، ٦٩، برقم٣٨).

وأورده الذهبي في العلو (ص٤٢)، وعزاه لابن قدامة، وقال في أوله: (قال الهيثم بن عدي وهو إخباري، ضعيف).

<sup>(</sup>٣) سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة، الأنصاري، الساعدي، من مشاهير الصحابة، وهو آخر من مات من الصحابة في المدينة، مات سنة إحدى وتسعين، وقيل قبل ذلك. انظر الإصابة (رقم٣٥٣٣).

<sup>(</sup>٤) في (أ) (سمع)، وفي (ب) و (ج) «نسمع» والصواب ما أثبته.

<sup>(°)</sup> في (ب) و(ج) «حسن».

<sup>(</sup>٦) (زهقت)، هلكت وماتت. النهاية (٣٢٢/٢).

<sup>(</sup>٧) موسى بن عبيدة بن نشيط، الربذي أبو عبد العزيز المدني، ضعيف، وكان عابداً، من صغار السادسة، مات سنة (٩٨٣هـــ)، أخرج له الترمذي، وابن ماحة. التقريب (ص٩٨٣).

<sup>(</sup>٨) تقدمت ترجمته.

#### رواه البيهقي في كتاب "الصفات"(١).

(۱) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (۲۹۲/۲–۲۹۳، ح٥٤)، وقال: «تفرد به موسى بن عبيدة الربذي، وهو عند أهل العلم بالحديث ضعيف».

وأخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة (٣٦٧/٢ برقم٧٨٨).

وأخرجه العقيلي في الضعفاء (١٥٢/٣).

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١٨٢/٦ برقم٥٨٠٢).

وأخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة (٦٦٧/٢-٦٦٨ ح٢٦٣).

وأخرجه أبو يعلى في مسنده (٦٩٣).

وأورده الذهبي في العلو (ص٤٥)، وعزاه للبيهقي.

ورواه ابن الجوزي في الموضوعات (١١٦/١) وقال: «هذا حديث لا أصل له، فأما موسى بن عبيدة، فقال أحمد بن حنبل: لايحل عندي الرواية عنه، وقال يجيى: ليس بشيء، وأما عمر بن الحكم فقال البخاري: هو ذاهب الحديث».

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٩/١): «رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير عن عبد الله بن عمرو وسهل أيضًا، وفيه موسى بن عبيدة لايحتج به».

وتعقب السيوطي على ابن الجوزي في حكمه على هذا الحديث بالوضع، ودافع عن موسى بن عبيدة الربذي، وذكر أن للحديث شواهد كثيرة تقضي أن له أصلاً، فإن أبا الشيخ في العظمة ذكر حجب ربنا تبارك وتعالى، وبدأ كهذا الحديث.

ثم سرد من رواية أبي الشيخ حوالي خمسة عشر حديثًا وأثراً وقال في آخره: (فهذه الطرق تقوي الحديث ويتعذر معها الحكم عليه بالوضع). انظر اللآلي المصنوعة (١/ ١٨٥).

وقال ابن عراق في تنـزيه الشريعة (١٤٢/١): «سبق الذهبي إلى تعقبه، فقال في تلخيص الموضوعات للحوزقاني: ينبغي أن يحول من الموضعات إلى الواهية»

هذا حديث صحيح أخرجه البخاري بغير هذا اللفظ (٤).

F

والله أعلم.

وقال الألباني في تخريج السنة: ﴿إسناده ضعيف، موسى بن عبيدة هو الربذي، ضعيف، وسائر رواته ثقات›› اهـــ.

هذا وقد رواه حبيب بن أبي حبيب، قال: حدثنا هشام بن سعد وعبد العزيزبن أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد مرفوعا. أخرجه الدارقطني في الأفراد (ق١٣١/أ) تفرد به حبيب بن أبي حبيب: قال أحمد بن حنبل ليس بثقة كان يكذب، وقال ابن عدي: كان يضع الحديث. انظر الموضوعات لابن الجوزي (١١٦/١)، واللآلي المصنوعة (١٤/١).

- (١) تقدمت ترجمته.
- (٢) في (أ) (فاقض لنا على).
- (٣) وأورده الذهبي في العلو (ص٤٥)، وقال: (هذا حديث صحيح قد خرجه البخاري في مواضع).
- أورده بهذا اللفظ ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص١٠٧)، وقال: «حديث صحيح أصله في صحيح البخاري».
- (٤) لفظ البخاري «كان الله و لم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، ثم خلق

وه - أخبرنا أحمد بن عبد الحميد المقدسي (١)، أنبأنا أبو محمد بن قدامة (٢) سنة سبع عشرة وستمائة، أخبرتنا شهدة (٣)، أنبأنا أبو الحسين (٥)، بن بشران (١)، أنبأنا ابن البختري (٧)، حدثنا

F

السموات والأرض، وكتب في الذكر كل شيء»، كتاب التوحيد، باب وكان عرشه الماء، (ح٧٤١٨)، وانظر (٣١٩٠، ٣١٩١، ٤٣٦٥، ٤٣٨٦).

وانظر تعليقي على كتاب العرش لابن أبي شيبة (ح رقم ١).

(۱) أحمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي بن يوسف بن محمد بن قدامة عز الدين بن العماد، المقدسي، أبو العباس، الصالحي المسند الكبير، توفي سنة (۷۰۰هـ). الوافي بالوفيات (۳۳/۷)، شذرات الذهب (٤٥٥/٥).

(٢) تقدمت ترجمته.

- (٣) شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج بن عمر الأبري، فقيهة، محدثة، أصلها من الدينور، ومولدها، ووفاتما ببغداد سنة (٧٤هـــ)، سمع عليها خلق كثير وتعرف بالكتابة لجودة خطها. السير (٢٢٦/١٥)، وفيات الأعيان (٢٢٦/١).
- (٤) الحسين بن أحمد بن محمد بن طلحة، أبو عبد الله، البغدادي الحمَّامي، النعالي، الشيخ المعمر مسند العراق، مات سنة (٩٣٤هـــ) عن أرجح من تسعين سنة. السير (١٠١/١٩)، شذرات الذهب (٣٩٩/٣).
  - (٥) في (ج) (أبو الحسن).
- (٦) على بن محمد بن عبد الله، أبو الحسين، الأموي البغدادي المعدل، قال عنه الخطيب: «وكان صدوقاً ثقة ثبتا حسن الأخلاق»، ولد سنة (٣٢٨هـــ) ببغداد وتوفي بما سنة (١/١٧هـــ)». تاريخ بغداد (٩٨/١٣)، السير (٣١١/١٧).
- (٧) محمد بن عمرو بن البحتري بن مدرك بن أبي سليمان أبو جعفر، الرزاز، ولد سنة

فقالوا لعقبة (٥): ما الكور؟ قال: المكان المرتفع، فيقول: «هل تعرفون ربكم؟ قالوا: إن عرفنا نفسه عرفناه، فيتحلى لهم ضاحكاً في وحوههم، فيخرون له سجداً».

F

<sup>(</sup>١٥١هـ) قال عنه الخطيب: (ثقة ثبت)، مات سنة (٣٣٩هـ). تاريخ بغداد (٣/ ١٦٨)، السير (١٥/١٥).

<sup>(</sup>۱) محمد بن عبد الملك بن مروان الواسطي، أبو جعفر، الدقيقي، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة (۲۲۲هـ). انظر التقريب (ص۸۷۳)، التهذيب (۳۱۷/۹).

<sup>(</sup>۲) عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي، أبو علي، البصري، صدوق، لم يثبت أن يجيى بن معين ضعفه، مات سنة (۲۰هـ)، روى له الجماعة. التهذيب (۳٤/۷)، التقريب (ص۲٤۲).

<sup>(</sup>٣) فرقد بن الحجاج، قال أبو حاتم: (مجهول)، وقال عنه الذهبي: «وأما فرقد فقد حدث عنه ثلاثة من الثقات، وما علمت فيه قدحًا». الميزان (٨٤/٣).

<sup>(</sup>٤) عقبة بن أبي الحسناء، بحمول، قاله الكتاني، وكذا قال ابن المديني: «عقبة مجمول» ووثقه ابن حبان. انظر الميزان (٨٤/٣).

<sup>(</sup>٥) عقبة بن أبي الحسناء.

أخرجه ابن خزيمة في "التوحيد" له عن عمرو بن علي (١)، عن  $(60^{1/7})$  الحنفي وفيه  $(60^{1/7})$  على كوم $(60^{1/7})$ .

٩١ - وعن عبد الله بن رواحة (٣) أنه مشى ليلة إلى أمة له [فنالها] (٤)،
 فرأته امرأته فلامته، فححدها، فقالت: له إن كنت صادقاً فاقرأ القرآن فأن الجنب لا يقرأ القرآن فقال: (شعر)

شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرينا وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمينا

فقالت امرأته: صدق الله وكذبت عيني، وكانت لا تحفظ القرآن، فأحبر النبي الله الذلك] (١) فضحك وقال: «غفر لك كذبك بتمجيدك

<sup>(</sup>۱) عمرو بن علي بن بحر بن كنيز، (بنون وزاي) أبو حفص، الفلاس، السيرفي، الباهلي، البصري، ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة (۲٤٩هـ). انظر التقريب (ص ٧٤١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (٥٧٥/٢)، برقم ١٣–٣٣٨). وأخرجه الذهبي في العلو (ص٢٥) بالسند المذكور هنا.

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الخزرجي، الأنصاري، الشاعر، أحد السابقين، شهد بدرًا واستشهد بمؤتة وكان ثالث الأمراء بها في جمادى الأولى سنة ثمان. الإصابة (رقم ٤٦٧٦).

<sup>(</sup>٤) في (أ) (ب) (فناله) وما أثبته من (ج).

<sup>(°)</sup> في (ب) و(ج) «اقرأ القرآن إن كنت صادقا».

<sup>(</sup>٦) ساقطة من (أ) و(ب)، وما أثبته من (ج).

ربك».

روي من وجوه صحاح مرسلة عن عبد الله بن رواحة، أخرجه أبو عمر بن عبد البر في كتاب "الاستيعاب" له(١).

۹۲- قرأت على عبد الحافظ بن بدران (۲) بنابلس، أنبأنا موسى بن

(۱) الاستيعاب (۲۹۹/۱) بهامش الإصابة وقال: «روينا من وجوه صحاح ...». وأسنده ابن عساكر في تاريخه (۱۰۹/۹/ب)، (جزء عبد الله بن جابر – عبد الله بن زيد).

وأورده ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص٩٩ برقم ٦٧)، وعزاه لابن عبد البر. وأورده الذهبي في العلو (ص٤١، ٤٢)، وعزاه لابن عبد البر وقال: «قلت: روي من وجوه مرسلة منها يحيى بن أيوب المصري، حدثنا عمارة بن غزية عن قدامة بن محمد ابن إبراهيم الحاطبي فذكره، فهو منقطع»، وفي السير (٢٣٨/١).

وأورده السبكي في طبقات الشافعية (٢٦٤/١، ٢٦٥)، عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عمن حدثه عن عبد الله بن رواحة، وإسناده ضعيف لجهالة من حدثه ولإعضاله لأن عبد العزيز من أتباع التابعين.

وقال النووي في المجموع (١٦٣/٢): «إسناد هذه القصة ضعيف ومنقطع».

ورواه الدارمي في الرد على الجهمية (٨٢) من طريق آخر، وفيه يجيى بن أيوب صدوق ربما أخطأ، وقدامة بن إبراهيم مقبول كما في التقريب يعني حيث يتابع وإلا فلين، وفيه انقطاع بين قدامة وابن رواحة.

(۲) عبد الحافظ بن بدران بن شبل بن طرخان، الإمام عماد الدين أبو محمد النابلسي، الحنبلي، الزاهد، ولد سنة (۲۱هـ)، وتوفي سنة (۹۸هـ)، بدمشق. معجم الشيوخ للذهبي (۲/۷۱).

عبد القادر الجيلي<sup>(۱)</sup>، أنبأنا سعيد بن أحمد البنا<sup>(۱)</sup>، أنبأنا أبوالقاسم علي بن أحمد البسرى<sup>(۱)</sup>، أنبأنا المخلِّص<sup>(۱)</sup>، حدثنا البغوي<sup>(۱)</sup>، حدثنا عبد الجبار بن

(۱) في (ب) (موسى بن أبي عبد القادر الجيلي)، وهو موسى بن عبد القادر بن أبي صالح البغدادي الجيلي الحنبلي، شيخ أجلًّ، أصيل، مات سنة (۲۱۸هــــ)، وله تسع وتسعون.

السير (۲۲/۱۵۰).

(٢) سعيد بن أحمد بن الحسن بن أحمد بن البنا، أبو القاسم، البغدادي الحنبلي، الشيخ الصالح الخير الصدوق، مسند بغداد، توفي سنة (٥٥٠هــــ).

السير (٢٦٤/٢٠)، شذرات الذهب (٤٥٥/٤).

- (٣) في (ب) (البشرى)، وهو علي بن أحمد بن محمد بن علي بن البسرى، أبو القاسم البغدادي البندار، العالم الصدوق، مسند العراق، قال الخطيب: «كتبت عنه وكان صدوقا»، توفي سنة (٤٧٤هـ). تاريخ بغداد (٢/١٥)، السير (٤٠٢/١٨).
- (٤) محمد بن عبد الرحمن بن العباس بن عبد الرحمن، أبو طاهر، المخلَّص، قال الخطيب: (ثقة)، ولد سنة (٣٠٥هــــ)، ومات سنة (٣٩٣هــــ). تاريخ بغداد (٣٢٢/٣-٣٢٣)، السير (٢١٨/١٦).
- (٥) عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، المرزبان، أبو القاسم، البغوي الأصل، البغدادي، الحافظ، الثقة الكبير، مسند العالم، توفي ليلة عيد الفطر سنة (٣١٧هـ).

تذكرة الحفاظ (ص٧٣٧).

عاصم (۱)، حدثنا مبشّر بن إسماعيل الحلبي (۲)، حدثنا تمام بن نجيح (۳)، عن الحسن الحسن (۱)، عن أنس قال: قال رسول الله ﷺ: «ما من حافظين يرفعان إلى الله ما حفظا (۱)، من في أول الصحيفة خيراً، وفي آخرها خيراً، إلا قال (ق۳۵/ب) الله لملائكته أشهدكم أني قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة» (۱).

<sup>(</sup>۱) عبد الحبار بن عاصم أبو طالب النسائي، قال ابن أبي حاتم: «روى عن عبيد الله بن عمرو، وموسى بن أعين، ومحمد بن سلمة الحراني، وإسماعيل بن عياش، وبقية، روى عنه أبوزرعة، وموسى بن إسحاق الأنصاري، وذكر أنه كان جلاداً فتاب الله عليه». الجرح والتعديل (٣٣/٦)، السير (١١/٩٥).

<sup>(</sup>٢) مبشِّر بن إسماعيل الحلبي، أبو إسماعيل الكلبي، مولاهم، صدوق، من التاسعة، مات سنة (٠٠٧هــــ)، من رجال الجماعة. التقريب (ص٩١٩).

<sup>(</sup>٣) تمام بن نجيح الأسدي الدمشقي، نزيل حلب، ضعيف، من السابعة، أخرج له البخاري في رفع اليدين، وأبو داود، والترمذي. التقريب (ص١٨١).

<sup>(</sup>٤) الحسن هو البصري، تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) في (ب) و(ج) (ما حفظ).

<sup>(</sup>٦) أخرجه الذهبي في العلو (ص٢٤، ٢٥)، وقال: «تفرد به تمام أحد الضعفاء».

<sup>(</sup>٧) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص٢٧٣) موقوفاً.

وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٣٩٤/٣ ح٥٥٠، وموقوفا ٣٩٥/٣ ح٢٥٧).

هذا حديث حسن الإسناد رواه جرير بن عبد الله (۱)، وعبد الله بن عمرو (۲) أصح عمرو، وابن مسعود رضي الله عنهم، وحديث عبد الله بن عمرو (۲) أصح الثلاثة وقد تقدم (۳).

الجرنا إسماعيل بن عبد الرحمن بن عمرو $^{(1)}$ ، أنبأنا الجسين بن هبة الله البلدي $^{(0)}$ ، أنبأنا على بن عساكر $^{(1)}$ ، أنبأنا

F

وأورده الذهبي في العلو (ص٢٠) وقال: «رواه عمار بن رزيق عن أبي إسحاق مرفوعا، والوقف أصح، مع أن رواية أبي عبيدة عن والده فيها إرسال» وذكره في (ص٢٤) وقال: «وقد ذكرنا هذا بإسناد آخر» اهـ...

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص٤٥٢).

(١) جرير بن عبد الله البحلي، صحابي جليل، اختلف في وقت إسلامه، وكان له بلاء حسن في الفتوحات، مات سنة (١٥هـــ)، وقيل (٥٤هـــ). الإصابة رقم ١١٣٦).

(٢) في (ج) «وحديث ابن عمرو».

(٣) تقدم برقم (١٨).

(٤) إسماعيل بن عبد الرحمن بن عمرو بن موسى، العدل المعمر، عز الدين أبو الفداء، المرداوي، ثم الصالحي، الحنبلي، الفرّاء والده، ويعرف بابن المنادي، ولد سنة (١٧٥/١).

(٥) الحسين بن هبة الله بن محفوظ بن الحسن أبو القاسم البلدي، الدمشقي، ابن صَصْرى، الشيخ الجليل القاضي، مسند الشام، توفي سنة (٢٢٦هـــ).

السير (٢٨٢/٢٢)، النجوم الزاهرة (٢٧٢/٦).

(٦) على بن الحسن بن هبة الله بن الحسين الدمشقي، الشافعي، أبو القاسم، بن عساكر،

[الحسن] (۱) بن أبي الحديد سنة ثمانين وأربعمائة (۲)، أنبأنا المسدد بن علي الأملوكي (۳)، أنبأنا إسماعيل بن القاسم الحلبي (٤) بحمص، حدثنا يعقوب بن إسحاق (٥) بعسقلان، حدثنا جعفر بن هارون الفراء (٢)، حدثنا محمد بن

F

الإمام الكبير حافظ الشام، الثقة، الثبت، الحجة، صاحب تاريخ دمشق ولد سنة (٩٩ هـ).

تذكرة الحفاظ (١٣٢٨/٤)، طبقات الشافعية (١٥/٧).

(١) في (أ) و(ب) و(ج) «الحسين» وهو خطأ، انظر العلو (ص٢٧).

وهو الحسن بن أحمد بن عبد الواحد بن محمد بن أحمد أبو عبد الله، بن أبي الحسن ابن أبي الحديد السلمي الخطيب المعدَّل، ولد سنة (٤١٦هـــ)، وتوفي سنة (٤٨٢هـــ). تاريخ دمشق (٩/١٣).

- (٢) يظهر والله أعلم أن هناك سقط في السند لأن ابن عساكر ولد سنة (٩٩ ٤هـــ).
- (٣) المسدد بن علي أبو المعتمر الأملوكي الحمصي، أبو معمر، خطيب حمص، قال الكتاني: «كان فيه تساهل»، مات سنة (٣١هـ). السير (١٨/١٧)، شذرات الذهب (٢٤٩/٣).
- (٤) إسماعيل بن القاسم بن إسماعيل، الإمام أبو القاسم الحلبي، الخياط، المؤذن، وبعضهم ينسبه المصري، توفي سنة (٣٧٠هـــ). بغية الطلب في تاريخ حلب (١٧٤٦/٤).
- (٥) يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد، النيسابوري الأصل، أبو عوانة الأسفراييني، صاحب المسند الصحيح، الإمام الحافظ الكبير، الجوَّال، توفي سنة (٢١٣هــ). السير (٤١٧/١٤)، وفيات الأعيان (٣٩٣/٦).
- (٦) جعفر بن هارون الفراء، قال الذهبي في الميزان: «جعفر بن هارون عن محمد بن كثير الصنعاني أتى بخبر موضوع» اهــــالميزان (٢٠/١).

كثير (۱)، عن الأوزاعي (۲)، عن يحي (۳)، عن أبي سلمة (٤)، عن أبي هويرة قال: ((لما خطب عليُّ فاطمة (٥) رضي الله عنها من رسول الله الله عليه عليها فقال: أي بنيَّة إن ابن عمك قد خطبك فما تقولين؟ فبكت ثم قالت: يا أباه (٢) كأنك إنما ادخرتني لفقير قريش، فقال: ((والذي بعثني قالت: يا أباه تكلمت في هذا حتى أذن الله فيه / من السماء)) فقالت: رضيت عما رضى الله لي منه (٧)).

<sup>(</sup>۱) محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي، مولاهم، أبو أيوب، الصنعاني، نزيل المصيصة، يقال هو من صنعاء دمشق، صدوق كثير الغلط من صغار التاسعة، مات سنة بضع عشرة ومائتين، روى له أبو داود، والترمذي، والنسائي. التقريب (ص ۸۹۱).

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي أبو عمرو، الفقيه، ثقة، حليل، من السابعة، مات سنة (١٥٧هـــ).

<sup>(</sup>٣) يحي بن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل مات سنة (١٣٢هـ) التقريب (ص ٦٠٠٥).

<sup>(</sup>٤) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) فاطمة الزهراء بنت رسول الله هي، أم الحسنين، تزوجها على في السنة الثانية من الهجرة، وماتت بعد النبي هي بستة أشهر وقد جاوزت العشرين بقليل. الإصابة (٣٦٥/٤).

<sup>(</sup>١) في (ج) (يا أبت).

<sup>(</sup>٧) (منه) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٨) أخرجه الذهبي في العلو (ص٢٧، ٢٨) وقال: «هذا حديث منكر، لعل محمد بن كثير افتراه فإنه متهم، فإن الأوزاعي ما نطق به قط، ولم أرو هذا إلا للتزييف والكشف، والفراء ليس بثقة». وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص١٠٨).

90 قرأت على عمر بن عبد المنعم (۱)، عن أبي [اليمن] (۱) الكندي (۳)، أنبأنا أبو الفتح البيضاوي (۱)، أنبأنا أبو النقور (۱)، أنبأنا أبو كامل أبو القاسم بن الجراح (۱)، حدثنا البغوي (۷)، حدثنا أبو كامل

(۱) عمر بن عبد المنعم بن عمر الطائي، الدمشقي، أبو حفص القواس، مسند الوقت، كان خيرًا دينًا متواضعًا، مات سنة (۱۹۸هـ) وله ثلاث وتسعون سنة. معجم الشيوخ (۷٤/۲)، شذرات الذهب (۲/۵).

(٢) في (ب) و (ج) (اليمين).

(٣) زيد بن الحسن بن زيد الكندي البغدادي، أبو اليمن، المقرىء النحوي الحنفي، شيخ، إمام، علامة، مفتى، مات سنة (٣١٣هـــ) وله ثلاث وتسعون سنة.

السير (٣٤/٢٢)، بغية الوعاة (٧٠/١).

(٤) عبد الله بن محمد بن محمد أبو الفتح، الفارسي، البغدادي، البيضاوي، الحنفي، الإمام القاضي، شيخ صالح متواضع، توفي سنة (٥٣٧هـــ).

السير (۲۰/۲۰)، الأنساب (۲۸/۲۳).

(٥) في (ب) (المنقور)، وهو أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن النقور، أبو الحسين البغدادي البزاز، مسند العراق، قال الخطيب: «كان صدوقاً، ووثقه ابن خيرون»، توفي سنة (٤٧١هـــ)عن تسعين سنة.

تاريخ بغداد (٣٨١/٤ -٣٨١)، السير (٣٧٢/١٨).

- (٦) عيسى بن علي بن عيسى بن داود بن الجراح، أبو القاسم البغدادي، ولد سنة (٦) عيسى بن علي بن عيسى بن داود بن الجراح، أبو القاسم الكتاب»، توفي سنة (٣٠١هـ)، قال الخطيب: «كان ثبت السماع صحيح الكتاب»، توفي سنة (٣٩١هـ). تاريخ بغداد (١٧٩/١١)، السير (٣٩/١٦).
  - (٧) عبد الله بن محمد البغوي، صاحب معجم الصحابة، تقدمت ترجمته.

الجحدري (۱)، حدثنا جعفر بن سليمان (۲)، عن ثابت (۱۳)، عن أنس أن رسول الله الله الله المطرت السماء حسر عن منكبيه حتى يصيبه المطر ويقول: «إنه حديث عهد بربه».

هذا حديث صحيح (١).

-97 وعن عثمان بن عمير عمير (عن] (تا) أنس قال: قال رسول الله (1) الله عن علين على كرسيه، ثم (1) الله عن وجل من عليين على كرسيه، ثم

<sup>(</sup>۱) الفضيل بن الحسين بن طلحة، أبو كامل، الجحدري البصري، ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة (۲۳۷هـ)، وله أكثر من ثمانين سنة، أخرج له البخاري تعليقًا، ومسلم، وأبو داود، والنسائي. التقريب (ص٥٨٥).

<sup>(</sup>٢) جعفر بن سليمان الضبعي أبو سليمان، البصري، صدوق زاهد، لكنه كان يتشيع، من الثامنة مات سنة (١٧٨هـ)، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم، والأربعة. التقريب (ص٩٩١).

<sup>(</sup>٣) ثابت بن أسلم البناني، تقدمت ترجمته.

 <sup>(</sup>٤) أحرجه مسلم في صحيحه، كتاب الاستسقاء، (٢٦/٣).
 وأورده الذهبي في العلو (ص٤٦) وعزاه لمسلم.

<sup>(</sup>٥) عثمان بن عمير بالتصغير ويقال: ابن قيس، والصواب أن قيسًا جد أبيه، وهو عثمان بن أبي حميد أيضا، البحلي، أبو يقظان، الكوفي الأعمى، ضعيف واختلط وكان يدلس ويغلو في التشيع، من السادسة، مات في حدود (١٥٠هـ). التقريب (٩٠٠هـ).

<sup>(</sup>٦) في (أ) و(ب) (عند) وما أثبته من (ج).

حف الكرسي بمنابر من نور، ثم جاء النبيون حتى يجلسوا عليها، ثم حفها بكراسي من ذهب، ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها، ثم يجيء أهل الجنة حتى يجلسوا على الكثيب، فيتجلى لهم رهم عز وجل حتى ينظروا إلى وجهه وهو يقول: أنا الذي صدقتكم وعدى فسلوبي، فيسألونه (ق۳۷أ) حتى تنتهى رغبتهم، فيفتح لهم عند ذلك ما لا عين رأت، ولا / أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، إلى مقدار منصرف الناس يوم الجمعة، ثم يصعد على كرسيه، فيصعد معه الصديقون والشهداء». وذكر الحديث. هذا حديث محفوظ له شواهد في السنن (١)، أخرجه عبد الله بن أحمد

(١) رواه عن أنس كل من:

ابن حنبل في كتاب "الرد على الجهمية" له(٢)، عن عبد الأعلى بن

١- عثمان بن عمير وسيأتي تخريجه.

٢- عمر بن عبد الله مولى غفرة. انظر الرد على الجهمية للدارمي (ص٤٤)، والرد على بشر المريسي (ص٤٣١)، والعلو للذهبي (ص٣٠).

٣- عبد الله بن عبيد بن عمر، العلو لابن قدامة (ص٧٠، ح٤٠)، والعلو للذهبي (ص ۲۹، ۳۰).

والحديث أورده السيوطي في الدر المنثور (١٠٨/٦) وعزاه للشافعي في الأم، وابن أبي شيبة، والبزار، وأبي يعلى، وابن أبي الدنيا في صفة الجنة، وابن جرير،، وابن المنذر، والطبران في الأوسط، وابن مردوية والآجري في الشريعة، والبيهقي في الرؤية، والسجزي في الإبانة).والحديث تقدم تخريجه برقم (٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة (٢٥٠/١) ح٢٠).

حماد(1)، حدثنا عمر بن يونس(1)، عن جهضم بن عبد الله القيسي(1)، حدثنا أبو طيبة(1)، عن عثمان بن عمير.

۹۷ ورواه لیث بن أبی سلیم (°)، عن عثمان بن عمیر وفیه «ثم یرتفع تبارك و تعالی علی كرسیه و یرتفع معه النبیون».

أخرجه الحافظ أبو أحمد العسال، عن موسى بن إسحاق(١)، عن

Œ

وأحرجه الذهبي في العلو (ص٢٨، ٢٩)، وقال: «هذا حديث مشهور وافر الطرق، أخرجه عبدالله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة له ...» اهــــ.

وقال ابن القيم: «هذا حديث كبير عظيم الشأن، رواه أئمة السنة، وتلقوه بالقبول، وحمَّل الشافعي به مسنده». حادي الأرواح (ص٩١).

<sup>(</sup>۱) عبد الأعلى بن حماد النرسي، نسبة إلى نرس لهر بالكوفة، الباهلي البصري، أبو يحي، لا بأس به، مات سنة (٢٣٧هـ). انظر التقريب (ص٥٦١ه)، التهذيب (٩٣/٦).

<sup>(</sup>۲) عمر بن يونس بن قاسم اليمامي، ثقة، مات سنة (۲۰۱هـ). التقريب (ص۲۲۹)، التهذيب (۲۰۹هـ). التهذيب (۲۰۲۹).

<sup>(</sup>٣) جهضم بن عبد الله القيسي اليماني، صدوق يكثر عن المجاهيل، من الثامنة. التقريب (٣) - ٢)، التهذيب (٢٠/٢).

<sup>(</sup>٤) أبو ظبية، ويقال أبو طيبة السُّلفي الحمصي، نزل حمص، مقبول من الثانية، قال الأنصاري: ثقة، وقال الدارقطني: لا بأس به. التهذيب (١٥٧/١٢).

<sup>(</sup>٥) ليث بن أبي سليم، زنيم، (مصغرًا)، القرشي مولاهم، صدوق، اختلط أخيراً، و لم يتميز حديثه فترك، من السادسة، مات سنة (١٤٨هـــ). التقريب (ص١١٨).

<sup>(</sup>٦) موسى بن إسحاق بن موسى الأنصاري، الخطمي، قاضي الري، قال عنه ابن أبي

عثمان بن أبي شيبة (١)، عن جرير (٢)، عن ليث به (٣)

F

(١) تقدمت ترجمته.

- (۲) جرير بن عبد الحميد بن قُرْط الضبي الكوفي، نزيل الري وقاضيها، ثقة صحيح الكتاب، قيل كان في آخر عمره يهم من حفظه، مات سنة (۱۸۸هــــ)، من رجال الحماعة. التقريب (ص۹۹).
  - (٣) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش (ح٨٨).

وأخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص٤٥).

وأورده الذهبي في العلو (ص٣٠)، وعزاه للعسال في المعرفة.

وإسناده ضعيف، لأن فيه ليث بن أبي سليم، وهو صدوق اختلط و لم يتميز حديثه فترك، وفيه عثمان بن أبي حميد، وهو ضعيف، وقد تقدم تخريجه برقم (٣٨)، (٩٦).

- (٤) العباس بن عبد العظيم بن إسماعيل العنبري، أبو الفضل البصري، ثقة حافظ، من كبار الحادية عشرة، مات سنة (٢٤٠هـ)، وأخرج له البخاري تعليقًا، ومسلم والأربعة. التقريب (ص٤٨٧).
- (٥) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمر بن درهم الأسدي، أبوأحمد الزبيري، الكوفي ، ثقة ثبت إلا أنه يخطىء في حديث الثوري، من التاسعة مات سنة (٣٠٣هـ). التقريب (ص ٨٦١).
- (٦) إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، السبيعي الهمداني، أبو يوسف، الكوفي، ثقة،

إســـحاق (۱)، عن عبد الله بن خليفة (۲)، عن عمر (۳) قال: ((أتت النبي الله امرأة فقالت: ادعُ الله أن يدخلني الجنة. فعظم الرب، فقال: ((إن كرسيه / فوق السموات، وإنه يقعد عليه فما يفضل منه إلا أربع أصابع)) (٤).

(ق۳۷/ب)

F

(٤) أخرجه الدارمي في الرد على المريسي (ص٧٤)، مرسلا.

وابن أبي عاصم في السنة (١/١٥٦-٢٥٢، برقم٤٧٥).

وعبد الله بن أحمد في السنة (١/١، ٣٠، ح٥٨٥) موقوفًا من قول عمر.

وابن حرير في تفسيره (١١/٣) من طريق عبد الله بن أبي الزناد، قال: ثنا يحي بن أبي بكير، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة الهمداني، عن عمر. وقد أخرجه أبن خزيمة في كتاب التوحيد (٢٤٤/١، ٢٤٥ برقم، ١٥)وقال: «وقد روى إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة أظنه عن عمر »- وذكره.

تكلم فيه بلا حجة، مات سنة (١٦٠هــ) وقيل بعدها، وروى له الجماعة. التهذيب (٢٦١/١).

<sup>(</sup>۱) عمر بن عبد الله بن عبيد، ويقال على، ويقال بن أبي شعيرة الهمداني، أبو إسحاق السبيعي، ثقة مكثر عابد، من الثالثة، اختلط بآخره، مات سنة (۲۹هـــ) وقيل قبل ذلك، أخرج له الجماعة. التقريب (۷۳۹).

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن خليفة، هو الهمداني الكوفي، لم يوثقه غير ابن حبان، قال الحافظ ابن كثير في التفسير (٣١٠/١): «وليس بذاك المشهور، وفي سماعه من عمر نظر»، وقال الذهبي في الميزان (٢١٤/٢): «لا يكاد يعرف».

<sup>(</sup>٣) عمر بن الخطاب بن عبد العزى بن رياح، القرشي، العدوي، يقال له الفاروق أمير المؤمنين، مشهور، حمّ المناقب، استشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين، وولي الخلافة عشر سنين ونصفا. الإصابة (رقم٥٧٣٨).

Œ

وقال: حدثنا، يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال حدثنا يحي بن أبي بكير، قال: ثنا إسرائيل، قال أبو بكر: ما أدري، الشك والظن أنه عن عمر، هو من يحي بن أبي بكير، أم من إسرائيل.

قد رواه وكيع بن الجراح مرسلاً ليس فيه ذكر عمر لا بيقين ولا ظن، وليس هذا الخبر من شرطنا، لأنه غير متصل الإسناد، لسنا نحتج في هذا الجنس من العلم بالمراسيل المنقطعات» اه.

والبزار في مسنده (١/٧٥)، برقم٥٣٢).

وأخرجه الدارقطني في الصفات (ص٤٨) موقوفًا.

وابن بطة في الإبانة (كتاب الرد على الجهمية) (١٧٨/٣-١٨٠).

والخطيب في تاريخه (٢/٨٥) مرسلا.

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٤/١) وقال: «رواه البزار ورحاله رحال الصحيح».

وأورده ابن كثير في تفسيره (٣١٠/١) وعزاه للبزار في مسنده، وعبد بن حميد، وابن حرير في تفسيرهما، والطبراني، وابن أبي عاصم في كتاب السنة لهما، والحافظ الضياء في كتاب المختارة.

وقال ابن كثير: «من حديث أبي إسحاق السبيعي، عن عبد الله بن خليفة وليس بذاك المشهور، وفي سماعه من عمر نظر، ثم منهم من يرويه عن عمر موقوفاً، ومنهم

من يرويه عن عمر مرسلاً، ومنهم من يزيد في متنه زيادة غريبة ومنهم من يحذفها، اهـ..

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «حديث عبد الله بن خليفة المشهور الذي يروى عن عمر عن النبي ﷺ، وقد رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في "مختاره". وطائفة من أهل الحديث ترده لاضطرابه، كما فعل ذلك أبو بكر الإسماعيلي، وابن الجوزي، وغيرهم. لكن أكثر أهل السنة قبلوه.

وفيه قال «إن عرشه» أو «كرسيه» «وسع السموات والأرض، وإنه يجلس عليه فما يفضل منه قدر أربع أصابع)، أو «فما يفضل منه إلا قدر أربع أصابع» «وإنه ليئط به أطيط الرحل الجديد براكبه».

ولفظ (الأطيط) قد حاء في حديث حبير بن مطعم. الذي رواه أبو داود في السنن. وابن عساكر عمل فيه حزءًا، وجعل عمدة الطعن في ابن إسحاق. والجديث قد رواه علماء السنة كأحمد، وأبي داود، وغيرهما، وليس فيه إلا ما له شاهد من رواية أخرى. ولفظ «الأطيط» قد جاء في غيره.

وحديث ابن خليفة رواه الإمام أحمد وغيره مختصراً، وذكر أنه حدث به وكيع. لكن كثيراً ممن رواه رووه بقوله: ﴿إنه ما يفضل منه إلا أربع أصابع››، فحعل العرش يفضل منه أربعة أصابع. واعتقد القاضي، وابن الزاغوين، ونحوهما، صحة هذا اللفظ، فأمروه وتكلموا على معناه بأن ذلك القدر لا يحصل عليه الاستواء. وذكر عن ابن العايذ أنه قال: «هو موضع جلوس محمد ﷺ.

والحديث قد رواه ابن جرير الطبري في تفسيره وغيره، ولفظه ﴿وإنه ليجلس عليه، فما يفضل منه قدر أربع أصابعي بالنفي.

فلو لم يكن في الحديث إلا اختلاف الروايتين –هذه تنفي ما أثبتت هذه-. ولا يمكن

F

مع ذلك الجزم بأن رسول الله الله المن الله المن العرش أربع أصابع لا يستوي عليها الرب. وهذا معنى غريب ليس له قط شاهد في شيء من الروايات. بل هو يقتضي أن يكون العرش أعظم من الرب وأكبر. وهذا باطل، مخالف للكتاب والسنة، وللعقل.

ويقتضي أيضاً أنه إنما عرف عظمة الرب بتعظيم العرش المخلوق وقد جعل العرش أعظم منه. فما عظم الرب إلا بالمقايسة بمخلوق وهو أعظم من الرب. وهذا معنى فاسد، مخالف لما علم من الكتاب والسنة والعقل.

فإن طريقة القرآن في ذلك أن يبين عظمة الرب، فإنه أعظم من كل ما يعلم عظمته. فيذكر عظمة المخلوقات ويبين أن الرب أعظم منها. كما في الحديث الآخر الذي في سنن أبي داود، والترمذي، وغيرهما (حديث الأطيط) لما قال الأعرابي: «إنا نستشفع بالله عليك، ونستشفع بك على الله تعالى، فسبح رسول الله الله حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال: ويجك! أتدري ما تقول؟ أتدري ما الله؟ شأن الله أعظم من ذلك. إن عرشه على سمواته هكذا» وقال بيده مثل القبة - «وإنه ليأط به أطيط الرحل الجديد براكبه».

فبين عظمة العرش، وأنه فوق السموات مثل القبة. ثم بين تصاغره لعظمة الله، وأنه يأط به أطيط الرحل الجديد براكبه، فهذا فيه تعظيم العرش، وفيه أن الرب أعظم من ذلك كما في الصحيحين عن النبي ألله قال: «أتعجبون من غيرة سعد! لأنا أغير منه، والله أغير مني». وقال: «لا أحد أغير من الله. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن». ومثل هذا كثير.

وهذا وغيره يدل على أن الصواب في روايته النفي، وأنه ذكر عظمة العرش، وأنه مع هذه العظمة فالرب مستو عليه كله لا يفضل منه قدر أربعة أصابع. وهذه غاية ما

F

يقدر به في المساحة من أعضاء الإنسان، كما يقدر في الميزان قدره فيقال: (ما في السماء قدر كف سحاباً). فإن الناس يقدرون الممسوح بالباع والذراع، وأصغر ما عندهم الكف. فإذا أرادوا نفي القليل والكثير قدروا به، فقالوا: (ما في السماء قدر كف سحاباً)، كما يقولون في النفي العام ﴿ إِنَّ اللهُ لا يَظُلِمُ مِنْ قَالُ دَرَةٌ وَ ﴿ لا يَمُلِكُونَ مِنْ قَطْمِينٌ ، ونحو ذلك.

فبين الرسول هم أنه لا يفضل من العرش شيء ولا هذا القدر اليسير الذي هو أيسر ما يقدر به وهو أربعة أصابع. وهذا معنى صحيح موافق للغة العرب، وموافق لما دل عليه الكتاب والسنة، موافق لطريقة بيان الرسول هم، له شواهد. فهو الذي يجزم بأنه في الحديث.

ومن قال: (ما يفضل إلا مقدار أربع أصابع) فما فهموا هذا المعنى، فظنوا أنه استثنى، فاستثنوا، فغلطوا. وإنما هو توكيد للنفي وتحقيق للنفي العام. وإلا فأي حكمة في كون العرش يبقى منه قدر أربع أصابع حالية، وتلك الأصابع أصابع من الناس، والمفهوم من هذا أصابع الإنسان. فما بال هذا القدر اليسير لم يستو الرب عليه؟.

والعرش صغير في عظمة الله تعالى. وقد حاء حديث رواه ابن أبي حاتم في قوله ﴿لَا الْعُرْسُ صَغَيْرُ فِي عظمة الله تعالى على هذا فينبغي أن نعتبر الحديث، فنطابق بين الكتاب والسنة. فهذا هذا والله أعلم.

قال حدثنا أبو زرعة، ثنا منحاب بن الحارث، أنبأ بشر بن عمارة، عن أبي روق، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله في قوله تعالى الآلا عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله في قوله تعالى الآلائكة تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَيُدُرِكُ الْأَبْصَارُ ، قال: «لو أن الجن والإنس والشياطين والملائكة

هذا حديث محفوظ من (۱) حديث (۲) أبي إسحاق السبيعي إمام الكوفيين في وقته، سمع من غير واحد من الصحابة، وأخرجا حديثه في الصحيحين، وتوفي سنة سبع وعشرين ومائة.

تفرد بهذا الحديث عن عبد الله بن خليفة من قدماء التابعين، لا نعلم حاله بجرح ولا تعديل، لكن هذا الحديث حدث به أبو إسحاق السبيعي مقرًا له كغيره من أحاديث الصفات، وحدث به كذلك سفيان الثوري وحدث به أبو أحمد الزبيري، ويحى بن أبي بكير (٣)،

F

منذ خلقوا إلى أن فنوا، صفوا صفاً واحداً ما أحاطوا بالله أبداً».

وهذا له شواهد، مثل ما في الصحاح في تفسير قوله تعالى ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْمُوالِّ وَالْمَراضُونَ الْسَّمَاوَاتُ مَطُّوْيًا تُّ بِيَمِينِهِ ﴾ ، قال ابن عباس: «ما السموات السبع والأراضون السبع ومن فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم».

ومعلوم أن العرش لا يبلغ هذا، فإن له حملة وله حول. قال تعالى ﴿ اَلَذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشُ وَمَنْ حَوْلُهُ ﴾..اهـــ. بحموع الفتاوى (٣٤/١٦ -٤٣٩).

وانظر المسألة كذلك في منهاج السنة (٦٢٨/٢–٦٣١).

<sup>(</sup>١) في (ج) (عن).

<sup>(</sup>٢) (حديث) ساقطة من (ب) و(ج).

<sup>(</sup>٣) يحي بن أبي بكير، واسمه نسر الكرماني، كوفي الأصل، نزل ببغداد، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثمان أو تسع ومائتين، من رجال الجماعة. التقريب (ص٠٥٠).

ووكيع<sup>(١)</sup>، عن إسرائيل.

99 وأخرجه أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب "السنة والرد على الجهمية" له، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن مهدي  $\binom{7}{}$ ، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق السبيعي  $\binom{7}{}$ ، عن عبد الله ابن حليفة  $\binom{3}{}$ ، عن عمر رضي الله عنه، ولفظه  $\binom{4}{}$  حلس الرب على الكرسى، سمع له أطيط  $\binom{6}{}$  كأطيط الرحل  $\binom{7}{}$  الجديد»

<sup>(</sup>۱) وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي، أبو سفيان، الكوفي، ثقة حافظ عابد، من كبار التاسعة، مات في آخر سنة أو أول سنة (۱۹۷هـــ)، وله سبعون سنة، من رحال الجماعة التقريب (۱۰۳۷).

<sup>(</sup>۲) عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري مولاهم، أبو سعيد البصري، ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث، من التاسعة، مات سنة (۱۹۸هـ) وهو ابن ثلاث وستين سنة، من رجال الجماعة. التقريب (ص۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) الأطيط: نقيض صوت المحامل والرحال إذا ثقل عليها الركبان. وأط الرحل والنسع يئط أطأ وأطيطاً: صَوَّتَ، وكذلك كل شيء أشبه صوت الرحل الجديد. لسان العرب (١/ ٩٢) –مادة أطط.

قال الذهبي في العلو (ص٣٩): «الأطيط الواقع بذات العرش من حنس الأطيط الحاصل في الرحل، فذاك صفة لله عز وجل».

<sup>(</sup>٦) الرَّحْل: الكُورُ، وهو سَرْجُ الناقة. منال الطالب لابن الأثير (ص١٦٨).

<sup>(</sup>٧) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة (١/١ ٣٠ ح٥٨٥).

(ق۲۸۱)

ورواه أيضا عن أبيه، حدثنا وكيع / بحديث إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد الله بن خليفة، عن عمر «إذا جلس الرب على الكرسي» فاقشعر رجل سماه أبي عند وكيع، فغضب وكيع، وقال: أدركنا الأعمش (١) وسفيان يحدثون [بحذه الأحاديث] (٢) ولا ينكرونما (٣).

قلت: وهذا الحديث صحيح عند جماعة من المحدثين، أخرجه الحافظ ضياء الدين المقدسي<sup>(3)</sup> في صحيحه، وهو من شرط ابن حبان<sup>(6)</sup> فلا أدري أخرجه أم لا؟، فإن عنده أن العدل الحافظ إذا حدث عن رجل لم يعرف بجرح، فإن ذلك إسناد صحيح.

فإذا كان هؤلاء (١) الأئمة: أبو إسحاق السبيعي، والثوري،

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ب) و(ج) (بهذا الحديث)، والتصويب من كتاب السنة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة (٢/١، ٣، ح٥٨٧).

<sup>(</sup>٤) محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي، المقدسي الأصل، الصالحي، الحنبلي، أبو عبد الله ضياء الدين، عالم بالحديث، مؤرخ، من أهل دمشق، ولد كا سنة (٩٣٥هـ)، وتوفي كما سنة (٣٣٦/هـ). ذيل طبقات الحنابة (٢٣٦/٢)، شذرات الذهب (٢٤٤/٥).

<sup>(</sup>٥) محمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي، أبوحاتم البستي، مؤرخ، علامة جغرافي، محدث، كثير الرحلة والتصنيف، توفي سنة (٣٥٤هـــ)، وله كتاب الصحيح، والثقات وغيرهما كثير. تذكرة الحفاظ (ص٩٢٠)، شذرات الذهب (١٦/٣).

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (ج) (هذه).

والأعمش، وإسرائيل، وعبد الرحمن بن مهدي، وأبو أحمد الزبيري، ووكيع، وأحمد بن حنبل، وغيرهم ممن يطول ذكرهم وعددهم الذين هم سُرُج الهدى ومصابيح الدجى قد تلقوا هذا الحديث بالقبول وحدثوا به، ولم ينكروه، ولم يطعنوا في إسناده، فمن نحن حتى ننكره ونتحذلق عليهم؟، بل نؤمن به ونكل علمه إلى الله عز وجل.

وال الإمام أحمد: «لا نزيل عن ربنا صفة من صفاته لشناعة شنعت وإن نَبَت عن الأسماع» (١).

فانظر إلى وكيع بن الجراح الذي حلف سفيان الثوري في علمه (ق٣٨/ب) وفضله، وكان يشبه / به في سمته وهديه، كيف أنكر على ذلك الرجل، وغضب لما رآه قد تلون لهذا الحديث.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن بطة في الإبانة (كتاب الرد على الجهمية)، (٣٢٦/٣–٣٢٧، برقم٢٥٢).

والخلال في السنة (ق٧٥١/أ).

والقاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات (٤٤/١)، برقم٦).

وأورده شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان تليبس الجهمية (٤٣١/١)، ودرء تعارض العقل و النقل (٣١/٢).

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص٢١٢) من رواية حنبل بن إسحاق.

وانظر كتاب المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة(١/٢٧٧، ٢٧٨).

# [أقوال الصحابة]



## [أبو بكر الصديق(١) رضى الله عنه]

١٠١ قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما مات النبي الله الله عنه الله عنه النبي الله الله النبي الله الله الله عمدًا فإنه قد مات، ومن كان يعبد الذي في السماء فإنه حي الا يموت».

أخرجه هكذا الدارمي(٢) بإسناد صحيح(٣)، والبخاري في

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب التيمي، أبو بكر بن أبي قحافة، الصديق الأكبر، وقيل اسمه (عتيق)، خليفة رسول الله ، مات في جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة وله ثلاث وستون سنة. الإصابة (برقم١٧٨٧).

<sup>(</sup>٢) عثمان بن سعيد بن خالد، أبو سعيد، التميمي السحستاني، الدارمي نسبة إلى بني دارم، إمام علامة حافظ، مات سنة (٢٨٠هــ) وقد حاوز الثمانين. طبقات الحنابلة (٢٢١/١)، السير (٢١٩/١٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي في الرد على المريسي (ص٢٦٠ -ضمن عقائد السلف). وأخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص١٠١-٢٠١) برقم٠٧).

وأورده الذهبي في العلو (ص٦٢) وعزاه لابن قدامة في العلو، وأورده أيضًا في

تاریخه من حدیث نافع (۱)، عن ابن عمر.

### [عمر بن الخطاب رضى الله عنه]

1.۲- وعن عبد الرحمن بن غُنْم (۲) قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: «ويل لديان من في الأرض، من ديان من في السماء يوم يلقونه، إلا من أمر بالعدل، وقضى بالحق، ولم يقض على هوى، ولا على قرابة، ولا على رغب، ولا رهب، وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه» (۳).

F

الأربعين (ص٥٦-٥٧، برقم٣٣).

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص١٩٩) وعزاه للبخاري في تاريخه.

وأصله في صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الدخول على الميت بعد الموت (ح المدخول على الميت بعد الموت (ح المدخول على الله فإن الله حي لا عبد الله فإن الله حي المدخوت».

<sup>(</sup>۱) نافع، أبو عبد الله المدني، مولى ابن عمر، ثقة ثبت فقيه مشهور، من الثالثة، مات سنة (۱۷هــــ) أو بعد ذلك، من رحال الجماعة. التقريب (ص٩٩٦).

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(ج) (غانم)، وهو عبد الرحمن بن غنم الأشعري، مختلف في صحبته، وذكره العجلي في كبار ثقات التابعين، مات سنة (٧٨هـــ). الإصابة (رقم ١٨٣٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه الدارمي في الرد على المريسي (ص٤٦٢، -ضمن عقائد السلف)، وفي الرد

قال ابن غنم: ((فحدثت / بهذا الحديث عثمان (۱)، ومعاوية (۲)، (ق(6,7)) ويزيد (۲)، وعبد الملك (۱)».

F

على الجهمية (ص١٠٤).

وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص١٢٠)، وعزاه إلى أبي نعيم. وأورده الذهبي في العلو (ص٦٣)، وعزاه إلى سمويه في فوائده، من طريق الحافظ أبي نعيم بسنده الذي ذكره هنا، وقال أيضًا: «رواه بنحوه عقبة بن علقة البيروتي، عن سعيد بن عبد العزيز عالم أهل دمشق في عصر مالك، والليث، والحمادين».

وقال الألباني: ﴿إسناده صحيح››. انظر مختصر العلو (ص١٠٣).

- (۱) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي، أبو ليلي، أمير المؤمنين، ذو النورين، أحد السابقين الأولين والخلفاء الأربعة، والعشرة المبشرة، استشهد في ذي الحجة بعد عيد الأضحى سنة (۳۵هـــ)، وكانت خلافته ۱۲ سنة وعمره ۸۰ سنة، وقيل أكثر من ذلك، وقيل أقل. الإصابة (برقم ٥٤٥).
- (٢) معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب، بن أمية الأموي، أبو عبد الرحمن الخليفة، صحابي جليل، أسلم قبل الفتح وكتب الوحي ومات في رجب سنة (٣٠هـــ) وقد قارب الثمانين. الإصابة (رقم ٨٠٧٠).
- (٣) يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي، أبو خالد، ولي الخلافة سنة ستين، ومات قبل المائة، سنة أربع وستين ولم يكمل الأربعين. الكامل لابن الأثير (٤٩/٤)، الأعلام (١٨٩/٨).
- (٤) عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي، أبو الوليد المدني ثم الدمشقي، كان طالب علم قبل الخلافة ثم اشتغل بها فتغير حاله، ملك ثلاث عشرة سنة استقلالا، وقبلها منازعا لابن الزبير تسع سنين، مات دون المائة وقد حاوز

أحرجه أبو نعيم الحافظ (١)، عن ابن فارس (١)، عن سمويه (٣)، عن أبي مسهر (١)، عن سعيد بن عبد العزيز (١)، عن إسماعيل بن عبيد الله (١)،  $[عن]^{(4)}$  ابن غنم.

F

الستين. تاريخ بغداد (١٠/٣٨٨)، الأعلام (١٦٥/٤).

(١) تقدمت ترجمته.

- (٢) عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس، أبو محمد، الأصبهاني، الشيخ، الإمام، المحدث، الصالح، مستد أصبهان، انتهى إليه علو الإسناد، ولد سنة (٤٤٨هــــ)، توفي سنة (٣٧٢/٢هــــ)، السير (٥٥/١٥)، شذرات الذهب (٣٧٢/٢).
- (٣) إسماعيل بن عبد الله بن مسعود، العبدي، أبو بشر، الأصبهاني المعروف بسمويه، الحافظ المتقن اللهواف، صاحب الفوائد، توفي سنة (٢٩٧هــــ)، تذكرة الحفاظ (ص٦٦هـــ).
- (٤) عبد الأعلى بن مسهر الغساني، أبو مسهر الدمشقي، ثقة فاضل، من كبار العاشرة، مات سنة (١٨) الهماعة، التقريب (ص مات سنة (١٨) الهماعة، التقريب (ص ١٦٥).
- (ه) سعيد بن عبد العزيز بن أبي يحي التنوحي، أبو محمد ويقال أبو عبد العزيز، الدمشقي، ثقة إسام سواه أحمد بالأوزاعي، وقدمه أبو مسهر، لكنه اختلط في آخر عمره، من السابعة، مات سنة (١٦٧هـــ) وقيل بعدها، أخرج له البحاري في الأدب المفرد، ومسلم، والأربعة, التقريب (ص٣٨٣).
- (٦) إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر المخزومي مولاهم، الدمشقي أبو عبد الحميد، ثقة؛ من الرابعة، مات سنة (١٣١هــ) وله سبعون سنة، أخرج له الجمناعة إلا الترمذي. التقريب (ص١٤٢).
  - (٧) ساقطة من (أ) و(ب) وما أثبته من (ج).

الله على هذه العجون عمر أيضًا أنه مر بعجون فاستوقفته فوقف يحدثها فقال له رجل: (ريا أمير المؤمنين حبست الناس على هذه العجون) فقال: (رويلك أتدري ما هي؟، هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات، هذه حولة (٢) التي أنزل الله فيها ﴿ قَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ الَّتِي تُجَادُلكَ فِي رَوْجَهَا ﴾ (٢).

أخرجه عثمان الدارمي في "الرد على المريسي"(٤).

<sup>(</sup>۱) في (ب) «بعجرور».

<sup>(</sup>٢) خولة بنت مالك بن ثعلبة بن أسرم الأنصارية الخزرجية، صحابية مشهورة، هي التي ظاهر منها زوجها فنسزلت فيها سورة ﴿وَدُ سَمِعُ ﴾، ويقال لها خويلة، وزوجها هو أوس بن الصامت.الإصابة (٢٨٢/٤).

<sup>(</sup>٣) الآية ١ من سورة المحادلة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري في التاريخ (٢٤٥/٧).

وأخرجه عمر بن شبه في أخبار المدينة (٣٩٤/٣ -٣٩٥، ٣٧٣-٧٧٤).

وأخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص٢٧٤ -ضمن عقائد السلف).

وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٣٢٢/٢، رقم٨٨٨).

وأورده ابن عبد البر في الاستيعاب (٢٩١/٤ كمامش الإصابة).

وأخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص١٠٢-٣٠١) برقم ٧٧).

وأورده الذهبي في العلو (ص٦٣) وقال: «هذا إسناد صالح فيه انقطاع، أبو زيد لم يلق عمر».

### [عشمان بن عفان رضي الله عنه]

ع ١٠٠٠ وعن عبد الرحمن بن عوف (١) رضي الله أنه لما أخذ البيعة لعثمان فله وبايعه الناس، رفع رأسه إلى سقف المسحد وقال: «اللهم اشهد».

رويناه في حزء فيه مقتل عمر رضى الله عنه (۲).

## [عبد الله بن مسعود رضي الله عنه]

الله عنه قال: «ما بين السماء وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «ما بين السماء القصوى والكرسي خمسمائة عام، وبين الكرسي والماء كذلك، والعرش فوق الماء والله فوق العرش، ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم».

<sup>¢</sup> 

وأورده ابن كثير في التفسير (٨/ ٦٠-٦١) وعزاه لابن أبي حاتم وقال: «هذا منقطع بين أبي زيد وعمر، وقد روي من غير هذا الوجه».

وأوردهما ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص١٠٠-١٢١). وله طريق آخر عن قتادة.

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة القرشي، الزهري، أحد العشرة المبشرين، أسلم قديما ومناقبه شهيرة، مات سنة (٣٢هـ) وقيل غير ذلك. الإصابة (رقم ١٨١٥).

<sup>(</sup>٢) أورده الذهبي في العلو (ص٦٣)، وقال قبله: «حديث في شأن بيعة عثمان، لا يصح إسناده وقال بعده رواه علماؤنا في حزء فيه مقتل عمر».

# رواه اللالكائي (1)(1)، والبيهقي (1)، بإسناد صحيح عنه (1).

(۱) هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري، أبو القاسم اللالكائي، نسبته إلى بيع اللوالك -وهي التي تلبس في الأرجل-، الشافعي، إمام حافظ، مجود، صاحب شرح أصول اعتقاد أهل السنة، توفي سنة (۲۱۸هـــ).

تاريخ بغداد (٧٠/١٤)، السير (١٩/١٧).

(٢) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٣٩٥/٣-٣٩٦، ح ٢٥٩).

(٣) الأسماء والصفات (١٨٦/٢ -١٨٧، برقم ٥١).

(٤) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص٢٧٥ -ضمن عقائد السلف).

وأخرجه ابن خزيمة في التوحيد (٢٤٢/١-٢٤٣، ح١٤٩).

وأخرجه الطبراني في الكبير (٢٢٨/٩).

وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (٢/٨٨٨-١٨٩، ح٢٧٩).

وأخرجه ابن عبد البر في التمهيد (١٣٩/٧).

وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص١٠٤-١٠٥، ح٧٥).

وأورده الذهبي في العلو (ص٦٤)، وعزاه لعبد الله بن الإمام أحمد في السنة، وأبو بكر بن المنذر، وأبو أحمد العسال، وأبو القاسم الطبراني، وأبو الشيخ، واللالكائي، وأبو عمر الطلمنكي، وأبو عمر بن عبد البر، وقال: «وإسناده صحيح».

وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص١٢٢)، وفي مختصر الصواعق (٢١٠/٢).

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٦/١)، وعزاه للطبراني وقال: «رجاله رجال الصحيح».

(ق۳۹/ب)

ورواه أيضا / أبو بكر بن المنذر (۱)، وعبد الله بن أحمد بن حنبل (1)، وأبو القاسم الطبراني (1)، وأبو عمر بن عبد البر(1)، وأبو أحمد العسال (1).

7 • 1 - وعن ابن مسعود أنه قال: «من قال: سبحان الله، والحمد لله، والحمد لله والله أكبر، تلقاهن ملك فعرج بمن إلى الله تعالى، فلا يمر بملأ من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن، حتى يجيء بمن وجه الرحمن».

أخرجه العسال، وإسناده كلهم ثقات(٧).

<sup>(</sup>۱) محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أبو بكر المكي، فقيه مجتهد، من الحفاظ، صاحب الكتب التي لم يصنف مثلها، توفي بمكة سنة (۳۱۹هـ).

السير (١٤١/٠١٤)، طبقات الشافعية (١٢٦/٢).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير، أبو القاسم اللخمي الشامي، الحافظ، صاحب المعاجم الثلاثة، توفي سنة (٣٦٠هـ). السير (١١٩/١٦)، تحذيب ابن عساكر (٦/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) أحمد بن محمد بن عبد الله، أبو عمر المعافري الأندلسي الطلمنكي، بحر من بحور العلم، إمام مقرئ محدث مفسر، مات سنة (٢٩هـ) وقد قارب التسعين. السير (٢٧/١٠)، طبقات المقسرين للذاودي (٧٧/١).

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٧) أورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٥٢)، وقال أخرجه العسال بإسناد كلهم ثقات.

١٠٧ وعنه أنه قال: «إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة، حتى إذا تيسر له، نظر الله إليه من فوق سبع سموات، فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإنه إن يسرته له أدخله النان».

رواه أبو القاسم اللالكائي الشافعي، وغيره بإسناد صحيح عن خيثمة (١) عنه (٢).

١٠٨ وعنه قال<sup>(٦)</sup>: ((إن الله يبرز الأهل جنته في كل جمعة في كثيب من كافور أبيض، فيحدث لهم من الكرامة ما لم يروا مثله، ويكونوا في الدنو منه كمسارعتهم إلى الجمع».

<sup>(</sup>۱) خيثمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي الكوفي، ثقة، وكان يرسل، من الثالثة، مات دون المائة بعد سنة ثمانين، من رجال الجماعة. التقريب (ص٤٠٣).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية ( -ضمن عقائد السلف- ص٢٧٤ (۲۷٥).

وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة (٦٦٨/٤، ح١٢١٩).

وأورده الذهبي في العلو (ص٦٤) وعزاه للالكائي وقال: «أخرجه اللالكائي بإسناد قوي، رواه الثوري عن الأعمش عن خيثمة».

وأورده ابن القيم كما في مختصر الصواعق وقال: (إسناده صحيح)، (٢١٠/٢)، وأورده أيضا في احتماع الجيوش الإسلامية (ص١٢٢-و٢٥٤).

<sup>(</sup>٣) (قال ) ساقطة من (ب).

أخرجه ابن بطة (1) بإسناد صحيح، عن عمرو بن قيس (1)، عن ابن مسعود (1).

(۱) عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان العكبري أبو عبد الله، ابن بطة الحنبلي مصنف كتاب الإبانة المشهور، إمام قدوة عابد، فقيه محدث، مات سنة (٣٨٧هـ) وله أربع وثمانون سنة. طبقات الحنابلة (١١٤/٢)، السير (٢٩/١٦).

(٢) لم أقف على من اسمه عمرو بن قيس في طبقة من يروي عن ابن مسعود إلا عمرو ابن قيس الذي ترجم له الذهبي في الميزان (٣/ ٢٨٥)، قال: «تابعي قديم، ذكره ابن المديني في المجاهيل».

وقال ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين (٢٣١/٢) في ترجمة عمرو بن قيس الكندي: «وجملة من يأتي في الحديث (عمرو بن قيس) خمسة ليس فيهم من طعن فيه غير هذا»، أي عمرو بن قيس الكندي.

(٣) أخرجه ابن بطة في الإبانة (تتمة الرد على الجهمية)، (٤٢/٣، ح٣١).

والدارقطني (ح١٦٥)، من طريق ابن المبارك، أخبرنا المسعودي به، وهو حديث حسن لغيره و(ح١٦٦)، من طريق الحسن بن عرفة حدثني شبابة بن سوار، عن المسعودي عن المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: «قال عبد الله بن مسعود ...» فذكره.

وعبد الله بن أحمد في السنة (١/٩٥٦، ح٤٧٦).

والطبراني في الكبير (٢٧٣/٩، ح٩١٦٩)، من طريق أبي نعيم ثنا المسعودي به. وأبو يعلى في إبطال التأويلات (٢٨٧/٢، برقم ٢٨٥).

قال الهيثمي:«رواه الطبراني في الكبير، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه». المجمع (١٧٨/٢). والمسعودي كان قد اختلط، إلا أن رواية أبي نعيم عنه صحيحة، لأنما قديمة قبل

## [عبد الله بن عمرو(١) رضى الله عنهما]

1.9 وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: «إذا مكثت النطفة في رحم المرأة أربعين ليلة، جاءها ملك فاختلجها، ثم عرج بها إلى الرحمن عز وجل، فيقول: اخلق يا أحسن الخالقين، فيقضي الله فيها ما يشاء، فيقطع رزقه وخلقه، فيهبط الملك بمما جميعا».

رواه أبو بكر النجاد(7) من حديث ابن لهيعة(7) وحديثه فوق (8.3)

F

الاختلاط.

وقد روي مرفوعا بلفظ: «إن الناس يجلسون من الله يوم القيامة على قدر رواحهم إلى الجمعات ...».

رواه ابن ماجه(١٠٩٤) بسند فيه مقال. وقد ضعفه الألباني في ظلال الجنة(٦٢٠). وللحديث شواهد من حديث أنس وحذيفة وابن عباس عند ابن بطة في الإبانة (تتمة الرد على الجهمية) (برقم٢٤، ٢٦، ٣٠).

وأورده الذهبي في العلو (ص٦٥) وعزاه لابن بطة في الإبانة الكبرى.

ولم أقف عليه بالإسناد الذي ذكره الذهبي (عمرو بن قيس عن ابن مسعود).

(١) تقدمت ترجمته.

(٢) في (ج) ( النجادي ).

وهو أحمد بن سليمان بن الحسن بن إسرائيل، أبو بكر النجاد، شيخ العلماء ببغداد في عصره، حنبلي من حفاظ الحديث، كُف بصره في آخر عمره، توفي سنة (٣٤٨ هـــ). تاريخ بغداد (١٨٩/٤)،طبقات الحنابلة (٧/٢).

(٣) عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي، أبو عبد الرحمن المصري القاضي، قال الذهبي:

الضعيف ودون الحسن، ولهذا الحديث (١) شواهد في الصبحيح (٢).

## [أبو هريرة رضى الله عنه]

• ١١٠ عن أبي هريرة قال: (ريحشر الناس حفاة، عراة، مشاة، قياما، أربعين سنة، شاخصة أبصارهم إلى السماء ينظرون فصل القضاء، وقد ألجمهم العرق من شدة الكرب، وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي (٣)».

«العمل على تضعيف حديثه»، وقال ابن حجر: «صدوق اختلط بعد اجتراق كتبه»، مات سنة (١٧٤هـ) وقد ناف الثمانين.

الكاشف (١٢٢/٢)، التقريب (ص٥٣٨).

- (١) في (ج) «دون الحسن، وللحديث».
- (٢) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٣٧٤/٤-٢٧٥، ح ۲۳۲۱).
- وإسناده ضعيف لأن فيه جعفر بن محمد الخراساني وهو مجهول، انظر الميزان (١/ .(210
  - (٣) أورده الذهبي في العلو (ص٦٥) وعزاه للعسال في كتاب المعرفة.
  - وأورده ابن كثير في النهاية (٢٠٥/٢)، بتحقيق محمد عبد العزيز.
- وأورده السيوطي في البدور السافرة في أمور الآخرة (ص٩٠، باب٢٩، ح٦) وعزاه للبيهقي.

أخرجه أبو أحمد العسال من حديث المنهال بن عمرو<sup>(۱)</sup>، عن عبد الله بن الحارث<sup>(۲)</sup>، عن أبي هريرة.

# [عبد الله بن عباس رضى الله عنهما]

وعن عبد الله بن عباس قال: «فكروا<sup>(۱)</sup> في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله، فإن بين السموات إلى كرسيه سبعة آلاف نور، وهو فوق ذلك سبحانه وتعالى».

رواه البيهقي في "الصفات" وأبو الشيخ الأصبهاني<sup>(1)</sup> في كتاب "العظمة" وغيرهما بإسناد حسن عنه<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) حاء في (أ) و(ب) و(ج) «المنهال عن بن عمرو عن عبد الله بن الحارث»، والتصويب من العلو للذهبي (ص٥٦).

وهو المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم، الكوفي، قال الذهبي: «وثقه ابن معين»، وقال ابن حجر: «صدوق ربما وهم»، من الخامسة، أخرج له البخاري والأربعة. الكاشف (١٧٧/١)، التقريب (ص٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن الحارث الأنصاري البصري، أبو الوليد، نسيب ابن سرين، ثقة من الثالثة، من رجال الجماعة. التقريب (ص٤٩٨).

<sup>(</sup>٣) في (ج<sub>) «</sub>تفكروا<sub>»</sub>.

<sup>(</sup>٤) في (ج) «الأصفهاني» وهو خطأ.

وهو عبد الله بن محمد، تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش (برقم١٦).

الله عنه أنه جاءه رجل فقال: (رإني أجد شيئا يختلف، أسمع الله يقول ﴿ أُمِ السَّمَاء بَنَاهَا ﴾ (١) إلى قوله ﴿ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴾ (١) فذكر الله تعالى على السَّمَاء بَنَاهَا ﴾ (١) إلى قوله ﴿ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ﴾ (١) فذكر الله تعالى على السَّمَاء في يَوْمَيْنِ ﴾ (١) إلى قوله ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إلى السَّمَاء ﴾ (١) فذكر هنا حلق الأرض فِي يَوْمَيْنِ ﴾ (١) إلى قوله ﴿ ثُمَّ اسْتَوَى إلى السَّمَاء ﴾ (١) فذكر هنا حلق

F

والأصبهاني في الترعيب والترهيب (١٧٣/٢).

وأبو الشيخ في العظمة (٢١٢/١).

والبيهقي في الأسماء والصفات (٣٢٣/٢، رقم٨٨).

وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص١٠٦-١٠٧).

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص١٢٣)، وعزاه لعبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة

وأورده ابن حجر في فتح الباري (٣٨٣/١٣) وقال: «موقوف وإسناده جيد».

وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص١٥٩) بعد أن ذكر من أخرج الحديث: «وأسانيدها ضعيفة ولكن باحتماعها تكتسب قوة، والمعنى صحيح».

وأورده السيوطي في الجامع الصغير (١٣٢/١)، وسكت عنه، كما سكت عنه المناوي في فيض القدير (٢٩٢/٣).

وانظر سلسلة الأحاديث الصحيحة (٣٩٦/٤)، وضعيف الجامع (٣٩/٣).

- (١) (٢) من الآية ٢٧ إلى الآية ٣٠ من سورة النازعات.
  - (٣) (٤) من الآية ٩ إلى الآية ١٠ من سورة فصلت.

الأرض قبل السماء. فقال ابن عباس: أما قوله ﴿أُمِ السَّمَاء بَنَاهَا ﴾ فإنه خلق الأرض قبل السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سموات ثم نزل (ق٠٤/ب) إلى الأرض فدحاها».

أخرجه البخاري في صحيحه(١).

 $^{(7)}$  ابن عمر بعث إلى ابن عبد الله بن أبي سلمة بن أبي سلمة وأن ابن عمر بعث إلى ابن عباس يسأله: هل رأى محمد ربه؟ فبعث إليه أن نعم، فأرسل إليه ابن عمر: كيف رآه؟ فقال: رآه على كرسي من ذهب تحمله أربعة من الملائكة  $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحيه كتاب التفسير باب تفسير سورة حم السجدة (ص ۱۰۲۸-۱۰۲۸) ط:دار السلام.

وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٤٩-٢٥٠) وقال: «وهذه الزيادة وهي قوله -ثم نزل إلى الأرض- ليست عند البخاري وهي صحيحة».

 <sup>(</sup>۲) عبد الله بن أبي سلمة الماجشون، التيمي مولاهم، ثقة، من الثالثة، مات سنة
 (۲۰٦)، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. التقريب (ص۲۱٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في العرش (ح٣٨).

وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة (١/٥٧١–١٧٦، ح٢١٧).

وابن خزيمة في التوحيد (١/٤٨٣–٤٨٤، رقم٥٢٧).

والآجري في الشريعة (١٥٤٣/٣ برقم ١٠٣٤، و١٠٣٥).

والبيهقي في الأسماء والصفات (٣٦١/٣-٣٦١) رقم٩٣٤) وقال: «هذا حديث

أخرجه أبو عبد الله بن بطة (١) في كتاب "الإبانة"، من حديث مجمد ابن إسحاق (٢)، وهو [على] (٣) شرط أبي داود والنسائي وغيرهما.

311- وصح عن جويبر<sup>(٤)</sup>، عن الضحاك<sup>(٥)</sup>، عن ابن عباس قال: «قالت امرأة العزيز ليوسف: إني كثيرة الدر والياقوت، فأعطيك ذلك

F

تفرد به محمد بن إسحاق بن يسار، وقد مضى الكلام في ضعف ما يرويه إذا لم يبين سماعه فيه، وفي هذه الرواية انقطاع بين ابن عباس وبين الراوي عنه، وليس بشيء من هذه الألفاظ في الروايات الصحيحة عن ابن عباس».

وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢٤/١).

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٦٤٨/٧) وعزاه لابن إسحاق.

- (١) تقدمت ترجمته.
- (٢) تقدمت ترجمته.
- (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و(ب) و(ج)، والصواب ما أثبته.
- (٤) حويير بن سعيد يقال اسمه حابر وحويير لقب، الأزدي، أبو القاسم البلخي نزيل الكوفة، راوي التفسير ضعيف حدًا، من الخامسة، مات بعد الأربعين ومائة. التقريب (ص٢٠٥).
- (°) حاء في (أ) (ب) «عن الضحاك وعن ابن عباس» والتصويب من العلو للذهبي (ص ٨٨).

أما الضحاك فهو ابن مزاحم الهلالي، أبو القاسم أو أبو محمد الخراساني، صدوق كثير الإرسال، من الخامسة، مات بعد المائة، وهو مفسر، ولم يثبت له سماع من أحد من الصحابة. التقريب (ص٥٥).

حتى تنفق في مرضاة سيدك الذي في السماء (١).

وعنه أنه قيل له إن ناساً يقولون بالقدر فقال: ((يكذبون بالكتاب، لئن [أخذت] (٢) شعر أحدهم لأنصُو َ له إن الله كان على عرشه، وكتب ما هو كائن، وإنما يجري الناس على أمر قد  $[e]^{(1)}$  فرغ(1) منه)(1) منه).

وأورده الذهبي في العلو (ص٨٨) وقال: (حديث جويبر بن سعيد –وهو واه– عن الضحاك عن ابن عباس) وذكره وقال بعده: ﴿إسناده قوي عن حويبر﴾.

وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص٠٥٠).

(٢) في (أ) و(ب) «أحدث» وما أثبته من (ج).

(٣) يقال نَصَوْتُ الرَّجُلَ أَنْصُوهُ نَصْوًا، إذا مددت ناصيته، والمراد هنا أي أخذت بناصيته، وهي مقدمة رأسه. انظر النهاية (٦٨/٥)، واللسان (٣٢٧/١٥).

(٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ).

(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و(ب)، والتصويب من المصادر الأخرى.

(٦) في (ج) «على أمر قد فرغ».

(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش (ح٥).

والدارمي في الرد على الجهمية (ص٢٦٦).

وابن جرير في تفسيره (۲۹/۲۹).

والآجري في الشريعة (٢/٧٠، برقم١ ٣٥).

وابن بطة في الإبانة الكبرى (١٠٦/٢، ح٩٨).

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٣٩٦/٣، ح٦٠).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص٩٦، ٩٧) بسنده عن ابن عباس.

رواه سفيان الثوري وغيره، عن أبي هاشم(١)، عن مجاهد(٢) عنه.

11٦- وروى عكرمة (<sup>٣)</sup> في قوله ﴿ ثُمَّ لَآتِينَهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ

(الم) وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَا تِلْهِمْ (الله عن ابن عباس قال: ((لم يستطع / أن يقول من فوقهم) من فوقهم، علم أن الله من فوقهم) (٥).

رواه إبراهيم بن الحكم بن أبان (١) وهو ضعيف، عن أبيه (٧)، عن

F

وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص١٠٥-١٠٦ برقم٧٧).

وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص١٢٤).

(١) إسماعيل بن كثير الحجازي، أبو هاشم المكي، ثقة من السادسة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد والأربعة. التقريب (ص١٤٣).

(٢) تقدمة ترجمته في الفقرة (١).

(٣) تقدمت ترجمته.

(٤) الآية ١٧ من سورة الأعراف.

(٥) أخرجه ابن جرير (١٣٧/٨) من طريق حفص، عن عمر بن الحكم بن أبان بلفظ ((لم يقل من فوقهم، لأن الرحمة تنــزل من فوقهم)).

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٣٩٦/٣–٣٩٧، ح٦٦١).

وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص١٠٦، ح٧٨).

وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص١٢٤).

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٧٣/٣) وعزاه إلى عبد بن حميد.

(٦) إبراهيم بن الحكم بن أبان العدني، ضعيف، وصل مراسيل، من التاسعة.التقريب (ص١٠٦).

(٧) الحكم بن أبان العدني، أبو عيسى، صدوق عابد، له أوهام، من السادسة، مات سنة

عكرمة.

# [أم سلمة(١) رضى الله عنها]

11V - وعن محمد بن أشرس الكوفي(٢)، حدثنا أبو المغيرة النضر بن

F

(١٥٤هــ) وكان مولده سنة ثمانين، روى له البخاري في جزء القراءة والأربعة. التقريب (ص٢٦١).

(۱) أم سلمة هند بنت أبي أمية، أم المؤمنين وكانت قبل النبي عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد، توفيت سنة (۲۲هـ) ودفنت بالبقيع، وهي آخر أزواج النبي الله موتا وقيل ميمونة. الإصابة (٤٠٧/٤).

(٢) محمد بن أشرس الكوفي.

وقع في الإبانة أبو كنانة محمد بن الأشرس.

وفي التوحيد لابن منده محمد بن أشرس الكوفي.

وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة أبو كنانة محمد بن الأشرس الأنصاري.

وعند ابن قدامة في إثبات صفة العلو أبو كنانة محمد بن أشرس الأنصاري.

وهو ضعيف، ضعفه الذهبي كما جاء في تعليقه على هذا الأثر، و لم أقف له على ترجمة.

أما من أحال على الميزان (٤٨٥/٣)، أو لسان الميزان (٤٩/٥) فذاك رجل آخر، نيسابوري سلمي، كناه ابن الجوزي في الضعفاء والمتروكين (٤٣/٣) بأبي عبد الله.

ولم يذكر أحد ممن ترجم له أنه يروي عن أبي المغيرة النضر بن إسماعيل الحنفي. والله أعلم. إسماعيل الحنفي (1)، حدثنا قرة (7)، عن الحسن (٣)، عن [أمه] (3)، عن أم سلمة زوج النبي الله أنها قالت: «الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان واحب (٥)، والجحود به كفى».

رواه ابن منده (٦) واللالكائي وغيرهما بأسانيد صحاح عن محمد بن

وأما في التوحيد لابن منده (٣٠٢/٣، برقم ٨٨٧) فسماه أبو المغيرة كما وقع هنا. وهو النضر بن إسماعيل بن حازم البحلي، أبو المغيرة الكوفي القاص، ليس بالقوي، من صغار الثامنة، مات سنة (١٨٢هـ)، أخرج له الترمذي والنسائي. التقريب (١٠٠١).

وأمه هي خيرة أم الحسن البصري مولاة أم سلمة، مقبولة، من الثانية، أخرج لها مسلم والأربعة. التقريب (ص١٣٥٢).

<sup>(</sup>١) وقع في الإبانة (١٦٢/٣) رقم ١٢٠) عمير بن عبد الحميد الثقفي.

وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٣٩٧/٣، برقم٣٦٣)، أبو عمير الحنفي. وكذا في العلو للذهبي (ص٦٠). وفي إثبات صفة العلو لابن قدامة (ص٩٠١، برقم ٨٢).

<sup>(</sup>٢) قرة بن حالد السدوسي البصري، ثقة ضابط، من السادسة، مات سنة (١٥٥هـــ)، من رجال الجماعة. التقريب (ص٨٠٠).

<sup>(</sup>٣) الحسن هو البصري، تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٤) في (أ) و(ب) (عن أبيه)، وما أثبته من (ج) وهو الصواب كما في مصادر التخريج الآتية.

<sup>(</sup>٥) (واجب) ساقطة من (أ) و(ب).

<sup>(</sup>٦) محمد بن إسحاق بن محمد بن يحي بن منده، أبو عبد الله العبدي الأصبهاني الحنبلي،

أشرس أبي كنانة الكوفي وهو رواه<sup>(١)</sup>.

## [أنس بن مالك رضي الله عنه]

١١٨- وعن أنس بن مالك قال: «قال أبو بكر لعمر بعد وفاة

F

الحافظ، الإمام، الجوال، المحدث، مات سنة (٣٩٥هــ) وله خمس وثمانون سنة. طبقات الحنابلة (١٦٧/٢)، السير (٢٨/١٧)

(۱) أخرجه ابن بطة في الإبانة في تتمة الرد على الجهمية (۱۹۲/۳–۱۹۳ برقم۱۲۰). وابن منده في كتاب التوحيد (۳۰۲/۳–۳۰۳، برقم ۸۸۷).

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٣٩٧/٣، ح٦٦٣).

وأورده أبو يعلى في إبطال التأويلات، (٧١/١، برقم٥)، و(ق٥٥٠/أ-ب)، وعزاه في الموضعين للخلال.

وأبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف (ص١٧٩).

وأورده الحافظ عبد الغني المقدسي في عقيدته (ص٤٢-٤٣، برقم ١٦).

وأخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص١٠٩، برقم٨٢).

وقال ابن تيمية رحمه الله بعد ذكر قول مالك في الاستواء: «وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعاً، ولكن ليس له إسناد يعتمد عليه». الفتاوى (٣٦٥/٥).

وأخرجه الذهبي في العلو (ص٦٥) وقال: «هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الرأي، ومالك الإمام، وأبي جعفر الترمذي، فأما عن أم سلمة فلا يصح، لأن أبا كنانة ليس بثقة وأبو عمير لا أعرفه» اهـ.

وأورده ابن حجر في الفتح (١٣/٤٠٤).

رواه مسلم<sup>(٥)</sup>.

 $^{(1)}$ وعن أبي مالك $^{(1)}$ ، وأبي صالح $^{(1)}$ ، عن ابن عباس، وعن مرة $^{(1)}$ 

<sup>(</sup>١) أم أيمن مولاة النبي ﷺ وحاضنته واسمها بركة بنت ثعلبة وهي أم أسامة بن زيد بن حارثة. الإصابة (٤١٥/٤).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)، وفي (ب) «من به»، وما أثبته من (ج).

 <sup>(</sup>٤) في (ب) (فهيجتها).

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أم أيمن رضي الله عنها (١٤٥/).

وأخرجه ابن ماجة في سننه، أبواب ما جاء في الجنائز (٦٥)، باب ذكر وفاته ودفنه ﷺ (٢٠٠/١)، ح١٦٣٦).

<sup>(</sup>٦) غزوان الغفاري، أبو مالك الكوفي، مشهور بكنيته، ثقة، من الثالثة، أخرج له البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي والنسائي. التقريب (ص٧٧٦).

<sup>(</sup>٧) باذام بالذال المعجمة ويقال آخره نون، أبو صالح مولى أم هانئ، ضعيف مدلس، من الثالثة، أخرج له الأربعة. التقريب (ص١٦٣).

<sup>(</sup>٨) مرة بن شراحيل الهمداني، أبو إسماعيل الكوفي هو الذي يقال له مرة الطيب، ثقة

[عن ابن مسعود و] (۱) عن ناس من أصحاب النبي في قوله تعالى الماء السّوى إلى السّمَاء في: «إن الله كان على عرشه على الماء، ولم يخلق شيئاً قبل الماء، فلما أراد أن يخلق الحلق، أخرج من الماء دخاناً فارتفع [فوق الماء فسما عليه، فسماه سماء] (۱)، ثم أيبس الماء فجعله أرضاً، ثم فتقها فجعلها سبع أراضين» إلى أن قال «فلما فرغ الله من خلق ما أحب استوى على العرش» (۱).

F

عابد، من الثانية، مات سنة ست وسبعين وقيل بعد ذلك، من رجال الجماعة. التقريب (ص٩٣٠).

<sup>(</sup>۱) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و(ب) و(ج) والتصويب من تفسير الطبري، انظر ( ٤٣٥/١).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين سقط من (أ) و(ب) و(ج)، والتصويب من مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٣) أخرحه الطبري في تفسيره (١/٣٥-٤٣٦)، وقد تكلم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على هذا السند مطولاً، انظر (١٥٦/١).

وابن خزيمة في التوحيد (٨٨٨-٨٨٨).

والبيهقي في الأسماء والصفات (٢٤٣/٣-٢٤٤، برقم٥٠٧).

وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٥٢–٢٥٣).

وأورده ابن كثير في تفسيره (٦٧/١-٦٨).

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٤٢/١-٤٣)، وعزاه لابن حرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والبيهقي في الأسماء والصفات.

(ق ۱ ٤ /ب)

أحرجه محمد بن جرير الطبري / في تفسيره، عن موسى بن هارون<sup>(۱)</sup>، حدثنا عمرو بن حماد<sup>(۲)</sup>، حدثنا أسباط <sup>(۳)</sup>، عن السدي<sup>(٤)</sup>.

فبين فيه أن حلق العرش قبل سائر الخلق، وأن استواءه عز وجل عليه كان بعد ذلك، ومن ذلك: قوله تعالى ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ كَانَ بعد ذلك، ومن ذلك: قوله تعالى ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فَي سِتَةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾(٥).

• ١٢٠ وقول النبي ﷺ: «كان الله ولا شيء معه، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السموات والأرض (٦)».

<sup>(</sup>۱) موسى بن هارون الهمداني، قال الشيخ أحمد شاكر: «رحمه الله ما وحدت له ترجمة ولا ذكرا فيما بين يدي من المراجع إلا ما يرويه عنه الطبري أيضاً في تاريخه ...وما بنا حاجة لترجمته من جهة الجرح والتعديل، فإن هذا التفسير الذي يرويه عن عمرو بن حماد معروف عند أهل العلم بالحديث وما هو إلا رواية كتاب لا رواية حديث بعينه» اهـ.. تفسير الطبري (١٥٣/١، في الهامش).

 <sup>(</sup>۲) عمرو بن حماد بن طلحة القناد، أبو محمد، الكوفي، وقد ينسب إلى حده، صدوق رمي بالرفض، من العاشرة، مات سنة (۲۲۲هـ). التقريب (ص۷۳۳).

<sup>(</sup>٣) أسباط بن نصر الهمداني، أبو يوسف ويقال أبو نصر، صدوق كثير الخطأ، يغرب، من الثامنة، أحرج له البحاري تعليقا ومسلم والأربعة. التقريب(ص٢٤).

<sup>(</sup>٥) الآية ٧ من سورة هود.

<sup>(</sup>٦) عبارة «ثم خلق السموات والأرض» ساقطة من (ب) و(ج).

أخرجه البخاري(١).

فخلق العرش قبل خلق السموات والأرض، [ثم خلق السموات والأرض] (٢) بنص الكتاب والسنة، هذا لاشك فيه.

وقد قال تعالى: ﴿ هُو الَّذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴾ فلو كان الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء أو القهر، ونحو ذلك، على ما حرفته الجهمية والمعتزلة، لكان الله تعالى غير مستول على العرش ولا قاهر له قبل خلق السموات والأرض، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

فتدبر ذلك، وحاسب نفسك، واتق الله فيما تقوله، ودع الهوى واتبع الإنصاف وقول الحق، جعلنا الله (٣) ممن استمع القول فاتبع أحسنه.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه، كتب التوحيد، باب ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ (ح ٧٤١٨)، وقد تقدم تخريجه برقم (٨٩).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) لفظة «الله» ساقطة من (ب) و (ج).

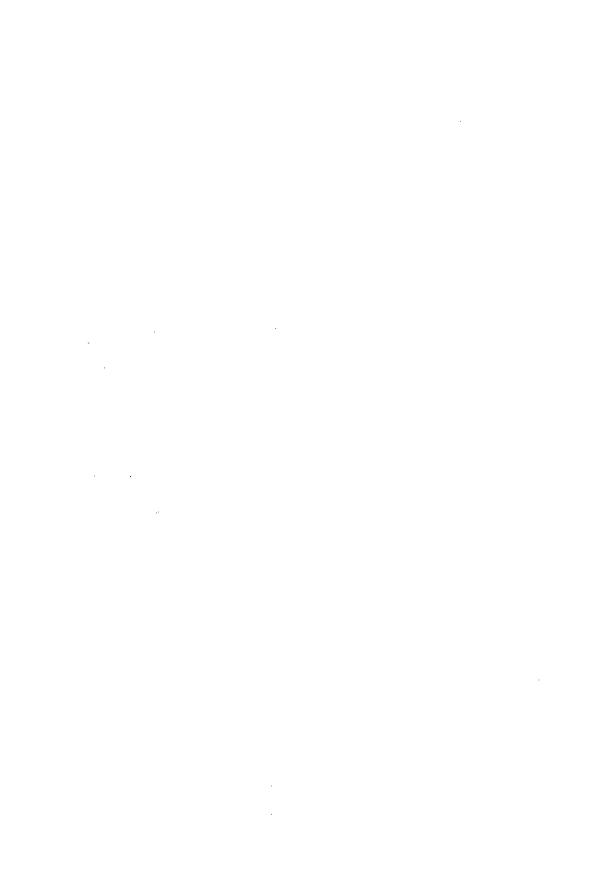

# [أقوال التابعين]



ومما حفظ عن التابعين رضي الله عنهم في أن الله على عرشه:

#### [كعب الأحبار]

171 ما رواه يونس<sup>(۱)</sup> عن الزهري<sup>(۲)</sup> عن ابن المسيب<sup>(۳)</sup> عن كعب الأحبار<sup>(۱)</sup> قال: «قال الله في التوراة: أنا الله فوق عبادي، وعرشي فوق خلقي، وأنا على عرشي، أدبر أمر عبادي، / ولا يخفى عليَّ شيء في (ق٢١/) السماء، ولا في الأرض»<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيلي، ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهمًا قليلاً، وفي غير الزهري خطأ، من كبار السابعة، مات سنة (۱۰۹هـــ) على الصحيح، أخرج له الجماعة. انظر تهذيب التهذيب (۱۱/ ۲۰۰).

<sup>(</sup>٢) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، الفقيه الحافظ المدني، متفق على حلالته وإتقانه، مات سنة (١٢٥هــ). انظر تهذيب التهذيب(٩/٥٤).

<sup>(</sup>٣) سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي، المخزومي، أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار، من كبار الثانية، اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل، وقال ابن المديني: «لا أعلم في التابعين أوسع علمًا منه»، مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين، أخرج له الجماعة. التقريب (٣٨٨)، تهذيب التهذيب (٨٤/٤).

<sup>(</sup>٤) كعب بن مانع الحِميري، أبو إسحاق، أسلم في خلافة الصديق رضي الله عنه، ومات في خلافة عثمان رضي الله عنه، وقد حاوز المائة. انظر الكاشف (٩/٣)، التقريب (ص٨١٢).

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٢/٥٦٦-٢٦٦، ح٢٤٤). وابن بطة في الإبانة -الرد على الجهمية-، (١٨٥/٣-١٨٦، برقم١٣٧).

رواه أبو الشيخ الأصبهاني، وابن بطة العكبري، وغيرهما، بإسناد صحيح من حديث أبي صفوان الأموي<sup>(۱)</sup> أحد رحال مسلم، واسمه عبد الله بن سعد بن عبد الملك بن مروان، عن يونس بن زيد، فذكره.

#### [الحسن البصري (١١٠هـ)]

177- عن الحسن البصري<sup>(۲)</sup> قال سمع يونس عليه السلام تسبيح

F

وأبو نعيم في الحلية (٧/٦).

وأورده القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات (ق٩٤ /ب) وعزاه لابن بطة في الإبانة.

وأورده الجيلاني في الغنية لطالبي طريق الحق (٧/١).

وأورده الذهبي في العلو (ص٩٢)، وقال: «رواته ثقات»، وفي الأربعين (ص٤٥).

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص١٢٩، و٢٦٠)، وقال قبله: «وروى أبو نعيم بإسناد صحيح عن كعب» وذكره.

وأورده ابن القيم كذلك في مختصر الصواعق (٣٧٣/٢) وعزاه لأبي الشيخ وابن بطة وغيرهما بإسناد صحيح.

وصححه الألبان في مختصر العلو (ص١٢٨).

(۱) عبد الله بن سعيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي، الدمشقي، أبو صفوان، نزيل مكة، ثقة ، من التاسعة، مات على رأس المائين، وروى له البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة والنسائي.

هَذيب التهذيب (٥/٢٣٨)، والتقريب (ص١١٥).

(٢) تقدمت ترجمته.

الحصا والحيتان، فجعل يسبح، وكان يقول في دعائه: ((سيدي(١) في السماء مسكنك، وفي الأرض قدرتك)، وذكر الحديث.

رواه ابن قدامة في "صفة العلو"(٢) بإسناد صحيح.

1۲۳ وعنه قال: «ليس شيء عند ربك أقرب إليه من إسرافيل، وبينه وبينه سبع حجب، كل حجاب خمسمائة عام، وهو دون هؤلاء الحجب، ورجلاه في تخوم الثرى، ورأسه من تحت العرش»(۳).

رويناه بإسناد صحيح عن أبي بكر الهذلي(٤) عن الحسن.

<sup>(</sup>١) في (ب) (سيد).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص٩٦، برقم٥٥).

وأورده الذهبي في العلو (ص٥٥-٥٦) وقال قبله: «حديث أبي حذيفة البخاري» وذكره، ثم قال بعده: (أبو حذيفة كذاب).

وأورده الذهبي في الأربعين في صفات رب العالمين (ص٥٧-٥٨، برقم٣٥)، وقال: «إسناده صحيح».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة (٢/٦٨٦-٦٨٧) برقم ٢٧٨) عن أبي بكر الهذلي مطولاً.

وأخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص١١١-١١٢، برقم٥٨) عن أبي بكر الهذلي عن الحسن.

وأورده الذهبي في العلو (ص٩٣) وقال قبله: «روينا بإسناد حسن عن أبي بكر الهذلي عن الحسن البصري» ثم ذكره، وقال بعده: «أبو بكر واه».

وأورده السيوطي في اللآلي المصنوعة (١٨/١).

<sup>(</sup>٤) أبو بكر الهذلي اسمه سُلْمي وقيل روح بن عبد الله بن بنت حميد الحميري، ضعفه أبو

#### [كعب الأحبار]

۱۲٤ وعن كعب الأحبار أنه [أتاه] (۱) رجل وهو في نفر فقال كعب: ((دعوا الرجل، فإنه إن كان حاهلا تعلم، وإن كان عالمًا ازداد علمًا، ثم قال كعب: أحبرك أن الله خلق سبع سموات، ومن الأرض مثلهن، ثم جعل ما بين كل سماءين (۱) كما بين السماء والأرض، وجعل كثفها مثل ذلك، ثم رفع العرش فاستوى عليه».

رواه أبو الشيخ في كتاب "العظمة" بإسناد صحيح (٣).

F

زرعة وابن المديني والجوزجاني وابن عمار، وقال الدارقطني: «متروك». تهذيب التهذيب (ح٠/١٢).

 <sup>(</sup>١) في (أ) و(ب) «أتا» وما أثبته من (ج).

<sup>(</sup>٢) في (ب) «سماء بين».

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة (٢/١١-٦١١، ح٢٣٤).

والدارمي في الرد على الجهمية (ص٢٧٦-٢٧٧ -ضمن عقائد السلف).

وابن حرير الطبري في تفسيره (٧/٢).

وأورده الذهبي في العلو (ص٩٢) وقال: «وذكر -أي كعب- كلمة منكرة لا تسوغ لنا، والإسناد نظيف، وأبو صالح لينوه وما هو بمتهم، بل سيئ الإتقان» الهد.

ولعل مقصوده (بكلمة منكرة) ما قاله كعب (من ثقل الجبار تبارك وتعالى فوقهن). وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص١٢٩، وص٢٥٩-٢٦٠).

## [مسروق بن الأجدع الهمداني (٢٦هـ)]

و ۱۲۵ وثبت عن مسروق (۱) أنه كان إذا حدث عن عائشة (۲) (قام المراه والمربي الله عنها قال: «حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب الله، المبرأة من فوق سبع سموات» (۳).

177- وقد قال لها ابن عباس رضي الله عنهم، وقد دخل عليها يعودها. في حديث طويل: «وكان من أمر مسطح<sup>(٤)</sup> ما كان فأنزل الله

والآجري في الشريعة (٥/٤٠٤، برقم١٨٨٦).

وأبو نعيم في الحلية (٤٤/٢) من طريقين أحدهما صحيح.

وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص١١٠). برقم٨٣).

وأورده الذهبي في العلو (ص٩٢) وقال: ﴿إِسناده صحيح»، وفي السير (١٨١/٢) عن ابن قدامة.

وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص١٢٧، وص٩٥٩)، وأورده أيضا كما في مختصر الصواعق (٢١٠/٢).

(٤) مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصي المطلبي، اسمه عوف، وأما مسطح فهو لقبه، كان رضي الله عنه ممن خاض في الإفك فجلده النبي هي، مات سنة (٣٤هــــ) ويقال عاش إلى خلافة على. الإصابة (رقم٧٩٣٧).

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين، الحميراء، أفقه النساء مطلقًا، وأفضل أزواج النبي الله إلا خديجة ففيها خلاف شهير ماتت سنة (٥٧هـ) على الصحيح. الاصابة (٣٤٨/٤).

<sup>(</sup>٣) وأخرجه ابن سعد في الطبقات (٦٦/٨).

براءتك من فوق سبع سموات<sub>»(۱)</sub>.

# [سالم بن أبي الجعد الأشجعي (٩٧هــ تقريباً)]

(رومن وراء (٤) الصراط ثلاثة حسور، حسر عليه الأمانة، وحسر عليه

(١) وأخرجه ابن سعد في الطبقات (٧٥/٨).

وأحمد في المسند (٢٧٦/، ٣٤٩)، وفي فضائل الصحابة (١٦٣٩).

والبخاري مختصرا (٤٨٢/٨).

والدارمي في الرد على الجهمية (ص٢٧٥-٢٧٦ -ضمن عقائد السلف)، وكذلك في الرد على المريسي (ص١٠٥).

والحاكم في المستدرك (٨/٤) وصححه ووافقه الذهبي.

وأبو نعيم في الحلية (٢/٤٥).

وابن قدامة في إثبات صفة العلو (١٠٧–١٠٨، برقم٠٨).

وأورده الذهبي في العلو (ص ٩٦) وعزاه للدارمي في الرد على بشر المريسي. .

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص١٢٣-١٢٤).

(٢) سالم بن أبي الجعد رافع الأشجعي مولاهم، الكوفي الغطفاني، ثقة كان يرسل كثيرًا، من الثالثة، مات سنة (٩٧، أو٩٨هـ) وقيل مائة أو بعد ذلك و لم يثبت أنه حاوز المائة، وهو من رجال الجماعة. تهذيب التهذيب (٣٢/٣٤)، التقريب (ص٩٠٩).

(٣) الآية ١٤ من سورة الفجر.

(٤) جاء في (ب) (ج) «قال ومن وراي قال ومن وراء».

 $(^{(1)})$ الرحم، وجسر عليه الرب عز وجل

رواه أبو أحمد العسال بإسناد صحيح من رواية الأعمش (٢)، عن سالم بن أبي (٢) الجعد.

وصح عن إبراهيم بن الحكم (٤)، عن أبيه (٥)، وكلاهما ضعيف.

(١) ذكره البيهقي مرسلاً وموقوفًا.

فقد أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٣٤٤/٢) ٣٤٥-٩١٤) عن عبد الله، وقال البيهقي: «هذا موقوف على عبد الله، قيل هو ابن مسعود رضي الله عنه، ومرسل بينه وبين سالم بن أبي الجعد، ورواه أبو زفرة عن سالم بن أبي الجعد من قوله غير مرفوع إلى عبد الله» اه.

وأخرجه موقوفا الحاكم في المستدرك (٢٣/٢ه) وقال: (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي.

وأورده الذهبي في العلو (ص٩٦)، وقال: ﴿﴿رُواهُ الْعُسَالُ بِإِسْنَادُ صَحَيَّحِ﴾.

وقال الألباني في مختصر العلو (ص١٣١): «قلت: فهو ضعيف عن ابن مسعود وصحيح عن سالم، والعهدة فيه على المصنف».

(٢) تقدمت ترجمته.

- (٣) ( أبي ) ساقطة من (ب) و(ج).
- (٤) إبراهيم بن الحكم بن أبان العدني، ضعيف وصل مراسيل، من التاسعة، أخرج له ابن ماحة في التفسير. التقريب (ص١٠٦).
- (٥) الحكم بن أبان العدني، أبو عيسى، صدوق عابد وله أوهام، من السادسة، مات سنة (١٥٤هـــ)، أخرج له البخاري في جزء القراءة والأربعة. التقريب (ص ٢٦١).

## [عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس (١٠٩هــ)]

17۸ وعن عكرمة (۱) قال: ((بينما رحل في الجنة، فقال في نفسه: لو أن الله يأذن لي لزرعت، فلا يعلم إلا والملائكة على أبوابه، فيقولون: سلام عليك، يقول لك ربك تمنيت في نفسك شيئًا فقد عَلِمْتُه، وقد بعث معنا البذر (۱)؛ فيقول: ابذروا، فيخرج أمثال الجبال، فيقول له الرب من فوق عرشه: كل ابن آدم فإن ابن آدم لا يشبع)(۱).

### [مجاهد بن جبر المكي (١٠٤هــ)]

١٢٩- وعن مجاهد (١) في قوله تعالى: ﴿عَسَى أَنْ سَعْمَاكُ رَبُّكُ مَقَامًا

مُحُمُودًا﴾ (°) قال: ((يجلسه معه على العرش)) (¹).

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) ( البذر ) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٣٣٤/٣).

وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص١١٠-١١١، رقم٨٤). 🐃

وأورده الذهبي في العلو(ص٩٦) وقال: ﴿﴿إِسْنَادُهُ لِيسَ بِذَاكُ﴾. •

وفيه إبراهيم بن الحكم بن أبان وهو ضعيف، وأبوه صدوق له أوهام.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) الآية ٧٩ من سؤرة الإنسراء.

<sup>(</sup>٦) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١١/٣٦/، ح١٦٩٨).

رواه إسحاق بن راهویه (۱)، [وابن نمیر] و ابن فضیل فضیل فضیل الله فضیل الله فضیل عنه.

F

وابن جرير الطبري في تفسيره (١٥/١٥).

وأبو بكر الخلال في السنة (ص٢١٣، ح٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٣).

والآجري في الشريعة (١٦١٤/٤) -١٦١٥، برقم١١١١، ١١٠٣، ١١٠٣، ١١٠٤، ١١٠٥).

وأورده الذهبي في العلو (ص٩٤، وص٥١١).

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص١٩٤)، وعزاه للطبري.

وقال الذهبي في العلو (ص٩٤): «ولهذا القول طرق خمسة، وأخرجه ابن جرير في تفسيره، وعمل فيه المروزي مصنفًا»، وقال في (ص٩٩): «وهذا مشهور من قول مجاهد».

(١) تقدمت ترجمته.

(٢) في (أ) و(ب) و(ج) ( ابن تميم ) وهو خطأ، والصواب ما أثبته.

وهو محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني الكوفي، أبو عبد الرحمن، لقبه درة العراق، ثقة حافظ فاضل، من العاشرة، توفي سنة (٢٣٤هـــ)، من رجال الجماعة. التقريب (ص٨٦٦م).

- (٣) محمد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفي، صدوق عارف، رمي بالتشيع، من التاسعة، مات سنة (٩٥ هـــ) من رحال الجماعة. التقريب (ص
  - (٤) ليث بن أبي سليم، تقدمت ترجمته.

وسيأتي [قول الأئمة](١) فيه في آخر هذا الجزء إن شاء الله تعالى(٢).

• ١٣٠ وعنه (٣) في قوله تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِم خُلْفُ ﴾ (١). قال: «هم

(قائة) في هذه الأمة يتراكبون كما تراكب (٥) الحمر والأنعام في الطرق، / ولا يتحدون الناس في الأرض، ولا يخافون الله في السماء))(١).

أحرجه الهيثم بن حلف الدوري(٧) في أول كتاب "ذم اللواط".

#### [سعيد بن جبير (٥٩هـ)]

۱۳۱ وعن سعید بن جبیر (<sup>۸)</sup> قال: «قحط الناس في زمن ملك من

وانظر تفسير مجاهد (ص٣٨٧).

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٥٦) وعزاه لهيثم بن تحلف الدوري في كتاب تحريم اللواط.

<sup>(</sup>١) في (أ) «قول الآية»، وفي (ب) «قوله الآية» وما أثبته من (ج).

<sup>(</sup>٢) انظر (١٨٨-إلى-١٩٨).

<sup>(</sup>٣) أي عن مجاهد بن جبر المكي–رحمه الله.

<sup>(</sup>٤) الآية ٥٩ من سورة مريم.

<sup>(</sup>٥) في (ج) «يتراكب».

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في تفسيره (١٦/٧٥).

<sup>(</sup>٧) الهيثم بن خلف بن محمد بن عبد الرحمن بن مجاهد، أبو محمد الدوري، الحافظ الثقة، توفي سنة (٧٦هــــ). تاريخ بغداد (٦٣/١٤)، تذكرة الحفاظ (ص٥٦٥).

<sup>(</sup>٨) تقدمت ترجمته.

ملوك بني إسرائيل سنين، فقال الملك: ليرسلن علينا السماء أو لنؤذينه. فقال جلساؤه: وكيف تقدر وهو في السماء؟ فقال: أقتل أولياءه، فأرسل الله عليهم السماء»(١).

#### [قتادة بن دعامة السدوسي (١١٣هـ تقريبًا)]

147- وصح عن قتادة («قالت بنو إسرائيل يا رب أنت في السماء ونحن في الأرض، فكيف لنا أن نعرف رضاك وغضبك؟ قال: إذا رضيت عليكم استعملت عليكم (۳) خياركم، وإذا غضبت عليكم استعملت عليكم شراركم».

أخرجه عثمان(١٤) بن سعيد الدارمي من كتاب "النقض على

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم (٢٨٢/٤).

وأخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص٩٧، برقم٦١).

وأورده الذهبي في العلو (ص٩٢) وقال قبله: «حديث نسيت إسناده».

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٥٧).

وقال محقق العلو لابن قدامة: (رإسناده ضعيف، لضعف محمد بن حميد، وهو الرازي، كما في التهذيب والتقريب لابن حجر) انظر التقريب (ص٨٣٩).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) في (ج) ( عليه ) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) في (أ) «أخرجه عثمان عثمان»، وفي(ب) و(ج) «أخرجه عثمان عن عثمان»، ولعل الصواب ما أثبته.

المريسى" له<sup>(۱)</sup>.

## [ثابت بن أسلم البنايي (٢٣ هـ تقريبًا)]

1۳۳- وصح عن ثابت البناني<sup>(۲)</sup> قال: «كان داود عليه السلام يطيل الصلاة، ثم يركع، ثم يرفع رأسه إلى السماء، ثم يقول: إليك رفعت رأسي [يا عامر السماء]<sup>(۳)</sup>، نظر العبيد إلى أرباها يا ساكن السماء».

رواه اللالكائي بإسناد صحيح عن ثابت(٤).

وأورده الذهبي في العلو (ص٩٦) وقال: «هذا ثابت عن قتادة أحد الحفاظ الكبار»، وأورده في الأربعين في صفات رب العالمين (ص٨٥، برقم٣٦) وقال قبله: «وصح عن قتادة».

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٥٦).

(٢) تقدمت ترجمته.

(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و(ب) و(ج)، وأثبته لوروده في المصادر الأحرى.

(٤) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٣/ ٠٠٠). و أحمد في الزهد (ص١١١).

و ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص٩٥-٩٦، برقم٥٨).

وأورده الذهبي في العلو (ص٥٥، وص٩٦) وقال في الموضع الأول: ﴿إِسْنَادُهُ صَالَحُ›› وقال في الموضع الثاني:﴿حديث صح في السنة للالكائي››.

وأورده في الأربعين في صفات رب العالمين (٥٨٥، برقم٣٧).

<sup>(</sup>١) وأخرجه الدارمي في الرد على الجهمية (ص٢٧٦).

وأحمد في الزهد (ص٣٣٧) وفيه: «قال موسى بن عمران».

#### [مالك بن دينار البصري (١٢٧هـ)]

**١٣٤** وعن مالك بن دينار (١) أنه كان يقول: ﴿جُدُّوا، ويقرأ ويقول: [اسمعوا] (٢) إلى قول الصادق من فوق عرشه».

رواه أبو نعيم في "الحلية" بإسناد صحيح عنه $^{(7)}$ .

F

وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص٩٧، برقم ٨٦).

وأورده الذهبي في العلو (ص٩٧) وعزاه للحلية، وقال: ﴿﴿إِسْنَادُهُ صَحِيحٍ﴾، وأورده في السير (٣٦٣/٣).

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٦٨)، وقال: «رواه أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح عنه»، وأورده في (ص١٣٢-١٣٣)، وأورده أيضاً كما في مختصر الصواعق (٢١١/٢) وقال: «ذكره أبونعيم في الحلية بإسناد صحيح».

وقال الألباني في مختصر العلو (ص١٣١، برقم ١٠٥) معقبا على تصحيح الذهبي: «كذا قال، ووافقه ابن القيم، وفيه نظر، فإنه في الحلية (٣٥٨/٢) من طريقين عن سيار، ثنا جعفر، قال سمعت مالك بن دينار به قلت: وسيار الراوي عن جعفر وهو ابن سليمان الضبعي - هو ابن حاتم العنسزي أبو سلمة البصري، وهو كما قال الحافظ في التقريب: «صدوق له أوهام»، وقد أورده المصنف في الميزان وقال: «صالح الحديث، وثقه ابن حبان» ... إلى أن قال: «فمثله لايصح إسناده، بل لعل القول

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٦٨) وعزاه للالكائي، وأحمد في الزهد.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الصفحة (٧٢).

<sup>(</sup>۲) في (أ) و(ب) «اسعوا» وما أثبته من (ج).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٣٥٨/٢).

وعنه أيضاً قال: «قرأت في بعض الكتب أن الله يقول يا ابن (قرأت في بعض الكتب أن الله يقول يا ابن (ق٣٤/ب) آدم خيري ينسزل عليك، وشرك / يصعد إليَّ، وأتحبب إليك بالنعم، وتتبغض إلي بالمعاصي، ولا يزال ملك كريم قد عرج منك إليَّ (١) بعمل قبيح».

رواه ابن أبي الدنيا(٢) في تصانيفه(٣)، عن أبي علي المدائيني(٤)، حدثنا

æ

بتحسينه لا يخلو من تسامح، ولا بأس منه إن شاء الله في غير الأحاديث المرفوعة والله أعلم» ا.هـ..

- (١) في (ب) و (ج) (إليَّ منك».
  - (٢) تقدمت ترجمته.
- (٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر (٤٣).

وأبو نعيم في الحلية (٣٧٨/٢).

والبيهقي في الشعب (١٤٠/١/٢).

وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (١٩٤/١).

وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص١١٢–١١٣، برقم٨٧).

وأورده الذهبي في العلو (ص٩٧)، وعزاه لابن أبي الدنيا وقال: ﴿إِسْنَادُهُ مَطْلُمُ»، وأُورِدُهُ فِي الأربعين (ص٤٨-٤٩، ح٢٣).

وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص١٣٣٠، وص٢٦٨) وقال: «وكان مالك بن دينار وغيره من السلف يذكرون هذا الأثن».

(٤) في (ج) «المديني» وهو خطأ.

وهو زكريا بن يحي بن أيوب، أبو علي المدائني المكفوف، توفي سنة (٢٥٧هـــ)، محله الصدق. تاريخ بغداد (٤٥٧/٨)، تاريخ الإسلام (١٤٣/١٩).

إبراهيم بن الحسن (1)، عن أبي جعفر (1) شيخ من قريش، عن مالك.

## [الضحاك بن مزاحم الهلالي (بعد المائة)]

1٣٦- وعن الضحاك (٣)، من رواية مقاتل بن حيان (١) عنه، في قوله: ﴿ مَا يَكُونُ مِن تَجُوكَى ثَلاَئةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُم ﴾ الآية (٥). قال: ((هو على عرشه وعلمه معهم)).

رواه أبو عمر بن عبد البر $^{(7)}$  وأبو عبد الله بن بطة بأسانيد جيدة $^{(7)}$ .

١٣٧- وأحرجه أبو أحمد العسال ولفظه قال: ((هو فوق العرش وعلمه

<sup>(</sup>١) لم أقف له على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) لم أقف له على ترجمته.

<sup>(</sup>٣) الضحاك بن مزاحم الهلالي، أبو محمد، أو أبو القاسم، الخراساني، من أئمة المفسرين، صدوق كثير الإرسال، من الخامسة، مات بعد المائة، أخرج له أصحاب السنن الأربعة. التقريب (ص٥٩).

<sup>(</sup>٤) مقاتل بن حيان النبطي، أبو بسطام البلخي الخزاز، مولى بكر بن وائل، صدوق فاضل، أخطأ الأزدي في زعمه أن وكيعاً كذبه، وإنما كذب مقاتل بن سليمان الأزدي، من السادسة، مات قبل الخمسين ومائة بأرض الهند، أخرج له مسلم، والأربعة. قذيب التهذيب (٢٧٧/١٠)، التقريب (٩٦٨).

 <sup>(</sup>٥) الآية ٧ من سورة المحادلة.

<sup>(</sup>٦) انظر التمهيد (١٣٩/٧).

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن بطة في الإبانة -تتمة الرد على الجهمية-(١٥٢/٣ -١٥٣)، برقم٩٠١).

معهم أينما كانوا<sub>))(1)</sub>.

## [سليمان بن طرحان التيمي (٤٣ هـ)]

-17 ورُوِّينا بإسناد صحيح عن صدقة $^{(7)}$  عن سليمان التيمي قال

(١) ووصله كل من:

أحمد في السنة (ص٧١).

وعنه أبو داود في المسائل (ص٢٦٣).

وابن أبي حاتم كما في مجموع الفتاوى (٥/٥٥).

وابن حرير في تفسيره (١٢/٢٨–١٣).

والآجري في الشريعة (١٠٧٩/٣)، رقم٥٥٥).

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٢٠٠/٣) عن مقاتل.

وابن أبي يعلى في الطبقات (٢٥٢/١).

والبيهقي في الأسماء والصفات (١/٢ ٣٤٣–٣٤٢، رقم٩٠٩).

وأورده ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص١١٣).

وابن تيمية في شرح حديث النـزول (ص١٢٦).

وأورده الذهبي في العلو (ص٩٨–٩٩) وقال: «أحرجه أبو أحمد العسال، وأبو عبد الله بن بطة، وأبو عمر بن عبد البر بإسناد حيد، ومقاتل ثقة إمام» ا.هــــ.

وابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص١٣١، وص٢٥٧)، وأورده أيضاً كما في مختصر الصواعق (١١٢/٢) وقال: «وصح عن الضحاك».

- (٢) صدقة بن المنتصر أبو شعبة الشعباني، قال أبو زرعة: «لا بأس به». انظر الجرح والتعديل (٤٣٤/١/٢).
- (٣) سليمان بن طرحان التيمي أبو المعتمر البصري، ولم يكن من بني تيم وإنما نزل فيهم، ثقة عابد، من الرابعة، مات سنة (٤٣ هـ)، وهو ابن سبع وتسعين سنة، أحرج له

سمعته يقول: ((لو سئلت أين الله؟ لقلت في السماء))(١).

1**79** وعن شريح بن عبيد (٢) أنه كان يقول: ((ارتفع إليك ثغاء (٢) التسبيح، وصعد إليك وقار التقديس، سبحانك ذا (٤) الجبروت، بيدك الملك، والملكوت، والمفاتيح، والمقادير)(٥).

Œ

الجماعة.

هَذيب التهذيب (٢٠١/٤)، التقريب (ص٤٠٩).

(۱) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۱/۳، ۲۷۱). والبخاري في خلق أفعال العباد (ص۱۱).

وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص١١، برقم٩).

وأورده الذهبي في العلو (ص٩٩).

وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٦٩)، وعزاه للبخاري في خلق أفعال العباد.

وانظر مختصر العلو للألباني (ص١٣٣، برقم١١٤)

(۲) شريح بن عبيد بن شريح بن عبد بن عريب الحضرمي المقرائي، أبو الطيب وأبو الصواب، الحمصي، ثقة، من الثالثة، وكان يرسل كثيرا، مات بعد المائة، أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماحة. التقريب (ص٤٣٤).

(٣) الثغاء: صوت الغنم. النهاية (١/٤/١).

- (٤) في (ب) و (ج) «ذو».
- (٥) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة (١/٣٩٧، برقم١٠٧).

وأورده الذهبي في العلو (ص٩٣) وقال: «إسناده صحيح».

وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية(ص٢٦٩) وقال: ﴿بإسناد صحيح››.

رواه أبو الشيخ بإسناد صحيح، من رواية صفوان بن عمرو<sup>(۱)</sup>، عن شريح بن عبيد.

## [عبيد بن عمير الليثي (٦٨هـ)]

• 16- وعن عبيد بن عمير (٢) قال: «ينزل الرب عز وجل شطر الليل إلى السماء الدنيا فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى إذا كان الفجر صعد الرب عز وجل».

رواه حجاج (٣)، عن ابن جريج (٤)، عن عطاء (٥)، عن عبيد بن

<sup>(</sup>۱) صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي، ثقة، من الخامسة، مات سنة خمسين ومائة أو بعدها. التهذيب (٤٢٨/٤)، التقريب (ص٤٥٤).

<sup>(</sup>۲) عبيد بن عمير الليثي، قاص مكة، توفي سنة (۲۸هـ)، مجمع على ثقته. انظر الكاشف (۲۰۹/۲)، تقريب التهذيب (ص۲۰۱).

<sup>(</sup>٣) حجاج بن محمد المصيصي الأعور، أبو محمد، ترمذي الأصل نزل بغداد ثم التاسعة، المصيصة، ثقة ثبت، لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته، من التاسعة، مات سنة (٢٠١هـ) ببغداد، من رجال الجماعة. التقريب (ص٢٢٤).

<sup>(</sup>٤) عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج الأموي مولاهم المكي، أبو الوليد، وأبو خالد الفقيه، ثقة فاضل، كان يدلس ويرسل، مات سنة (٥٠هـ) أو بعدها وقد حاوز التسعين، من رحال الجماعة. التقريب (ص٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة (١١٤هــ) على المشهور، وقيل إنه تغير بآخره ولم يكثر ذلك منه، من رجال الجماعة. التقريب (ص٦٧٧-٦٧٨).

عمير.

(ق ٤٤/أ)

أخرجه عبد الله بن أحمد / في كتاب "الرد على الجهمية"(١).

## [وهب بن منبه اليماني (١٦٣هـ تقريبًا)]

11. وعن وهب بن منبه (۲) قال: ((وجدت في التوراة، كان الله و لم يكن شيء قبله، ولا يقال كيف كان، وأين كان، وحيث كان، لمن كيَّف الكيف، وأيَّن الأين، وحيَّث الحيث، فأول شيء خلق من الأشياء، أنه قال له كن [فيكون] (۳). الكرسي، ثم استوى على العرش على مقدار ما أراد، ثم قال تعالى ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشُ اسْتَوَى (الحيف مجهول، والجواب فيه بدعة، والسؤال فيه تكلف) (٥). وذكر الحديث بطوله.

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة (٢٧٢/١، ح٥٠٧).

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٥٩).

وأورده الذهبي في العلو (ص٩٣) وعزاه لعبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الرد على الجهمية.

<sup>(</sup>۲) وهب بن منبه بن كامل بن شيخ اليماني الذماري، ثقة، من الثالثة، مات سنة بضع عشرة ومائة، أخرج له الجماعة، اشتهر برواية الإسرائيليات. تحذيب التهذيب (١١/ ١٦٣)، التقريب (ص٥٤٠١).

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ب) «فكون»، وما أثبته من (ج).

<sup>(</sup>٤) الآية ٥ من سورة طه.

<sup>(</sup>٥) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة (٢/٥٠٥-٧٠٨، ح٢٩٤).

أخرجه أبو الشيخ فقال حدثنا عبد الله بن [سلم](١)، عن أحمد بن محمد بن غالب(٢)، حدثنا إسماعيل محمد بن إبراهيم بن العلاء(٣)، حدثنا إسماعيل

F

وأورده الذهبي في العلو (ص٩٥) وقال: «هذا أحسبه من وضع غلام الخليل، وهو كلام ركيك، نعم لا يقال أين كان الله قبل أن يخلق شيئًا؟ أما قول الإنسان أين الله؟ فهو حق، قد سأل النبي الله الحارية أين الله؟ فقالت في السماء، فحكم بألها مؤمنة» اهـ.

فهو موضوع لأن في إسناده أحمد بن محمد بن غالب الباهلي غلام حليل، كان ممن يفتعل الحديث. وأيضا محمد بن إبراهيم بن العلاء منكر الحديث.

(١) في (أ) و(ب) و(ج) «عبد الله بن سليم» وهو خطأ، والصواب ما أثبته.

وهو عبد الله بن محمد بن سلم الهَمَذاني -بالهاء والميم المفتوحتين والذال المنقوطة بعدها نون، وهي مدينة بالجبال، مشهورة على طريق الحاج والقوافل، أبو محمد، ثقة. انظر: الأنساب(٢٤/١٣) وطبقات المحدثين (ص٧٧٧)، وأخبار أصبهان (٩/٢).

(۲) أحمد بن محمد بن غالب بن خالد بن مرداس، أبو عبد الله الزاهد، الباهلي، البصري، المعروف بغلام خليل، سكن بغداد وحدث بها، قال ابن أبي حاتم: «سئل أبي عنه فقال: روى أحاديث مناكير عن شيوخ بحهولين، ولم يكن محله عندي بمن يفتعل الحديث، كان رجلاً صالحًا».

وقال أبو داود: «أخشى أن يكون هذا -يعني غلام خليل- دجال بغداد». انظر الجرح والتعديل (٧٣/٢)، الكامل (١٩٨/١)، ميزان الاعتدال (١٤١/١).

(٣) محمد بن إبراهيم بن العلاء الشامي الدمشقي، منكر الحديث، من التاسعة، روى عنه
 ابن ماحة. تهذيب التهذيب (٩/٤١)، تقريب التهذيب (ص٨٢٠).

ابن عبد الكريم الصنعاني $^{(1)}$ ، حدثني عبد الصمد بن معقل $^{(1)}$ ، عن وهب.

وهو خبر غريب عجيب، وفيه دليل إن صح أنه لا يجوز أن يُقال: أين كان الله قبل أن يخلق العرش والعما المذكور في حديث أبي رزين أب حيث قال: يا(٤) رسول الله الله أبين كان ربنا؟ قال: ((كان في عما ثم خلق العرش فارتفع عليه))(٥).

فقبل خلق العماء لا يقال أين كان الله توفيقا بين هذا الأثر وبين حديث أبي رزين.

وأما أن يقال: (١) أين الله؟ فقد تقدم أن رسول الله الله الله الله وأجيب أنه في السماء عز وجل في عدة أحاديث (٧).

<sup>(</sup>۱) إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه، أبو هشام الصنعاني، صدوق، من التاسعة، أخرج له أبو داود وابن ماجة في التفسير. التقريب (ص ١٤١).

<sup>(</sup>٢) عبد الصمد بن معقل بن منبه اليماني ابن أخي وهب، صدوق معمر، من السابعة، مات سنة (١٨٣هـــ)، أخرج له ابن ماجة في التفسير. التقريب (ص٢١٠).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٤) « يا » ساقطة من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في الفقرة (١٥).

 <sup>(</sup>٦) «أن يقال» ساقطة من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٧) انظر ما تقدم برقم (۱۳، ۱۶، ۱۹، ۲۰، ۲۱).

# [جرير بن عطية الخطفَى (١١٠هـ)]

وعن جرير بن الخَطَفى (١) أنه لما قصد عبد الملك (٢) ليمدحه (ق $^{(1)}$  أنه لما قصد عبد الملك (عن الخطَفى) قال: ((ما / جاء بك يا جرير؟ فقال في أبيات أُخر:

[أتاك بِيَ الله الذي فوق عرشه ونور إسلام عليك دليل] (٢) هذه رواية صحيحة عن حميد (٤) [و] (٥) عن حرير، وهي (١) في نسخة قديمة في كتاب "إصلاح المنطق" (٧).

<sup>(</sup>۱) حرير بن عطية بن حذيفة الخطفى بن بدر الكلبي اليربوعي من تميم، أشعر أهل عصره، ولد باليمامة عام (۲۸هـــ) وتوفي كها عام (۱۱۰هـــ) له نقائض مع الفرزدق والأخطل مشهورة وكان يكنى بأبي حَزَرة. الشعر والشعراء (۱۷۹)، وفيات الأعيان (۱۰۲/۱).

<sup>(</sup>٢) عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي، تقدمت ترجمته في الصفحة (١٢٣).

<sup>(</sup>٣) ما بين معكوفتين ساقط من (أ) و(ب) و(ج) والإكمال من العلو (ص٩٨).

<sup>(</sup>٤) حميد بن ثور بن حزن الهلالي العامري أبوالمثنى، شاعر مخضرم عاش زمنًا في الجاهلية وشهد حنين مع المشركين وأسلم ووفد على النبي ، ومات في خلافة عثمان وقيل أدرك زمن عبد الملك بن مروان. الإصابة (رقم ١٨٣٤).

<sup>(</sup>٥) ساقطة من (أ) و(ب) و(ج).

<sup>(</sup>٦) ( وهي ) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٧) أورده الذهبي في العلو (ص٩٨) وعزاه إلى كتاب إصلاح المنطق. وأورده ابن القيم كما في مختصر الصواعق (٢١١/٢).

وقد بحثت عن البيت في كتاب إصلاح المنطق لأبي يوسف يعقوب بن السكيت ولم

## [أبو عيسى يحي بن رافع الثقفي]

ابن أبان (۱)، حدثنا أبو حاتم (۲)، حدثنا نعيم بن حماد (۱)، حدثنا أبو حاتم (۲)، حدثنا أبو حدثنا

F

أقف عليه.

والذي وقفت عليه في تمذيب إصلاح المنطق (٦٤/١) لأبي زكريا التبريزي: «أن البيت لحميد بن ثور يمدح عبد الله بن جعفر ويقال: إنه قال ذلك لعبد الملك بن مروان، وذلك أنه دخل عليه فقال له: ما أتى بك؟ فقال:

أَتَاكَ بِيَ اللهُ الذِي نَوَّر الهُدَى ونورٌ وإسلامٌ عليكَ دَليلُ»

انظر تهذيب إصلاح المنطق، لأبي زكريا التبريزي، بتحقيق د/ فوزي عبد العزيز مسعود، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة (١٩٨٦م).

والبيت كذلك في ديوان حميد بن ثور الهلالي، بتحقيق عبد العزيز الميمني، القاهرة (١٩٥١م). وشرح أبيات إصلاح المنطق، لابن السيرافي، بتحقيق: ياسين محمد السواس، الناشر: مركز جمعة الماحد، دبي (١٤١٢هـ، ١٩٩٢م).

- (۱) الوليد بن أبان بن بونة، الحافظ المحوّد، العلامة، أبو العباس الأصبهاني، صاحب المسند الكبير و التفسير، توفي سنة (۳۱۸هـ). السير (۲۸۸/۱٤)، شذرات الذهب (۲۱/۲).
- (۲) محمد بن إدريس بن المنذر بن داود الحنظلي الرازي، أحد الأئمة الحفاظ، قال الخطيب: كان أحد الأئمة الحفاظ الأثبات مشهور بالعلم، مذكور بالفضل، وثقه النسائي وغيره، مات بالري سنة (۲۷۷هـ).

تاريخ بغداد (٧٣/٣)، تذكرة الحفاظ (٢٧/٢٥).

(٣) نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي، أبو عبد الله المروزي، نزيل مصر، --- [حدثنا]<sup>(۱)</sup> ابن المبارك<sup>(۲)</sup>، حدثنا سفيان<sup>(۳)</sup>، عن إسماعيل بن أبي حالد<sup>(1)</sup>، عن أبي عيسى<sup>(0)</sup>، رحمه الله<sup>(1)</sup> قال: (([إن]<sup>(۷)</sup> ملكاً لما استوى الرب على كرسيه سجد، فلم يرفع رأسه ولا يرفعه<sup>(۸)</sup> حتى تقوم الساعة، فيقول يوم القيامة: لم أعبدك حتى عبادتك».

F

صدوق يخطىء كثيرًا، فقيه عارف بالفرائض، من العاشرة، مات سنة (٢٢٨هـ) على الصحيح، أخرج له البخاري مقرونا، وأبو داود، والترمذي، وابن ماحة. التقريب (١٠٠٦).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و(ب) و(ج).

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن المبارك المروزي الحنظلي مولاهم، أبو عبد الرحمن، التميمي، الحافظ، شيخ الإسلام، المحاهد، صاحب التصانيف والرحلات، ولد سنة (١١٨هـــ) وتوفي سنة (١٨١هـــ). تذكرة الحفاظ (٢٥٣/١)، التقريب (ص٠٤٠).

<sup>(</sup>٣) سفيان، هو سفيان بن سعيد الثوري.

<sup>(</sup>٤) إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم البحلي، ثقة من الرابعة، مات سنة (٤٦) اهـــ)، أخرج له الجماعة. التقريب (ص١٤٦).

<sup>(</sup>٥) يحي بن رافع أبو عيسى الثقفي، ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (١٤٣/٩) وسكت عنه، وذكره ابن حبان في الثقات (٥/٦٢٥-٢٧٥). وانظر المعرفة والتاريخ (٣٥/٣).

<sup>(</sup>٦) «رحمه الله» ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٧) في (أ) و(ب) و(ج) «إن كان» والتصويب من كتاب العظمة.

 <sup>(</sup>٨) ((ولا يرفعه)) ساقطة من (ب) و (ج).

وهذا إسناد كلهم أئمة(١).

١٤٤ وأخرجه أبو<sup>(۱)</sup> أحمد العسال، ولفظه «لما علا الكرسي الربُ
 عز وجل».

وأبو عيسى هو يجيى بن رافع من قدماء التابعين، سمع من عثمان ابن عفان (٢٠) عثمان

## [مجاهد بن جبر المكي]

120 وعن محاهد (°) في قوله تعالى ﴿ وَقَرَّسَالُهُ مَحِيًّا ﴾ (١) قال: «بين

وأخرجه ابن المبارك في الزهد (ص٧٥، برقم٢٢٤).

وأورده الذهبي في العلو (ص٩٥) وقال: «أبو عيسى هو يحيى بن رافع أدرك عثمان رضي الله عنه».

وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٦١) وعزاه لأبي الشيخ في العظمة، والعسال في المعرفة.

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٩٦/٣) وعزاه لعبد بن حميد.

(٢) «أبو» ساقطة من (ج).

(٣) في (ب) «عن»،

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة (٦٣٩/٢، ح٢٥٤، وح٢١٥).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفيتن ساقط من (ب)، وما أثبته من (ج)

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٦) الآية ٥٢ من سورة مريم.

السماء السابعة وبين العرش سبعون ألف حجاب، فما زال يقرب موسى عليه السلام حتى كان بينه وبينه حجاب<sup>(۱)</sup> [واحد]<sup>(۲)</sup>، فلما رأى مكانه وسمع<sup>(۳)</sup> صريف [القلم]<sup>(3)</sup> قال: رب أرني أنظر إليك».

أخرجه البيهقي من رواية شبل (٥) عن ابن (٦) أبي نجيح (٧) (٨).

وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (٢/ ٦٩، ح٢٨).

وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٢٩٤/٢، رقم٥٥٥).

وأورده الذهبي في العلو (ص٩٧-٩٨) وقال: «هذا ثابت عن مجاهد إمام التفسير، أخرجه البيهقي في كتاب الأسماء والصفات».

وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٥٥-٢٥٦).

<sup>(</sup>۱) عبارة «فما زال يقرب موسى عليه السلام حتى كان بينه وبينه حجاب» ساقطة من (ب) و(ج).

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين ساقطة من (أ) و(ب) و(ج)، والتصويب من المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ب) (روسمع وسمع) تكررت مرتين.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و(ب)، وما أثبته من (ج).

<sup>(</sup>٥) شبل بن عباد المكي القارىء، ثقة رمي بالقدر، من الخامسة، قيل مات سنة (١٤٨ هـ) وقيل بعد ذلك، أحرج له البحاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة في التفسير. التقريب (ص٤٣٠).

<sup>(</sup>٦) «ابن» ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٧) عبد الله بن أبي نجيح يسار المكي، أبو يسار الثقفي مولاهم، ثقة رمي بالقدر، وربما دلس، من السادسة، مات سنة (١٣١هـــ) أو بعدها، من رجال الجماعة. التقريب (ص٥٥٥).

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن جرير في تفسيره (١٦/١٦).

## [ربيعة بن أبي عبد الرحمن (١٣٦هـ)]

 $^{(1)}$  عن سفيان بن عيينة (۱) قال: ((لما سئل ربيعة بن أبي (۲) عبد الرحمن (۳) كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ وعلينا التصديق)(۱).

æ

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٣٧٣/٤)، وعزاه لابن أبي حاتم، وأبو الشيخ في العظمة، والبيهقي في الأسماء والصفات.

وصححه الألباني في مختصر العلو (ص١٣٢).

- (۱) سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي، أبومحمد الكوفي، ثم المكي، ثقة، حافظ، فقيه، إمام، حجة، إلا أنه تغير حفظه بآخره، وكان ربما دلس لكن عن الثقات، من رؤوس الطبقة الثامنة، مات في رجب سنة (۱۹۵هـ)، أخرج له الجماعة. السير (٤٥٤/٨)، التقريب (ص٥٩٥).
  - (٢) مابين المعكوفتين ساقط من (ب).
- (٣) ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي، أبو عثمان، المدني، ثقة، فقيه، مشهور، مات سنة ست و ثلاثين ومائة. سير أعلام النبلاء (٩٠/٦)، الكاشف(٣٠٧/١)، تقريب التهذيب(٣٢٣).
  - (٤) أخرجه ابن بطة في الإبانة -تتمة كتاب الرد على الجهمية-(١٦٣/٣-١٦٤)، برقم ١٢١).
     واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٣٩٨/٣، ح٦٦٥).

والبيهقي في الأسماء والصفات (٣٠٦/٢). رقم٨٦٨).

وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص١١٤، برقم ٩٠).

وأورده شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية.

وانظر مجموع الفتاوى (٤٠/٥) وقال: «وروى الخلال بإسناد كلهم أئمة ثقات عن سفيان بن عيينة قال: سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن...» ثم ذكره.

### [عباس القمي]

 $(500)^{(1)}$   $(500)^{(1)}$  وعن عباس القُمِّي  $(1)^{(1)}$  قال:  $(1)^{(1)}$  قال: والمدال اللهم أنت ربي، تعالیت فوق عرشك، وجعلت خشیتك على من في السموات  $(1)^{(1)}$  والأرض».

رواه ابن أبي شيبة في كتاب "العرش" له بإسناد صحيح $^{(7)}$ .

æ

وأخرجه الذهبي في العلو(ص٩٨)، وصححه الألباني، انظر مختصر العلو (ص١٣٢ ح ٢١١). وأورده في سير أعلام النبلاء (٩٠/٦) وعزاه للعجلي في تاريخه.

وفي كتاب الأربعين في صفات رب العالمين (ص٣٩، رقم٩).

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٩١/٣) وعزاه للالكائي.

(١) هكذا في (أ) و(ب) و(ج) «القمي» وكذا في كتاب العرش لابن أبي شيبة، وفي المحتماع الجيوش الإسلامية.

وجاء في المصنف لابن أبي شيبة وفي الدر المنثور للسيوطي ﴿العمِّي﴾ بالعين.

قال یحی بن معین: «قد روی عوف عن شیخ بصری یقال له عباس العمّی: ولیس به بأس»، انظر التاریخ لابن معین (٤٦٠٢).

(٢) في (ج) «السماء».

(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش (برقم، ٢).

وفي المصنف، كتاب الدعاء، باب دعاء داود عليه السلام(١٠/٢٧٧، برقم ٩٤٣). وأخرجه الدارمي في مسنده (٩٧/١).

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٦١-٢٦٢) وقال: «قول عباس العمى وإن لم يكن من المشهورين بالتفسير، روى ابن أبي شيبة في كتاب العرش بإسناد صحيح عنه ...» وذكره.

### [عمر بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي (٢٣هـ)]

1 £ ٨ - وقرأ بن محيصن (١) ﴿ وَفِي السَّمَاءِ [رَازِقُكُمْ] (٢) وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ (٣)(٤). قلت: محمد بن عبد الرحمن بن محيصن في طبقة ابن كثير (٥) بالمدينة،

وأورده أيضاً في الصواعق كما في مختصر الصواعق (٢١١/٢).

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٥٠/٥)، وعزاه لابن أبي شيبة، وأحمد في الزهد.

(۱) عمر بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي، قارىء أهل مكة، ويقال اسمه محمد، مات سنة (۱۲هـ)، مقبول من الخامسة، أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. انظر الكاشف (۳۱۷/۲)، التفريب (ص۷۲۳).

(۲) في (أ) و(ب) «رزقكم» وما أثبته من (ج). وقال أحمد بن محمد البنا في كتاب إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر (۴۹۲/۲): «وعن ابن محيصن من المبهج من رواية البزي ﴿وَفِي السَّمَاءِ رَازِقُكُم اسم فاعل، وعنه من رواية غير البزي من المفردة ﴿أَرْزَاقُكُم المُحمع رزق» اهد. وقال الشوكاني في فتح القدير (٥/٥٨): «قرأ الجمهور ﴿رزُقُكُم المُلافراد، وقرأ يعقوب، وابن محيصن، وبحاهد ﴿أَرْزَاقُكُم المُحمع» ا.هد. ط: عالم الكتب، بتحقيق: شعبان محمد إسماعيل.

- (٣) الآية ٢٢ من سورة الذاريات.
- (٤) وذكره الذهبي في العلو (ص٩٨)، وفي الأربعين (ص٥٠).

وانظر كتاب إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر (٩٢/٢)، وكتاب القراءات الشاذة وتوجيهها من لغة العرب (ص٨٤)، تأليف عبد الفتاح القاضي.

(٥) عبد الله بن كثير بن المطلب، أبو معبد مولى عمرو بن علقمة الكتابي، الداري، المكي، إمام المكيين في القراءة، ثقة، أحد الأثمة، مات سنة (١٢٠هـ)، أخرج له

قرأ على مجاهد (١)، وسعيد بن جبر (٢)، وله رواية حسنة نقلها سبط الخياط (٣) في "المبهج "(١)، والهذلي (٥) قبله في "الكامل".

قال ابن مجاهد(١): كان عالمًا بالأثر والعربية

قال ابن شبل(٧): «قرأت على ابن محيصن وابن كثير فقالا لي: رب

₹

الجماعة، السير (٣١٨/٥)، التقريب (ص٥٣٧).

(١) تقدمت ترجمته.

(٢) تقدمت ترجمته.

- (٣) عبد بن علي بن أحمد، أبو محمد سبط الإمام أبي منصور الخياط، الشيخ الإمام العلامة، مقرئ العراق، شيخ النحاة، ولد سنة (٤٦٤هـــ)، وتوفي سنة (٤١٥هـــ). السير (٢٠/٢٠).
- (٤) "المبهج في القراءات السبع"، قال بشار عواد في مقدمة السير (٢١/١): «يوجد له نسخة في معهد إحياء المخطوطات برقم (٧٥ قراءات وتجويد) وهو كتاب نفيس للغاية» ا.هـــ
- (٥) يوسف بن علي بن حبادة بن محمد الهذلي البسكري، أبو القاسم المغربي، المقرئ صاحب الكامل في القراءات، توفي سنة (٤٦٥هـــ)، تاريخ الإسلام (٣٢٤/٠٠)، شذرات الذهب (٣٢٤/٣).
- (٦) أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي الإمام المقرئ المحدث النحوي، مصنف كتاب "السبعة"، ولد سنة (٢٤٥هـــ)، وتوفي سنة (٣٢٤هـــ). تاريخ بغداد (١٤٤/٥)، السير (٢٧٢/١٥).
  - (٧) هكذا في (أ) وفي(ب) «ابن سند» وفي (ج) «ابن سيد».

احكم، فقلت [له] (١): إن أهل العربية لا يعرفون ذلك، فقالا: مالنا وللعربية، هكذا سمعنا أئمتنا (٢).

# [أيوب بن أبي تميمة السختياني (٣١هـ)]

العمد بن أبي الخير  $(^{\circ})$ ، عن محمد بن أبي أنا أحمد بن أبي أنا أبو القاسم عمود  $(^{(1)})$  ابن الصير في  $(^{(1)})$  أخبرنا أبو القاسم

تاريخ الإسلام (٣١٤/٤٢ -٣١٥)، شذرات الذهب (٣٣٢/٤).

السير (١٩/١٨٤)، شذرات الذهب (٢٢١/٥).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>۲) في (ب) و(ج) «مشايخنا<sub>»</sub>.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٤) ﴿أَبِي اللَّهُ عَلَى الْحِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

<sup>(</sup>٥) محمد بن أبي زيد بن حمد الكراني، أبو عبد الله الخباز الأصبهاني المسند، شيخ معمّر، عالي الإسناد، ولد سنة (٤٩٧هـــ).

 <sup>(</sup>٦) في (ج) «محمد» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٧) محمود بن إسماعيل بن محمد الأصبهاني، أبو منصور الصيرفي الأشقر، روى كتاب المعجم الكبير عن ابن فاذشاة ولد سنة (٢١هــ) وتوفي سنة (١٤هــ) قال عنه السلّفي: (كان رجلاً صالحاً).

<sup>(</sup>A) أحمد بن محمد بن الحسين بن فاذشاة، أبو الحسين الأصبهاني التابي، راوي معجم الطبراني الكبير وغيره من كتبه، كان يرمى بالاعتزال والتشيع، مات سنة (٣٣)هـ). السير (١٥/١٧)، شذرات الذهب (٢٥٠/٣).

الطبراني(۱)، حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي(۱)  $(1)^{(7)}$ ، أنبأنا سليمان بن حرب( $1)^{(7)}$ ، سمعت حماد بن زيد( $1)^{(7)}$ ، سمعت أيوب السختياني( $1)^{(7)}$ ، وذكر المعتزلة وقال: (رائما مدار القوم على أن يقولوا ليس في السماء شيء)).

أخرجه الطبراني في كتاب "السنة"(١) له<sup>(٨)</sup>.

(١) تقدمت ترجمته.

- (٤) سليمان بن حرب الأزدي الواشحي البصري، قاضي مكة، ثقة إمام حافظ، من التاسعة، مات سنة (٤٠٦هـــ).
- (٥) حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي، أبو إسماعيل البصري الأزرق، ثقة ثبت فقيه، من كبار الثامنة، مات سنة (١٧٩هـ)، أحرج له الجماعة. التقريب (ص٢٦٨).
- (٦) أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني، أبو بكر البصري، ثقة ثبت حجة، من كبار الفقهاء العباد، من الخامسة، مات سنة (١٣١هــ) وله خمس وستون، من رحال الجماعة. التقريب (ص١٥٨).
  - (٧) في (ج) «الصفة».
- (٨) أخرجه الذهبي في العلو (ص٩٨) وقال: «هذا إسناد كالشمس وضوحا،
   والاسطوانة ثبوتا عن سيد أهل البصرة وعالمهم».

وكذلك أخرجه في السير (٢٤/٦).

<sup>(</sup>٢) العباس بن الفضل الأسفاطي، أبو الفضل البصري، قال الصفدي: (كان صدوقًا حسن الحديث) حاور بمكة، توفي سنة (٢٨٣هـ). الوافي بالوفيات (٢٥٨/١٦)، قذيب ابن عساكر (٢٥٥/٧).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و(ب) و(ج) والزيادة من العلو (ص٩٨)، والسير ( ٢٤/٦).

### [فصل]

وهذه جملة من أقوال التابعين، وهو أول وقت سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش، هو الجعد بن درهم وكذلك أنكر جميع الصفات لله تعالى، من السمع، والبصر، والكلام، واليد، والوجه، وغير ذلك فقتله خالد بن عبد الله القسري (7)، وقصته مشهورة (7).

(۱) الجعد بن درهم، من الموالي، وهو أول من أنكر الصفات وأظهر مقالة التعطيل، وقد قتل بسبب ذلك على يد خالد القسري بأمر من هشام بن عبد الملك، وكان قتله قبل سنة (۱۲۰هـــ).

وقد كتبت بحثاً عن الجعد بن درهم وبدعه، وهو بعنوان "مقالة التعطيل والجعد بن درهم" نشرته مكتبة أضواء السلف بالرياض.

وانظر ترجمته في ميزان الاعتدال (١٨٥/١)، والكامل لابن الأثير (١٦٠/٥).

(٢) خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد بن كرز البجلي، القسري، الدمشقي، أمير العراقين لهشام بن عبد الملك، كان حواداً ممدحاً معظماً، عالي الرتبة من نبلاء الرجال. انظر سير أعلام النبلاء (٤٣٢-٤٣٢).

(٣) انظر في قصة قتل الجعد الكتب التالية:

خلق أفعال العباد للبخاري (ص٧)، التاريخ الكبير للبخاري (١٤/١/١ ت١٤٣٠). و ١٥٨/٢/١ ت٤٤٠).

والرد على الجهمية للدارمي (ص٧)، والرد على بشر المريسي (ص١١٨).

السنة للخلال (٥/٨٧-٨٨، برقم١٦٩).

والرد على من يقول القرآن مخلوق للنجاد (ص٤٥).

وأحذ هذه المقالة عنه الجهم (١) بن صفوان (٢) إمام الجهمية (ق $e^{2/\mu}$ ) ومنتسبهم، فأظهرها، واحتج لها بالشبهات العقلية وأوَّل / قول الله تعالى

Œ

الشريعة للآجري (١١٢٢/٣، رقم ٢٩٤)، و(٥/ ٢٥٦-٢٥٦، رقم ٢٠٧٢). والإبانة لابن بطة (الكتاب الثالث الرد على الجهمية) (٢/ ١٢٠ برقم ٣٨٦). وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (٣١٩/٢ برقم ٢١٥). والأسماء والصفات للبيهقي (١١٧/١-٢١٨، رقم ٣٦٥)، والسنن الكبرى له (١٠/

وتاريخ بغداد للخطيب (٢١/٥٢١).

تاریخ دمشق لابن عساکر (٤٨٧/٥).

واللباب لابن الأثير (٣٩٢/٣).

ومنهاج السنة لابن تيمية (١٦٥/٣-١٦٦١).

وتهذيب الكمال للمزي (١١٨/٨).

الصواعق المرسلة لابن القيم (١٠٧١/٣).

والبداية والنهاية لابن كثير (٢١/١٠) وعزاه لابن أبي حاتم في السنة.

شذرات الذهب لابن العماد (١٦٩/١).

(١) في (ب) «الجمعه».

(۲) الجهم بن صفوان، أبو محرز الراسبي مولاهم، السمرقندي، المتكلم الضال، رأس الجهمية، وأساس البدعة، وكان جهم ينكر صفات الرب عزوجل، ويقول بخلق القرآن، ويزعم أن الله ليس على العرش بل في كل مكان، وقيل كان يبطن الزندقة. قتله سلم بن أحوز عام (۱۲۸هـ).

انظر تاريخ الإسلام، حوادث ووفيات (١٢١–١٤٠).

أنه استوى على العرش بمعنى استولى، وكان ذلك في آخر عصر التابعين، فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي<sup>(۱)</sup>، وأبي حنيفة<sup>(۲)</sup>، ومالك<sup>(۳)</sup>، والليث ابن سعد<sup>(3)</sup>، والثوري<sup>(6)</sup>، وحماد بن زيد<sup>(1)</sup>، وحماد بن سلمة<sup>(۷)</sup>، وابن المبارك<sup>(۸)</sup>، ومن بعدهم من أئمة الهدى.

## [عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (٥٧ هــ)]

• ١٥- فقال الأوزاعي (٩) إمام أهل الشام على رأس الخمسين ومائة

تاريخ بغداد ٣٢٣/١٣، سير أعلام النبلاء ٣٩٠/٦.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الفقرة (٩٤).

<sup>(</sup>۲) الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي مولاهم، الكوفي، فقيه العراق، وأحد أئمة الإسلام، والسادة الأعلام، وأحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتنوعة، أدرك عصر الصحابة ورأى أنس وغيره، وروى عن جماعة من التابعين.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في الفقرة (١٣).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في الفقرة (١٨٢).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في الفقرة (٦٤).

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في الفقرة (١٤٩).

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته في الفقرة (٧٠).

<sup>(</sup>٨) تقدمت ترجمته في الفقرة (١٤٣).

<sup>(</sup>٩) تقدمت ترجمته في الفقرة (٩٤).

عند ظهور هذه المقالة، ما أحبرناه (۱) عبد الواسع الأهري (۲) وغيره كتابة عن أبي الفتح المندائي (۳)، أنا عبيد الله بن محمد بن الإمام أبي بكر البيهقي (٤)، أحبرنا جدي (٥)، أحبرنا أبو عبد الله الحافظ (٢)، أحبرني محمد ابن على الجوهري (۷) ببغداد، ثنا إبراهيم بن الهيثم (۸)، ثنا محمد بن كثير

<sup>(</sup>١) في ( ب ) و ( ج ) [أحبرنا].

<sup>(</sup>٢) عبد الواسع بن عبد الكافي، أبو محمد الأبحري شمس الدين الشافعي، القاضي الأوحد، نزيل دمشق، ولد سنة (٩٩هــ)وتوفي سنة (٩٩هــ). معجم الشيوخ للذهبي (٢٦/١)، شذرات الذهب (٤/٥).

<sup>(</sup>٣) محمد بن أحمد بن بختيار بن علي بن محمد، أبو الفتح المندائي الواسطي، الإمام القاضي، مسند العراق، ولد سنة (١٧٥هــ) وتوفي سنة (٢٠٥هــ). السير (٢١/ ٢٨)، شذرات الذهب (١٧/٥).

<sup>(</sup>٤) عبيد الله بن محمد بن أحمد بن الحسين بن علي البيهةي، أبو الحسن الخسروجردي، ولد سنة (٤٩هـــ)، وتوفي سنة (٢٣هـــ)، روى عن جده كتبا. السير (١٩/ ٥٠٠)، الميزان (٣/٥).

<sup>(</sup>٥) الإمام أبو بكر البيهقي، تقدمت ترجمته في الفقرة (٥).

<sup>(</sup>٦) أبو عبد الله الحاكم، صاحب المستدرك، تقدمت ترجمته في الفقرة (٢٩).

<sup>(</sup>٧) محمد بن أحمد بن علي بن مخلد البغدادي، أبو عبد الله الجوهري المحتسب، عرف بابن محرم، إمام مفتي، من تلاميذ ابن حرير الطبري، عمَّر طويلاً، قال الدارقطني: «لا بأس به»، مات سنة (٣٥٧هـــ). تاريخ بغداد (٣٢٠/١)، تاريخ الإسلام (٢٦/٢٦).

<sup>(</sup>٨) إبراهيم بن الهيثم بن المهلب، أبو إسحاق البلدي البغدادي، قال عنه الخطيب: «ثقة ثبت»، توفي سنة (٢٧٧هـ). تاريخ بغداد (٢٠٦/٦)، السير (١١/١٣).

المصيصي (۱)، سمعت الأوزاعي يقول: «كنا والتابعون متوافرون، نقول: إن الله فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته».

أخرجه البيهقي في "الصفات"(٢)، ورواته أئمة ثقات.

## [الإمام أبو حنيفة (٥٠١هـــ)]

101- وبه قال البيهقي أنا أبو بكر بن الحارث<sup>(٣)</sup>، أحبرنا ابن

(١) تقدمت ترجمته في الفقرة (٩٤).

(٢) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٣٠٤/٢، رقم٥٨٥).

وأخرجه ابن بطة في الشرح والإبانة (ص٢٢٩).

وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية، انظر مجموع الفتوى (٣٩/٥)، وصحح إسناده.

وقال: «وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور جهم المنكر لكون الله فوق عرشه، والنافي لصفاته، ليعرف الناس أن مذهب السلف خلاف ذلك».

وأخرجه الذهبي في السير (١٢٠/٧) - ١٢١، ٤٠٢٨).

وأورده في تذكرة الحفاظ (١٧٩/١-١٨٠)، وفي الأربعين (ص٤٢، برقم١٣). وفي العلو (ص٢٠١)، وعزاه للبيهقي في الأسماء والصفات.

وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص١٣١، ١٣٥) وصحح إسناده. وأورده ابن حجر في فتح الباري (٤٠٦/١٣).

(٣) أبو بكر أحمد بن محمد بن الحارث الفقيه، هو التميمي الأصبهاني المقرئ، المحدث، الدين، الزاهد، كان عارفًا بالحديث كثير السماع، صحيح الأصول، سكن نيسابور، وروى عن الدارقطني كتاب السنن.

حيان (۱) أنا أحمد بن جعفر بن نصر (۲) ثنا يجيى بن يعلى (۳) سمعت نعيم ابن حماد (٤) يقول: سمعت نوح بن أبي مريم (٥) يقول: «كنا عند أبي حنيفة رحمه الله أول ما ظهر، إذ جاءته امرأة من ترمذ كانت تجالس جهم (۱) فدخلت الكوفة، فأظنني أقل ما رأيت عليها عشرة آلاف من الناس، تدعو إلى رأيها، فقيل لها: إن ههنا رجلا (٧) قد نظر في المعقول يقال له أبو (قاته وقالت: أنت الذي تعلم الناس المسائل / وقد تركت دينك، أين إلهك الذي تعبده؟ فسكت عنها، ثم مكث سبعة أيام لا يجيبها، ثم

F

انظر: العبر (١٧٠/٣)، وشذرات الذهب (٢٤٥/٣).

<sup>(</sup>١) عبد الله بن محمد الأصبهاني، أبو الشيخ، تقدمت ترجمته في الفقرة (٨٦).

<sup>(</sup>٢) أحمد بن جعفر بن نصر الجمال الرازي، أبو العباس، كذا ذكره في اللباب في تهذيب الأنساب (٢٩١/١).

<sup>(</sup>٣) لم أقف عل ترجمته.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في الفقرة (١٤٣).

<sup>(</sup>٥) نوح بن أبي مريم، أبو عصمة المروزي القرشي مولاهم، مشهور بكنيته ويعرف بالجامع، لجمعه العلوم، لكن كذبوه في الحديث، وقال ابن المبارك: (كان يضع)، من السابعة، مات سنة (١٧٣هـــ)، أخرج له الترمذي وابن ماجة في التفسير، التقريب (ص٠١٠).

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في الفقرة (١٤٩).

<sup>(</sup>٧) في ( ب ) و ( ج ) [إن رجلاً ههنا].

خرج إلينا وقد وضع كتابا أن الله في السماء دون الأرض، فقال له رجل: أرأيت قول الله تعالى ﴿وَهُو مَعَكُم ﴾(١) قال: هو كما تكتب إلى الرجل(٢) إني معك وأنت غائب عنه،)(٣).

قال البيهقي: لقد أصاب أبو حنيفة رحمه الله فيما نفى عن الرب من الكون في الأرض، وأصاب فيما ذكر من تأويل الآية، وتبع مطلق السمع بأن الله تعالى في السماء(1).

الأكبر فقال: (([سألت أبا حنيفة عمن يقول: لا أعرف ربي في السماء أو الشماء أو المنات أبا المنات أبا

<sup>(</sup>١) الآية ٤ من سورة الحديد.

<sup>(</sup>٢) في (ب) (رهو كما يكتب الرجل).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٣٨٣/٢).

وأورده الذهبي في العلو (ص١٠١).

وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص١٣٧-١٣٨)، وإسناده ضعيف حدا لأن نوح بن أبي مريم كذاب وضاع.

<sup>(</sup>٤) الأسماء والصفات للبيهقي (ص٥٣٩-٥٤٠).

<sup>(</sup>٥) في (ب) رحبد الحكم،، وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) الحكم بن عبد الله بن مسلم، أبو مطيع البلخي الخراساني، الفقيه، صاحب أبي حنيفة، قال الذهبي: «كان بصيرا بالرأي علامة كبير الشأن ولكنه واه في ضبط الأثنى». الميزان (٧٤/١).

في الأرض] (١) فقال: [من لم يقر أن الله على العرش] (٢) قد كفر لأن الله تعالى يقول (( الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (٢) وعرشه فوق سبع سموات، فقلت: إنه يقول ((عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) ، ولكن لايدري العرش في السماء أم في الأرض. فقال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفي (٤).

**١٥٣** - وسمعت القاضي أبا محمد المعري<sup>(ه)</sup> ببعلبك، يقول: سمعت

وشرح الفقه الأبسط لأبي الليث السمرقندي (ص١٧).

ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تهمية (٥/٨٥) وقال: «وروى هذا اللفظ بإسناد عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في كتاب الفاروق».

العلو للذهبي (١٠١) وعزاه لصاحب الفاروق.

وانظر احتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم (ص١٣٩)، ومختصر الصواعق (٢/ ٢١٣).

وشرح العقيدة الطحاوية (ص٣٢٢-٣٢٣).

ولوائح الأنوار السنية للسفاريني (١/٢٥٣).

وروح المعاني للألوسي (١١٥/٧)، وحلاء العينين (ص٣٥٦).

وغاية الأماني في الرد على النبهاني (\$\$\$-\$\$\$).

(٥) عبد الخالق بن عبد السلام بن سعيد بن علوان القاضي، تاج الدين أبو محمد، المعري

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و(ب)، والتصويب من المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٣) الآية ٥ من سورة طه.

<sup>(</sup>٤) الفقه الأبسط (ص٤٩) رواية أبي مطيع البلخي.

الإمام أبا محمد بن قدامة المقدسي<sup>(۱)</sup> سنة إحدى عشر وستمائة، يقول: بلغنى عن أبي حنيفة أنه قال: ((a,b)) الله في السماء فقد كفر((a,b)).

# [عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (١٥٧هـ)]

عن قوله الأوزاعي أبو إسحاق الثعلبي (٣) قال: سئل الأوزاعي أن عن قوله المُرْشَ عَلَى العَرْشُ كما وصف (مُمْ اسْتُوَى عَلَى العَرْشُ كما وصف

F

ثم البعلبكي الشافعي الأديب، وكان خيرا صالحاً متواضعا، زاهداً، توفي سنة (٦٩٦ هـ)، معجم الشيوخ للذهبي (١/١٥)، شذرات الذهب (٤٣٥/٥).

(١) تقدمت ترجمته في الفقرة (٣٧).

(٢) أورده ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص١١٦-١١٧).

وأورده الذهبي في العلو (ص١٠١-٢) وعزاه لابن قدامة.

وأورده في الأربعين في صفات رب العالمين (ص٥٩، برقم٣٨).

وأورده السفاريني في لوائح الأنوار السنية (٣٥٧/١)، وعزاه للذهبي في كتاب العرش حيث قال: «قال الإمام الحافظ الذهبي في كتاب العرش ...» وذكره.

(٣) أحمد بن محمد بن إبراهيم، أبو إسحاق النيسابوري الثعلبي، صاحب التفسير المشهور
 وعالم بالعربية، حافظ ثقة، مات سنة (٢٧٧هـــ).

الأنساب (١٢٩/٣)، السير (١٧/٣٥).

- (٤) تقدمت ترجمته في الفقرة (٩٤).
  - (٥) الآية ٤٥ من سورة الأعراف.

نفسه))(۱).

## [الإمام مالك بن أنس (١٧٩هـ)]

هذا حديث ثابت عن مالك رحمه الله، أخرجه عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب "الرد على الجهمية" (٣) عن أبيه، عن سريج بن

(۱) أورده الثعلبي في تفسيره عند تفسير قوله تعالى: ﴿ أَمْمَ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ أَ مَن سورة الأعراف. والكتاب مخطوط وله مصورات في قسم المخطوطات بالجامعة الإسلامية. وأورده الذهبي في العلو (ص۲۰۱).

(٣) أخرجه أبو داود في مسائل الإمام أحمد (ص٢٦٣)، ط:دار المعرفة.

وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة (١٠٦/١-١٠٧) برقم١١، و١٠/٠٧، برقم٥٣٢).

والآجري في الشريعة (١٠٧٦/٣ -١٠٧٧)، برقم٢٥٢-٣٥٣).

وابن بطة في الإبانة (-تتمة الرد على الجهمية-)، (١٥٣/٣، ح١١٠).

وابن مندة في التوحيد (٣٠٧/٣، برقم٨٩٣).

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٤٠١/٣).

وابن عبد البر في التمهيد (١٣٨/٧).

النعمان(١)، عن عبد الله بن نافع تلميذ مالك وخصيصه.

107- / وقال ابن وهب (۲): (ركنا عند مالك، فدخل رجل فقال: يا (قائه) أبا عبد الله ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ (٣) كيف استوى؟ فأطرق مالك وأخذته الرحضاء (٤)، ثم رفع رأسه وقال: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾

Œ

والقاضى عياض في ترتيب المدارك (٤٣/٢).

وأورده ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٥٣/٥)، وفي درء تعارض العقل والنقل (٦/ ٢٦٢)، وقال: «كل هذه الأسانيد صحيحة».

وأورده الذهبي في العلو (ص١٠٣)، وفي سير أعلام النبلاء (١٠١/٨)، وأورده في الأربعين في صفات رب العالمين (ص٥٩، برقم٣٩) و (ص٦٣، برقم٥٤).

وأورده ابن القيم كما في مختصر الصواعق (٢١٣/٢) وقال: «ذكره الطلمنكي وابن عبد الله بن أحمد وغيرهم».

وصححه الألباني في مختصر العلو (ص١٤٠).

- (۱) سريج بن النعمان (بسين مهملة بعدها جيم) ابن مروان الجوهري، البغدادي، روى عنه أحمد بن حنبل، ثقة يهم قليلا، مات سنة (۲۱۷هـ). التقريب (ص٣٦٦)، الميزان (١١٦/٢).
- (٢) عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرشي، ثقة حافظ عابد، مات سنة سبع وتسعين ومائة. ميزان الاعتدال (٢١/٢)، التقريب (ص٥٦٥).
  - (٣) الآية ٥ من سورة طه.
  - (٤) الرحضاء: عرق يغسل الجلد لكثرته، النهاية (٢٠٨/٢).

كما وصف نفسه، ولا يقال كيف؟ وكيف عنه مرفوع، وأنت [رجل سوء](١) صاحب بدعة، أخرجوه».

رواه البيهقي بإسناد صحيح عن ابن وهب(٢).

(١) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و(ب)، والتصويب من المصادر الأخرى.

(٢) هذا الأثر رواه عن مالك غير واحد منهم:

#### ١ ــ عبد الله بن وهب

وهو الأثر المذكور هنا وقد أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٣٠٤/٢-٣٠٥، رقم٨٦٦).

وأورده الذهبي في العلو (ص١٠٣) وحكم بصحته.

وكذلك في الأربعين في صفات رب العالمين (ص٨٠، رقم٧)..

ونقله عنه ابن عبد الهادي في إرشاد السالك (ص٥٦).

والحافظ ابن حجر في الفتح (٦/١٣)-٤٠٧).

وانظر مختصر العلو للألباني (ص١٤١).

٧- يحيى بن يحيى الليثي، وهي التي ذكرها المصنف بعد هذا الأثر

#### ٣ عبد الله بن نافع ونصها:

«قيل لمالك: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ كيف استوى؟ فقال مالك رحمه الله: استواؤه معقول، وكيفيته مجهولة، وسؤالك عن هذا بدعة، وأراك رجل سوء». ذكره ابن عبد البر في التمهيد (١٣٨/٧).

#### ٤ ـــ مهدي بن جعفر ونصها:

عن مالك بن أنس، أنه سأله عن قول الله عز وجل ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾

F

كيف استوى؟ قال: فأطرق مالك، ثم قال: «استواؤه غير مجهول، والفعل منه غير معقول، والمسألة عن هذا بدعة»

ذكره ابن عبد البرفي التمهيد (١٥١/٧).

#### ۵ أيوب بن صالح المخزومي

قال: «كنا عند مالك إذ جاءه عراقي فقال له: يا أبا عبد الله، مسألة أريد أن أسألك عنها؟ فطأطأ مالك رأسه، فقال يا أبا عبد الله ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ كيف استوى؟ قال: سألت عن غير مجهول، وتكلمت في غير معقول، إنك امرؤ سوء، أخرجوه، فأخذوا بضبعيه فأخرجوه»

ذكره ابن عبد البرفي التمهيد (١٥١/٧).

#### ٦ سفيان بن عيينة

قال سأل رجل مالكًا فقال: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ كيف استوى يا أبا عبد الله؟ فسكت مالك مليًا حتى علاه الرحضاء، وما رأينا مالكاً وجد من شيء وجده من تلك المقالة، وجعل الناس ينظرون ما يأمر به، ثم سري عنه، فقال: «الاستواء منه معلوم، والكيف منه غير معقول، والسؤال عن هذا بدعة، والإيمان به واجب، وإني لأظنك ضالا، أخرجوه. فناداه الرجل: يا أبا عبد الله، والله الذي لا إله إلا هو لقد سألت عن هذه المسألة أهل البصرة، والكوفة، والعراق، فلم أحد أحدا وفق لما وفقت إليه»

ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك (٣٩/٢) ونقله عنه الذهبي في السير (٨/٦،١-٧-١). وابن عبد الهادي في إرشاد السالك (ص٥١٥-٢٥). \_\_\_\_

F

#### ٧ ــ عن جعفر بن ميمون

قال: «سئل مالك بن أنس عن قوله ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ كيف استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا ضالاً وأمر به أن يخرج من مجلسه»

رواه الصابوني في عقيدة السلف (ص١٨٠–١٨١).

وذكره في العتبية كما في البيان والتحصيل، (١١/٣٦٨–٣٦٨).

#### ٨ \_ جعفر بن عبد الله

قال: «جاء رجل إلى مالك بن أنس، يعني يسأله عن قوله: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشُ اسْتُوَى ﴾ قال: فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته، علاه الرحضاء، وأطرق القوم، فجعلوا ينتظرون الأمر فيه، ثم سري عن مالك فقال: الكيف غير معلوم، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالا، ثم أمر به فأخوج».

رواه الدارمي في الرد على الجهمية (ص٥٥-٥٦، برقم١٠٤).

رواه ابن أبي زيد القيرواني في كتاب الحامع (ص١٢٣).

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٣٩٨/٣، برقم٢٦٤).

رواه الصابوبي في عقيدة السلف (ص١٧-١٩، برقم٥٧-٢٦).

وأبو نعيم في الحلية (٣/٦/٦).

وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص١٧٢، برقم٨٨).

#### ٩\_ سحنون

قال: «أخبرني بعض أصحاب مالك أنه كان قاعدا عند مالك، فأتاه رجل فقال: يا

۱۵۷ - ورواه عن يحيى بن يحيى (۱) أيضا، ولفظه فقال: «الاستواء غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة» (۲).

æ

أبا عبد الله مسألة، فسكت عنه، ثم قال له: مسألة، فسكت عنه، ثم عاد، فرفع إليه مالك رأسه كالمحيب له، فقال له السائل: يا أبا عبد الله ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْسُ اسْتَوَى ﴾ كيف كان استواؤه؟ فقال: فطأطأ مالك رأسه ساعة ثم رفعه فقال: سألت عن غير مجهول، وتكلمت في غير معقول، ولا أراك إلا امرأ سوء، أخوجوه».

ذكره في البيان والتحصيل (٢٦/٣٦٦–٣٦٨).

(۱) يجيى بن يحيى بن كثير الليثي، صدوق فقيه، قليل الحديث، له أوهام، من رواة الموطأ، مات سنة (۲۲٦هـ). التقريب (ص۲۰۹)، إتحاف السالك (ق7٥/ب).

(٢) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٢/٥٠٥–٣٠٦، رقم٨٦٧).

وأورده الذهبي في العلو (ص١٠٤) وقال: «هذا ثابت عن مالك، وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك، وهو قول أهل السنة قاطبة أن كيفية الاستواء لا نعقلها، بل نجهلها، وأن الاستواء معلوم كما أحبر في كتابه، وأنه كما يليق به، لا نتعمق، ولا نتحذلق، ولا نخوض في لوازم ذلك نفيا ولا إثباتا، بل نسكت ونقف كما وقف السلف، ونعلم أنه لو كان له تأويل لبادر إلى بيانه الصحابة والتابعون، ولما وسعهم إقراره وإمراره والسكوت عنه، ونعلم يقينا مع ذلك أن الله جل جلاله لا مثل له في صفاته، ولا في استوائه، ولا في نزوله، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا، اه...

وقد تقدم تخريج الأثر في الذي قبله (برقم٥٦٥).

وقد تقدم نحوه عن أم سلمة (۱)، ووهب بن منبه ( $^{(Y)}$ )، وربيعة  $(^{(Y)})$ .

فانظر إليهم كيف أثبتوا الاستواء لله، وأخبروا أنه معلوم لا يحتاج لفظه إلى تفسير، ونفوا الكيفية عنه، وأخبروا أنها مجهولة.

## [سفيان الثوري (١٦١هـ)]

معدان (۱۵۸ وعن معدان (۱۵۸ قال: «سألت سفيان الثوري (۱۵۸ عن قوله ﴿ وَهُو مَعَكُم أَيْنَمَا كُنْهُم ﴾ (۱۵ قال: علمه » (۷).

وقال الألباني في مختصر العلو (ص١٣٩): «ومعدان هذا لم أعرفه».

وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة (٦/١-٣٠٣، ح٩٧).

والآجري في الشريعة (١٠٧٨/٣)، برقم٢٥٤).

وأخرجه ابن بطة في الإبانة –تتمة الرد على الجهمية–، (٣/١٥٤–١٥٥٠، ح١١١).

<sup>(</sup>۱) تقدمت برقم (۱۱۷).

<sup>(</sup>٢) تقدمت برقم (١٤١).

<sup>(</sup>٣) تقدمت برقم (١٤٦)،

<sup>(</sup>٤) ورد في السنة لعبد الله بن الإمام أحمد (٣٠٧/١) قال عبد الله بن المبارك: (إن كان بخراسان أحد من الأبدال فمعدان) اهـ.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في الفقرة (٦٤).

<sup>(</sup>٦) الآية ٤ من سورة الحديد.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص٨).

ومعدان هذا قال فيه ابن المبارك: «هو أحد الأبدال»(١).

æ

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (١٠١/٣).

والبيهقي في الأسماء والصفات (٣٤١/٢)، رقم ٩٠٨).

وابن عبد البر في التمهيد (١٣٩/٧) و(١٤٢/٧).

وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص١١-١١، برقم ٩٤)، و(ص١١-١، برقم ٩٤). وأورده الذهبي في العلو (ص١٠٠)، وفي الأربعين (ص٦٣-٢٤، برقم ٤٤)، وفي سير أعلام النبلاء (٢٧٤/٧).

(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتوى (۱۱/٤٣٤-٤٣٤): «أما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة مثل «الغوث» الذي يمكة، و «الأوتاد الأربعة»، و «الأقطاب السبعة»، و «والأبدال الأربعين»، و «النجباء الثلاثمائة»، فهذه أسماء ليست موجودة في كتاب الله تعالى، ولاهي أيضا مأثورة عن النبي على بإسناد صحيح ولا ضعيف يحمل عليه ألفاظ الأبدال. فقد روي فيهم حديث شامي منقطع الإسناد عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه مرفوعا إلى النبي الله أنه قال: «إن فيهم حيني أهل الشام الأبدال الأربعين رجلا كلما مات رجل أبدل الله تعالى مكانه رجلاً».

ولا توجد هذه الأسماء في كلام السلف، كما هي على هذا الترتيب، ولا هي مأثورة على هذا الترتيب والمعاني عن المشايخ المقبولين عند الأمة قبولا عاما، إنما توجد على هذه الصورة عن بعض المتوسطين من المشايخ، وقد قالها إما آثرا لها عن غيره أو ذاكرا، اه...

وقال أيضاً: «و لم ينطق السلف بشيء من هذه الألفاظ إلا بلفظ «الأبدال» وروى فيهم حديث «ألهم أربعون رجلاً، وألهم بالشام». وهو في المسند من حديث علي

وهذا الأثر ثابت عن معدان رواه غير واحد عنه.

## [مقاتل بن حيان (قبل ٥٠١هــ)]

اوعن مقاتل بن حيان (١) في قوله تعالى ﴿ مَا يَكُونُ مِن تَجْوَى ثَلاَئةٍ

إِلاَّهُوَرَابِعُهُمُ (٢) قال: ((هو على عرشه وعلمه معهم)(١).

F

رضى الله عنه، وهو حديث منقطع ليس بثابت». الفتاوى (١٦٧/١١).

والحديث الذي ذكره ابن تيمية هنا أخرجه أحمد في المسند (١٧١/٢) ح١٩٦) بتحقيق أحمد شاكر، وقال: (إسناده ضعيف لانقطاعه، شريح بن عبيد الحمصي لم يدرك عليا، بل لم يدرك إلا بعض متأخري الوفاة من الصحابة)، ثم ذكر بعض الروايات وضعفها.

وقال ابن الجوزي في الموضوعات (٤٠٠/٣) بعد أن أورد جملة من الأحاديث الواردة في الأبدال: «وليس في هذه الأحاديث شيء يصح».

(١) تقدمت ترجمته في الفقرة (١٣٦).

(٢) الآية ٧ من سورة المحادلة.

(٣) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة (٢/١، ٣٠)، برقم٥٩٢).

والطبري في تفسيره (١٢/٢٨).

والآحري في الشريعة (١٠٧٨/٣–١٠٧٩، برقم٥٥٥).

وابن بطة في الإبانة (-تتمة الرد على الجهمية-) (١٥٢/٣-١٥٣، برقم ١٠٩). واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٢٠٠/٣)، برقم ٢٧٠). والبيهقي في الأسماء والصفات (٢١/٣-٣٤٢) رقم ٩٠٩).

وهذا ثابت عن مقاتل، / رواه عبد الله بن أحمد، عن أبيه، عن نافع (ق $^{(1)}$ ) ابن ميمون  $^{(1)}$ ، عن بكير بن معروف  $^{(1)}$ ، عنه  $^{(1)}$ .

### [هاد بن زيد الأزدي (١٧٩هـ)]

• ١٦٠ وقال ابن أبي حاتم (١)، حدثنا أبي (٥)، حدثنا سليمان بن

F

وابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (٢٥٣/١).

وابن قدامة في إثبات صفة العلو (١١٨، برقم١٠٣).

وأورده الذهبي في العلو (ص١٠٢)، وفي الأربعين (ص٢٤، برقم٤٧).

وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص١٣١).

(١) هكذا في (أ) و(ب)، وفي السنة ( نوح ) بدل نافع.

ونوح هو بن ميمون بن عبد الحميد العجلي المضروب، ثقة ثقة، من كبار العاشرة، مات سنة (۲۱۸هـــ). التقريب (ص۱۰۱).

- (۲) بكير بن معروف الأسدي، أبو معاذ النيسابوري، صاحب التفسير، روى عن مقاتل وغيره، صدوق فيه لين، مات سنة (۱۲۳هـ). التقريب (ص۱۷۸).
  - (٣) في هامش (أ) كتبت الأبيات التالية:

[وكناك قال الترمذي بجامعه عن بعض أهل العلم والإيمان الله فوق العرش لكن علمه مع خلفه تفسير ذي إيمان كذا في النونية لابن القيم]. وانظر الأبيات في شرح النونية للهراس (٢٣٤/١).

(٤) عبد الرحمن بن إدريس (أبو حاتم) بن المنذر التميمي الحنظلي،أبو محمد الرازي، ولد سنة (٢٤٠هـ). سنة (٢٤٠هـ). تذكرة الخفاظ (٣٢٧م)، طبقات الحنابلة (٩/٥٥).

(٥) تقدمت ترجمته في الفقرة (١٤٣).

حرب (۱)، سمعت حماد بن زید (۲) یقول: «إنما یریدون یدورون علی أن یقولوا لیس فی السماء إله»(۳).

# [عبد الله بن المبارك (١٨١هـ)]:

171- وثبت عن على بن الحسن بن شقيق (١٤)، شيخ البحاري، قال:

أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة (١١٧/١-١١٨، ح٤١).

وأخرجه الخلال في السنة (٩١/٥، برقم ١٦٩٥، ١٦٩٦)،و(٥/٢٧،برقم ١٧٨١).

وأخرجه ابن بطة في الإبانة (كتاب الرد على الجهمية ) (٩٥/٢، برقم ٣٢٩)، و(٣/ ١٩٤، برقم ١٤٨).

وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص١١٨،برقم١٠١).

وأورده ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٥٢/٥) وقال: «روي بإسناد صحيح»، وكذلك (٢٦١/٥)، وكذلك في درء تعارض العقل والنقل (٢٦١/٦–٢٦٢)، وفي بيان تلبيس الجهمبة (٢/٢٤)، وفي المراكشية (ص٦٤).

وأورده الذهبي في تذكرة الحفاظ (٢٢٩/١)، وكذلك في سير أعلام النبلاء (١٦٤/٧)، وكذلك في العلو (ص٢٠١-١٠) وعزاه لابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية.

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص١٣٦) وعزاه لابن خزيمة، وفي الصواعق المرسلة (١٢٩٦/٤).

وقال الألباني في مختصر العلو (ص١٤٧): «إسناده صحيح».

(٤) علي بن الحسن بن شقيق بن دينار، أبو عبد الرحمن العبدي المروزي، إمام حافظ،

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الفقرة (١٤٩).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في الفقرة (١٤٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص١١٩ -ضمن عقائد السلف).

(قلت لعبد الله بن المبارك (١) كيف نعرف ربنا؟ قال: في السماء السابعة على عرشه).

وفي لفظ (رعلى السماء السابعة على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه ها هنا في الأرض) (٢) فقيل لأحمد بن حنبل، فقال: ((هكذا هو

æ

ثقة، مات سنة خمس عشرة ومائتين. السير (٣٤٩/١٠)، التقريب (٦٩٢).

(١) تقدمت ترجمته في الفقرة (١٤٣).

(٢) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص٨).

والدارمي في الرد على المريسي (ص١٠٣)، والرد على الجهمية (ص٥٠).

وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة (١١١/١، ح٢٢)، و(١٧٤/١-١٧٥، ح٢١٦).

وابن بطة في الإبانة (٣/١٥٥–١٥٦، ح١١٢).

وابن منده في التوحيد (٣٠٨/٣، برقم٩٩٨).

والصابوبي في عقيدة السلف (ص٢٠، برقم٢٨).

والبيهقي في الأسماء والصفات (٣٣٦/٢) رقم ٩٠٣٠).

وابن عبد البر في التمهيد (١٤٢/٧).

وابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص١١٧-١١٨ ، ح٠،١٠٠).

وابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (٢٦٤/٦)، وعزاه للبخاري في خلق أفعال العباد.

وأورده كذلك في الفتوى الحموية (ص٩١) وقال: «وروى عبد الله بن الإمام أحمد وغيره بأسانيد صحيحة عن ابن المبارك» وذكره، وأورده في نقض تأسيس الجهمية (٢٥/٢).

=

عندنا<sub>))</sub>(۱).

هذا صحيح ثابت عن ابن المبارك، وأحمد رضى الله عنهما.

وقوله «في السماء» رواية أخرى توضح لك أن مقصوده بقوله «في السماء» أي: على السماء، كالرواية الأخرى الصحيحة التي كتب بما إلى يجيى بن منصور الفقيه (٢).

Ŧ

وأورده الذهبي في العلو (ص١١٠)، وفي سير أعلام النبلاء (٢٠٢٨)، وفي الأربعين في صفات رب العالمين (ص٤٠، برقم١٠).

وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص١٣٤-١٣٥) وقال: «روى الدارمي، والحاكم والبيهقي، وغيرهم، بأصح إسناد إلى علي بن الحسين بن شقيق» وذكره، وفي (ص٢١٣-٢١٤) وقال: «وقد صح عنه صحة قريبة من التواتر»، وعزاه للبيهقي، والحاكم، والدارمي.

وأورده أيضاً في الصواعق كما في مختصر الصواعق (٢١٢/٢).

(١) روى ذلك عنه تلميذه أبو بكر بن الأثرم.

ونقله ابن أبي يعلى في الطبقات عن الأثرم (٢٦٧/١).

والعلو لابن قدامة (ص١١٧).

انظر مجموع الفتوى (٥٢/٥)، ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (٣٤/٢).

(٢) يجيى بن منصور بن الحسن السلمي، أبو سعد الهروي، وصفه الذهبي بالإمام الحافظ، الثقة، الزاهد، القدوة، محدث هراة، توفى سنة (٢٩٢هــــ).

تاريخ بغداد (۲۲٥/۱٤)، السير (۱۳/۷۰).

177 أنبأنا الحافظ عبد القادر الرُّهاوي (١)، أنبأنا محمد بن أبي نصر بأصبهان (٢)، أنبأنا الحسين بن عبد الملك الخلال (٣)، أنبأنا عبد الله بن شعيب (٤)، أنبأنا أبو عمر السلمي (٥) أنبأنا أبو الحسين اللنباني (١)، حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب "الرد على الجهمية"، حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي (٧)، حدثنا على بن الحسين بن شقيق، سألت ابن المبارك: (﴿ كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا؟. قال: على السماء (ق٧٤/ب) السابعة، على عرشه، ولا نقول كما تقول الجهمية إنه ها هنا في الأرض» (٨).

<sup>(</sup>۱) عبد القادر بن عبد الله الرُّهاوي، أبو محمد الحنبلي السفار، إمام حافظ، محدث، رحال، حوّال، محدث الجزيرة، ولد سنة (۳۲هـــ)، وتوفي سنة (۲۱۲هـــ). السير (۲۱/۲۲)، ذيل طبقات الجنابلة (۲/۲۸).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في الفقرة (٨٣).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في الفقرة (٨٣).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في الفقرة (٨٣).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في الفقرة (٨٣).

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في الفقرة (٨٣).

<sup>(</sup>٧) أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد الدورقي النكري البغدادي، ثقة، حافظ، من العاشرة، مات سنة (٢٤٦هـــ)، أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة. التقريب (ص٨٥).

<sup>(</sup>٨) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة (١١١/١، ح٢٢).

177 وروى عبد الله بن أحمد أيضًا في الرد على الجهمية بإسناده، عن عبد الله بن المبارك أن رحلاً قال له: «يا أبا عبد الرحمن قد خفت الله من كثرة ما أدعو على الجهمية قال: لا تخف، فإنهم (١) يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء» (٢).

### [جرير بن عبد الحميد الضبي (١٨٨هـ)]

174- وقال جرير<sup>(۱)</sup> بن عبد الحميد: «كلام الجهمية أوله عسل

E

وأورده الذهبي في العلو (ص١١٠)، والسير (٢/٨ -٤٠٣).

وقد تقدم تخريجه في الذي قبله.

(١) في (ب) و (ج) [إلهم].

(٢) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في كتاب السنة (١١٠/١) ح١٨).

وأخرجه ابن بطة في الإبانة (الرد على الجهمية) (٩٥/٢، برقم٣٢٨)، وفي –تتمة كتاب الرد على الجهمية– (١٩٥/٣، برقم٤٩).

وابن تيمية في الفتاوى (١٨٤/٥).

وأورده الذهبي في العلو (ص١١)، وفي سير أعلام النبلاء (٤٠٣/٨).

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص١٣٥)، وعزاه لابن خزيمة.

وقال الألباني في مختصر العلو(ص١٥٢، ح١٥٢): «ورجاله ثقات إلا الرجل الذي لم يسم».

والرجل الذي لم يسم هو يجيى بن إبراهيم، أبو سهل راهوية، كما في السنة لعبد الله ابن أحمد (١/٠/١).

(٣) في (ب) و(ج) ( الحريري ) وهو خطأ.

وآخره سم، وإنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إلهي (١).

أخرجه عبد الرحمن بن أبي حاتم، في كتاب "الرد على الجهمية"، عن أبي هارون محمد بن خالد<sup>(۱)</sup>،عن يحيى بن المغيرة<sup>(۱)</sup>، سمعت جريراً يقول، فذكره.

#### [مقاتل بن حيان (٥٠١هـ)]

• ۱٦٥ وروى (١٤) بكير بن معسروف (٥)، عسن مقاتل بن

E

وهو جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي، نزيل الري وقاضيها، ثقة، مات سنة ثمان وثمانين ومائة، وله إحدى وسبعون سنة، من رحال الجماعة.

تاریخ بغداد (۲۰۳/۷)، التقریب (ص۹۹).

(۱) ذكره ابن تيمية في المراكشية (ص٦٥-٦٦)، ودرء تعارض العقل والنقل (٦/ ٢٦٥). وأورده الذهبي في العلو (ص١١٠)، وعزاه لابن أبي حاتم، وأورده في الأربعين في صفات رب العالمين (ص٢٠، برقم٤).

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٢٠) وعزاه لابن أبي حاتم.

- (٢) محمد بن خالد أبو هارون الخراز الرازي، قال عنه ابن أبي حاتم: «صدوق»، كان يختم القرآن في يوم وليلة. الجرح والتعديل (٢٤٥/٧).
- (٣) يحيى بن المغيرة السعدي الرازي، قال يحيى بن معين: ﴿ لَمْ أَرْ أَحَدًا آثْرَ عَنْدَ جَرِيرَ مَنَّهُ، كان يقربه ويدنيه›، وقال أبو حاتم: ﴿﴿رازِي صِدُوقَ››. الجَرْحِ والتعديل (١٩١/٩).
  - (٤) في (ب) و (ج) «ورواه».
  - (٥) تقدمت ترجمته في الفقرة (١٥٩).

حيان (١) قال: «بلغنا -والله أعلم- في قوله ﴿ هُوالْأُوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ ﴾ (٢) هو الأول قبل كل شيء، والظاهر فوق كل شيء، والظاهر فوق كل شيء، والسباطن أقرب من كل شيء، وإنما يعني بالقرب بعلمه (٣) وقدرته وهو فوق عرشه، وهو بكل شيء عليم».

رواه البيهقي بإسناده / عنه(٤).

(ق۸۵/۱)

#### [محمد بن إسحاق (٥٠١هـ)]

(بعث الله ملكًا من الملائكة -يعني (ابعث الله ملكًا من الملائكة -يعني الله بختنصر (۱۹۰ - فقال: هل تعلم يا عدو الله كم بين السماء

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الفقرة (١٣٦).

<sup>(</sup>٢) الآية ٣ من سورة الحديد.

<sup>(</sup>٣) في ( ج ) «علمه».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٣٤٢/٢، رقم، ٩١).

وأورده الذهبي في العلو (ص١٠٢-١٠٣) وعزاه للبيهقي وقال: «مقاتل هذا ثقة، إمام، معاصر للأوزاعي، وماهو بابن سليمان، ذاك مبتدع ليس بثقة».

وأورده كذلك في الأربعين في صفات رب العالمين (ص٢٤، برقم٤٧).

وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (١٣٠).

وأخرجه بنحوه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص١١٨-١١٩).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في الفقرة (١٩).

<sup>(</sup>٦) بختنصر، أحد القادة البابليين الذي خرَّب بيت المقدس بعد موسى عليه السلام زمن

إلى (١) الأرض؟ قال: لا، فقال له: إن بين الأرض إلى السماء الدنيا مسيرة خمسمائة سنة (٢)، وغلظها مثل ذلك» وذكر الحديث إلى أن ذكر حملة العرش فقال: «وفوقهم يبدو العرش، عليه ملك الملوك تبارك وتعالى؛ أي عدو الله فأنت تطلع إلى ذلك؟ ثم بعث الله عليه البعوضة فقتلته».

أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب "العظمة"، فقال: حدثنا إسحاق بن أحمد(7)، حدثنا ابن حميد(13)، حدثنا ابن الفضل الفض

F

وهو سلمة بن الفضل الأبرش الأنصاري مولاهم، أبو عبد الله الأزرق، قاضي الري، صدوق، كثير الخطأ، مات بعد التسعين ومائة، وقد حاوز المائة. التقريب (ص٤٠١).

النبي أرميا أحد أنبياء بني إسرائيل. انظر خبره في البداية والنهاية (٤١/٢ وما بعدها).

<sup>(</sup>١) في (ب) و (ج) [والأرض].

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (ج) [عام] .

 <sup>(</sup>٣) إسحاق بن أحمد بن زيرك الفارسي، أبو يعقوب، توفي في رجب سنة (٣٠٩هـ).
 تاريخ الإسلام (٢٤٩/٢٣).

<sup>(</sup>٤) محمد بن حميد بن حيان الرازي، أبو عبد الله التميمي، حافظ، ضعيف، وكان ابن معين حسن الرأي فيه، من العاشرة، مات سنة (٢٤٨هـ). التقريب (ص٩٣٩).

<sup>(</sup>٥) في (أ) و(ب) و(ج) ( مسلمة ) وهو خطأ والتصويب من العظمة.

حدثني [محمد بن](١) إسحاق فذكره(٢).

وهذا إسناد جيد.

#### [حاد بن سلمة (١٦٧هـ)]

-177 وقال عبد العزيز بن المغيرة ( $^{(7)}$ )، حدثنا حماد بن سلمة  $^{(1)}$  بحديث ( $^{(2)}$  الله إلى السماء الدنيا $^{(6)}$  فقال: ( $^{(2)}$  مذا فاهموه)».

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين ساقطة من (أ) و(ب) و(ج)

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٣/١٠٥٤ –١٠٥٥).

وأورده الذهبي في العلو (ص١٠٨)،وقال: (كذا قال بختنصر، والمحفوظ أن صاحب القصة نمرذ).

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٦٢)، وقال: «رواه أبو الشيخ في كتاب العظمة بإسناد حيد إلى ابن إسحاق»،

وقال محقق كتاب العظمة: «لكن في هذا الإسناد محمد بن حميد الرازي، ضعيف، وسلمة بن الفضل، صدوق كثير الخطأ، فكيف يكون إسناده حيدًا، بل هو ضعيف».

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز بن المغيرة بن أمَيَّ المنقري، أبو عبد الرحمن الصفّار البصري، نزيل الري، صدوق، من صغار التاسعة، أخرج له ابن ماجة فقط. التقريب (ص٦١٦).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في الفقرة (٧٠).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في الفقرة (٧١).

رواه أبو أحمد العسال في كتاب "المعرفة"(١).

## [أبو يوسف صاحب أبي حنيفة (١٨٢هــ)]

المجاب وقصة أبي يوسف (٢) صاحب أبي حنيفة، مشهورة في استتابته لبشر المريسي، لما أنكر أن يكون الله فوق العرش.

رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغيره في كتبهم ٣٠٠).

(١) أورده الذهبي في العلو (ص١٠٥).

وأورده في الأربعين في صفات رب العالمين (ص٧٠، برقم٥٥). وأورده في سير أعلام النبلاء (١/٧٥).

(۲) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، القاضي، أبو يوسف الكوفي، صاحب الإمام أبي حنيفة، المحتهد، العلامة، المحدث، أفقه أهل الرأي بعد أبي حنيفة، ولد سنة (۱۸۳هـــ)، وتوفي سنة (۱۸۲هـــ). تاريخ بغداد (۲۲/۱۶)، السير(۸/٥٥٥).

(٣) أوردها ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٥/٥)، وفي نقض تأسيس الجهمية (٢٥/٢ه - ٢٥)، وعزاها لابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية، وساق الأثر بسنده. وأوردها الذهبي في العلو (ص١١٢).

وأوردها ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٢٢)، وقال: «وهي قصة مشهورة ذكرها عبد الرحمن بن أبي حاتم».

وأوردها أيضاً كما في مختصر الصواعق (٢١٢/٢) وقال: «وبشر لم ينكر أن الله أفضل من العرش، وإنما أنكر ما أنكرته المعطلة أن ذاته تعالى فوق العرش».

وأوردها شارح الطحاوية (ص٣٢٣).

والقصة سيذكرها المصنف برقم (١٧٧).

وصح وثبت عن أبي يوسف رحمه الله أنه قال: «من طلب المدين (۱) بالكلام تزندق (۲)، ومن طلب المال بالكمياء (۳) أفلس، ومن تتبع غريب الحديث كذب» (٤).

(١) في (ب) و(ج) ( الدنيا )

(٢) الزنديق: القائل ببقاء الدهر، فارسى معرب.

وزندقة الزنديق: عدم إيمانه بالآخرة ولا وحدانية الخالق، وليس في كلام العرب زنديق، وإنما تقول العرب: زندق، وزندقي، إذا كان شديد البحل.

والمشهور على ألسنة الناس أن الزنديق هو الذي لا يتمسك بشريعة الله، ويقول بدوام الدهر، والعرب تعبر عن هذا بقولهم: ملحد أي طاعن في الأديان.

انظر لسان العرب (١/١٥)، والمصباح المنير (١/٢٥٦).

#### (٣) في (ب) «الكيمان».

والكمياء: الحيلة والحذق، وكان يراد ها عند القدماء: تحويل بعض المعادن إلى بعض، وعلم الكمياء عندهم علم يعرف من طرق سلب الخواص من الجواهر المعدنية وحلب خاصة جديدة إليها، ولا سيما تحويلها إلى ذهب، وعند المحدثين علم يبحث عن خواص العناصر المادية والقوانين التي تخضع لها في الظروف المختلفة، وخاصة عند اتحاد بعضها ببعض، أو تخليص بعضها من بعض.

انظر القاموس المحيط –بترتيب الزاوي– (١٠٨/٤)، والمعجم الوسيط (٨١٤/٢).

(٤) أخرجه ابن بطة في الإبانة (٧/٧٢-٥٣٨).

وأخرجه بنحوه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (١٤٧/١)، برقم ٣٠٥).

وأخرجه أبو بكر الخطيب البغدادي في كتاب شرف أصحاب الحديث (ص٥).

### [محمد بن الحسن الشيباني (١٨٩هـ)]

• ١٧٠ روى عبد الله بن أبي حنيفة الدبوسي (١)، قال سمعت (٢) محمد ابن الحسن (٣) يقول: ((اتفق الفقهاء كلهم، من المشرق إلى المغرب /، على (ق٨٤/ب) الإيمان بالقرآن، والأحاديث التي جاء بها الثقات عن رسول الله على في صفة الرب عز وجل من غير تفسير (٤)، ولا وصف، ولا تشبيه، فمن فسر

F

وابن عساكر في تبين كذب المفتري (ص٣٣٤).

وأورده قوام السنة الأصبهاني في الحجة في بيان المحجة (١٠٦/١).

وأورده الذهبي في العلو (ص١١٢) وقال قبله: «وثبت عن أبي يوسف أنه قال ...» وذكره.

وأورده في السير أيضا (٥٣٧/٨) قال: «قال بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف ...» وذكره.

وقال الألباني في مختصر العلو: «أخرجه الهروي في -ذم الكلام- (١/١٠٤/٦) من طريقين عن أبي يوسف.

وقد جزم بنسبته إليه ابن تيمية في -الجواب الفاصل.

ثم أخرجه الهروي (٢/٩٤/٥) عن مالك مثله.

- (١) لم أقف له على ترجمته.
- (٢) [سمعت] ساقطة من (ب) و (ج).
- (٣) محمد بن الحسن بن فرقد، أبو عبد الله الشيباني، الكوفي، الفقيه، صاحب أبي حنيفة، الإمام المجتهد، من كبار أئمة أهل الرأي، ولد سنة (١٣١هـــ)، وتوفي سنة (١٨٩هـــ). تاريخ بغداد (١٧٢/٢)، السير (٩/١٣٤).
- (٤) أراد به تفسير الجهمية المعطلة، الذين ابتدعوا تفسير الصفات، بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون من الإثبات. انظر مجموع الفتاوى (٥/٥).

شيئاً من ذلك فقد حرج مما كان عليه النبي هذا، وفارق الجماعة، فإنهم لم يصفوا، ولم يفسروا، ولكن آمنوا بما في الكتاب والسنة، ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة، لأنه (١) وصفه بصفة لا شيء)(٢).

<sup>(</sup>١) في (ب) و (ج) [فإنه] .

<sup>(</sup>٢) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٣٣/٣-٤٣٣، برقم ٧٤٠).

وأورده الحافظ عبد الغني في عقيدته (ص١٠٩-١١٠، برقم٢١٧).

وأخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص١١٧، برقم٩٨).

وأورده ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٤/٤-٥)، وحكم بثبوته، و(٥/٥٠)، وضمن مجموعة الرسائل الكبرى (٤/٦٠).

وأورده الذهبي في العلو (ص١١٣)، وفي الأربعين في صفات رب العالمين (ص٨٢-٨٨). ٨٣، برقم٨٣).

وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٢٢).

وأورده ابن حجر في فتح الباري (٤٠٧/١٣).

والسيوطي في الإتقان (١٣/٣).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (ج) [وأن]

<sup>(</sup>٤) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٤٣٣/٣)، برقم ٧٤١).

روى هذا الإجماع عن محمد بن الحسن، أبو القاسم اللالكائي، وأبو محمد بن قدامة في كتابيهما.

#### [الوليد بن مسلم القرشي (١٩٤هـ)]

ومالك بن مسلم (۱): ((سألت الأوزاعي (۲)، ومالك بن أنس (۳)، وسفيان الثوري (٤)، والليث بن سعد (٥)، عن هذه الأحاديث التي فيها الصفة ? فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف)(١).

F

وأخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص١١٧، برقم٩٨).

وأورده الذهبي في العلو (ص١١٣)، وفي الأربعين في صفات رب العالمين (ص٧٠، برقم٥٦).

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٢٣) وعزاه لللالكائي.

(۱) الوليد بن مسلم القرشي، مولاهم، أبو العباس الدمشقي، الحافظ، عالم أهل دمشق، ثقة، مات آخر سنة أربعين وتسعين ومائة. انظر الكاشف (۲٤۲/۳)، التقريب (ص ١٠٤١).

- (٢) تقدمت ترجمته في الفقرة (٩٤).
- (٣) تقدمت ترجمته في الفقرة (١٣).
- (٤) تقدمت ترجمته في الفقرة (٦٤).
- (٥) تقدمت ترجمته في الفقرة (١٤٩).
- (٦) أخرجه أبو بكر الخلال في السنة (٢٥٩/١، برقم٣١٣). وأخرجه الآجري في الشريعة (٢١٤٦/٣، رقم٠٧٠).

رواه أبو أحمد العسال،عن محمد بن أيوب(١)، عن الهيثم بن

7

وأخرجه الدارقطني في الصفات (ص٤٤، برقم٦٧).

وأخرجه ابن بطة في الإبانة (تتمة كتاب الرد على الجهمية)، (٢٤١/٣ ٢-٢٤٢، برقم ١٨٣).

وأخرجه ابن مندة في التوحيد (٣٠٧/٣، برقم٨٩٤).

وأخرجه اللالكائي في السنة (٩٣٠).

والصابوني في عقيدة السلف (ص٧٠، برقم٠٩).

وأورده أبو يعلى في إبطال التأويلات (٧/١)، برقم١١).

وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٣٧٧/٢)، وفي الإعتقاد (ص١١٨)، وسننه (٢/٣).

وابن عبد البر في التمهيد (١٤٩/٧) ١٥٨).

وأورده الذهبي في العلو (ص١٠٤، و١٠٥)، بسنده من طريق الدارقطني، وأورده في سير أعلام النبلاء (١٠٥/١)، وتذكرة الحفاظ (٢٠٤/١)، وأورده في الأربعين في صفات رب العالمين (ص٨٦، برقم٨٢).

وقال قبله: «صح عن الوليد»، وعلق بعده بقوله: «قلت: مالك في وقته إمام أهل المدينة، والثوري إمام أهل الكوفة، والأوزاعي إمام أهل دمشق، والليث إمام أهل مصر، وهم من كبار أتباع التابعين».

وأورده السيوطي في الأمر بالإتباع والنهي عن الإبتداع (ص٢٠٦، برقم٣٣٦).

(۱) محمد بن أيوب بن يحيى بن الضريس الرازي، أبو عبد الله البحلي، صاحب فضائل القرآن ثقة حافظ محدث، مصنف، عمَّر طويلاً، توفي سنة (٣٠٤هـــ).

الجرح والتعديل(١٩٨/٧)، السير (١٩/١٤).

خار جة (١)، حدثنا الوليد بن مسلم.

## [وكيع بن الجواح الرؤاسي (١٩٧هــ)]

 $^{(7)}$  عن إسرائيل  $^{(7)}$  بحديث: حدثنا و كيع (﴿إذا جلس الرب على الكرسي))، فاقشعر رجل عند وكيع، فغضب وكيع وقال:  $((1 - 1)^3)$ ، وسفيان  $((1 - 1)^3)$ ، يحدثون بهذه الأحاديث و  $(1 - 1)^3$ ينكرو نهاس.

أخرجه عبد الله في كتاب "الرد على الجهمية" عن أبيه (١).

#### [عبد الرحمن بن مهدي العنبري (١٩٨هـ)]

وعن عبد الرحمن بن مهدي (٧) قال: / ((إن الجهمية أرادوا أن

(ق ۹ ع /أ)

<sup>(</sup>١) الهيثم بن خارجة المروذي، أبو أحمد أو أبو يحيى، نزيل بغداد، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة (٢٢٧هــ) في آخر يوم منها. أخرج له البخاري والنسائي وابن ماجة. التقريب (ص١٠٣٠).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في الفقرة (٩٨).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في الفقرة (٩٨).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في الفقرة (٦٤).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في الفقرة (٨٢).

<sup>(</sup>٦) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة (٣٠٢/١، برقم ٥٨٧). وأورده الذهبي في العلو (ص١١٧)، وأورده كذلك في السير (١٦٥/٩).

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته في الفقرة (٩٩).

ينفوا أن يكون الله كلم موسى، وأن يكون على العرش، نرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم»(١).

رواه غير واحد بإسناد صحيح عن عبد الرحمن قال: «الذي قال فيه ابن المديني<sup>(۲)</sup>: لو حلفت بين الركن والمقام، لحلفت أبي ما رأيت أعلم منه».<sup>(۳)</sup>.

(١) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص١٧).

وعبد الله بن أحمد في السنة (١٢١/١) برقم ٤٨) بلفظ مقارب.

وابن بطة في الإبانة (تتمة الرد على الجهمية) (٩٤/٢-٩٥، برقم٣٢٧) بنحوه، وأيضا (برقم٥٥٠).

وأبو نعيم في الحلية (٧/٩–٨).

والبيهقي في الأسماء والصفات (١/٦٤٥، ٢٠٨).

وأورده ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (٢٦١/٦-٢٦٢) وصحح إسناده، وأورده أيضا في الفتوى الحموية (ص٨٤).

وأورده الذهبي في العلو (ص١١٨)، وأورده في الأربعين في صفات رب العالمين (ص ٤١، برقم١١). وأورده في سير أعلام النبلاء (١٩٩٩-٢٠٠).

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (٢١٤-٢١٥).

- (٢) على بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم، أبو الحسن بن المديني البصري، ثقة ثبت، إمام، أعلم أهل عصره بالحديث وعلله، عابوا عليه إجابته في المحنة، لكنه تنصل وتاب واعتذر بأنه كان خاف على نفسه، مات سنة (٢٣٤هــ) على الصحيح. تاريخ بغداد (١١/١٥)، السير (١/١١).
  - (٣) ذكره الخطيب في التاريخ بنحوه. تاريخ بغداد (١٠/٢٤٥-٢٤٥).

### [خالد بن سليمان البلخي (؟؟)]

 $^{(1)}$  على ما ابن أبي حاتم، حدثنا زكريا بن داود  $^{(1)}$  بن بكر  $^{(1)}$  سمعت أبا قدامة السرخسي  $^{(1)}$  سمعت أبا معاذ البلخي  $^{(0)}$  رحمه الله –يعني خالد بن سليمان – بفرغانة يقول: «كان جهم  $^{(1)}$  على معبر ترمذ، وكان فصيح اللسان،  $[e]^{(1)}$  لم يكن له علم ولا مجالسة أهل العلم، فكلم السُمنية  $^{(1)}$ ، فقالوا له: صف لنا ربك الذي تعبده. فدخل البيت لا يخرج،

<sup>(</sup>١) في (ج) «اين أبي داود» وهو خطأ.

<sup>(</sup>۲) في (ب<sub>) «ب</sub>کير<sub>»</sub>.

<sup>(</sup>٣) زكريا بن داود بن بكر أبو يجيى، النيسابوري، الخفاف، الحافظ الكبير، قال الحاكم: «هو المقدم في عصره، صاحب التفسير الكبير»، توفي سنة (٢٨٦هـ). تاريخ بغداد (٤٦٢/٨)، تذكرة الحفاظ (٢٧٦/٢).

<sup>(</sup>٤) عبيد الله بن سعيد بن يحيى اليشكري، أبو قدامة السرخسي، نزيل نيسابور، ثقة مأمون سنّي، من العاشرة، مات سنة (٢٤١هـ)، أخرج له البخاري ومسلم والنسائي. التقريب (ص٦٣٩).

<sup>(</sup>٥) خالد بن سليمان، أبو معاذ البلخي، ضعفه ابن معين، ومشاه غيره، روى عن الثوري ومالك. الميزان (٦٣١/١).

<sup>(</sup>٦) الجهم بن صفوان، تقدمت ترجمته في الفقرة (١٤٩).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و(ب) (ج) ، والتصويب من المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٨) السمنية: ديانة بوذية، كانت منتشرة في بلاد ما وراء النهر.

انظر الفهرست للنديم (ص٥٣٢).

ثم خرج إليهم بعد أيام فقال: هو هذا الهواء مع كل شيء، وفي كل شيء، وفي كل شيء، ولا يخلو منه شيء (١)». قال أبو معاذ: ((كذب عدو الله، إن (٢) الله في السماء على العرش كما وصف نفسه)(٣).

وهذا ثابت عن أبي معاذ أحد الأئمة رحمه الله.

# [شجاع بن أبي نصر البلخي (؟؟)]

الفضل الأسدي (٤)، ثنا يحيى بن أيوب (١)، حدثنا أبو نعيم الفضل الأسدي (٤)، ثنا يحيى الفضل الأسدي (٤)، ثنا العصل المعلم (٤)، ثنا العصل المعلم (٤)، ثنا العصل (٤)

<sup>(</sup>۱) في (ج) «كل شيء».

<sup>(</sup>٢) (إن<sub>»</sub> مكررة في (ب).

<sup>(</sup>٣) ساق الإمام أحمد القصة في كتاب الرد على الجهمية (ص٦٥-٦٦-ضمن عقائد السلف). أخرجها البيهقي في الأسماء والصفات(٣٣٧/٢)، رقم٤.٩).

وأوردها ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٢٤).

وأخرجها ابن بطة في الإبانة (كتاب الرد على الجهمية) (٧٦/٢-٧٩، برقم٣١٧)، ولكن بطريق آخر عن مقاتل بن سليمان.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن محمد بن الفضل بن الشيخ بن عميرة الأسدي، أبو بكر، قال عنه أبو حاتم: (صدوق)، الجرح والتعديل (١٦٣/٥).

<sup>(</sup>٥)[يحيي] ساقطة من (ب) و(ج).

<sup>(</sup>٦) يحيى بن أيوب المقابري البغدادي، العابد، ثقة، من العاشرة، مات سنة (٢٣٤هـــ)، وله سبع وسبعون سنة . التقريب (ص٠٠٠).

البلخي (١) -وكان قد أدرك جهما- قال: ((كان لجهم صاحب يكرمه

ويقدمه (٢) على غيره، فإذا هو قد صَيَّح به، وبدر به، ووقع فيه، قال أبو نعيم: فقلت له: لقد كان يكرمك. فقال إنه قد جاء منه ما لا يحتمل، بينا هو يقرأ طه، والمصحف في حجره، فلما أتى على هذه الآية: ﴿ الرَّحْمَنُ مُ عَلَى العَرْشُ اسْتَوَى ﴾ قال: لو (١) وجدت السبيل إلى أن أحكها من المصاحف. فاحتملت هذه، ثم إنه بينا هو / يقرأ آية إذ قال: ما أظرف محمداً حين قالها. ثم إنه بينا هو يقرأ طسم -[سورة] (٤) القصص-والمصحف في حجره إذ مر بذكر موسى عليه السلام، فدفع المصحف بيده ورجله، وقال: أي شيء هذا ذكره هنا، فلم يتم ذكره ».

> هكذا(٬٬ أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب "الرد على الجهمية"، عن [الصاغاني](١)، عن يحيى بن أيوب، واسم

(ق ۹ ٤/ب)

<sup>(</sup>١) شجاع بن أبي نصر البلخي، أبو نعيم المقرئ صدوق، من التاسعة، أخرج له البخاري تعليقا. التقريب (ص٤٣١).

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (ج) «ويدمه».

<sup>(</sup>٣) كلمة [لو] ساقطة في (ب) (ج).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)

<sup>(</sup>٥) [هكذا] ساقطة من (ب) و (ج)

<sup>(</sup>٦) في (أ) الصنعاني وهو خطأ.

أبي نعيم شحاع بن أبي نصر(١).

## [أبو يوسف صاحب أبي حنيفة (١٨٢هــ)]

-1۷۷ وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن  $[14-10]^{(7)}$  بن مهران -100 حدثنا بشار -100 بن موسى الخفاف -100 قال حاء بشر بن الوليد -100 إلى أبي

æ

وهو محمد بن إسحاق بن حعفر وقيل بن محمد، أبو بكر الصاغاني، قال الخطيب: «كان أحد الأثبات المتقنين مع صلابة في الدين، واشتهار بالسنة، واتباع في الرواية»، توفي سنة (١٧/١هــــ)، تاريخ بغداد (٢/١٠)، السير (٢/١٢).

(١) أحرجه البحاري في خلق أفعال العباد (ص٢٠، برقم٥٥).

وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة (١٦٧/١، برقم ١٩٠).

وأخرجه ابن بطة في الإبانة (كتاب الرد على الجهمية)(٩٢/٢ -٩٣،برقم٣٣٣-٣٢٣). وأورده الذهبي في العلو (ص١١٤).

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٢-٢٢٥).

وقال الألباني في مختصر العلو (ص١٦٣): «سنده صحيح».

- (٢) في (أ) و (ب) و (ج) « الحسن » والتصويب من مصادر ترجمته.
- (٣) على بن الحسين بن مهران، أبو الحسن النيسابوري الصفار، أثني عليه إبراهيم بن أبي طالب، توفي سنة (٩٥ هـــ). تاريخ الإسلام (٢٠٩/٢٢).
  - (٤) في (ج) «بشر» وهو خطأ.
- (٥) بشار بن موسى الخفاف الشيباني عجلي بصري، نزل بغداد، ضعيف، كثير الغلط، كثير الحديث، من العاشرة أخرج له ابن ماجة في التفسير. التقريب (ص١٦٧).
- (٦) بشر بن الوليد بن حالد، أبو الوليد الكندي القاضي، الفقيه، صاحب أبي يوسف،

يوسف<sup>(۱)</sup> فقال له: «تنهاني عن الكلام وبشر المريسي<sup>(۱)</sup>، وعلي الأحول<sup>(۳)</sup>، وفلان يتكلمون، فقال: وما يقولون? قال: يقولون [إن]<sup>(۱)</sup> الله في كل مكان. فبعث أبو يوسف فقال: علي بهم، فانتهوا إليهم، وقد قام بشر، فجيء بعلي الأحول والشيخ –يعني الآخر–، فنظر أبو يوسف إلى الشيخ وقال: لو أن فيك موضع أدب لأوجعتك، فأمر به إلى الحبس، وضرب عليا الأحول وطوف به» (٥).

# [سلام بن أبي مطيع الخزاعي (١٦٤هـ)]

-1۷۸ وقال ابن أبي حاتم $^{(7)}$ ، حدثنا أبو زرعة $^{(V)}$ ، حدثنا هدبة بن

ዏ

وكان عالما دينًا، توفي ببغداد سنة (۲۳۸هـــ)، تاريخ بغداد (۸۰/۷)، السير (۱۰/ ۲۷۳).

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الفقرة (١٦٨).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في الفقرة (١٠٣).

<sup>(</sup>٣) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (١) و (ب)، وما أثبته من (ج).

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجها برقم (١٦٨).

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في الفقرة (١٦٠).

<sup>(</sup>۷) عبید الله بن عبد الکریم بن یزید بن فروخ، أبو زرعة الرازي، کان إماما ربانیا، متقنا، حافظا، مکثرا، صادقا، توفی سنة(۲۶۲هـ)، وولد سنة (۲۰۰هـ). تاریخ بغداد (۲۲۲/۱۰)، السیر (۲۰/۱۳).

<sup>(</sup>۱) هدبة بن خالد بن الأسود القيسي، الثوباني، أبو خالد البصري، يقال له هدَّاب، ثقة، عابد، تفرد النسائي بتليينه، من صغار التاسعة، مات سنة بضع وثلاثين وماتتين. التقريب (ص۱۰۱۸).

<sup>(</sup>٢) سلام بن أبي مطيع، أبو سعيد الخزاعي مولاهم، البصري، ثقة، صاحب سنة، من التاسعة، مات سنة (٦٤٤هـــ) وقيل بعدها. التقريب (ص٢٢٦).

<sup>(</sup>٣) الآية ١ من سورة المحادلة.

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٨ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٥) الآية ٦٧ من سورة الزمر.

<sup>(</sup>٦) الآية ٧٥ من سورة ص.

<sup>(</sup>٧) الآية ١٦٤ من سورة النساء.

<sup>(</sup>A) الآية ٤٥ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>۹) أخرجه ابن منده في كتاب التوحيد (۳۰۸/۳، برقم۸۹۸). وأورده الذهبي في العلو (ص۰۵).

### [يزيد بن هارون الواسطي (٢٠٦هــ)]

۱۷۹- وقال شاذ بن يحيى (١) سمعت يزيد بن هارون (٢) يقول: ((من زعم أن الرحمن على العرش على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي))

رواها عبد الله في كتاب "السنة" له، عن عباس العنبري<sup>(٣)</sup>، عن شاذ ابن يحيى<sup>(٤)</sup>.

F

وقال الألباني في مختصر العلو (ص٤٤١): «هذا إسناد صحيح».

(١) شاذ بن يجيى الواسطي، مقبول، من العاشرة. التقريب (ص٢٩).

(٢) تقدمت ترجمته في الفقرة (٦٩).

(٣) في (ب) و(ج) «ابن عباس العنبري» وهو خطأ.

وهو العباس بن عبد العظيم العنبري تقدمت ترجمته في الفقرة (٩٨).

(٤) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص١١).

وأبو داود في المسائل (ص٢٦٨).

وأخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة (١٢٣/١، برقم٥٥)، و(٢٨٢/٢، برقم١١١).

وابن بطة في الإبانة (تتمة كتاب الرد على الجهمية) (١٦٤/٣–١٦٥، برقم١٢٢). وأورده أبو يعلى في إبطال التأويلات (ق٤٩/ب).

وأورده ابن تيمية في مجموع الفتاوي (١٨٤/٥).

وأورده الذهبي في العلو (ص١١٦–١١٧).

=

ويزيد بن هارون شيخ أهل واسط، وأجلهم علماً وزهداً على رأس المائتين، وله مناقب كثيرة رحمه الله.

وهذا الذي قاله هو الحق، لأنه لو كان معناه على خلاف ما يقر (1) في القلوب السليمة (۲) [من] (۳) الأهواء، والفطرة الصحيحة من الأدواء، لوجب على الصحابة والتابعين أن يبينوا أن استواء الله على عرشه على خلاف ما فطر الله عليه خلقه، وجبلهم على اعتقاده؛ اللهم إلا أن يكون في بعض الأغبياء من يفهم من أن الله في السماء أو على العرش [أنه محيز

F

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص٢١٤) وقال عقبه: «قال شيخ الإسلام -يعني ابن تيمية- والذي تقرر في قلوب العامة هو ما فطر الله تعالى عليه الخليقة من توجهها إلى ربحا تعالى عند النوازل والشدائد والدعاء والرغبات إليه تعالى نحو العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة من غير موقف وقفهم عليه، ولكن فطرة الله التي فطر الناس عليها، وما من مولود إلا هو يولد على هذه الفطرة يجهمه وينقله إلى التعطيل من يقيض له» اهد.

وقال الألباني في المختصر (ص١٦٨): ﴿﴿إِسْنَادُهُ حَيْدُ».

<sup>(</sup>١) حاء في هامش (١) العبارة التالية : «بالتخفيف من وقر وقاراً إذا سكن وثبت، معناه من النهاية».

<sup>(</sup>٢) في (ب) «السلمة».

<sup>(</sup>٣) مابين المعكوفتين ساقط من (أ)

وألهما حيز له] (١)، وأن العرش محيط به (١)، فكيَّف ذلك في ذهنه وبفهمه، كما بَدَر في الشاهد (١) من أي جسم كان، على أي جسم الهامة ولا قاله، وحاشا جاهل، و[ما] (٥) أظن أن أحدا اعتقد ذلك من العامة ولا قاله، وحاشا يزيد بن هارون أن يكون مراده هذا، وإنما مراده ما تقدم، وقد قال مثل قوله عبد الله بن [مسلمة] القعنبي (١)، شيخ البخاري ومسلم، وغيره، وسيأتي إن شاء الله فيما بعد (٧).

#### [سعید بن عامر الضبعی (۲۰۸هـ)]

-1 وعن سعيد بن عامر الضبعي  $^{(\wedge)}$  -إمام أهل البصرة على رأس

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ب) و ( ج ) «أنه ماحيز وإن حيز له» ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) ((به)) ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٣) في (ب) «الشهادة».

<sup>(</sup>٤) عبارة [على أي حسم] ساقطة من (ب) و (ج)

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (ج) «من» .

<sup>(</sup>٦) في (أ) و (ب) «مسلم»، وما أثبته من (ج).

وستأتي ترجمته في الفقرة (٢١٣).

<sup>(</sup>٧) قول القعنبي سيأتي برقم (٢١٣).

<sup>(</sup>٨) سعيد بن عامر الضبعي -نسبة إلى قبيلة ضبيعة-، ثقة، صالح، مات سنة (٨٠ ٢هـ) وله ثمانون سنة، إمام أهل البصرة على رأس المائتين.

المائتين - أنه ذكر عنده الجهمية، قال: «هم شُرُّ قولاً من اليهود والنصارى، اجتمع أهل الأديان مع المسلمين أن الله على العرش، وقالوا (ق٠٥٠) هم: ليس على العرش شيء»./
رواه ابن أبي حاتم في كتابه(١).

#### [عباد بن العوام الكلابي (١٨٥هــ)]

۱۸۱- وقال عباد بن العوام (۲) -أحد الأئمة بواسط-: ((كلَّمت بِشْراً المريسي وأصحابه، فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى -والله أعلم- أن لا يناكحوا، ولا يورثوا)(۲).

F

انظر الكاشف (۱۷۹/۲)، التقريب (۳۸۱).

(١) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد (ص٩).

وأورده ابن تيمية في الفتاوى (٢/٥).

ودرء تعارض العقل والنقل (٢٦١/٦).

وأورده الذهبي في العلو (ص١١٧).

وكذلك في الأربعين في صفات رب العالمين (ص٤٢، برقم١٤).

وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص٢١٥)، وعزاه لابن أبي حاتم، وأورده أيضاً في الصواعق كما في مختصر الصواعق (٢١٣/٢).

(۲) عباد بن العوام بن عمر الكلابي، أبو سهل الواسطي، ثقة، مات سنة (۱۸۵هـ.). التقريب (ص٤٨٢)، وانظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (١١/٨).

(٣) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة (١٢٦/١–١٢٧، برقم٦٥) و(١/

وقد تقدم نحوه عن جرير<sup>(۱)</sup>، وحماد بن زيد<sup>(۲)</sup>.

# [عبد الملك بن قُريب الأصمعي (١٥ ٢هـ)]

١٨٢ وعن الأصمعي<sup>(٣)</sup> قال: ((قدمت امرأة جهم) وقال رجل عندها الله على عرشه) فقالت: محدود على محدود. قال الأصمعي: هي كافرة بهذه المقالة)(٤).

œ

١٧٠، برقم ١٩٩) و (١/٥٧١، برقم ١٥٥).

وأخرجه الخلال في السنة (١١٣/٥، برقم١٧٥٣) و(١١٥/٥، برقم١٧٥٦).

وأورده ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١٨٥/٥)، ودرء تعارض العقل والنقل (٦/ ٢٦١).

وأورده الذهبي في العلو (ص١١١).

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص١٦-٢١٦).

(۱) تقدم برقم (۱٦٤).

(٢) تقدمت ترجمته في الفقرة (١٤٩)، وتقدم قوله في الفقرة (١٦٠).

(٣) أبوسعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع، المعروف بالأصمعي، الباهلي، كان صاحب لغة ونحو، وإماما في الأخبار والنوادر والملح والغرائب، توفي سنة (٢١٥هـ).

انظر (وفيات الأعيان (١٧٠/٣-١٧٦)، الكاشف (٢١٣/٢).

(٤) وأورده ابن تيمية في الفتاوي (٥٣/٥).

أورده الذهبي في العلو (ص١١٨)، وكذلك في الأربعين في صفات رب العالمين (ص٤١).

### [علي بن عاصم الواسطي (١٠١هـ)]

 $1 \wedge 1 \wedge 1$  وقال يحيى بن علي بن عاصم (۱): ((كنت عند أبي (۲))، فاستأذن عليه المريسي، فقلت له: يأبه مثل هذا يدخل عليك! فقال (۱): وماله؟ قلت: إنه يقول: إن القرآن مخلوق، ويزعم أن الله معه في الأرض، وكلاما ذكرته، فما رأيته اشتد عليه مثل ما اشتد عليه في القرآن أنه مخلوق، وأنه معه في الأرض) (٤).

أحرجها واللتين قبلها ابن أبي حاتم في كتابه في "الرد على الجهمية". وعلي بن عاصم أحد الأئمة في طبقة يزيد بن هارون، ووكيع (٥) توفي سنة إحدى و[مائتين](١)، وله أربع وتسعون سنة.

F

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٢٥) وعزاه لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>١) يجيى بن على بن عاصم الواسطى، روى عن أبيه. انظر الثقات لابن حبان (٩/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) على بن عاصم بن صهيب الواسطي التيمي مولاهم، صدوق يخطىء ويصر، رمي بالتشيع، من التاسعة، مات سنة إحدى ومائتين، وقد حاوز التسعين.

التقريب (ص٩٩٦)، تاريخ بغداد (٢٩/١١).

<sup>(</sup>٣) في (ب) «فقلت».

<sup>(</sup>٤) أورده الذهبي في العلو (ص١٦).

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص١٦٦-٢١٧) وعزاه لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٥) [وكيع] ساقطة من (ب) و (ج)

 <sup>(</sup>٦) في (أ) و(ب) و (ج) «ثمانين» وهو خطأ.

وقال: «أعطاني أبي مائة ألف درهم، فرجعت من رحلتي وقد كتبت مائة ألف حديث» $^{(1)}$ .

### [وهب بن جرير الأزدي (٢٠٦هـ)]

مصر، أنبأنا عبد الوهاب بن رواج (۱۸٤) مصر، أنبأنا عبد الوهاب بن رواج (۱۸٤) أنبأنا أبو طاهر السِّلفي (3)، أنبأنا مكى بن منصور (9)، أنبأنا

F

والتصويب من مصادر ترجمته.

- (١) انظر تاريخ بغداد (١١/٤٤٧).
- (۲) الأمير الكبير، أبو الخير بلال المغيثي الطواشي الحبشي الصالحي، ذكره ابن العماد في وفيات (۱۹۹هـ) وقال: ((روى عن عبد الوهاب بن رواج، توفي بعد الهزيمة بالرملة، وهو في عشر المائة). شذرات الذهب (۱/۵).
- (٣) المحدث رشيد الدين، أبو محمد عبد الوهاب بن ظافر بن علي بن فتوح الإسكندراني المالكي، ولد سنة (٥٤هـــ)، وسمع الكثير من السلفي وطائفة، ونسخ الكثير، وخرج الأربعين، وكان ذا فقه وتواضع، توفي سنة (٦٤٨هـــ). انظر الشذرات (٢٤٢/٥).
- (٤) أحمد بن محمد بن سلفة الأصبهاني، أبو طاهر صدر الدين السِّلفي، حافظ مكثر، من أهل أصبهان، رحل وصنف كثيرا، له معجم شيوخ أصبهان، ومعجم شيوخ بغداد، توفي بالأسكندرية سنة (٥/٢١). السير (٥/٢١)، وفيات الأعيان (٣١/١).
- (٥) مكي بن محمد بن علان، أبو الحسن الكرجي، المعتمد، المعروف بالسّلاّر، الشيخ الحليل، المسند، المعمر، مات بأصبهان سنة (٩١ عهـ). السير (٣٩٧/٣)، شذرات الذهب (٣٩٧/٣).

أبو بكر الحيري<sup>(۱)</sup>، حدثنا حاجب الطوسي<sup>(۲)</sup>، حدثنا محمد بن حماد<sup>(۳)</sup>، سمعت وهب بن جرير<sup>(۵)</sup> يقول: «إياكم ورأي جهم<sup>(۱)</sup>، فإلهم يجادلون أنه ليس في السماء شيء، وما هو إلا من وحي إبليس، وما هو إلا الكفى(8).

(۱) أبو بكر الحيري، هو القاضي أحمد بن الحسن بن أحمد الحرشي، قاضي نيسابور، وكان فاضلا غزير العلم، من شيوخ الحاكم والبيهقي، مات سنة(۲۱هـــ). السير (۱۷/ ۲۰۵).

- (۲) حاجب بن أحمد بن يرحم بن سفيان، أبو محمد النيسابوري الطوسي، وثقه ابن منده واقمه الحاكم، مات سنة (٣٣٦/١٥). الميزان (٢٩/١)، السير (٣٣٦/١٥).
- (٣) محمد بن حماد الأبيوردي الزاهد، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثمان أو تسع وأربعين ومائتين. التقريب (ص٨٣٨).
  - (٤) [بن] ساقطة من (ب).
- (٥) هو وهب بن جرير بن حازم بن زيد الأزدي، أبو العباس البصري، الحافظ، ثقة، من التاسعة، مات سنة (٢٠٦هـ.).
  - (٦) تقدمت ترجمته في الفقرة (١٤٩).
  - (٧) علقه البخاري في خلق أفعال العباد (ص٩، برقم٦).

وأورده ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص١١٨، برقم١٠١).

وأورده الذهبي في العلو (ص١١٨).

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص٢١٧)، وصححه وعزاه للذهبي. وانظر مختصر العلو (ص١٧٠).

#### [محمد بن مصعب العابد (۲۲۸هـ)]

• ١٨٥ وقال أبو الحسن بن العطار (١) مسعت محمد بن مصعب (ق٥٥) العابد (٢)، يقول: ((من زعم أنك لا تتكلم ولا تُرى في الآخرة، فهو كافر بوجهك، [ولا يعرفك] (٣)، أشهد أنك فوق العرش).

رواه الدارقطني في "الصفات"، وعبد الله بن أحمد في "السنة"،  $\frac{(3)}{2}$ 

(١) في (ج) «عطار».

وهو محمد بن محمد بن عمر بن الحكم، أبو الحسن بن العطار، قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «كان ثقة أمينا»، توفي سنة (٢٦٨هـ). تاريخ بغداد (٢٠٣/٣).

- (٢) محمد بن مصعب أبو جعفر الدعاء، أحد العباد المشهورين، وهو من القراء المعروفين، توفي في بغداد سنة ثمان وعشرين ومائتين. انظر ترجمته في تاريخ بغداد (٢٧٩/٣).
  - (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و(ب) و(ج)، وأثبتها من مصادر التخريج.
    - (٤) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة (١٧٣/١، برقم٢١).

وأخرجه الدارقطني في الصفات (ص٧٢-٧٣، برقم٦٤).

والخطيب في تاريخ بغداد (٢٨٠/٣).

وأورده الذهبي في العلو (ص١٢٤).

وأورده ابن القيم كما في مختصر الصواعق (٢١٢/٢).

#### [یجیی بن زیاد الفراء (۲۰۷هـ)]

۱۸۶- وقال محمد بن الجهم (۱)، حدثنا يجيى بن زياد الفراء (۲) قال: (روقد قال عبد الله بن عباس: (ثمّ اسْتَوَى صعد، وهو كقولك للرجل كان قاعدا فاستوى قاعدا، وكل في كلام العرب جائز)،

أخرجه البيهقي في "الصفات"(٣)، فقال: أنبأنا الحاكم(١)، حدثنا الأصم(٥)، حدثنا محمد بن الجهم، فذكره.

# [نوح بن أبي مريم المروزي (١٧٣هــ)]

-۱۸۷ وقال أحمد بن سعيد الدارمي<sup>(۱)</sup> −أحد شيوخ مسلم−، سمعت

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في الفقرة (٥).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (٣١٠/٢ رقم ٨٧١). وأورده الذهبي في العلو (ص١١٨-١١٩).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في الفقرة (٢٩).

<sup>(</sup>٥) محمد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري، أحد الأعلام، توفي سنة (٣٤٦هـ). تذكرة الحفاظ (٨٦٠/٣)، السير (٢/١٥).

<sup>(</sup>٦) أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، أبو جعفر، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات

أبي ('')، يقول: سمعت أبا عصمة نوح بن أبي مريم ('')، وسأله رجل عن الله عز وجل في السماء هو؟، فحدث بحديث النبي على حين سأل الأمة (رأين الله؟ قالت: في السماء، قال: اعتقها فإنها مؤمنة)) قال: ((سماها رسول عرفت أن الله في السماء)).

رواه عبد الله بن أحمد في كتاب "السنة" عن أحمد بن سعيد (٤).

#### [محمد بن مصعب العابد (۲۲۸هـ)]

 $-1^{(1)}$  وقال المروزي $^{(2)}$ ، [سمعت أبا عبد الله الخفاف $^{(1)}$ ] سمعت

Œ

سنة ثلاث وخمسين ومائتين. انظر تهذيب التقريب (ص٨٩).

<sup>(</sup>۱) سعید بن صخر الدارمي، روی عن حماد بن سلمة قال أبو حاتم: (مجهول). الجرح والتعدیل (۳٤/٤).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في الفقرة (١٥١).

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه في (١٣).

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة (٣٠٦/١)، برقم٩٩٥). وأورده الذهبي في العلو (ص١١١).

<sup>(</sup>٥) أحمد بن محمد بن الحجاج المروزي، شيخ الإسلام، وصاحب الإمام أحمد، إمام فقيه، قدوة، مات سنة (٢٧٥هـــ). السير (٢/١٣)، طبقات الحنابلة (٢/١٥).

<sup>(</sup>٦) لم أقف له على ترجمة.

 <sup>(</sup>۲) في (أ) و(ب) و(ج) «وقال المروزي الخفاف»، والتصويب من السنة للخلال (۱/
 (۲) في (أ) و(ب) و(ج)

ابن مصعب (١) وقرأ ﴿عَسَى أَن يَبْعَنْكَ رَبُكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾(٢) فقال: «نعم يقعده معه على العرش».

قال أحمد بن حنبل -وذكر ابن مصعب-، فقال: «قد كتبت عنه وأي رجل»(۳).

(قاه/ب) هكذا / أخرجه أبو بكر المروزي صاحب الإمام أحمد، وهو من أحل من أخذ الفقه عنه، ألف هذا الكتاب في حدود السبعين ومائتين، لما أنكر بعض الجهمية أن الله يقعد محمداً على العرش، واستفتى من كان في عصره في ذلك.

وهذا حديث ثابت عن مجاهد(٤)، رواه عنه ليث بن أبي (٥) سليم(٢)،

وأورده الذهبي في العلو (ص١٢٤) وقال: «فأما قضية قعود نبينا على العرش، فلم يثبت في ذلك نص، بل في الباب حديث واه، وما فسر به مجاهد الآية كما ذكرنا، فقد أنكره بعض أهل الكلام، فقام المروزي وقعد، وبالغ في الانتصار لذلك وجمع فيه كتاباً ...».

<sup>(</sup>١) محمد بن مصعب العابد تقدمت ترجمته في الفقرة (١٨٥).

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٩ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو بكر الخلال في السنة (١/٢١٨، برقم.٢٥-٢٥١).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في الفقرة (١).

<sup>(</sup>٥) «أبي» ساقطة من (ب) (ج).

<sup>(</sup>٦) انظر السنة للخلال (١/١٥)، برقم٢٩٧)،وقد تقدمت ترجمة ليث في الفقرة(٩٧).

وعطاء بن السائب $^{(1)}$ ، وجابر بن یزید $^{(7)}$ ، وأبو یجی القتات $^{(7)}$ ، وغیرهم $^{(1)}$ .

ورواه عن ليث (٥)، محمد بن فضيل (٦)، وعبد الله بن إدريس الأودي (٧)، واشتهر عن محمد بن فضيل، عن ليث، فرواه أبو بكر بن أبي

(٣) انظر السنة للخلال (٢٥٢/١) برقم ٢٩٦).

وأبو يجيى القتات، اسمه زاذان، وقيل دينار وقيل مسلم وقيل يزيد وقيل زبّان، وقيل عبد الرحمن، لين الحديث، من السادسة. التقريب (ص٢٢٤).

- (٤) أشار إلى هذه الطرق الذهبي في العلو (ص١٢٥).
   وكذلك الخلال في السنة وانظر (ص٢٩٦، إلى ٣٠١).
- (°) في (أ) و(ب) و(ج) «ليث بن محمد بن فضيل» وهو خطأ والصواب ما أثبته.
- (٦) محمد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهم، أبو عبد الرحمن الكوفي، صدوق عارف، رمي بالتشيع، من التاسعة، مات سنة (١٩٥هـ)، أخرج له الجماعة. التقريب (٨٨٩).
- (٧) عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي، أبو محمد الكوفي، ثقة فقيه، عابد، من الثامنة، مات سنة (١٩٢هـ)، وله بضع وسبعون سنة. التقريب (ص٤٩١).

<sup>(</sup>۱) انظر السنة للخلال (۲۰۱/۱، برقم۲۹۶)، و(۲/۲۰۲، برقم۲۹۷)، وقد تقدمت ترجمة عطاء في الفقرة (۷۰).

<sup>(</sup>۲) انظر السنة للخلال (۲۰۱/۱، برقم۲۹۷)، وجابر هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي، أبو عبد الله الكوفي، ضعيف، رافضي، من الخامسة، مات سنة (۱۲۷هـ)، وقيل سنة (۱۳۲هـ). التقريب (۱۹۲).

شيبة $^{(1)}$ ، وأخوه عثمان $^{(7)}$ ، وحدثًا به على رؤوس الناس ببغداد $^{(7)}$ .

وحدث به عنه أيضا<sup>(٤)</sup> إسحاق بن راهوية<sup>(٥)</sup>، ومحمد بن عبد الله بن نمير<sup>(١)</sup>، وخلاد بن أسلم<sup>(٧)</sup>، وإسماعيل بن حفص

(۱) عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل، ثقة، حافظ، صاحب تصانيف، توفي سنة (٢٣٥هـــ)، أخرج له الجماعة إلا الترمذي.

هَذيب التهذيب (٢/٦)، السير (١٢/١١).

(٢) تقدمت ترجمته في الفقرة (٦٧).

(٣) انظر السنة للخلال (٢١٩/١، برقم٢٥٤)، وانظر الأرقام التالية (٢١٥-٢٤٢-٢).

(٤) في (ب) و (ج) [وحدث به أيضاً عنه]

(٥) انظر السنة للحلال (٢٤٨/١، برقم٢٨٧)، وتقدمت ترجمة إسحاق في الفقرة رقم (٢).

(٦) انظر السنة للخلال (٢٤٦/١) برقم٢٨٢).

ومحمد بن عبد الله بن نمير، هو الهمداني، أبو عبد الرحمن الكوفي، ثقة حافظ، فاضل، من العاشرة، مات سنة (٢٣٤هـ)، أخرج له الجماعة. التقريب (ص٨٦٦م).

(٧) انظر السنة للخلال (١/٥٥٨، برقم٤٠٣).

والشريعة للآجري (٤/٥/٦، برقم٤ ١١٠).

وخلاد بن أسلم، هو البغدادي، أبو بكر الصفار، يقال أصله مروزي، ثقة، من العاشرة، مات سنة (٣٠٢هـــ)، أحرج له الترمذي. التقريب (ص٣٠٣).

الأيلي<sup>(۱)</sup>، وسفيان بن وكيع<sup>(۲)</sup>، ومحمد بن حسان<sup>(۳)</sup>، والحسن بن الزبرقان أبو الخزرج<sup>(۱)</sup>، والحارث بن شريح<sup>(۰)</sup>، وعلى بن حرب<sup>(۱)</sup>،

(۱) إسماعيل بن حفص بن عمر بن دينار الأبلي، أبو بكر الأودي، صدوق، من العاشرة، مات سنة نيف و خمسين ومائتين. التقريب (ص١٣٨).

(٢) سفيان بن وكيع، أبو محمد الرؤاسي الكوفي، كان صدوقا إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديثه، فنصح فلم يقبل، فسقط حديثه، من العاشرة. التقريب (ص٣٩٥).

(٣) جاء في السنة للخلال (٢٤٨/١)، يجيى بن حسان، انظر رقم (٢٨٨)، وفي (أ) و(ب) «محمد ابن حسان» ولعله خطأ.

ويحيى بن حسان، هو التنيسي، أصله من البصرة، ثقة ، من التاسعة، مات سنة (٢٠٨)، وله أربع وستون سنة. التقريب (ص١٠٥١).

(٤) في (أ) و(ب) ﴿الحسن بن الزبرقاني أبو الخنرحي›، وهو خطأ.

وهو الحسن بن الزبرقان الكوفي تيمي، سكن قزوين، ويكنى بأبي الخزرج، سئل عنه أبو حاتم فقال: «هو شيخ». الجرح والتعديل (٥/٣).

- (٥) الذي في الميزان (٢٣٣/١): الحارث بن سريج النقال، أحد الفقهاء، ضعفه غير واحد، توفي سنة (٢٣٦هـ).
- (٦) علي بن حرب بن محمد بن علي الطائي، صدوق، فاضل، من صغار العاشرة، مات سنة (٢٦٥هـ) وقد جاوز التسعين. أخرج له النسائي فقط. التقريب (ص ٢٩١).

وعلي بن المنذر الطريقي (١)، والعباس بن يزيد البحراني (٢)، ولفظهم (٣) (ريجلسه معه على العرش).

ولفظ الباقین، أخبری ابني أبي شیبة ( $^{(1)}$ )، وعبد الرحمن بن صالح ( $^{(0)}$ )، وهارون بن معروف ( $^{(1)}$ )، وإبراهیم بن موسی الرازی ( $^{(1)}$ )،

(١) في (أ) و(ب) «الضريفي» وهو خطأ.

وهو علي بن المنذر الطريقي، صدوق، يتشيع، من العاشرة، مات سنة (٢٥٦هـــ)، أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجة. التقريب (ص٧٠٥).

(٢) العباس بن يزيد أبي حبيب البحراني البصري، يلقب عباسويه ويعرف بالعبدي، كان قاضي همذان، صدوق يخطىء من صغار العاشرة، أخرج له ابن ماحة فقط. التقريب (ص٤٨٩).

(٣) في (ب) «ولفظهم».

(٤) هما أبو بكر وعثمان، أبو بكر تقدم قريبا، وعثمان في الفقرة (٦٧). انظر السنة للخلال (٢٤٥/١-٢٤٦، برقم٢٨٢).

(٥) الشريعة للآجري (١٦١٥/٤) برقم٥١١).

وعبد الرحمن بن صالح، هو الأزدي العتكي الكوفي، نزيل بغداد، صدوق يتشيع، من العاشرة، مات سنة (٢٣٥هـــ).

(٦) انظر السنة للخلال (٢٣٢/١-٢٣٣،برقم٢٦٧)، و(٢٥/١)، برقم ٢٧٠، وبرقم ٣١٤). وهارون بن معروف هو المروزي، أبو علي الخزاز الضرير، نزيل بغداد، ثقة، مات سنة (٢٣١هــــ)، من العاشرة. التقريب (ص١٠١٥).

(٧) انظر السنة للخلال (١/٤/٢، برقم٤٤٢).

وإبراهيم بن موسى، هو ابن يزيد التميمي، أبو إسحاق الفراء الرازي، يلقب

وواصل أبن عبد الأعلى (١)، ويحيى بن عبد الجيد الحماني (٢)، وعبيد بن (ق٢٥/١) يعيش (٣)، وجعفر بن محمد بن الحداد (٤)، ((يجلسه على العرش)).

والزيادة صحيحة مقبولة.

ورفعه بعضهم من حديث ابن عمر وإسناده واه لا يثبت (٥)، وأما

F

بالصغير، ثقة حافظ، من العاشرة، مات بعد العشرين ومائتين. التقريب (ص١١٧).

(١) انظر السنة للخلال (١/٢٤٦، برقم٢٨٢).

واصل بن عبد الأعلى، هو ابن هلال الأسدي، أبو القاسم أو أبو محمد الكوفي، ثقة من العاشرة، مات سنة (٢٤٤هــ).

(٢) انظر السنة للخلال (٢/٦٤٦، برقم٢٨٢).

يجيى بن عبد الجيد، هو أبو عبد الرحمن بن بشمين الحمّاني الكوفي، حافظ، إلا ألهم الهموه بسرقة الحديث، من صغار التاسعة، مات سنة (٢٢٨هـ). التقريب (ص ١٠٦٠).

(٣) انظر السنة للخلال (١/٢٤٦، برقم٢٨٢).

عبيد بن يعيش، هو المحاملي، أبو محمد الكوفي العطار، ثقة، من صغار العاشرة، مات سنة (٢٢٨هـــ) أو بعدها بسنة. التقريب (ص٦٥٣).

(٤) انظر السنة للخلال (١/٢٤٦، برقم٢٨٢).

وجعفر بن محمد بن الحداد، لم أقف له على ترجمة.

(٥) أورده ابن بطة في الشرح والإبانة (ص٢٥٠، برقم٢٧٨).

وأخرجه القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات (٤٧٦/٢، برقم ٤٤٠) و(٢٦٦٦، برقم ٢٦٤).

عن مجاهد فلا شك في ثبوته.

وممن أفتى المروزي<sup>(۱)</sup> بأن الخبر يسلم كما جاء و لا يعارض: أبو داود صاحب السنن<sup>(۱)</sup>، وعبد الله بن الإمام أحمد<sup>(۱)</sup>، وإبراهيم الحربي<sup>(1)</sup>، ويحيى بن أبي طالب<sup>(۱)</sup>، وأبو جعفر

æ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «حديث قعود الرسول الملام العرش، رواه بعض الناس من طرق كثيرة مرفوعة، وهي كلها موضوعة، وإنما الثابت أنه عن مجاهد، وغيره من السلف، وكان السلف والأئمة يروونه ولا ينكرونه ويتلقونه بالقبول»، درء تعارض العقل والنقل (٢٣٧/٥).

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٣٢٥-٣٢٨) إلى ابن مردوية والديلمي.

- (١) ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد(٣٩/٤) أسماء من ذكرهم المروزي.
  - (٢) انظر الأثر الوارد عنه في السنة للخلال (٢٣٦/١، برقم٢٧١).
  - (٣) انظر الأثر الوارد عنه في السنة للخلال (٢٤٤/١)، برقم٢٧٩).
  - (٤) انظر الأثر الوارد عنه في السنة للخلال (٢٣٥/١، برقم٠٢٠).

وهو إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم أبو إسحاق البغدادي الحربي، ولد سنة (١٩٨هـ)، وكان إماما في العلم، رأسا في الزهد، حافظا للحديث، جماعا للغة، توفي سنة (٢٨٥هـ). تاريخ بغداد (٢٧/٦)، السير (٣٥٦/١٣).

(٥) انظر الأثر الوارد عنه في السنة (٢٦٣/١، برقم٢٦٨).

ويحيى بن أبي طالب، هو يحيى بن جعفر بن عبد الله بن الزبرقان، أبو بكر، أصله من واسط، قال عنه أبو حاتم: «محله الصدق»، وقال موسى بن هارون: «أشهد على يحيى بن أبي طالب أنه يكذب»، وقال الدارقطني: «لا بأس به عندي و لم يطعن فيه

الدقيقي<sup>(۱)</sup>، ومحمد بن إسماعيل السلمي الترمذي<sup>(۲)</sup>، وعباس بن محمد الدوري<sup>(۳)</sup>، ومحمد بن بشر بن شريك بن عبد الله النجعي<sup>(٤)</sup>.

۱۸۹- واحتج بما رواه أحمد بن الفرج الطائي<sup>(٥)</sup> وغيره، حدثنا

æ

أحد بحجة ،.. الجرح والتعديل (٩/١٣٤)، تاريخ بغداد (٢٢٠/١٤).

(١) انظر الأثر الوارد عنه في السنة (٢١٧/١، برقم٢٥٠).

وأبو جعفر، هو محمد بن عبد الملك بن مروان، الواسطي، أبو جعفر الدقيقي، صدوق، من الحادية عشرة، مات سنة (٢٦٦هـ). التقريب (ص٨٧٣).

(٢) انظر الأثر الوارد عنه في السنة (٢/٦٦، برقم٢٧٢)، (٢١٨/١، برقم٢٥٠).

وهو محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي، أبو إسماعيل الترمذي، الحافظ، نزيل بغداد، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة (٢٨٠هـ)، أخرج له الترمذي. التقريب (ص٢٢٦).

(٣) انظر الأثر الوارد عنه في السنة (٢٥٨/١) برقم١٣١).

وهو عباس بن محمد بن حاتم الدوري، أبو الفضل، البغدادي خوارزمي الأصل، ثقة، حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة (۲۷۱هـ)، وقد بلغ ثمانية وثمانين سنة. التقريب (ص٤٨٨).

(٤) انظر الأثر الوارد عنه في السنة (١/٢٥٠-٢٥١ برقم٢٩٤).

وانظر ترجمته في الميزان (٤٩١/٣) قال عنه الذهبي: «شيخ لابن عقدة ما هو بعمدة».

(٥) في (ب) و (ج) «الضيائي».

أحمد بن الفرج الطائي، لعله أبو عتبة المعروف بالحجازي، انظر ترجمته في الجرح

[عباد] (۱) بن أبي روق، سمعت أبي (۲) يحدث عن الضحاك (۱۳)، عن ابن عباس في قوله ﴿ عَسَى أَن يَبْعَتْكَ رَبُكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴾. قال: ((يقعده على العرش)) .

• 19. حتى إن عبد الله بن الإمام أحمد قال عقيب حديث مجاهد: «وأنا منكر على من رد هذا الحديث، وهو عندي رجل سوء، متهم على رسول الله الله وسمعت هذا الحديث من جماعة، وما رأيت أحداً من المحدثين ينكره، وكان عندنا وقت ما سمعناه من المشايخ أنه إنما ينكره

F

والتعديل (٦٧/٢)، وإن كان غيره فلم أهتد إليه.

(١) في (أ) و(ب) (ج) «عبادة» والتصويب من السنة للخلال (٢٥١/١).

عباد بن أبي روق، قال يحيى بن معين: «قد رأيته وليس بثقة»، وقال ابن عدي: «له أحاديث، وما يرويه لا يتابع عليه». الميزان (٣٦٥/٢).

(٢) اسمه عطية بن الحارث، أبو روق الهمداني، صاحب التفسير، صدوق. التقريب (٢٨٠).

(٣) تقدمت ترجمته في الفقرة (١١٤).

(٤) أخرجه الخلال في السنة (١/١٥-٢٥٢، برقم٢٩٥).

وذكره القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات (٤٩٤/٢)، برقم ٤٦٩).

أخرجه الذهبي في العلو (ص٩٩) وقال: «إسناده ساقط، وعمر هذا الرازي متروك، وفيه حويبر قال: متكلم، اللام في العرش ليست للمعهود بل للجنس، قلت: هذا مشهور من قول مجاهد، ويروى مرفوعا وهو باطل» اهـ..

الجهمية<sub>))(۱)</sub>.

191- وحدثنا هارون بن معروف (٢)، حدثنا ابن فضيل (٣)، عن ليث (٤)، عن ليث (٤)، عن ليث (٤)، عن جماهد (٥) في قوله ﴿ عَسَى / أَن يَبْعَتُكُ رَبُّكُ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ (ق٥٥/ب) قال: (يقعده على العرش).

فحدث به أبي رحمه الله فقال: كان ابن فضيل يحدث به فلم يُقدَّر لي أن أسمعه منه (٢).

197 وقال المروزي $^{(V)}$ : وحدثني إبراهيم بن عرفة $^{(\Lambda)}$ ، سمعت أبا عمير $^{(P)}$  يقول: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن حديث مجاهد «يقعد

وأورده الذهبي في العلو (ص١٢٥).

وأورده بنحوه القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات (٤٧٩/٢، برقم٥٤٥).

<sup>(</sup>١) أورده الخلال في السنة (١/٤٤)، برقم ٢٧٩).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في الفقرة (١٨٨).

<sup>(</sup>٣) محمد بن فضيل بن غزوان، تقدمت ترجمته في الفقرة (١٢٩).

<sup>(</sup>٤) ليث بن أبي سليم، تقدمت ترجمته في الفقرة (٩٧).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في الفقرة (١).

<sup>(</sup>٦) أورده الخلال في السنة (٢/٤٤/، برقم٢٧٧).

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته في الفقرة (١٨٨).

<sup>(</sup>٨) لعله إبرهيم بن محمد بن عرفة، المعروف بنفطويه، ترجمته في السير (٧٣/١٣)، وإن كان غيره فلم أهتد إليه.

<sup>(</sup>٩) في (أ) و(ب) «أبي عمير» والتصويب من إبطال التأويلات.

محمدًا على العرش) فقال: قد تلقته (١) العلماء بالقبول (٢).

-197 قال المروزي: وقال أبو داود -يعني صاحب السنن- فيما احتج به، حدثنا [محمد] (٣) بن أبي صفوان الثقفي (١٩٥٠)، حدثنا يحيى بن كثير (٥)، [قال ثنا سلم بن جعفر (١)، ثنا سعيد

F

وأبو عمير هذا لم أقف له على ترجمة.

(١) في (ب) و(ج) [قال تلقته].

(٢) أورده الخلال في السنة (٢/٦٤٦-٤٤٧، برقم ٢٨٣).

وأخرجه القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات (٤٨٠/٢، برقم٤٤٨). وانظر طبقات الحنابلة (٦/١).

- (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب)وما أثبته من (ج).
- (٤) محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي، وقد ينسب إلي حده، ثقة، من الحادية عشرة، مات سنة (٢٥٢هـ)، أخرج له أبو داود والنسائي، التقريب (ص٨٧٧).
  - (٥) في (ب) و (ج) «يجيى بن أبي كثير» وهو خطأ.

وهو يحيى بن كثير بن درهم العنبري مولاهم، البصري، أبو غسّان، ثقة، من التاسعة، مات سنة (٢٠٦هـ)، أخرج له الجماعة. التقريب (ص١٠٦٤).

(٦) سلم بن جعفر البكراوي، أبو جعفر الأعمى، قال ابن المديني: «من أهل اليمن، صدوق، تكلم فيه الأزدي بغير حجة»، من الثامنة، أخرج له أبو داود والترمذي. التقريب (ص٣٩٦).

الجريري<sup>(۱)</sup>]<sup>(۲)</sup>، حدثنا سيف [السدوسي]<sup>(۳)</sup>، عن عبد الله بن سلام<sup>(۱)</sup> رضي الله عنه قال: «إذا كان يوم القيامة<sup>(۰)</sup> جيء بنبيكم على على كرسيه، فقلت يا أبا مسعود: إذا كان على كرسيه أليس هو معه؟، قال: ويلك<sup>(۱)</sup> هذا أقر حديث في الدنيا لعينيّ.

<sup>(</sup>۱) سعید بن إیاس الجریري، أبو مسعود البصري، ثقة، من الخامسة، اختلط قبل موته بثلاث سنین، مات سنة (۱٤٤هـ). أخرج له الجماعة. التقریب (ص۳۷۶).

 <sup>(</sup>۲) ما بين المعكوفتين سقط من (أ) و(ب) و(ج).
 والتصويب من السنة للخلال (۲۱۱/۱)، والسنة لابن أبي عاصم (۳٦٥/۲).

<sup>(</sup>٣) في (أ) «السدسوي» وفي (ب) «السدودي»، وفي (ج) «السددوي»، ولعل الصواب ما أثبته.

وذكره المزي في تهذيب الكمال (٧٥/١٥) في الرواة عن عبد الله بن سلام، لكن لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن سلام الإسرائيلي، أبو يوسف حليف بن الخزرج، قيل كان اسمه الحصين فسماه النبي على عبد الله، صحابي مشهور، له أحاديث وفضل، مات بالمدينة سنة (٤٣هـ). الإصابة (رقم ٤٧٢).

<sup>(</sup>٥) «يوم القيامة» ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٦) في (ج) «ويحك».

أبو مسعود (۱) هسو (۲) سعید [بن] (۳) إیاس الجریری راوی (۱) الحدیث مسن الستابعین، سمع أبا الطفیل (۵)، وروی عسنه

(١) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (٣٦٥/٢، برقم٣٦٥).

وقال الألباني في تخريجه: «رجال إسناده ثقات غير سيف السدوسي، فلم أحده ....» إلى أن قال: «وقد وحدت لهذا الحديث طريقا آخر عن عبد الله بن سلام، يرويه عنه بشر بن شغاف في حديث له طويل موقوف وفيه «حتى ينتهي إلى ربه عزوجل، فيلقى له كرسي عن يمين الله عزوجل» الحديث، أخرجه الحاكم (١٨/٤-٥٦٩) وقال: «صحيح الإسناد، وليس بموقوف، فإن عبد الله بن سلام من الصحابة، وقد أسنده بذكر رسول الله الله في غير موضع» اه.

وأخرجه ابن جرير في تفسيره (١٤٨/١٥).

وأورده الخلال في كتاب السنة له (٢٣٣/١، برقم٢٦٧)، (٢١١/١-٢١٢، برقم ٢٣٧–٢٣٨).

وأخرجه الآجري في الشريعة (١٦٠٩/٤، برقم١٠٩٧).

وأخرجه أبو يعلى في إبطال التأويلات (٢/٧٧٪، برقم٤٤٪)، (٧٢/١، برقم٢٥).

(٢) في (ب) و(ج) «فهو».

(٣) في (أ) (ب) «سعيد بن إبي إياس»، والتصويب من مصادر ترجمته.

(٤) في (ب) ((روى)) وهو خطأ.

(٥) عامر بن وائلة بن عبد الله بن عمرو بن ححش الليثي، أبو الطفيل، وربما سمي عمرا، ولد عام أحد، ورأى النبي الله وروى عن أبي بكر فمن بعده، وعمّر إلى أن مات سنة (١١٠هـ) على الصحيح، وهو آخر من مات من الصحابة، قاله مسلم وغيره. الإصابة (١١٣/٤).

شعبة<sup>(۱)</sup>، والثوري<sup>(۲)</sup>.

198- قال أبو داود: وما ظننت أن أحدًا يذكر بالسنة يتكلم (٣) في هذا الحديث، إلا أنا علمنا أن الجهمية تنكره (٤).

وقد رواه محمد بن جرير الطبري<sup>(°)</sup> في تفسيره لهذه الآية عن معاهد وغيره، وقال: «ليس في فرق المسلمين من ينكر هذا،  $\mathbb{K}^{(r)}$  من يقر  $\mathbb{K}^{(r)}$  أن الله فوق العرش و  $\mathbb{K}^{(r)}$  من ينكره $\mathbb{K}^{(r)}$ .

وهو محمد بن جرير تقدمت ترجمته في الفقرة (٣).

وقال الطبري بعد أن رجح تفسير الآية بأن المقام المحمود هو الشفاعة: «وهذا وإن كان الصحيح من القول في تأويل قوله ﴿عَسَى أَن يَبْعَنْكُ رَبُكُ مَقَاماً مَحْمُودًا﴾ لما ذكرنا من الرواية عن رسول الله ﷺ وأصحابه والتابعين، فإن ما قاله بحاهد من أن الله يقعد محمداً على عرشه، قول غير مرفوض صحته، لا من جهة خبر ولا نظر، وذلك لأنه لا خبر عن رسول الله ﷺ، ولا عن أحد من أصحابه، ولا من التابعين

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الفقرة (٧٣).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في الفقرة (٦٤).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (ج) «تكلم».

<sup>(</sup>٤) السنة للخلال (٢١٤/١)، وفتح الباري (٢١/١١).

<sup>(</sup>٥) في (أ) «الطبراني» وهو خطأ والتصويب من (ب).

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (ج) ( إلا ).

<sup>(</sup>٧) في (ب) ( يقول ).

<sup>(</sup>٨) تفسير الطبري (١٤٧/١٥).

وكذلك (١) أخرجه أبو بكر النقاش(٢) في تفسيره لها.

(ق۳۵/أ)

وكذلك رد(٣) الخلال(٤) وأبو العباس بن سريج(٥) الفقيهان /

المتعاصران على من أنكره.

۱۹۲- حتى قال أبو بكر النحاد (١) الفقيه -صاحب أبي داود-: «لو

ß

بإحالة ذلك ...» إلى أن قال: «فقد تبين إذا بما قلنا أنه غير محال في قول أحد ممن ينتحل الإسلام ما قاله مجاهد من أن الله يقعد محمدًا على عرشه» اهـ..

وأورده الذهبي في العلو (ص١٢٥).

- (۱) في (ب) و (ج) «وهكذا».
- (٢) محمد بن الحسن بن محمد الموصلي البغدادي أبو بكر النقاش، مقرئ، مفسر، مات سنة (٣٥١هـــ) وله خمس وثمانون سنة.

تذكرة الحفاظ (٩٠٨/٣)، طبقات المفسرين للداودي (١٣١/٢).

- (٣) «رد» ساقطة من (ب).
- (٤) أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي الحلال توفي سنة (٣١١هـ)، تقدمت ترجمته في الفقرة (٣٢) وكتابه السنة مطبوع وقد عقد فصلاً لهذه المسألة في كتابه هذا. انظر (٣٠١-٢٦٨).
- (٥) أحمد بن عمر بن سريج، أبو العباس البغدادي، فقيه الشافعية في عصره، ولد سنة (٩) أحمد بن عمر بن سريج، أبو العباس البغداد له نحو ٤٠٠ مصنف، كان يلقب بالباز الأشهب نصر المذهب الشافعي، ونشره في أكثر الأفاق. تاريخ بغداد (٤/٧٨٧)، طبقات الشافعية (٨٧/٢).
  - (٦) تقدمت ترجمته في الفقرة (١٠٩).

أن حالفًا حلف بالطلاق ثلاثًا أن الله يقعد محمدًا معه على العرش، واستفتاني، لقلت له: صدقت وبررت».

وذكره عند<sup>(۱)</sup> القاضي أبي يعلى الفراء<sup>(۲)</sup>.

۱۹۷ وروی أبو بكر الخلال في "السنة" له، أخبري الحسن البي السنة" بن صالح العطار (ئ)، عن محمد بن علي السراج (٥)، قال: ((رأيت النبي الله النوم، فقلت: يا رسول الله إني أريد أن أقول شيئا، فأقبل علي وقال: قل؛ فقلت: إن الترمذي يقول: إن الله لا يقعدك معه على العرش، ونحن نقول إن الله يقعدك معه على العرش، وخن نقول إن الله يقعدك معه على العرش فكيف نقول (٢)، فأقبل علي شبيه المغضب (٧) وهو يشير بيده اليمني عاقدًا كها أربعين، وهو يقول: بلى والله المغضب (٧)

<sup>(</sup>١) في (ج) «عنه».

<sup>(</sup>٢) أورده في كتاب إبطال التأويلات لأخبار الصفات (٢/٤٨٥، برقم٤٥٧) وعزاه لابن بطة في الإبانة.

وأورده الذهبي في العلو (ص١٢٦).

<sup>(</sup>٣) جاء في (ب) و(ج) ﴿أَبُو الْحُسنِ﴾، و لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٤) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٥) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٦) عبارة «ونحن نقول إن الله يقعدك معه على العرش فكيف نقول» ساقطة من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٧) في (ب) «الغضب».

بلى والله بلى والله(١) يقعدني معه على العرش. فانتبهت)(١).

الترمذي ليس هو أبو عيسى صاحب "الجامع" أحد الكتب الستة، وإنما هو رجل في عصره من الجهمية ليس بمشهور اسمه.

۱۹۹ - وروی شعبة، عن [عبید الله بن عمران]<sup>(۸)</sup> قال: <sub>((</sub>سمعت

<sup>(</sup>١) في (ب) وردت «بلي والله» مرتين، وفي (ج) مرة واحدة.

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب السنة لأبي بكر الخلال (٢٢١/١، برقم٢٥٧).

وأورده أبو يعلى في إبطال التأويلات (٤٨٥/٢)، برقم٤٥٨).

أورده الذهبي في العلو (ص١٢٥).

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ب) و(ج) «عمر» والتصويب من السنة للخلال (٢٣٩/١).

<sup>(</sup>٤) محمد بن عمران الفارسي، الخياط، أبو جعفر، كان من خيار الناس. طبقات الحنابلة (٣١٤/١).

<sup>(</sup>٥) في (ب) «ابن».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفتين من (ج)، وجاء في (أ) و(ب) «فعلى رسول الله ﷺ رد قول محمد بن».

<sup>(</sup>٧) أورده الخلال في السنة (١/٣٩/، برقم ٢٧٥).

<sup>(</sup>٨) في (أ) و(ب) و(ج) «عبد الله بن عمر» والتصويب من السنة للحلال(٢٢٢/١).

مجاهدا يقول: صحبت ابن عمر (١) لأحدمه فكان هو يخدمني»(٢).

وسنذكر من أفتى المروزي<sup>(۳)</sup> بأن الخبر يمر كما جاء، وأنه متلقى المروزي<sup>(۳)</sup> بأن الخبر يمر كما جاء، وأنه متلقى القبول /، في موضع طبقاتهم إن شاء الله تعالى.

#### [الإمام الشافعي (٤٠٢هـ)]

الحسن الهكاري $^{(3)}$  رحمه الله، وغيرهما، في جمعهم عقيدة الشافعي $^{(1)}$ 

F

وهو عبيد الله بن عمران القريعي، قال أبو حاتم: (شيخ) وذكره ابن حبان في الثقات. الجرح والتعديل (٣٢٩/٥)، الثقات (١٤٨/٧)، تعجيل المنفعة (٨٤٤/١).

(١) في (أ) و(ب) «أبا عمر» والتصويب من (ج).

(٢) أخرجه الخلال في السنة (٢/٢١، برقم٢٦٢).

(٣) تقدمت ترجمته في الفقرة (١٨٨).

(٤) عبد الغني بن عبد الواحد بن علي المقدسي، الفقيه الحافظ، صاحب التصانيف المشهورة، ولد سنة (٤١هــ).

تذكرة الحفاظ (١٣٧٢/٤)، سير أعلام النبلاء (٢١/٤٤-٧١).

(٥) في (ب) و (ج) «الشافعي» بدل «الهكاري».

وهو علي بن أحمد بن يوسف بن جعفر بن عرفة الأموي، أبو الحسن الهكاري، شيخ الإسلام، العالم الزاهد، عرف بكثرة العبادة، توفي سنة (٤٨٦هـــ) وله سبع وسبعون سنة، السير (٦٧/١٩)، شذرات الذهب (٣٧٨/٣).

(٦) تقدم ترجمته في الفقرة (٣٨).

بأسانيدهم إلى أبي ثور (۱)، وأبي شعيب، كلاهما عن الإمام (۲) أبي عبد الله الشافعي رحمه الله (۳) قال: («القول في السنة التي أنا عليها، رأيت (على المسافعي رحمه الله (۱) قال: («القول في السنة التي أنا عليها، وغيرهما: الإقرار الحديث عليها، الذين رأيتهم، مثل سفيان (۱۰)، ومالك، وغيرهما: الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله –وذكر أشياء – ثم قال: ((وأن (۱)) الله على عرشه في سمائه (۱))، يقرب من حلقه كيف شاء، وينزل إلى سماء (۱) الدنيا كيف شاء)، وذكر سائر الاعتقاد (۱).

<sup>(</sup>۱) أبو ثور، هو إبراهيم بن حالد بن أبي اليمان الكلبي، أبو عبد الله البغدادي، الفقيه، مفتى العراق، أحد الثقات المأمونين، ومن الأئمة الأعلام في الدين، له تصانيف كثيرة، توفي سنة (۲۲/۱۷). تاريخ بغداد (۲۰/۱۲)، السير (۲۲/۱۲).

<sup>(</sup>٢) ﴿(الإمامِ» ساقطة من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٣) عبارة «بأسانيدهم إلى أبي ثور وأبي شعيب كلاهما عن أبي عبد الله الشافعي رحمه الله» ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ج) «ورأيت».

 <sup>(</sup>٥) في (أ) و(ب) «سفيان سفين» وما أثبته من (ج).

<sup>(</sup>٦) في (ج) «فإن».

<sup>(</sup>٧) في (ب) و(ج) «في عرشه على سمائه».

<sup>(</sup>A) في (ب) و (ج) «السماء».

<sup>(</sup>۹) أورده ابن قلمه في إثبات صفة العلو (ص۱۲۳-۱۲۶، برقم۱۰۸). وأورده ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۱۸۲/٤-۱۸۳).

وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء (٧٩/١٠) وحزم بعدم صحتها، وفي العلو (ص ١٢٠) وقال: «إسناده واه».

وروى الحسن بن هشام البلدي (۱) قال: ((هذه وصية محمد بن إدريس الشافعي، أوصى أنه (۲) يشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له) وذكر الوصية – إلى أن قال فيها ((والقرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يرى في الآخرة عيانًا، ينظر [إليه] (۱) المؤمنون، ويسمعون كلامه، وأنه تعالى فوق العرش) (۱) وذكر سائر الوصية.

F

وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص١٦٥)، وأوردها أيضا كما في عتصر الصواعق (٢١٣/٢) وقال: «ذكره الحافظ عبد الغني في كتاب اعتقاد الشافعي».

وأورده السيوطي في كتاب الأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع (ص٢٠٧-٢١٠، برقم ٣٢٨-٣٢٩).

(١) في (ب) «البدر» وفي (ج) «البدري».

وهو الحسن بن هشام بن عمرو، أبو علي البلدي، ذكره ابن العديم في من روى عن أبي جعفر أحمد بن النضر بن بحر السكري، العسكري، المقرئ. انظر بغية الطلب في تاريخ حلب (١١٨٤/٣).

وذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق (٦/٦٥)، وقال فيه: «الحسن بن هاشم».

(٢) في (ج) «أن».

(٣) في (ب) «إلي».

(٤) أخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص١٢١-١٢٣)، برقم١٠١).

وأورده الذهبي في العلو (ص١٢٠) وقال عنه وعن الذي قبله: ﴿إِسْنَادُهُمَا وَاهُ﴾.

وقال في سير أعلام النبلاء (٧٩/١٠): «وكذا وصية الشافعي من رواية الحسين بن هشام البلدي غير صحيحة».

رواها الهكاري، والحافظ عبد الغني في العقيدة له.

7.7 قال أبو عبد الله الحاكم (۱)، سمعت الأصم (قول: سمعت الربيع الله عبد الله الحاكم (۱)، سمعت الأصم وقد روى حديثا صحيحا، [فقال له رجل: أتأخذ بهذا يا أبا عبد الله?. فقال: إذا رويت حديثا] عن رسول الله الله الخذ به، فأشهدكم أن عقلى قد ذهب) (۱).

F

وأبو نعيم في الحلية (١٠٦/٩)، من طريق إبراهيم بن ميمون الصواف عن الربيع. والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى (ص٢٠٥، برقم، ٢٥) من طريق الحاكم بسنده عن الربيع، وفي مناقب الشافعي (٤٧٤/١).

والخطيب في الفقيه والمتفقه (١٥٠/١) من طريق محمد بن إسماعيل البرقي، عن الربيع.

وأورده الذهبي في العلو (ص١٢١).

وأورده ابن القيم كما في مختصر الصواعق (٢١٢/٢-٢١٣)، وقال ذكره الحاكم والبيهقي في مناقب الشافعي.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الفقرة (٢٩).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في الفقرة (١٨٦).

<sup>(</sup>٣) الربيع بن سليمان، أبو محمد المرادي، صاحب الشافعي، ومحدث الديار المصرية، توفي سنة (٢٧٠هـــ). انظر الجرح والتعديل (٢/١٤)، وتذكرة الحفاظ (٢/ ٥٨٦).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين سقط من (أ) و(ب) و(ج)، والتصويب من العلو للذهبي وغيره.

<sup>(</sup>٥) أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه (ص٦٧) عن الربيع.

رواه شيخ الإسلام في [عقيدة] (٥) الشافعي، وغيره، بإسناد كلهم ثقات.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و(ب) و(ج)، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>۲) يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة الصدقي، أبو موسى البصري، ثقة، من صغار العاشرة، مات سنة (۲٦٤هـ)، وله ست وتسعون سنة. التقريب (ص۱۰۹۸)، السير (۳٤٨/۱۲).

<sup>(</sup>٣) في (ج) (عليها) وهو خطأ.

<sup>(</sup>٤) وأورده بن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (٢٨٣/١-٢٨٤).

أخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (١٢٣-١٢٥، برقم ١٠٨-٩-١).

وأورده الذهبي في العلو (ص١٢١)، وفي الأربعين (ص٨٤، برقم٨٦)، وفي السير . (٨٠-٧٩/١٠) من طريق الهكاري.

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص١٦٥).

 <sup>(</sup>٥) في (أ) «العقيدة»، وما أثبته من (ب) و (ج).

والكلام في مثل هذا كثير من الشافعي، فقد جمع شيخ الإسلام أبو الحسن الفكاري، والحافظ أبو محمد عبد الغني، وأبو الحسن بن شكر (١) وغير واحد أقوال الشافعي في أصول الاعتقاد، وذلك موجود بأيدي الناس.

### [عاصم بن علي الواسطى (٢٢١هـ)]

خهمياً، فتبين من كلامه [أنه] (۱) لا يؤمن أن في السماء ربّاً (١) (اناظرت جهمياً، فتبين من كلامه أنه] (١) لا يؤمن أن في السماء ربّاً (١) (١) .

عاصم بن على، إمام، حافظ، ثقة، حدث عن شعبة (٥)، وابن أبي ذئب(١)،

<sup>(</sup>١) لم أقف له على ترجمته.

<sup>(</sup>۲) عاصم بن علي بن عاصم بن صهيب الواسطي، أبو الحسن التيمي مولاهم، إمام حافظ، ثقة، مات سنة (۲۲۱هـ)، أخرجه له البخاري والترمذي وابن ماجة، التقريب (٤٧٢)، تاريخ بغداد (۲٤٧/۱۲).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (ج) «أن».

<sup>(</sup>٤) أورده ابن تيمية في مجموع الرسائل الكبرى (٩/١).

أورده الذهبي في العلو (ص١٢٢).

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص٢١٧–٢١٨).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في الفقرة (٧٣).

<sup>(</sup>٦) محمد بن عبد الرحمن بن الغيرة بن الحارث، ابن أبي ذئب، أبو الحارث القرشي المدني، ثقة فقيه فاضل، من السابعة، رمي بالقدر، فهجره مالك لأحله، مات سنة ( ١٥٨هـــ) وقيل (١٥٩هـــ)، من رواة الجماعة. التقريب (ص١٧٨).

والليث(١)، ونحوهم، توفي سنة إحدى وعشرين ومائتين.

وروى الخطيب<sup>(۲)</sup> في ترجمته قال: «[وجه]<sup>(۳)</sup> المعتصم<sup>(٤)</sup> من يحزر<sup>(٥)</sup> مجلسه، في رحبة النخل، في جامع الرصافة، وكان عاصم يجلس على سطح الرحبة، ويجلس الناس في الرحبة وما يليها، فعظم الجمع مرة حدًا، حتى قال أربع عشرة مرة حدثنا الليث بن سعد، والناس لا يسمعون لكثرةم، وكان هارون المستملي<sup>(٢)</sup> يركب نخلة يستملي عليها،

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الفقرة (١٤٩).

<sup>(</sup>٢) أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد البغدادي، المعروف بأبي بكر الخطيب، صاحب التاريخ، والتصانيف الكثيرة، إمام أوحد، ثقة، علامة، حافظ متقن، توفي سنة (٣٢١هـ). السير (٢/١٨)، وفيات الأعيان (٢/١١).

<sup>(</sup>٣) في (أ) (ب) «وحّب» وفي (ج ) «وجب» والتصويب من تاريخ بغداد.

<sup>(</sup>٤) محمد بن هارون الرشيد بن المهدي بن منصور، أبو إسحاق المعتصم بالله، العباسي خليفة، من أعظم خلفاء بني العباس، بويع له سنة (٢١٨هـ)، باني مدينة سامراء، امتحن الناس في فتنة القول بخلق القرآن، مات سنة (٢٢٧هـ).

تاريخ بغداد (٣٤٢/٣)، السير (١٠/١٠).

<sup>(</sup>٥) في (ج<sub>) «ي</sub>حري»،

<sup>(</sup>٦) جاء في ترجمة عاصم بن علي من تاريخ بغداد (٢٤٨/١٢): «قال ابن المنادي ... كان يستملي عليه هارون الديك وهارون مكحلة»، فهارون المستملي هنا يحتملهما الاثنين.

فأما الأول: هارون الديك، فاسمه هارون بن سفيان بن بشير، أبو سفيان، توفي سنة (٢٥/١هـــ). انظر ترجمته في تاريخ بغداد (٢٥/١٤).

فحزروا المجلس، فكان عشرين ومائة ألف (١١).

(قه ه ۱۵) وقال يحيى بن معين (۲) فيه (۳): / عاصم بن علي، سيد المسلمين (٤).

## [عبد العزيز بن يجيى الكنايي (٠٤٠هــ)]

• ۲۰۰ وقال عبد العزيز بن يحيى الكناني (٥) -صاحب الحيدة (٢)،

F

أما هارون مكحلة، فاسمه هارون بن سفيان بن راشد، أبو سفيان، توفي سنة (٢٤٧ هـــ). انظر ترجمته في تاريخ بغداد (٢٤/١٤).

(۱) تاریخ بغداد (۱۲/۸۶۲).

(۲) يجيى بن معين بن عون الغطفاني مولاهم، أبو زكريا البغدادي، ثقة حافظ مشهور، إمام الجرح والتعديل، مات سنة (۲۳۳هـــ) بالمدينة النبوية وله بضع وسبعون سنة. تاريخ بغداد (۲۷۷/۱٤)، السير ۲۱/۱۱)

- (٣) في (ج) «في».
- (٤) انظر تاريخ بغداد (٢٤٨/١٢).
- (٥) عبد العزيز بن يجيى بن عبد العزيز بن مسلم الكناني المكي، كان من أهل العلم والفضل، وله مصنفات عدة، وكان ممن تفقه بالشافعي واشتهر بصحبته، وكانت وفاته سنة (٣٤/١هـ). تاريخ بغداد (٤٤٩/١٠)، شذرات الذهب (٩٥/٢).
- (٦) كتاب الحيدة و الاعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن، طبع عدة طبعات منها طبعة بتحقيق الدكتور على بن محمد بن ناصر فقيهي، وقد قدم له بمقدمة تؤيد صحة نسبة الكتاب للكناني.

وقد طبع الكتاب مركز شؤون الدعوة بالجامعة الإسلامية.

والمناظرة في حلق القرآن مع بشر المريسي<sup>(۱)</sup>، بين يدي المأمون بن هارون الرشيد<sup>(۲)</sup>، وينبغي أن يكون ذلك [-يعني المناظرة-] <sup>(۳)</sup> في سنة ثمان عشرة ومائتين، فإن فيها أحدث المأمون امتحان الناس في القرآن، وفي أواخرها توفي المريسي- قال في كتاب "الرد على الجهمية" له: ((باب [قول]) أنه الجهمي في قوله تعالى ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشُ اسْتَوَى فلان على مصر، يريد معنى استوى: استولى، من قول العرب: استوى فلان على مصر، يريد استولى عليها.

والبيان لذلك يقال له: هل يكون خلق من خلق الله أتت عليه مدة ليس [الله] (٥) بمستول (٦) عليه؟، فإذا قال: لا، قيل له: فمن زعم ذلك فمن قوله، فمن زعم ذلك فهو كافر، فيقال له: يلزمك أن تقول إن العرش قد

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الفقرة (١٠٣).

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور، أبو العباس، سابع الخلفاء العباسيين، وأحد أعظم الملوك، كان مقربا للعلماء والأدباء والشعراء، وامتحن الناس على خلق القرآن في آخر حياته، توفي سنة (٢١٨هـــ).

تاريخ بغداد (۱۸۳/۱۰)، السير (۱۸۲/۱۰).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)، وجاء في (ج) «مناظرته»، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و(ب) و(ج).

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) وأثبته من النسخ الأخرى.

<sup>(</sup>٦) في (ج) «مستو».

أتت عليه مدة ليس الله بمستول عليه، وذلك لأنه أحبر سبحانه وتعالى أنه خلق العرش قبل حلق السموات والأرض ثم استوى عليه بعد حلقهن، فيلزمك أن تقول المدة التي كان العرش قبل حلق السموات والأرض ليس الله بمستول عليه (١)».

ثم ذكر كلاماً طويلاً في تقرير ذلك والاحتجاج له بالكتاب والسنة (٢).

قلت: وكذلك يلزم من قال إنه بمعنى ملك وقهر، أن يكون الله غير مالك ولا قاهر للعرش قبل حلق السموات والأرض<sup>(٦)</sup>.

<sup>(</sup>۱) عبارة «فإذا قال: لا، قبل له: فمن زعم ذلك فمن قوله، فمن زعم ذلك فهو كافر، فيقال له: يلزمك أن تقول إن العرش قد أتت عليه مدة ليس الله بمستول عليه، وذلك لأنه أخبر سبحانه وتعالى أنه خلق العرش قبل خلق السموات والأرض ثم استوى عليه بعد خلقهن، فيلزمك أن تقول المدة التي كان العرش قبل خلق السموات والأرض ليس الله بمستول عليه» ساقطة من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٢) أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (٦/١٥/٦-١١٩) وقال: «قال في الرد على الزنادقة والجهمية ...» وذكره.

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص٢١٩-٢٢).

وكذلك أورده القاسمي في محاسن التأويل (٢٧٩/٧).

وهذا الكتاب ليس هو كتاب الحيدة وإنما هو كتاب آخر.

<sup>(</sup>٣) «والأرض» ساقطة من (ج).

#### [عبد العزيز بن الزبير الحميدي (١٩٩هــ)]

7.7 أخبرنا إسماعيل بن الفراء<sup>(۱)</sup>، حدثنا محمد بن أحمد بن محمد (7)بن قدامة (7) سنة سبعة عشر وستمائة، أنبأنا سعد الله بن نصر الدجاجي (3)، أنبأنا [أبو] منصور الخياط (7)، حدثنا أبو طاهر عبد الغفار

معجم الشيوخ للذهبي ١٧٩/١)، ذيل طبقات الحنابلة (٤٠٨/٢).

(٢) «محمد» ساقطة من (ب).

- (٣) محمد بن أحمد بن محمد أبو عمر بن قدامة الجماعيلي الأصل، الدمشقي، الفقيه الحنبلي، كان قدوة صالحاً عابداً قانتاً، كبير القدر، توفي سنة (٢٠٧هـ). السير (٢٢/٥)، شذرات الذهب (٢١٢/٤).
- (٤) سعد الله بن نصر بن سعيد، المعروف بابن الدجاجي، وبابن الحيواني، الفقيه الحنبلي، المقريء، الواعظ الصوفي، الأديب، أبو الحسن، ولد سنة (٤٨٦هـ) وتوفي سنة (٦٤هـ). ذيل طبقات الحنابلة (٢/١٠)، شذرات الذهب (٢١٢/٤).
  - (٥) في (ب) و(ج) «أبن».
- (٦) محمد بن أحمد بن علي بن عبد الرزاق البغدادي، أبو منصور الخياط، الزاهد، المقريء، القدوة، ولد سنة (١٠٤هـ) وتوفي سنة (٩٩ههـ). السير (٢٢٢/١)، شذرات الذهب (٢٠٦/٣).

<sup>(</sup>۱) إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بحد الدين، أبو محمد الفراء الحنبلي، ولد سنة (٦٤٥هـــ).

(ق٥٥/١)

أ) ابن محمد (()، / أنبأنا أبو علي بن الصواف (٢)، أنبأنا بشر بن موسى (٣)، أنبأنا الحميدي (٤)، قال: «وما نطق أنبأنا الحميدي (٤)، قال: «أصول السنة –فذكر أشياء – ثم قال: «وما نطق به القرآن والحديث مثل (وقاكت اليهودُ يَدُ اللهِ مَغْلُولَة عُلَّتُ أَيدِيهِمُ (٥)، ومثل (السّماواتُ مَطْوِيًاتُ يَعِمِينِهِ (٢)، وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد

<sup>(</sup>۱) عبد الغفار بن محمد بن جعفر بن زيد البغدادي، أبو طاهر المؤدب قال عنه الخطيب: «كتبت عنه وسمعت أبا عبد الله الصوري يغمزه ويذكره بما يوجب ضعفه»، ولد سنة (۳٤٥هـــ) وتوفي سنة (٤٢هـــ) وقال الذهبي: «ضعفه أبو عبد الله الصوري بشيء ما».

تاريخ بغداد (١١/٦/١١–١١٧)، تاريخ الإسلام (٢٣٨/٢٩).

 <sup>(</sup>۲) محمد بن أحمد بن الحسن بن إسحاق البغدادي، أبو على الصوّاف، الشيخ الإمام المحدث، الثقة الحجة، وثقه الدارقطني وغيره، مات سنة (٣٥٠هـــ).

تاریخ بغداد (۱/۹۸۱)، السیر (۱/۱۱).

<sup>(</sup>٣) بشر بن موسى بن صالح، أبو علي الأسدي، قال الخطيب: «كان ثقة أمينا، عاقلاً ركيناً»، توفي سنة (٢٨٨هـ).

تاریخ بغداد (۸٦/۷)، السیر (۳٥٢/۱۳).

<sup>(</sup>٤) عبد الله بن الزبير الحميدي الأسدي، أبو بكر، أحد الأئمة في الحديث، من أهل مكة، لزم الشافعي إلى أن مات، وهو أجل أصحاب ابن عيينة، توفي بمكة سنة (٢١٩هـــ) وله "المسند" مطبوع. تهذيب التهذيب (٢١٥/٥)، السير (٢١٦/١٠).

<sup>(</sup>٥) الآية ٦٤ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٦) الآية ٦٧ من سورة الزمر.

فيه، و لا نفسره، ونقف عند ما وقف عليه القرآن والسنة، ونقول: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّوَى (١) ومن زعم غير هذا فهو مبطل جهمي (٢).

هذا حديث ثابت عن الحميدي أبي بكر (٣) عبد الله بن الزبير، إمام أهل مكة في الفقه والحديث توفي (١) على رأس العشرين ومائتين رحمه الله (٥)، أخذ عن سفيان بن عيينة، والشافعي وغيرهما، وصدَّر البخاري صحيحه بروايته عنه.

## [أبو عبيد القاسم بن سلام (٢٢٤هـ)]

٧٠٧- أخبرنا القاضي أبو محمد بن علوان(١) ببعلبك، أنبأنا

<sup>(</sup>١) الآية ٥ من سورة طه.

<sup>(</sup>٢) ذكر الحميدي هذا الكلام في نهاية كتابه المسند (٤٥٧/٢)، حيث كتب رسالة سماها "أصول السنة" ضمنها عقيدته.

وأورده ابن تيمية في مجموع الفتاوى(٦/٤).

وأورده الذهبي في تذكرة الحفاظ (٤١٤/٢)، وفي العلو (ص١٢٢-١٢٣)، وفي الأربعين (ص٨٤-١٢٣)، برقم ٨٧).

وابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٢-٢٢١).

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ب) و(ج) «أبي بكر بن عبد الله» والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) «توفي» ساقطو من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٥) «رحمه الله» ساقطة من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٦) عبد الخالق بن عبد السلام بن سعيد بن علوان، تقدمت ترجمته في الفقرة (٥٦).

عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي<sup>(۱)</sup>، أنبأنا عبد المغيث بن زهير الحافظ<sup>(۲)</sup>، أنبأنا أحمد بن عبيد الله بن كادش<sup>(۳)</sup>، أنبأنا محمد بن علي الحربي<sup>(3)</sup>، أنبأنا الحافظ أبو الحسن الدارقطين<sup>(0)</sup>، حدثنا محمد بن مخلد<sup>(1)</sup>، حدثنا العباس الدوري<sup>(۷)</sup>، سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام<sup>(۸)</sup> – وذكر الباب

السير (٢٦/٢٢)، شذرات الذهب (٥/١١).

السير (۲۱/۹۰۱)، شذرات الذهب (۲۷۰/٤).

الميزان (١١٨/١)، السير ١٩/٨٥٥).

(٥) تقدمت ترجمته في الفقرة (٦).

(٧) تقدمت ترجمته في الفقرة (١٨٨).

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد المقدسي، أبو محمد الحنبلي، شارح المقنع، ولد سنة (۱) عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد المقدسي، أبو محمد الحنبلي، شارح المقنع، ولد سنة (۱) عبد (

<sup>(</sup>۲) عبد المغیث بن زهیر بن علوی، أبو العز البغدادي الحربي، ولد سنة (۵۰۰هـ). محدّث، صالح، متبع، بقیة السلف، متمسك بالسنن، توفي سنة (۵۸۳هـ).

 <sup>(</sup>٣) أحمد بن عبيد الله بن محمد بن عبيد الله، أبو العز المعروف بابن كادش، ولد سنة
 (٣٢هـــ) الهموه بالكذب والتخليط، توفي سنة (٢٢٥هــــ).

<sup>(</sup>٤) محمد بن علي بن الفتح الحربي، أبو طالب العشاري الحنبلي، قال الخطيب: «كتبت عنه وكان ثقة صالحا»، ولد سنة (٣٦٠هـــ)، وتوفي سنة (٢٥١هــــ). تاريخ بغداد (٢٠٧٣هــ)، السير (٤٨/١٨).

<sup>(</sup>٦) محمد بن مخلد العطار الخطيب، محدث بغداد، مات سنة (٣٣١هـ) وله سبع وتسعون سنة. انظر ترجمته في دول الإسلام للذهبي (ص٢٠٤).

<sup>(</sup>٨) أبو عبيد القاسم بن سلام -بالتشديد-، الإمام المشهور، ثقة، فاضل، مصنف،

الذي  $^{(1)}$  يروي فيه الرؤية، والكرسي موضع القدمين، وضحك ربنا، وأين كان ربنا فقال: «هذه أحاديث صحاح، حملها أهل الحديث، والفقهاء، بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق، لا شك فيها؛ ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه؟ وكيف يضحك؟ قلنا لا نفسر هذا ولا سمعنا أحداً يفسره».

هكذا أخرجه الدارقطني في "الصفات" له (٢).

وأبو عبيد من أخيار (۲) هذه الأمة، توفي سنة أربع وعشرين ومائتين، وولد والشافعي سنة خمسين ومائة، وإسناده / صحيح عنه .

ومن جلالته في العلم قال فيه إسحاق بن راهويه: «الله يحب الإنصاف، أبو عبيد أعلم مني، ومن الشافعي، ومن أحمد بن حنبل».

\_\_\_

علامة، مات (٢٢٤). تاريخ بغداد (٢١٨/ ٢٠٤٠)، تقريب التهذيب (٢٧٨).

<sup>(</sup>١) حاء في (ب) و(ج) زيادة «فيه» بعد «الذي» .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في الصفات (ص٦٨–٦٩، برقم٥٧).

وأورده القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات (٤٨/١)، برقم١٧).

وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (١٩٨/٢ رقم٧٦٠).

وأورده ابن تيمية في الفتوى الحموية (ص٨٩) وعزاه للبيهقي في الأسماء والصفات وصحح إسناده.

وأخرجه الذهبي في العلو (ص١٢٧) وفي الأربعين (ص٨٥، برقم٨٨)، وفي سير أعلام النبلاء (٥٠٥/١٠).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(ج) «أحبار».

#### [نعيم بن حماد الخزاعي (٢٢٨هـ)]

معت الرمادي (٢٠٨ حدثنا ابن محلد (٢٠) حدثنا الرمادي (٣) سمعت نعيم بن حماد (٤) في قوله (وَهُوَ مَعَكُم (٥): ((أنه لا يخفى عليه حافية بعلمه (٢)) الا ترى قوله (أمَا يَكُونُ مِن تَجْوَى ثَلاَيَة إلا هُوَ رَابِعُهُم (٢) الآية، أراد: أنه لا يخفى عليه حافية) (٨).

نعيم بن حماد نزيل مصر، أحد شيوخ البحاري، من كبار أثمة

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته في الفقرة (١٠٨).

<sup>(</sup>٢) محمد بن مخلد العطار، تقدمت ترجمته في الفقرة (٢٠٧).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في الفقرة (١٤٣).

<sup>(</sup>٥) الآية ٤ من سورة الحديد.

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (ج) «يعلمه».

<sup>(</sup>٧) الآية ٧ من سورة الجحادلة.

<sup>(</sup>٨) أخرجه ابن بطة في الإبانة (تتمة الرد على الجهمية)، (١٤٦/٣)، برقم١٠٦).

وأورده الذهبي في العلو (ص١٢٦)، وفي سير أعلام النبلاء (٦١١/١٠)، وفي الأربعين في صفات رب العالمين(ص٢٤، برقم٤).

وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٢).

وقال الألباني في مختصر العلو (ص١٨٤): (السند صحيح).

الحديث، توفي سنة ثمان وعشرين ومائتين.

<sup>(</sup>١) «ما» ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته في الفقرة (٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة، تقدمت ترجمته في الفقرة (٢٠٦).

<sup>(</sup>٤) محمد بن عبد الباقي المعروف بابن البطي، تقدمت ترجمته في الفقرة (٥٦).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في الفقرة (٥٦).

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته في الفقرة (٥٦).

 <sup>(</sup>٧) أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد، أبو سهل القطان، تقدمت ترجمته في الفقرة (
 ٥٦).

<sup>(</sup>٨) محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي، أبو إسماعيل الترمذي، نزيل بغداد، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، توفي سنة (٢٨٠هــ)، أخرج له الترمذي والنسائي. التقريب (٨٢٦).

<sup>(</sup>٩) تقدمت ترجمته في الفقرة (١٤٣).

<sup>(</sup>۱۰) «ولا رسوله» ساقطة من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>۱۱) أورده ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۱۹٦/٥). وأورده الذهبي في العلو (ص٢٢٦).

وكلا القولين صحيح عنه.

# [عبد الله بن أبي جعفر الرازي ( مات بعد المائتين )]

۲۱۰ وقال صالح بن [الضريس](۱): جعل عبد الله بن أبي جعفر الرازي(۲) يضرب قرابة له بالنعل على رأسه، يرمى برأي جهم(۳) ويقول:
 (لا حتى تقول ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ [اسْتَوَى](1)﴾ بائن من خلقه»(٥).

F

وهو صالح بن الضريس، أخو يجيى بن الضريس، عم أبي محمد بن أيوب، روى عن الفضيل بن عياض، ويجيى بن الضريس، وروى عنه محمد بن أيوب، و لم يذكر ابن أبي حاتم تاريخ وفاته. الجرح والتعديل (٤٠٧-٤٠٧).

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٢١).

وابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٢).

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ب) ( الضرلين ) وفي (ج) «الضرا ـــن» وهوخطًا. أ

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن أبي جعفر الرازي، وثقه الذهبي وقال فيه شيء، وقال ابن حجر: «صدوق يخطىء»، وعده ابن حجر من الطبقة التاسعة، وهو من مات بعد المائتين. التقريب (ص٤٩٧)، والكاشف (٢٠/٢).

<sup>(</sup>٣) جهم بن صفوان، تقدمت ترجمته في الصفحة (١٦٣).

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتيبن ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٥) أورده ابن تيمية في درء تعارض العقل والتقل (٢٦٥/٦). وأورده الذهبي في العلو (ص١١٩).

رواه ابن أبي حاتم في كتاب "الرد على الجهمية"، عن محمد بن يحيى (١) عن صالح.

## [هشام بن عبد الله الرازي ( بعد المائتين )]

(7) وقال حدثنا علي بن الحسن بن يزيد السلمي (7)، سمعت أبي (7) يقول: سمعت هشام بن عبد الله الرازي أن يقول: حُبس رجل (7) في التجهم، فتاب، فجيء به إلى هشام ليمتحنه فقال له: (7) أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه (7) قال: لا أدري ما بائن من خلقه فقال: رُدَّه فإنه لم يتب (7) بعد (7).

<sup>(</sup>۱) محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي النيسابوري الزهري، ثقة، حافظ، جليل، من الحادية عشرة، مات ستة (۲۰۸هـــ) على الصحيح وله ست و ثمانون سنة. التقريب (ص۹۰۷)، السير (۲۷۳/۱۲).

<sup>(</sup>٢) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) و(ج).

<sup>(</sup>٤) هشام بن عبد الله الرازي، فقيه حنفي، من أهل الرأي، أخذ عن أبي يوسف ومحمد ابن الحسن صاحبي أبي حنيفة. قال الذهبي: «كان داعية إلى السنة ومحطاً على الجهمية». تذكرة الحفاظ (٣٨٧-٣٨٧)، ميزان الاعتدال (٢٥٤/٣).

<sup>(</sup>٥) في (ب) «الرجل».

<sup>(</sup>٦) في (ب) (يثبت).

<sup>(</sup>٧) أورده ابن تيمية في الحموية (ص٨٨)، وعزاه لابن أبي حاتم، وفي درء تعارض العقل

(اله١٥)

هشام بن [عبد الله] (۱) من أثمة الفقه على مذهب أبي حنيفة، / أحذ عن محمد بن الحسن (۲) وغيره وهو معروف عند الفقهاء، ذكره أبو إسحاق في طبقات الفقهاء. توفى محمد بن الحسن (۳) في منزله.

#### [يزيد بن هارون الواسطي (٢٠٦هــ)]

٣١٢ - وعن يزيد بن هارون (٤)، وسأله رحل من أهل بغداد فقال: (سمعت المريسي (٥) يقول في سحوده: سبحان ربي الأسفل. فقال يزيد: إن كنت صادقاً إنه كافر بالله العظيم».

أخرجها ابن أبي حاتم في كتابه.

F

و النقل (٢/٥٦)، وفي نقض تأسيس الجهمية (٢٦٥/٦).

وأورده الذهبي في العلو (ص١٢٣).

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص١٤١-١٤١).

- (١) في (أ) و(ب) (رعبيد الله)، وما أثبته من (ب).
  - (٢) تقدمت ترجمته في الفقرة (١٧٠).
- (٣) عبارة «وغيره وهو معروف عند الفقهاء، ذكره أبو إسحاق في طبقات الفقهاء.
   توفى محمد بن الحسن» ساقطة من (ب) و (ج).
  - (٤) تقدمت ترجمته في الفقرة (٦٩).
  - (٥) تقدمت ترجمته في الفقرة (١٠٣).

## [عبد الله بن مسلمة القعنبي (٢٢١هـ)]

717 وقال بيان بن أحمد (١)، كنا عند القعنبي (٢) فسمع رحلاً من الجهمية يقول: الرحمن على العرش استولى، فقال القعنبي (٣): ((من لا يؤمن أن الرحمن على العرش استوى، كما تقرر في قلوب العامة، فهو جهمي)) (١).

أخرجها عبد العزيز القحيطي (٥) في تصانيفه.

(۱) بيان بن أحمد بن خفاف، من الطبقة الأولى من الحنابلة، ذكره أبو بكر الخلال مع من روى عن أحمد.

طبقات الحنابلة (١١٩/١) برقم١٣٩).

(٢) عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي، من رجال الحديث الثقات، من أهل المدينة، سكن البصرة وتوفي بها، روى عنه البخاري ١٢٣ حديثًا، ومسلم ٧٠ حديثًا، قال عنه الذهبي: «كان القعنبي من أئمة الهدى، حتى لقد تغالى فيه بعض الحفاظ وفضله على مالك الإمام، توفي سنة إحدى وعشرين ومائتين، عن بضع وثمانين سنة، وهو أكبر شيخ لمسلم مطلقا».

العلو (ص۱۲۱)، تهذيب التهذيب (۲۱/٦).

- (٣) عبارة «فسمع رجلاً من الجهمية يقول: الرحمن على العرش استولى، فقال القعنبي» ساقطة من (ب) و (ج).
  - (٤) أورده الذهبي في العلو (ص١٢١) وقال: المراد بالعامة عامة أهل العلم. وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص٢١٦).
    - (٥) لم أقف له على ترجمته.

### [أبو معمر إسماعيل القطيعي (٢٣٦هـ)]

715 وقال أبو معمر القطيعي (١): ((آخر كلام الجهمية أنه ليس في السماء إله))(٢).

ذكره ابن أبي حاتم في كتابه.

#### [الإمام يحيى بن معين (٢٣٣هــ)]

۲۱۵ وقال یحیی بن معین (۳): «إذا قال لك الجهمي: كیف ینزل؟ فقل: كیف صعد؟».

أخــــرجه ابــــن بطــــة في "الإبانـــــة"<sup>(٤)</sup> عــــن

وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٢٣).

وقال الألباني في مختصر العلو (ص١٨٨): «وسائر الرجال ثقات».

- (٣) تقدمت ترجمته في الفقرة (٢٠٤).
- (٤) أخرجه ابن بطّة في الإبانة (تتمة الرد على الجهمية)، (٢٠٦/٣، برقم١٦١). وأورده القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات (١/١٥، برقم٢٣).

وأخرجه اللالكائي في السنة (٤٥٣/٣، برقم٧٧١) بلفظ: «إذا سمعت الجهمي

<sup>(</sup>۱) إسماعيل بن إبراهيم بن معمر الهروي القطيعي، من أهل بغداد، عالم بالحديث، وكان مسند العراق في عصره، قال عنه الذهبي: أبو معمر من شيوخ البخاري ومسلم، مات سنة (۲۳٦)، وكان من أئمة السنة. انظر العلو (ص٢٩)، تاريخ بغداد (٢٦٦/٦)، تذكرة الحفاظ (٢٧١/٢).

 <sup>(</sup>۲) أورده الذهبي في تذكرة الحفاظ (۲/۲۲)، وأورده في سير أعلام النبلاء (۲۰/۱۱)
 )، وفي العلو (ص۱۲۹).

النجاد (١)، عن جعفر بن أبي عثمان الطيالسي (٢) عن يجيى بن معين رحمه الله.

## [بشر بن الحارث الحافي (۲۲۷هـــ)]

٣١٦- وقال بشر بن الحارث الحافي (٦) في عقيدته -وذكر أشياء- فيها: ((والإيمان بأن الله على عرشه استوى (١) كما شاء، وأنه عالم بكل

F

يقول: أنا كفرت برب ينسزل، فقل: أنا أومن برب يفعل ما يشاء».

وعنه أورده ابن تيمية في مجموع الفتاوي (٣٧٨/٥).

وأورده الذهبي في الأربعين في صفات رب العالمين (ص٧٠١، برقم٥٥).

وأورده أيضا في العلو (ص١٢٩)، وعلق بعده بقوله: «قلت: الكيف في الحالين منفي عن الله تعالى لا مجال للعقل فيه».

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٢٨–٢٢٩).

وانظر غنية الطالبين للحيلاني (ص٢٨-ف٩٠- الإمام ).

- (١) أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد، تقدمت ترجمته في الفقرة (١٠٩).
- (٢) جعفر بن محمد بن أبي عثمان الطيالسي، أبو الفضل، قال عنه الخطيب: «ثقة ثبت». تاريخ بغداد (١٨٨/٧).
- (٣) بشر بن الحارث بن عبد الرحمن، أبو نصر المروزي البغدادي الحافي، إمام، ورع، زاهد، مات سنة سبع وعشرين ومائتين، وله خمس وسبعون سنة.

تاريخ بغداد (٦٧/٧)، السير (١٠ ٤٦٩/١).

(٤) «استوى» ساقطة من (ب) و(ج).

مكان، وأن الله يقول، ويخلق، فقوله كن ليس بمحلوق، (۱). رواها ابن بطة في "الإبانة" وغيره.

### [حرب بن إسماعيل الكرماني (٢٨٠هـ)]

وقال] (۲۱۷ حرب بن إسماعيل (۳): «قلت لإسحاق بن راهويه (۵) في قول الله: ﴿ أَمَا يَكُونُ مِن تَجُوكَى ثَلاَيْةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمُ (۵): كيف (ق٥٥/ب) تقول (۱) فيه؟ قال: حيث ما / كنت (۲) فهو أقرب إليك من حبل الوريد، وهو بائن من خلقه» ثم ذكر عن ابن المبارك (۸): «هو على عرشه بائن من خلقه» ثم قال: وأعلى شيء من ذلك وأثبته قوله ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشُ خلقه » ثم قال: وأعلى شيء من ذلك وأثبته قوله ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشُ

<sup>(</sup>١) أوردها الذهبي في العلو (ص١٢٧)، وفي الأربعين (ص٤٣).

 <sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و(ب)، وما أثبته من (ب).

<sup>(</sup>٣) حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي الكرماني، صاحب الإمام أحمد، ومن أئمة الحنابلة، توفي سنة (١٨٥٠هـ). طبقات الحنابلة (١٤٥/١-١٤٦)، شذرات الذهب (١٧٦/٢).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته في الفقرة (٢).

<sup>(</sup>٥) الآية ٧ من سورة المحادلة.

<sup>(</sup>٦) في (ب) «يقول».

<sup>(</sup>٧) في (ج) «حيث ما كنت فيه».

<sup>(</sup>٨) تقدمت ترجمته في الفقرة (١٤٣).

### استوكى 🔊 (۱).

رواه الخلال في "السنة" له عن حرب(٢).

# [الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (٢٤١هـ)]

١٦١٨ وقال أبو طالب (٣) سألت أحمد بن حنبل عن رجل قال: إن الله معنا، وتلا: ﴿ أَمَا يَكُونُ مِن تَجُوكَى ثَلاَيَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمُ (١). قال: ﴿ قَالَ: ﴿ وَقَالَ اللهُ مَعْنَا، وَتَلا: ﴿ أَمَا يَكُونُ مِن تَجُوكَى ثَلاَيَةٍ إِلاَّ هُو رَابِعُهُمُ (١) وَقَالَ: ﴿ أَلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَيَدْعُونَ أُولُمُا [هلا] (٥) قرأت عليه: ﴿ أَلُمُ

<sup>(</sup>١) الآية ٥ من سورة طه.

<sup>(</sup>٢) أورده ابن بطة في الإبانة (تتمة الرد على الجهمية)، (١٦١/٣، برقم١١٨).

أورده الذهبي في سير أعلام النبلاء (٢٧٠/١١).

وأورده في العلو (ص١٣١) وعزاه للخلال في السنة.

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٢٦).

وقال الألباني في مختصر العلو (١٩١، ح٣٣): «قلت: وأخرجه الهروي أيضا في ذم الكلام (١/١٢٠/٦) عن حرب به نحوه».

 <sup>(</sup>٣) أبو طالب، هو أحمد بن حميد المشكاني، كان الإمام أحمد يكرمه ويعظمه. طبقات الحنابلة (٣٩/١).

<sup>(</sup>٤) الآية ٧ من سورة المحادلة.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) (ب) و(ج)، وما أثبته من احتماع الجيوش الإسلامية.

تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ (') فالعلم معهم، وقال في [سورة] (ق): ﴿وَتَعْلَمُ مَا يُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَتَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ (") فعلمه معهم».

رواه ابن بطة في "الإبانة"(٤).

٣١٩- وقال المروزي<sup>(٥)</sup>: قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل، إن رحلاً قال: أقول كما قال الله: ﴿مَا يَكُونُ مِن تَجْوَى تَلاَئة إلا هُوَ رَابِعُهُم ﴿(٢)، أقول هذا ولا أحاوزه إلى غيره. فقال أبو عبد الله: ﴿هذا كلام الجهمية». قلت: فكيف نقول؟ قال: ﴿مَا يَكُونُ مِن تَجْوَى ثَلاَتَة إلا هُوَ رَابِعُهُم وَلا خَمْسَة إلا هُوَ سَادِسُهُم علمه في كل مكان وعلمه معهم» ثم قال: ﴿أُول الآية يدل على أنه علمه».

<sup>(</sup>١) الآية ٧ من سورة المحادلة.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٣) الآية ١٦ من سورة ق.

<sup>(</sup>٤) رواه ابن بطة في الإبانة (تتمة الرد على الجهمية)، (١٥٩/٣-١٦٠٠، برقم١١٦). وأورده بنحوه القاضي في إبطال التأويلات (٢٨٩/٢، برقم٢٨٦).

وأورده الذهبي في العلو (ص١٣٠)، وفي الأربعين (ص٢٤-٦٥، برقم٤٩).

وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص٠٠٠-٢٠١).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في الفقرة (١٨٨).

<sup>(</sup>٦) الآية ٧ من سورة المحادلة.

رواه ابن بطة عن عمر بن محمد (1) حدثنا محمد بن داود (7) عن المروزي (7).

مَعَكُم ، و ﴿ مَا يَكُونُ مِن تَجُوكَى ثَلاَئةِ إِلا ۗ / هُوَ رَابِعُهُم ﴾ ؟. قال: علمه محيط (ق٧٥/١) بـــ(الكل)، وربنا على العرش بلا حد ولا صفة».

أخرجه اللالكائي في "السنة"(١).

تاریخ بغداد (۱۱/۲۳۹).

(٢) لم يتبين لي من هو.

(٣) رواه ابن بطة في الإبانة (تتمة الرد على الجهمية)، (٣/ ١٦٠ – ١٦١، برقم١١٧). وأورده الذهبي في العلو (ص١٣٠).

وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (٢٠١).

(٤) ((حنبل)) ساقطة من (ب).

وهو حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال الشيباني، أبو على البغدادي، ابن عم الإمام أحمد، إمام حافظ ثقة، له كتاب التاريخ والفتن ومحنة الإمام أحمد، توفي بواسط سنة (٢٧٣هـــ).

تاريخ بغداد (۲۸٦/۸-۲۸۷)، تذكرة الحفاظ (۲۰۰/۲).

- (٥) في (ب) «لأبي عبد الله أحمد بن حنبل».
- (٦) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٤٠٢/٣)،

<sup>(</sup>۱) عمر بن محمد بن رجاء، أبو حفص العكبري، قال الخطيب: «روى عنه ابن بطة العكبري، وكان عبداً صالحاً، ديناً، صدوقاً»، توفي سنة (۳۲۹هـــ).

وقال يوسف بن موسى القطان (۱): ((وقيل لأبي عبد الله(۲): الله( $^{(7)}$  فوق السماء السابعة على عرشه، بائن من خلقه، وعلمه وقدرته بكل مكان وقال: نعم)).

رواه الخلال، عن يوسف(٤).

F

برقم٥٧٧).

وأورده ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص١١٦، برقم٩٥).

وأورده الذهبي في العلو (ص١٣٠)، وفي الأربعين في صفات رب العالمين (ص٦٥، برقم ٥٠).

وأورده ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٤٩٦/٥).

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (٢٠٠) وعزاه للالكائي.

وانظر مختصر الصواعق (٢١٣/٢)، وقال ابن القيم: «أراد أحمسد بنفي الصفة نفي الكيفية والتشبيه، وبنفي الحد حد يدركه العباد ويحدونه».

وانظر في مسألة الحد نقض تأسيس الجهمية (١٦٢/٢).

(۱) يوسف بن موسى بن راشد بن بلال القطان، أبو يعقوب الكوفي، سكن الري ثم انتقـــل إلى بغداد ومات بها، صدوق من العاشرة، مات سنة (۲۵۳هـــ).

التقريب (ص٩٦).

(٢) في (ب) (رأبي عبد الله أحمد بن حنبل).

(٣) «الله» ساقطة من (ج).

(٤) أخرجه ابن بطة في الإبانة (تتمة الرد على الجهمية)، (١٥٩/٣، ح١١٥). أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٤٠١/٣-٤٠٠،

ره برقم ۲۷۶). 777 وقال سلمة بن شبيب (۱): ((كنت عند أحمد بن حنبل، فدخل رجل عليه أثر السفر، فقال: من فيكم أحمد بن حنبل؟ فأشاروا إليه، فقال: إني ضربت (۲) البر والبحر (۳) من أربعمائة فرسخ (۱)، أتاني الخضر عليه السلام فقال: إيت أحمد بن حنبل، فقل له (۵): إن ساكن السماء راض عنك لما بذلت نفسك في هذا الأمرى (۱).

F

وأورده ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (٢١/١).

وأخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص١١٦، برقم٩٦).

وأورده الذهبي في العلو (١٣٠).

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٠٠) وعزاه للخلال في كتاب السنة له.

- (۱) سلمة بن شبيب النيسابوري، أبو عبد الرحمن الحجري المسمعي، نزيل مكة، ثقة من كبار الحادية عشرة، مات سنة بضع وأربعين ومائتين، أخرج له مسلم والأربعة. التقريب (ص٠٠٠).
  - (٢) في (ب) «خربت».
  - (٣) في (ج) «البحر والبر».
    - (٤) في (ج) <sub>«</sub>فراسخ<sub>»</sub>.
    - (°) في (ج) «فقلت له».
  - (٦) ذكرها ابن أبي حاتم في تقدمة كتاب الجرح والتعديل (٣٠٩/١-٣١٠).

وذكر هذه الحكاية القاضي ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (١٨/١).

وأوردها الذهبي في العلو (ص١٣٠-١٣١).

رواه إبن أبي حاتم في مناقب أحمد عن محمد بن مسلم (١) عن سلمة.

#### [ذو النون المصري (٥٤٧هــ)]

 $(^{(7)}$  وقال عمر بن بحر الأسدي $^{(7)}$ :  $(^{(7)}$  عمر بن بحر الأسدي

F

أما مسألة حياة الخضر فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والصواب الذي عليه المحققون أنه ميت، وأنه لم يدرك الإسلام»، مجموع الفتاوى (٢٧/ ١٠٠).

وقال أيضاً عندما سئل عن الخضر وإلياس هل هما معمران؟ فأجاب: ((إلهما ليسا في الأحياء ولا معمران، وقد سأل إبراهيم الحربي أحمد بن حنبل عن تعمير الخضر وإلياس وألهما باقيان يريان ويروى عنهما، فقال الإمام أحمد: من أحال على غائب لم يشصف منه؛ وما ألقى هذا إلا شيطان.

وسئل البخاري عن الخضر وإلياس هل هما في الأحياء؟ فقال: كيف يكون هذا؟ وقد قال النبي الله الله يقى على رأس مائة سنة ممن هو على وحه الأرض أحد.

وقال أبو الفرج ابن الجوزي قوله تعالى ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْحُلْدَ ﴾ ليسا هما في الأحياء والله أعلم». مجموع الفتاوى (٣٣٧/٤).

وقد أفرده ابن حجر في رسالة سماها "الزهر النضر في نبأ الخضر". وهي مطبوعة ضمن بحموعة الرسائل المنيرية (٢/٩٥-٢٣٤).

(۱) محمد بن مسلم بن عثمان بن عبد الله الرازي، المعروف بابن وارة، ثقة، حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة (۲۷۰هـــ) وقيل قبلها.

الجرح والتعديل (٧٩/٨)، التقريب (ص٨٩٧).

(٢) قال الألباني في مختصر العلو (ص١٩٨): «عمر بن بحر الأسدي لم أعرفه».

(٣) في (ب) «المصر». وذكره الذهبي في الميزان فقال: «ذو النون المصري الزاهد

يقول: أشرقت لنوره السموات، وأنار لوجهه الظلمات، وحُجِبَ جلاله عن العيون، وناجاه على عرشه ألسنة الصدور».

أخرجها أبو الشيخ في كتاب "العظمة"(١).

#### [أهمد بن حنبل]

٢٧٤ وقال الإمام (٢) أحمد بن حنبل رحمه الله في كتاب الرد على
 الجهمية مما جمعه (٣) ورواه عبد الله ابنه عنه:

(رباب بیان ما أنكرت الجهمیة أن یكون الله علی العرش)، قلت المم: أنكرتم أن یكون الله علی العرش، وقد قال: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَی الْعَرْشِ

استوَى (٤)؟

F

العارف، قال الدارقطين: روى عن مالك أحاديث فيها نظر، قلت: اسمه ثوبان بن إبراهيم، ويقال: الفيض بن أحمد، ويقال كنيته أبو الفيض، ويقال أبو الفياض». مات سنة (٢٤٥هـــ). ميزان الاعتدال (٣٣/٢).

(١) أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة (٣٩٨/١).

وأورده الذهبي في العلو (ص١٣٤).

وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٧١).

- (٢) «الإمام» ساقطة من ( ب) و (ج).
  - (٣) «مما جمعه» ساقطة من (ب).
    - (٤) الآية ٥ من سورة طه.

فقالوا: هو تحت الأرض السابعة، كما هو على العرش، وفي<sup>(١)</sup> السموات وفي (<sup>٢)</sup> الأرض.

فقلنا: قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها / من عظمة الرب شيء، أجسامكم وأجوافكم والحشوش والحشوش والأماكن القذرة ليس فيها من عظمته شيء، وقد أخبرنا عز وجل أنه في السنماء فقال تعالى: ﴿ أَأْمِنتُم مَّن فِي السنّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا السماء فقال تعالى: ﴿ أَأْمِنتُم مَّن فِي السنّمَاء أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ فَإِذَا هِي هِي تُمُورُ. أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السّمَاء أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ﴾ ﴿ أَمِنتُم مَّن فِي السّمَاء أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ﴾ ﴿ أَمِنتُم مَّن فِي السّمَاء أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ﴾ ﴿ أَمُنتُم مَن فِي السّمَاء أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ﴾ ﴿ أَمُنتُم مَن فِي السّمَاء أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ﴾ ﴿ أَمِنتُم مَن فِي السّمَاء أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ﴾ ﴿ أَمِنتُم مَن فِي السّمَاء أَن يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ﴾ ﴿ أَمُنتُم مَن فَوقِيمٍ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في (ج) «وفوق».

<sup>(</sup>٢) «في» ساقطة من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٣) «والحشوش» ساقطة من (ب) و(ج).

<sup>(</sup>٤) الآيتان ١٦–١٧ من سورة الملك.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٦) الآية ١٠ من سورة فاطر.

<sup>(</sup>٧) الآية ٥٥ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٨) الآية ١٥٨ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٩) الآية ٥٠ من سورة النحل.

أخبر  $^{(1)}$  سبحانه أنه في السماء $^{(1)}$ .

أخرجه كله أبو بكر الخلال في "السنة"، وخرج أكثره مفرقا في غير موضع القاضي أبو يعلى الفراء في كتاب "إبطال التأويل" له.

#### [إسحاق بن راهويه (٥٦هــ)]

وقال أحمد بن سلمة (٣): ((سمعت إسحاق بن راهويه يقول: جمعني وهذا المبتدع –يعني إبراهيم بن أبي صالح $-^{(4)}$  مجلس الأمير عبد الله ابن طاهر  $^{(6)}$ ، فسألني الأمير عن أخبار النزول فسردها.قال  $^{(1)}$  ابن أبي

<sup>(</sup>١) في (ب) و(ج) «أخبرنا».

<sup>(</sup>٢) انظر الرد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل (ص٩٢-٩٣، -ضمن عقائد السلف). وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٠١-٢٠٢).

<sup>(</sup>٣) أحمد بن سلمة النيسابوري، البزار، أبو الفضل، الحـافظ، الحجة، العدل، المأمون، المجود، رفيق مسلم في الرحلة، سمع خلقا كثيرا، وجمع وصنف.

السير (۱۲/۲۷۳)، تاريخ بغداد (۱۸٦/٤).

<sup>(</sup>٤) إبراهيم بن أبي صالح، قال عنه مسلم بن الحجاج: «جهمي لا يكتب حديثه»، وقال الحاكم: «كذبه إسحاق بن راهويه في مجلس عبد الله بن طاهر»، واسم أبي صالح: هاشم. المغنى في الضعفاء (ص١٧)، لسان الميزان (٦/١).

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعب، أبو العباس، الأمير العادل، حاكم خراسان وما وراء النهر، مات سنة ثلاثين ومائتين وله ثمان وأربعون سنة. تاريخ بغداد (٤٥٢/٩)، السير (٦٨٤/١٠).

<sup>(</sup>٦) في (ج) «فقال».

صالح: كفرت برب ينزل من سماء إلى سماء. فقال: آمنت برب يفعل ما يشاء»(١).

رواه البيهقي عن الحاكم سمعت محمد بن صالح بن هاني (٢) سمعت أحمد بن سلمة فذكره.

## [عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق (٥١هـ)]

- ۲۲۹ وقال عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق<sup>™</sup> لما روى جديث

(۱) أحرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۳/۳٥٤) برقم(۷۷٤).

والبيهقي في الأسماء والصفات (٣٧٥/٢-٣٧٦، برقم ٩٥١).

وأورده الذهبي في العلو (ص١٣١)، وفي السير (٣٧٦/١١)، وفي تاريخ الإسلام في حوادث وفيات (٣٧٦/١٠)، ص٨٥)، وأورده في الأربعين (ص٧١، برقم٥٥) وقال: «رواها الحاكم بإسناد صحيح عنه».

(۲) «هاني» ساقطة من (ب) و (ج).

وهو محمد بن صسالح بن هاني، أبو جعفر الوراق، ثقة، حافظ، زاهد، كان لا يأكل إلا من كسب يده، ولا يقطع صلاة الليل.

البداية (١١/٥/١)، طبقات الشافعية (١٧٤/٣).

(٣) عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع النسائي، ثم البغدادي، أبو الحسن الوراق، صحب الإمام أحمد وسمع منه، وكان صالحاً، ورعاً، زاهداً، توفي سنة (٥٦١هــ) على القول الراجع. طبقات الحنابلة (٢٠٩/١-٢١٢)، التقريب (ص٦٣٣).

ابن عباس (رما بين السماء السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف (۱) نور، وهو فوق ذلك)(۲) قال: (رمن زعم أن الله هاهنا فهو جهمي حبيث، إن الله فوق العرش، وعلمه محيط بالدنيا والآخرة)(۲).

عبد الوهاب هذا، ثقة، حافظ، روى عنه أبو داود، والترمذي، والنسائي، مات سنة خمسين ومائتين.

وقيل للإمام أحمد من / نسأل بعدك؟. فقال (٤): «سلوا (ق٥٥) عبد الوهاب». وأثنى عليه في غير موضع.

وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٣٢)، وقال: «صح ذلك عنه، حكاه عنه محمد بن أحمد بن عثمان -يعني الذهبي- في رسالته الفوقية وقال: ثقة حافظ، روى عنه أبو داود والترمذي والنسائي، مات سنة خمسين ومائتين» اهـ..

قلت: هذا النص يؤكد أن ابن القيم استفاد كثيراً من كتاب العرش وكان يعتمده، فالعبارة كما ترى مطابقة لما في النص، وأما عبارة العلو فهي «كان عبد الوهاب ثقة حافظاً، كبير القدر، حدث عنه أبو داود والنسائي والترمذي، توفي سنة ...».

<sup>(</sup>١) في (ب) «الألفاف».

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه برقم (١١١).

<sup>(</sup>٣) أورده الذهبي في العلو (ص١٤٢)،

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (ج) «قال».

### [المزيي (٢٦٤هـ)]

777 حدثنا أبو الحسين اليونيني (۱) الحافظ، عن جعفر الهمداني (۲) أنبأنا السلفي (۳) أنبأنا عبد الملك بن الحسن (۱) الأنصاري أنبأنا إسماعيل بن أنبأنا الحسين بن علي الفقيه النسوي (۱) أنبأنا إسماعيل بن أحمد رجاء العسقلاني (۷) كما، أنبأنا أبو الحسين محمد بن أحمد

<sup>(</sup>۱) على بن محمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الله، الحافظ، أبو الحسين الحنبلي، الفقيه البعلبكي اليونيني، الإمام المحدث الفقيسه الأوحد، شيخ الذهبي، ولد سنة (۲۲۱ هـ).

معجم شيوخ الذهبي (٢/٠٤)، شذرات الذهب (٣/٦).

<sup>(</sup>٢) جعفر بن علي بن هبة الله بن جعفر بن يحيى الهمداني، أبو الفضل الأسكندراني المالكي، إمام مقرئ مجود، محدث، فقيه، بقية السلف، ولد سنة (٥٤٦هـــ) وتوفي سنة (٦٣٦هــــ). السير (٣٦/٢٣)، شذرات الذهب (٥/٠٨).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في الصفحة (٢١٠).

<sup>(</sup>٤) في (ب) «الحسين» وهو خطأ.

 <sup>(</sup>٥) عبد الملك بن الحسن بن بتنة، أبو محمد الأنصاري، شيخ صالح، مجاور بمكة، توفي في حدود الخمسمائة.

معجم السفر للسلفي (ص٠٠٠)، تاريخ الإسلام (٣٤/٣٤-٥٥٠).

<sup>(</sup>٦) الحسين بن علي، أبو عبد الله النسوي، الفقيه، توفي سنة (٤٤٤هـ) أو بعدها. تاريخ دمشق (٢٧٢٣/١)، بغية الطلب في تاريخ حلب (٢٧٢٣/٦).

<sup>(</sup>٧) إسماعيل بن رجاء بن سعيد بن عبيد الله، أبو محمد العسقلاني، الأديب، توفي في

F

رمضان سنة (٢٣٤هـ).

تاريخ دمشق (٤٠٣/٨)، تاريخ الإسلام (٢٩/٢٩–١٠٤).

- (۱) محمد بن أحمد بن عبد الرحمن، أبو الحسين الملطي العسقلاني، عالم بالقراءات، من فقهاء الشافعية، توفي بعسقلان سنة (٣٧٧هـ) صاحب التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. طبقات الشافعية (١/٢١)، الأعلام (٣١١/٥).
- (٢) محمد بن محمد بن عبد الرحيم بن محمد بن أبي ربيعة، أبو أحمد القيساراني، توفي بعد الثمانين وثلاثمائة. تاريخ دمشق (١٨٣/٥٥)، معجم البلدان (٤٢٢/٤).
  - (٣) في (ب) «ابن أبي بكر».
- (٤) أحمد بن محمد بن بكر الرملي، القاضي أبو بكر اليازوري، الفقيه. يروي عن الحسن ابن علي اليازوري، وحكى عنه أسود بن الحسن البرذعي، وأبو القاسم علي بن محمد بن زكريا الصقلي، الرملي، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد الحافظ.

معجم البلدان (٤٢٥/٥)، تاريخ دمشق (٢٢٦/٥)، وجاء فيه «الباروذي» وهو خطأ.

قال أحمد تيمور باشا في كتابه "ضبط الأعلام" (ص١٦٤): «الغالب في كتب التاريخ المطبوعة تصحيفه بالبازوري (بالموحدة)، فالينتبه له».

(٥) ساقط من (أ) و(ب)، وأثبته من رسالة "شرح السنة" للمزني (ص٧٧).

قال محقق الرسالة (ص٥٣-٥٤): «ولم أجد عنه شيئاً سوى ما ذكره ابن عساكر وياقوت قالا: أحمد بن محمد بن بكر، أبو بكر القاضي اليازوري الفقيه، حدث عن الحسن بن على اليازوري».

الحمد لله أحق ما بدىء، وأولى من شكر، و[عليه](٧) أثني، الواخد

P

كما وصف في السند أنه: ﴿ الحسن بن على اليازوري الفقيه ﴾.

<sup>(</sup>١) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٢) إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني، أبو إبراهيم المصري، تلميذ الشافعي، إمام علامة فقيه، كان زاهدا عالما مجتهدا، قوي الحجة، توفي سنة (٢٦٤هـ).السير (٣/١٢) (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب)، والتصويب من شرح السنة للمزني.

<sup>(</sup>٤) في (أ) « من أنه يقوله » وفي (ب) «أنه يقول» والتصويب من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٥) جاء في (ب) و(ج) «فقد شرحت لك منهاجا موضحاً».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفتين غير واضح في (أ).

<sup>(</sup>٧) في (أ) و(ب) و(ج) «وعلى» والتصويب من شرح السنة للمزني.

الصمد، ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثل فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير العليم الخبير المنيع الرفيع، عال على عرشه (۱)، / فهو دان (ق۸ه/ب) بعلمه من خلقه» – إلى أن قال–: ((والقرآن كلام الله ومن الله، ليس بمخلوق فيبيد، وقدرة الله، ونعته (۲) وصفاته [كاملات] (۱) غير مخلوقات، دائمات أزليات ليست محدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصاً فيزيد، حلت صفاته عن شبه المخلوقين، عال على العرش (۱)، بائن من خلقه». وذكر باقى الاعتقاد (۱).

### [أبو حاتم الرازي (٢٧٧هــ)]

#### [أبو زرعة الرازي (٢٦٤هـ)]

٢٢٨ أجاز لنا أحمد بن سلامة (٢)، عن أبي القاسم بن بَوْش (٧)، أنبأنا

<sup>(</sup>١) في (ج) «العرش».

<sup>(</sup>٢) في (ب) ((بعثه)).

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ب) و(ج) «كلمات» والتصويب من شرح السنة للمزني.

<sup>(</sup>٤) في (ب) ((العن).

<sup>(</sup>٥) أورده الذهبي في العلو (ص١٣٥)،

وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص١٦٦–١٧٠).

<sup>(</sup>٦) أحمد بن أبي الخير سلامة الدمشقى الحداد، تقدمت ترجمته في الصفحة (٩٣).

<sup>(</sup>٧) يحيى بن أسعد بن يحيى بن محمد بن بَوْش، أبو القاسم البغدادي الأزجي الخبّاز،

أبو طالب اليوسفي (١)، أنبأنا [أبو] (٢) إسحاق البرمكي (٣)، أنبأنا على بن عبد العزيز (٤)، حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم (٥) قال: «سألت أبا حاتم (١) وأبا زرعة (٧) الرازيين رحمهما الله عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين،

F

صحيح السماع و لم يكن عنده علم، توفي سنة (٩٣٥هـ).

السير (۲۱/۲۱)، شذرات الذهب (۲۱۵/۲۱).

(١) في (ب) و(ج) ﴿السيوفِ،، وهو خطأ، والصواب ما أثبته.

وهو عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن محمد، أبو طالب اليوسفي البغدادي، ولد سنة نيف وثلاثين وأربعمائة، قال السمعاني: «شيخ صالح، ثقة، ديّن» توفي سنة (١٦هـ). السير (٣٨٦/١٩)، شذرات الذهب (٤٩/٤).

- (٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و(ب) و(ج)، والتصويب من روائع التراث.
- (٣) إبراهيم بن عمر بن أحمد بن إبراهيم البرمكي، أبو إسحاق، البغدادي، الحنبلي، ولد سنة (٣٦هـ) قال الخطيب: «كتبت عنه وكان صدوقا ديّنا فقيها على مذهب أحمد وله حلقة للفتوى»، توفي سنة (٤٤٥هـ).

تاریخ بغداد (۱۳۹/٦)، السیر (۱۷/۸-۲).

(٤) على بن عبد العزيز بن مردك بن أحمد بن سندوية، أبو الحسن، البرذعي، البزار، البغدادي، قال عنه الخطيب: «ثقة»، توفي في المحرم سنة (٣٨٧هــــ).

تاریخ بغداد (۱۲/۳۰-۳۱).

- (٥) تقدمت ترجمته.
- (٦) تقدمت ترجمته.
- (٧) تقدمت ترجمته.

وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار، وما يعتقدان من ذلك، فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار، حجازاً، وعراقاً، ومصراً، وشاماً، ويمناً، وكان من مذهبهم أن الله على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه بلا كيف، أحاط بكل شيء علماً "().

أبو حاتم هو محمد بن إدريس (٢) الحنظلي، إمام أهل الري (٣) في الحفظ والإتقان، وممن طاف العراق والشام والحجاز وحراسان في طلب العلم، وشهر هما عند أهل العلم تغنى عن التعريف بحالهما.

<sup>(</sup>۱) أخرجه اللالكائي في شرح أصــول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۱۷٦/۱–۱۷۹، برقم(۳۲)، وقد ذكر الاعتقاد بتمامه والنص المذكور هنا تجده في (ص۱۷۷).

وأخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص١٢٥، برقم١١٠).

وأورده ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (٢٥٧/٦).

قال الألباني في مختصر العلو (ص٢٠٤-٢٠٥): «قلت: هذا صحيح ثابت عن أبي زرعة وإبي حاتم رحمة الله عليهما ...» إلى أن قال: «ورسالة ابن أبي حاتم محفوظة في المجموع (١١) في الظاهرية في آخر كتاب (زهد الثمانية من التابعين)».

وقد طبعت ضمن " روائع التراث " تحقيق محمد عزيز شمس، ونشرته الدار السلفية بالهند. انظر (ص١٩–٢٦)

<sup>(</sup>۲) «إدريس» ساقطة م (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٣) في (ب) «الرأي».

وروى عن أبي حاتم من الأئمة، أبو داود، والنسائي، وابن ماحة. . وروى عن أبي زرعة، مسلم، والترمذي، والنسائي.

# [الإمام أبو عبد الله البخاري (٢٥٦هــ)]

(ق٩٥/١) ٢٢٩- / وقال أبو<sup>(۱)</sup> عبد الله البحاري<sup>(۲)</sup>، في كتاب الرد على الجهمية، الذي في آخر الصحيح في باب قوله تعالى: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمُاءِ﴾ الله على الله الله الله على العرش، وقال أبو العالية (١): استوى إلى السماء: ارتفع، وقال مجاهد (١٠): علا على العرش، وقالت زينب (١) زوج النبي ﷺ: زوجني الله من فوق سبع سموات» (٧).

و بَوَّبَ على أكثر ما ينكر الجهمية وتناوله، من العلو، والكلام، واليدين، والعين، ونحو ذلك محتجاً بآيات الصفات وأحاديثها، فمن

 <sup>(</sup>١) (أبو) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) الآية ٧ من سورة هود.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمتها.

<sup>(</sup>٧) انظر صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب (٢٢)، (ص١٥٥٤-١٥٥٥)، ط: دار السلام.

تبويبه:

باب قوله ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبِ ﴾ (١).

وباب قوله ﴿لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيُّ (١).

وباب قوله ﴿وَلُنَّصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴾ (").

وباب كلام الرب مع الأنبياء وغيرهم (<sup>1)</sup>.

ونحو ذلك مما إذا تدبره اللبيب، علم بتبويبه رحمه الله وذكره لمثل تلك [الآيات] (°) والأحاديث أن الجهمية تنكر ذلك وتحرفه.

#### [عثمان بن سعيد الدارمي (٢٨٠هـ)]

• ٢٣٠ قال عثمان بن سعيد الدارمي (١) أحد الأئمة، وحفاظ أهل

<sup>(</sup>۱) الآية ۱۰ من سورة فاطر، وانظر صحيح البخاري كتاب التوحيد، باب (۲۳)، (ص۲۰۰۱).

<sup>(</sup>٢) الآية ٧٥ من سورة ص، وانظر صحيح البخاري كتاب التوحيد، باب (١٩)، (ص

<sup>(</sup>٣) الآية ٣٩ من سورة طه، وانظر صحيح البخاري كتاب التوحيد، باب (١٧)، (ص

<sup>(</sup>٤) انظر صحيح البخاري كتاب التوحيد، باب (٣٦)، (ص١٥٧٤).

<sup>(</sup>٥) في (ب) (ج) «الآية».

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته.

المشرق، توفي سنة اثنتين وثمانين ومائتين، وسمع سعيد بن أبي مريم  $\binom{(1)}{2}$  ونعيم بن حماد  $\binom{(1)}{2}$  وموسى بن إسماعيل  $\binom{(1)}{2}$  وفروة بن أبي المغراء  $\binom{(1)}{2}$  وعبد الله بن رجاء  $\binom{(1)}{2}$  ومسلم بن إبراهيم  $\binom{(1)}{2}$  وغيرهم من الأئمة.

(ق٩٥/ب) الذي قال فيه البخاري: «ما رأيت مثل عثمان بن سعيد، ولا / رأى

(۱) سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجمحي بالولاء، أبو محمد المصري، ثقة ثبت فقيه، من كبار العاشرة، مات سنة (٢٢٤هـــ) وله ثمانون سنة، أخرج له الجماعة. التقريب (ص٣٧٥).

- (٢) تقدمت ترجمته.
- (٣) موسى بن إسماعيل المنقري مولاهم، أبو سلمة التبوذكي، مشهور بكنيته واسمه، ثقة ثبت، من صغار التاسعة، ولا التفات إلى قــول خراش: (تكلم فيه الناس)، مات سنة (٣٢٣هــ)، أخرج له الجماعة. التقريب (ص٩٧٧).
- (٤) فروة بن أبي المغراء، واسم أبيه معدي كرب الكندي، يكنى أبا القاسم، كوفي صدوق، من العاشرة، مات سنة (٢٢٥هـ)، أخرج له البخاري والترمذي. التقريب (ص٧٨-٧٨)
- (٥) عبد الله بن رجاء بن عمر الغُــداني، بصري، صدوق يهم قليلا، من التاسعة، مات سنة (٢٢٠هــ) وقيل قبلها، أخرج له البخاري والنسائي وابن ماجة. التقريب (ص ٠٠٥).
- (٦) مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي مولاهم، أبو عمرو البصري، ثقة مأمون مكثر، عمي بآخره، من صغار التاسعة، مات سنة (٢٢٢هـ)، أخرج له الجماعة. التقريب (ص٩٣٧).

عثمان مثل نفسه $^{(1)}$ ؛ أخذ الأدب عن ابن الأعرابي $^{(7)}$ ، والفقه عن البويطي $^{(7)}$ ، والحديث عن يجيى بن معين $^{(4)}$ ، وعلي بن المديني $^{(9)}$ ، فتقدم في هذه العلوم، وقد أثنى عليه غير واحد من أهل العلم، وألف كتاب "النقض على بشر المريسى" مجلداً مما فيه:

ا - (رقد اتفقت الكلمة من المسلمين، أن الله بكماله فوق عرشه، فوق سمواته) $^{(7)}$ .

٢- وقال أيضاً في موضع آخر من الكتاب: ((و) قال أهل السنة: إن الله بكماله فوق عرشه، يعلم ويسمع من فوق العرش، لا يخفى

<sup>(</sup>١) في تذكرة الحفاظ (٦٢٢/٢) عزا القول إلى أبي الفضل يعقوب بن إسحاق القراب.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) أبو يعقوب يوسف بن يحيى المصري البويسطي، صاحب الشافعي، امتحن مع من امتحن في فتنة خلق القرآن، وتوفي سنة (٢٣١هــ) في القيد. تاريخ بغداد (١٤/ امتحن في فتنة خلق القرآن، وتوفي سنة (٢٣١هــ) في القيد. تاريخ بغداد (٢٧/١)، هذيب التهذيب (٢٧/١١).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٦) انظر الرد على بشر المريسي (ص٤٠٨ -ضمن عقائد السلف).

وأورده الذهبي في السير (١٣/ ٣٢٥).

وابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٢٨).

وانظر مختصر الصواعق (٢١٣/٢).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ).

عليه حافية من حلقه، ولا يحجبهم عنه شيء)(١).

### [أبو عيسى الترمذي (٢٧٩هـ)]

الصدقة، ويأخذها بيمينه فيربيها» (""): «هذا حديث أبي هريرة «إن الله يقبل الصدقة، ويأخذها بيمينه فيربيها» (""): «هذا حديث صحيح روي عن عائشة عن النبي هي، وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث، وما يشبهه من الصفات، ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا قالوا: قد (1) ثبتت الروايات في هذا، ونؤمن به، ولا نتوهم، ولا يقال كيف هذا.

وروي عن مالك، وابن عيينة، وابن المبارك ألهم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف.

وهكذا قول أهل العلم، من أهل السنة والجماعة.

<sup>(</sup>١) انظر الرد على بشر المريسي (ص٤٣٨ -ضمن عقائد السلف) مع تقديم وتأخير.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين سقط من (أ) و(ب) وجاء مكانه (أيضاً) وما أثبته من (ج)، وقد تقدمت ترجمة الترمذي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب (٢٣)، (ح٠٧٤٣، ص ١٥٥٦-١٥٥٦)، ط: دار السلام،

وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب (١٩)، قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها (٢٠٢/٢).

<sup>(</sup>٤) «قد» ساقطة من (ج).

وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات، وقالوا: هذا تشبيه، / (ق٠٦٠) وفسروها على غير ما فسر أهل العلم، وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده، وإنما معنى اليد ها هنا النعمة، وقال إسحاق بن راهويه: إنما يكون التشبيه إذا قال يد كيد، أو (١) مثل يد، وسمع كسمع».

هكذا قال رحمه الله في باب أفضل $^{(7)}$  الصدقة من جامعه $^{(7)}$ .

وروى أيضا حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «يمين الله ملأى سحاء (١٠)، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات، فإنه لم ينقص ما في يمينه، وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع» (٥).

قال هذا في تفسير ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتُ أَيدِ بِهِمْ ﴾ (١) الآية، «وهذا الحديث قالت الأئمة: نؤمن به كما جاء من غير تفسير، قاله غير واحد، منهم سفيان الثوري، ومالك، وابن عيينة، وابن المبارك، أنه تروى

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب).

<sup>(</sup>٢) في (ب) «فضل<sub>»</sub>.

<sup>(</sup>٣) انظر سنن الترمذي، كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة، (٣/٥٠-١٥).

<sup>(</sup>٤) ((سحاء)): أي دائمة الصب والهطل والعطاء. النهاية (7/07).

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب (٢٢)، (ح٩ ١٧٤، ص١٥٥٤ - ١٥٥٥).

وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب(١٢) الحث على النفقة(٣٦٢/٢). (٦) الآية ٦٤ من سورة المائدة.

هذه الأشياء ونؤمن بها ولا يقال كيف ».

ذكر هذا في تفسير سورة المائدة(١).

### [حرب بن إسماعيل الكرمايي (٢٨٠هـ)]

777 وقال حرب بن إسماعيل الكرماني (7) -من أصحاب أحمد من (7) طبقة المروزي والأثرم (7): «الجهمية أعداء الله، وهم الذين يزعمون أن القرآن مخلوق (7)، وأنه لا يعرف لله مكان، وليس على عرش ولا كرسى، وهم كفار فاحذروهم».

رواه عنه ابن أبي حاتم في كتابه(٧).

<sup>(</sup>١) سنن الترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة المائدة (٢٥١/٥).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) في (بن)،

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) أحمد بن محمد بن هانىء، أبو بكر الطائي البغدادي الإسكافي الأثرم، فقيه حافظ ثقة، صاحب الإمام أحمد، مات سنة (٢٧٣هـ) وله عدة تصانيف.

الأنساب (١٣٤/١)، التقريب (٩٨).

<sup>(</sup>٦) جاء في النسخ الأخرى ﴿أَنْ كَلَامُ اللهُ مُخْلُوقٌ﴾.

<sup>(</sup>٧) أورده الذهبي في العلو (ص١٤٣).

### [محمد بن عثمان بن أبي شيبة (٢٩٧هـ)]

٣٣٣- وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة (١)، في كتاب "العرش" (٢) له: (ذكروا أن الجهمية يقولون: ليس بين الله وبين / خلقه حجاب، وأنكروا الله فوقه، وقالوا إنه في كل مكان».

وذكر أشياء إلى أن قال: ﴿فسرت العلماء ﴿هُوَمَعَكُمُ ۗ يعني بعلمه﴾.

(([توافرت] (٣) الأخبار أن الله خلق العرش فاستوى عليه بذاته، فهو فوق العرش بذاته، متخلصا من خلقه بائنا منهم)

محمد بن عثمان هذا، حافظ أهل الكوفة، توفي على رأس الثمانين ومائتين (٥)، سمع عامة شيوخ الأئمة، وهذا كتاب مروي عنه بإسناد صحيح.

<sup>(</sup>۱) أبو جعفر محمد بن عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي، العبسي مولاهم، الكوفي، الحافظ المسند البارع، محدث الكوفة، جمع وصنف وكان من أوعية العلم، بصيرا بالحديث والرجال،توفي سنة (۲۹۷هــــ).

تاريخ بغداد (٢/٣٤-٤٧)، سير أعلام النبلاء (٢١/١٤).

<sup>(</sup>٢) كتاب العرش وما روى فيه، قمت بتحقيقه، وقام بنشره مكتبة الرشد بالرياض. وقد قمت بدراسة شاملة عن موضع الكتاب، وعن مؤلفه.

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ب) و(ج) «تواترت»، وما أثبته من كتاب العرش لابن أبي شيبة.

<sup>(</sup>٤) كتاب العرش ص ٢٧٦- ٢٩٢.

<sup>(</sup>٥) الصواب أن وفاته سنة (٢٩٧هـ). انظر: تاريخ بغداد (٤٧/٣)، السير (٢١/١٤).

#### [ابن ماجة (٢٧٣هــ)]

٢٣٤ وقال أبو عبد الله بن ماجة (١) الحافظ المشهور، في سننه، في أول كتاب السنة، فذكر أشياء منها:

قال رحمه الله: ((باب فيما أنكرت الجهمية))(٢).

فروى في ذلك (۱۳ حديث أبي رزين (رأين كان ربنا يا رسول الله؟))(٤).

وحديث حابر «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤسهم، فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم» (٥٠).

وحديث ((يطوي السموات بيمينه))(١).

وحديث «الأوعال وعلى ظهورهن العرش ثم الله فوق ذلك» $^{(\vee)}$ .

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) انظر سنن ابن ماجة (٢/١٣)، المقدمة، باب(١٣).

<sup>(</sup>٣) «ذلك» ساقطة من (أ) (ب).

<sup>(</sup>٤) انظر سنن ابن ماجة (١/٣٥، ح١٧٠)، وقد تقدم تخريج الحديث برقم (١٥).

<sup>(</sup>٥) انظر سنن ابن ماجة (٣٦/١، ح١٧٢)، وقد تقدم تخريج الحديث برقم (٣٤).

<sup>(</sup>٦) انظر سنن ابن ماجة (٣٧/١، ح١٨٠)، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صفة القيامة والجنة والنار (١٢٦/٨).

<sup>(</sup>٧) انظر سنن ابن ماجة (١/٣٧–٣٨، ح١٨١)، وقد تقدم تخريج الحديث برقم(٢٤).

وحديث ((إن الله يضحك إلى ثلاثة))(١).

وحديث ((ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن)(٢). وحديث ((أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض، فإنه لم ينقص ما في يده)(٢) ونحو ذلك من الصفات.

## [عبد الله بن أحمد بن حنبل (٢٩٠هـ)]

(ق ۲۱/أ)

 $- ag{VPO} - 1 - e$  وقد تقدم  $- ag{VPO} = - 1 - e$  وقد تقدم  $- ag{VPO} = - 1 - e$  وقد تقدم  $- ag{VPO} = - 1 - e$  وأن الله يقعد محمداً معه على العرش وأنه قال:  $- ag{VPO} = - 1 - e$  وأن الله يقعد من رد هذا الحديث، وما رأيت أحدا من المحدثين ينكره، وكان عندنا وقت ما سمعناه من المشايخ أنه إنما ينكره الجهمية  $- ag{VPO} = - 1 - e$ 

وقد تقدم غير حديث وأثر، معزو إلى كتاب عبد الله بن أحمد رحمهما الله في الرد على الجهمية أخرجه أبو بكر المروزي صاحب الإمام

<sup>(</sup>١) انظر سنن ابن ماجة (٣٩/١، ح١٨٨)، وفي الزوائد في إسناده مقال.

<sup>(</sup>٢) انظر سنن ابن ماجة (٣٩/١، ح١٨٧)، وفي الزوائد إسناده صحيح. وأخرجه أحمد في المسند (١٨٢/٤).

<sup>(</sup>٣) انظر سنن ابن ماجة (٣٨/١، ح١٨٥).

وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الزكاة، باب الحث على النفقة (٧٨/٣).

<sup>(</sup>٤) تقدم برقم (١٩٠).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته.

أحمد، ومن أجلِّ ما رووا عنه في كتاب فضيلة النبي ﷺ تأليفه(١).

٢— ونقل في هذا الكتاب نحواً من هذا القول عن الإمام أبي داود السحستاني<sup>(۲)</sup> مؤلف السنن، استفتاه المروزي، فأفتاه أن الخبر يسلم كما جاء ولا يعارض<sup>(۳)</sup>.

"— وكذا أفتاه عباس الدوري (١) الحافظ أحد الشيوخ الأئمة (٥) روى عنه الترمذي، وأبوداود، والنسائي، وابن ماجة.

3 - 2 = 0 أفتاه إبراهيم الحربي (1)، أحد الفقهاء والأثمة ببغداد في هذا العصر، ذكره أبو إسحاق الشيرازي (1)، في طبقات أصحاب الإمام

<sup>(</sup>١) أشار ابن القيم إلى هذا الكتاب في بدائع الفوائد (٣٩/٤) حيث قال: «قال القاضي: صنف المروذي كتابا في فضيلة النبي الله وذكر فيه إقعاده على العرش».

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) انظر الأثر في السنة للخلال (٢٤٤/١، برقم ٢٧٩).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) انظر الأثر في السنة للخلال (٢٥٨/١، برقم ٣١١)، و(١/٧١، برقم ٢٥٠).

<sup>(</sup>٦) إبراهيم بن إسحاق الحربي، تقدمت ترجمته.

انظر الأثر الوارد عنه في السنة للخلال (١/٢٥٥، برقم ٢٧٠)، و(١/١١٩، برقم ٢٥٤).

<sup>(</sup>٧) إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي، أبو إسحاق الشافعي، العلامــــة، المناظر،الفقيه، الأصولي، مات ببغداد سنة (٤٧٦هـــ) له "المهــــذب في الخموع وغيره كثير.

أحمد بن حنبل، وقال فيه: إمام في (١) الحديث وله مصنفات كثيرة، مات سنة لحمس (٢) وثمانين ومائتين (٣).

٥ ــ وممن أفتاه من الأئمة بنحو ذلك يحيى بن أبي طالب<sup>(١)</sup>، وهو محدث، حافظ، سمع يزيد بن هارون<sup>(٥)</sup> وطبقته.

۲— ومحمد بن إسماعيل السلمي<sup>(۱)</sup> الحافظ، أحد / أئمة الحديث، (ق١٦/ب) والمكثرين منه، روى عنه الترمذي، والنسائي، توفي سنة ثمانين<sup>(۷)</sup>.

٧ ــ وأبو جعفر محمد بن عبد الملك الدقيقي الواسطي (^)، ثقة روى

F

طبقات الشافعية (٨٨/٣)، السير (١٨/٢٥٤).

(١) «في» ساقطة من (ب).

(۲) في (ب) و (ج) «خمسين».

(٣) انظر طبقات الفقهاء للشيرازي (ص١٧١).

(٤) تقدمت ترجمته.

وانظر الأثر الوارد عنه في السنة للخلال (٢٣٣/١، برقم٢٦٨)، و(٢١٥/١، برقم ٢٤٧).

- (٥) تقدمت ترجمته.
- (٦) تقدمت ترجمته.

وانظر الأثر الوارد عنه في السنة للخلال (٢٣٦/١، برقم٢٧٢)، و(٢١٨/١، برقم ٢٥٠).

- (٧) يعني ومائتين.
- (٨) تقدمت ترجمته.

عنه أبو داود، وابن ماجة.

 $\Lambda$  وأبو عبد الله محمد بن بشر بن شريك بن عبد الله القاضي (۱)، وأبو قلابة عبد الملك بن محمد (۲) الرقاشي، وأبو بكر بن حماد المقري (۳)، وعلى بن داود القنطري (۱)، ومحمد بن عمران الفارسي الزاهد (۱)،

F

وانظر الأثر الوارد عنه في السنة للخلال (٢١٧/١، برقم٠٥٠).

(١) تقدمت ترجمته.

وانظر الأثر الوارد عنه في السنة للحلال ٢٥٠/١، برقم ٣١١٣)، وميزان الاعتدال (٣ / ٤٩).

(٢) في (ب) و (ج) «محمد بن عبد الملك».

وانظر الأثر الوارد عنه في السنة للخلال (٢٥٤/١–٢٥٥).

واسمه عبد الملك بن محمد الرقاشي، أبو قلابة، صدوق يخطيء، تغير حفظه لما سكن بغداد، من الحادية عشرة، مات سنة (٢٧٦هـــ). التقريب (ص٢٢٦).

(٣) انظر الأثر الوارد عنه في السنة للخلال (٢١٧/١، برقم٠٥٠).

واسمه محمد بن حمـــاد، ذكره الحلال فقال: «كان جميل الوجه في وجهه النور، عالما بالقرآن وأسبابه، وكان أحمد يصلي خلفه».طبقات الحنابلة(٢٩٢/١)، تاريخ بغداد (٩/٤).

(٤) انظر الأثر الوارد عنه في السنة للخلال (٢٣٤/١، برقم٦٩٩).

وهو علي بن داود بن يزيد القنطري الأدمي، صدوق، توفي سنة (۲۷۲هـ). التقريب (ص٩٩٥).

> (٥) في (أ) و(ب) (ج) «بن أبي عمران» تقدمت ترجمته. وانظر الأثر الوارد عنه في السنة للخلال (٢٣٩/١، برقم٥٢٧).

وإسماعيل بن إبراهيم الهاشمي<sup>(1)</sup>، ومحمد بن يونس البصري<sup>(۲)</sup>، وأحمد ابن أصرم المزي<sup>(۳)</sup>، وحمدان بن علي<sup>(٤)</sup>، وأبو بكر بن صدقة<sup>(٥)</sup>، وعلي بن  $[-1]^{(1)}$ ، والحسن بن الفضل الفضل الفضل وهارون بن العباس

(۱) انظر الأثر الوارد عنه في السنة للخلال (۲۳۷/۱، برقم۲۷۶)، وأبو علي إسماعيل ابن إبراهيم الهاشمي، لم أقف له على ترجمته.

(٢) انظر الأثر الوارد عنه في السنة للخلال (٢٤٣/١، برقم٢٧٦).

وهو محمد بن يونس بن موسى بن سليمان الكنديمي، أبو العباس السامي البصري، ضعيف، من الحادية عشرة، مات سنة (٢٨٦هـ).التقريب (ص٩١٢).

(٣) انظر السنة للخلال (١/٥١٦، برقم٢٤٧).

وهو محمد بن أصرم بن حزيمة، أبو العباس المزني، قال عنه الخلال: «رجل ثقة»، توفي سنة (٢٨٥هـــ). تاريخ بغداد (٤/٤).

(٤) انظر السنة للخلال (١٨/١).

وهو محمد بن علي المعروف بحمدان، أبو جعفر الوراق، كان فاضلا ثقة. طبقات الحنابلة (٣٠٨/١)، تاريخ بغداد (٦١/٣).

(٥) انظر السنة للخلال (١/٢٠/).

واسمه أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة، أبو بكر الحافظ، قال عنه الدارقطين: «رثقة ثقة» توفي سنة (۲۹۳هـــ). تاريخ بغداد (۲۰/۵).

(٦) انظر السنة للخلال (١/٢٥٥، برقم٤٠٣).

في (أ) «سهيل» وما أثبته من (ب) و(ج)، واسمه علي بن سهل بن المغيرة البزار، ثقة، من الحادية عشرة . التقريب (ص٦٩٧).

(٧) انظر السنة للخلال (١/٢٥٩، برقم٤ ٣١).

الهاشمي (1)، وأبو عبد الله بن عبد النور (1)، وإبراهيم الأصبهاني (1).

9 و كذلك أفتى من الأئمة قبل هذه الطبقة إسحاق بن راهويه وأن وأبو عبيد القاسم بن سلام  $(^{\circ})$ ، ومحمد بن مصعب العابد الفقه الحافي  $(^{\vee})$ ، وهارون بن معروف  $(^{\wedge})$ ، وجماعة غيرهم من أئمة الحديث والفقه

¢

وهو الحسن بن الفضل بن السمح، أبو علي الزعفراني، ذكره الخطيب فقال: «أكثر الناس عنه، ثم انكشف ستره فتركوه». تاريخ بغداد (٢٠٤/٧).

<sup>(</sup>۱) انظر الأثر الوارد عنه في السنة للخلال (٢/٣٧٪، برقم ٢٧٣٪)، و(٢/٣٤٪، برقم ٢٧٧).

وهو أبو العباس هارون بن العباس الهاشمي، ثقة، توفي سنة (٢٧٦هـــ). تاريخ بغداد (٢٧/١٤).

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(ج) ﴿أَبُو عَبْدُ اللهُ بَنْ عَبْدُ النَّوْرِيِ﴾، و لم أقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٣) انظر السنة للحلال (١/٧/١) برقم ٢٥٠).

في (ج) «الأصفهاني». واسمه إبراهيم بن محمد بن الحارث الأصبهاني، لم تذكر حالته. طبقات الحنابلة (٩٦/١)، والمنهج الأحمد (٣٧٣/١).

<sup>(</sup>٤) انظر السنة للخلال (٢١٧/١، برقم٠٥٠).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته في الفقرة (٢٠٧).

 <sup>(</sup>٦) انظر السنة للخلال(٢١٨/١). وقد تقدمت ترجمة محمد بن مصعب في الفقرة (١٨٥).
 (٧) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٨) انظر السنة للخلال (١/٢١٨، برقم٢٥٣).

يطول ذكرهم، اختصرت نصوص قولهم، لكنهم يقولون ما معناه أن هذا الخبر يسلم كما جاء ولا يعارض -يعني خبر مجاهد.

# [ عبد الله بن مسلم بن قتيبة (٢٧٦هــ) ]

۱۳۳۰ - ۱ وقال الإمام أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (۱) في كتاب "مختلف الحديث" (۲) له: «نحن نقول في قوله (أمَا يَكُونُ مِن تَبَحْوَى كتاب "مختلف الحديث" له: «نحن نقول في قوله (أمَا يَكُونُ مِن تَبَحُوك كتاب المختلف الحديث" إنه معهم يعلم ما هم عليه، كما تقول للرجل وجّهته إلى بلد شاسع، احذر التقصير فإني معك، تريد أنه لا يخفى علي (ق٦٥/ اتقصيرك] (١٠٥/ ).

¢

وقد تقدمت ترجمة هارون بن معروف في الفقرة (١٨٨).

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمد، الإمام الحافظ الأديب، من المصنفين المكثرين، ولد ببغداد سنة (۲۱۳هـــ)، وتوفي بما سنة (۲۷٦هـــ)، من كتبه: المعارف، وأدب الكاتب، وتأويل مختلف الحديث، وغيرها.

تاریخ بغداد (۱۷۰/۱۰)، السیر (۲۹٦/۱۳).

<sup>(</sup>٢) كتاب تأويل مختلف الحديث في الرد على أعداء أهل الحديث، والجمع بين الأخبار التي ادعوا عليها التناقض والاختلاف، والجواب عما أوردوه من الشبه على بعض الأخبار المتشابحة أو المشكلة بادي الرأي. وقد طبع الكتاب عدة طبعات.

<sup>(</sup>٣) الآية ٧ من سورة المحادلة.

<sup>(</sup>٤) في (ب) و(ج) ((تقصيري)).

a see

وكيف يسوغ لأحد أن يقول: إنه سبحانه بكل مكان على الحلول فيه مع قوله ﴿ اللَّهِ يَصْعَدُ الْكُلِّمُ الْكُلِّمُ اللَّهِ مَع قوله ﴿ اللَّهِ يَصْعَدُ الْكُلِّمُ اللَّهِ مَع قوله ﴿ اللَّهِ يَصْعَدُ الْكُلِّمُ اللَّهِ مَع قوله ﴿ اللَّهِ يَصْعَدُ الْكُلِّمُ اللَّهِ اللَّهِ مَع قوله ﴿ اللَّهِ مَع مَع اللَّهُ عَلَى المَّه عَلَم اللَّه اللَّه وهي معه؟

ولولا<sup>(٤)</sup> أن هؤلاء رجعوا إلى فطرهم، وما ركبت عليه حُلَقُهم<sup>(٥)</sup> من معرفة الخالق لعلموا أن الله هو العلي وهو الأعلى، وأن الأيدي ترتفع بالدعاء إليه، والأمم كلها أعجميها<sup>(١)</sup> وعربيها، تقول: إن الله في السماء. ما تركت على فطرها<sup>(٧)</sup>),(<sup>٨)</sup>.

٢ ــ وفي الإنجيل أن المسيح قال للحواريين: «إن أنتم غفرتم للناس وإن أباكم الذي في السماء يغفر لكم ظلمكم، انظروا إلى طير السماء

<sup>(</sup>١) الآية ٥ من سورة طه.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠ من سورة فاطر.

<sup>(</sup>٣) «و» ساقطة من(ب) و (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ج) «ولو».

<sup>(</sup>٥) في (ج) «تعلقتهم».

<sup>(</sup>٦) في (ب) «عجميها».

<sup>(</sup>٧) في (ج) «فطرها».

<sup>(</sup>٨) انظر كتاب تأويل مختلف الحديث (ص١٨٢-١٨٣).

فإنهن لا يزرعن ولا يحصدن، وأبوكم الذي في السماء هو يرزقهن». ومثل (١) هذا في الشواهد كثير (٢).

### [عمرو بن عثمان المكي (٢٩٧هـ)]

777 وقال الإمام العارف أبو عبد الله عمرو ( $^{(7)}$  بن عثمان ( $^{(4)}$  [في كتاب] ( $^{(9)}$  "آداب المريدين والتعرف لأحوال العبّاد" في باب ما يجيء به الشيطان للتائبين إذا هم امتنعوا عليه واعتصموا بالله، فإنه يوسوس لهم في أمر [الخالق] ( $^{(7)}$  ليفسد عليهم أحوال ( $^{(8)}$  التوحيد، وذكر كلاما طويلا إلى أن قال: «وهذا من أعظم ما يوسوس به في التوحيد بالتشكيل ( $^{(8)}$ )، أو في

<sup>(</sup>١) في (ب) و (ج) «ومن مثل».

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (ص١٨٤).

وأورده الذهبي في العلو (ص١٤٥).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (ج) «عمر».

<sup>(</sup>٤) أبو عبد الله عمرو بن عثمان المكي، صوفي، عالم بالأصول، من أهل مكة، له مصنفات في التصوف، زار أصبهان، ومات ببغداد سنة (٢٩٧هـــ) وقيل بمكة. تاريخ بغداد (٢٢٣/١٢)، الحلية (٢٩١/١٠).

<sup>(</sup>٥) في (ب<sub>) «</sub>في كتاب<sub>»</sub>.

<sup>(</sup>٦) في (أ) و(ب) «الخلائق»، وما أثبته من (ج).

<sup>(</sup>V) كذا في الأصل، وفي نقض تأسيس الجهمية «أصول».

<sup>(</sup>٨) هكذا في (أ) و(ب) و(ج)، وفي احتماع الجيوش ( بالتشكيك ).

(ق۲۲/ب)

صفات الرب بالتمثيل والتشبيه، أو بالجحد لها والتعطيل، وأن يدخل عليهم مقاييس عظمة الرب بقدر عقولهم فيهلكوا / إن قبلوا، أو [يضعضع] (۱) أركاهم إن لم يلحؤوا بذلك إلى العلم، وتحقيق المعرفة لله عز وجل من حيث أخبر عن نفسه ووصف به نفسه، وما وصف (۲) رسوله».

إلى أن قال: «فهو تعالى القائل ﴿أَنَّا الله ﴾ لا الشجرة؛ الجائي قبل أن يكون جائياً لا أمره، المستوي (٣) على عرشه بعظمة جلاله دون كل مكان، الذي كلم موسى تكليماً، وأراه من آياته عظيما، فسمع موسى كلام (٤) الله الوارث لخلقه، السميع لأصواقم، الناظر بعينه إلى أحسامهم، يداه مبسوطتان، وهما غير نعمته وقدرته، خلق آدم بيده».

وذكر أشياء أخر<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ب) و(ج) «يتضعضع» وما أثبته من احتماع الجيوش الإسلامية.

<sup>(</sup>٢) في (ج) «وصف به».

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(ج) «لا مرة أن يستوي».

<sup>(</sup>٤) في (ب) «كلا».

<sup>(</sup>٥) وأورده ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٦٢/٥-٦٥).

وفي نقض تأسيس الجهمية (٢٧/٢).

أورده الذهبي في العلو (ص٥٥١).

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٧٤-٢٧٥).

عمرو المكي (١) هذا من (٢) نظراء الجنيد (٣)، ومن كبار الصوفية وأعياهم، توفي سنة إحدى وتسعين ومائتين ببغداد، وشهرته عند مشايخ الطرق تغنى عن التعريف بحاله رضى الله عنه.

# [ابن أبي عاصم النبيل (٢٨٧هـ)]

 $^{(1)}$  وقال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل  $^{(2)}$  -أحد الأئمة والحفاظ و $^{(3)}$  المصنفين بأصبهان، على رأس التسعين ومائتين -:

وهو أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل، أبو بكر الشيباني، قال فيه أبو الشيخ الأصبهاني: «كان من الصيانة والعفة بمحل عجيب»، وقال ابن مردوية: «حافظ كثير الحديث صنف المسند والكتب»، توفي سنة (٢٨٧هـ).

طبقات المحدثين بأصبهان (ص١٤)، السير (١٣٠/١٣).

<sup>(</sup>۱) انظر ترجمته في طبقات الصوفية (۲۰۰-۲۰۰)، تـــاريخ بغداد (۲۲۳/۱۲–۲۲۳). محلية الأولياء (۲۹۱/۱۰)، الأعلام (۲۰۲-۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) «من» ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) الجنيد بن محمد الجنيد البغدادي الخزاز، أبو القاسم صوفي مشهور، وعده العلماء شيخ مذهب التصوف مع تمسك بالكتاب والسنة، توفي ببغداد سنة (٢٩٧هـ)، الحلية (٢٥٥/١٠)، تاريخ بغداد (٢٤١/٧).

<sup>(</sup>٤) في (ب) (ج) «النبيلي» وهو خطأ.

<sup>(°) (</sup>و) ساقطة من (ب) و (ج).

([وجميع ما في] (١) كتابنا "كتاب السنة الكبير "(٢) الذي فيه الأبواب من الأحبار التي ذكرنا ألها توجب العلم، فنحن نؤمن بها لصحتها، وعدالة ناقليها، ويجب التسليم لها على ظاهرها، وترك تكلف الكلام في كيفيتها)».

فذكر في ذلك النزول إلى سماء الدنيا<sup>(1)</sup>، والاستواء على العرش (°)، وغير ذلك.

(ق٦٣/١) أخرجه (٢) / ابن بطة في "الإبانة"، فقال: حدثتنا عاتكة بنت أحمد ابن [عمرو] (٧) بن [أبي] (٨) عاصم (٩)، قالت: حدثنا أبي رحمه الله.

<sup>(</sup>١) في (أ) «وجمع في كتابنا»، و(ب) (ج) «وجمع ما في كتابنا» والتصويب من العلو للذهبي.

<sup>(</sup>٢) كتاب السنة مطبوع بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، ونشره المكتب الإسلامي.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (ج) «السماء».

<sup>(</sup>٤) انظر كتاب السنة (٢١٦/١)، باب (١٠٥)، (ذكر نزول ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ...)

<sup>(</sup>٥) انظر كتاب السنة (٢١٥/١)، باب (١٠٤)، (ما ذكر أن الله تعالى في سمائه دون أرضه). وأورده الذهبي في العلو (ص١٤٦).

<sup>(</sup>٦) في (ج) «خوجه».

<sup>(</sup>٧) في (أ) <sub>«</sub>عمر».

<sup>(</sup>٨) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و(ب).

<sup>(</sup>٩) أم الضحاك، عاتكة بنت أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيبانية،

### [أهد بن عمر بن سريج (٣٠٦هـ)]

٣٣٩ وقال أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني (١) الإمام المشهور: سألت أيدك الله بيان ما صح لدي من مذهب السلف، وصالح الخلف، في الصفات، فاستخرت الله، وأجبت بجواب بعض الفقهاء.

وهو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج (٢).

وقد سأل ابن سريج عن صفات الله فقال: ((حرام (٣) على العقول أن تمثل الله، وعلى الأوهام أن تحده، وعلى الألباب أن تصف، إلا ما وصف به نفسه في كتابه، أو على (٤) لسان رسوله؛ وصح عند جميع أهل

F

تروي عن أبيها وعنها ابن بطة وأبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الطبري وغيرهما. السير (٢١/١٦)، بغية الطلب في تاريخ حلب (٢/٤٠١)، (٢٤٠٧/١٠).

<sup>(</sup>۱) سعيد بن علي بن محمد بن الحسين، -أبو القاسم- الزنجاني، رحل إلى الآفاق، وسمع الكثير، وكان إماماً حافظاً متعبداً، ثم انقطع في آخر عمره بمكة، وكان من دعاة السنة وأعداء البدعة، ولد سنة (۳۸۱هـ)، وتوفي سنة (۲۷۱هـ).

البداية (١٢٠/١٢)، سير أعلام النبلاء (١٨/ ٣٨٥ - ٣٨٩).

<sup>(</sup>٢) أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج، الفقيه الشافعي، كان من عظماء الشافعيين، وأئمة المسلمين، توفي سنة (٣٠٦هـ).

تاريخ بغداد (۲۸۷/٤)، طبقات السبكي (۸۷/۲).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (ج) «حراماً».

<sup>(</sup>٤) في (ج) «وعلى».

(ب/٦٣٤*)* 

<sup>(</sup>١) في (ب) و (ج) «قال».

<sup>(</sup>٢) في (ب<sub>) «</sub>السأل».

<sup>(</sup>٣) الآية ٢١٠ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٤) الآية ٥ من سورة طه.

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٢ من سورة الفجر.

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (ج) «الآية».

<sup>(</sup>٧) في (ب) و (ج) «بلفظ».

وذكر أشياء اختصرتما<sup>(١)</sup>.

توفي ابن سريج سنة ست وثلاثمائة ببغداد. ذكره أبو إسحاق<sup>(۲)</sup> في طبقات الفقهاء فقال: كان من عظماء الشافعيين وأئمة المسلمين، وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعي حتى على المزين<sup>(۳)</sup>.

وسمعت أبا الحسن الشيرجي<sup>(3)</sup> يقول: إن فهرست<sup>(0)</sup> كتب أبي العباس تشتمل على أربعمائة مصنف، وكان أبو حامد الإسفرائيني<sup>(1)</sup>، يقول: نحن نجري مع أبي العباس في ظواهر الفقه دون الدقائق<sup>(۷)</sup>.

<sup>(</sup>١) أورده الذهبي في العلو (١٥٢-١٥٣)، وفي الأربعين (ص٩٠-٩١، برقم٩٥)، وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص١٧١-١٧٣).

<sup>(</sup>٢) انظر طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي (ص١٠٩).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٤) ذكره الشيرازي في طبقات الفقهاء (ص١١٨) في ترجمة أبي العباس بن سريج فقال: «أبو الحسن الشيرجي صاحب أبي الحسين بن اللبان»، وذكره في (ص١٢٨) في ترجمة أبي الحسين بن اللبان الفرضي فقال: «وممن أخذ عنه شيخنا أبو الحسن الشيرجي» اه... ولم أجد عنه غير هذا.

<sup>(</sup>٥) في (ج) «فهرس»،

<sup>(</sup>٦) أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمـــد الإسفراييني، أبو حامد البغدادي، شيخ الشافعية، إمام ثقة، مات سنة (٢٠٦هــ) وله (٦٢ سنة).

تاریخ بغداد (۳۲۸/٤)، السیر (۱۹۳/۱۷).

<sup>(</sup>٧) انظر السير (١٤/٢٠٢).

أخذ عن أبي القاسم الأنماطي (١)، وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر الآفاق. رحمه الله.

### [زكريا بن يحيى الساجي (٣٠٧هـ)]

• ٢٤٠ وقال ابن بطة حدثنا أبو الحسن أحمد بن زكريا بن يجيى الساجي (٢)، قال: قال أبي (٣): «القول في السنة التي رأيت عليها أصحابنا أهل الحديث، أن الله تعالى على عرشه، في سمائه، يقرب من حلقه كيف شاء» وذكر سائر الاعتقاد (٤).

توفي زكريا / بن يحيى الساحي شيخ أبي الحسن الأشعري(٥) في الفقه

(1/786)

(١) عثمان بن سعيد بن بشار البغدادي، الفقيه، الأنماطي، أبو القاسم الأحول، الإمام العلامة، شيخ الشافعية، توفي سنة (٢٨٨هـــ).

تاريخ بغداد (۲۹۲/۱۱)، السير (۲۹/۱۳).

- (٢) قال عنه الألباني في مختصر العلو (ص٢٢٣): «لم يعرف أحمد هذا ولا ذكر في الرواة عن أبيه».
- (٣) زكريا بن يجيى بن عبد الرحمن بن مجمد بن عدي الضبي البصري الساحي، أبو يجيى، عدث البصرة في عصره، وكان من الحفاظ الثقات، كان مولده (٢٢٠هـ) وتوفي سنة (٣٠٧هـ). طبقات الشافعية (٢٢٦/٢)، البداية (١٣١/١).
  - (٤) أورده ابن تيمية في نقض تأسيس الجهمية (٢٧/٢-٢٥).

وأورده الذهبي في العلو (ص١٥٠)،

وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٤٥-٢٤٦).

(٥) ستأتي ترجمته عند ذكر قوله، انظر الفقرة (٢٤٨).

والحديث، وإمام أهل البصرة في وقته سنة سبع وثلاثمائة. ذكره أبو إسحاق<sup>(۱)</sup> فقال: أخذ عن الربيع<sup>(۲)</sup> والمزني<sup>(۳)</sup>، وله كتاب "اختلاف الفقهاء"، وكتاب "علل الحديث".

### [محمد بن إسحاق بن خزيمة (٣١١هـ)]

711 وقال الحاكم (3) سمعت محمد بن صالح بن هانيء (6) يقول: سمعت إمام الأئمة أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول (17): ((من لم يقر أن الله على عرشه، استوى فوق سبع (7) سمواته، بائن من خلقه، فهو كافر يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على (٨) مزبلة لئلا يتأذى برائحته أهل القبلة وأهل الذمة)(9).

<sup>(</sup>١) انظر طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي (ص١٧٣).

<sup>(</sup>۲) الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي، أبو محمد المصري المؤذن، صاحب الشافعي ورواي كتبه، ثقة، مولده ووفاته بمصر، توفي سنة (۲۷۰هـــ). السير (۵۸۷/۱۲)، تمذيب التهذيب (۲٤٥/۳).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٧) «سبع» ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٨) في (ج) «في»٠

<sup>(</sup>٩) أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث (ص٨٤).

توفي [ابن](١) حزيمة سنة اثنتي عشرة وثلاثمائة.

ذكره أبو إسحاق فقال: حكى عنه أبو بكر النقاش (٢)، أنه قال: «ما قلدت أحداً منذ بلغت ست عشرة سنة».

أحذ الفقه عن المزني، وقال فيه المزني: «هو أعلم بالحديث مني»(۱۳).

قلت: ولا أعلم في وقته مثله في معرفته بالفقه والحديث (1)، وربما في وقته أنقه منه من غير علم بالحديث، أو بالعكس، أما من جمع بينهما في

F

وعنه أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف (ص٢٩) وعزاه للحاكم في التاريخ. وأخرجه ابن قدامة في إثبات صفة العلو (ص١٢٧، برقم١١).

وأورده ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (٢٦٤/٦) وقال: «وهذا معرف عنه، رواه الحاكم في تاريخ نيسابور وأبو عثمان النيسابوري في رسالته المشهورة»، وفي نقض تأسيس الجهمية (٢٨/٢)، وفي الفتوى الحموية (ص٥٥) وصححه.

وأورده الذهبي في العلو (ص٢٥١).

وأورده ابن القيم في الصواعق. انظر مختصر الصواعق (٢١٢/٢)، وعزاه للحاكم في علوم الحديث والتاريخ.

- (١) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ).
  - (٢) تقدمت ترجمته.
- (٣) انظر طبقات الفقهاء للشيرازي (ص١٠٥-١٠١).
- (٤) في (ج) «ولا أعلم في وقته مثله بالفقه والحديث مثله في معرفته».

زمانه مثله فلا أعلم، فرضي الله عنه وعن جميع أئمة المسلمين.

#### [محمد بن جرير الطبري (٣١٠هــ)]

7\$7- 1- أخبرنا<sup>(1)</sup> أحمد بن هبة الله بن عساكر<sup>(۲)</sup>، أنبأنا زين الأمناء الحسن بن محمد<sup>(۳)</sup>، أنبأنا أبو القاسم الحسين بن الحسن الأسدي<sup>(٤)</sup> سنة ثمان وأربعين / وخمسمائة، أنبأنا ابن [أبي] العلاء<sup>(٥)</sup>، أنبأنا ابن أبي (ق<math>15)،

(١) في (ب) و(ج) «أخرجه».

(٢) أحمد بن هبة الله بن أحمد بن الحسن بن عساكر، أبو الفضل، شيخ، مسند، أجل، مات سنة (٩٩هـــ) وله خمس وثمانون سنة.

تذكرة الحفاظ (١٤٨٧/٤)، شذرات الذهب (٥/٥٩٥).

- (٣) الحسن بن محمد بن الحسن بن هبة الله، أبو البركات الدمشقي الشافعي، الشيخ العالم الجليل، المسند، العابد، الخير، ولد سنة (٤٤هـــ) وتوفي سنة (٢٢٧هـــ). السير (٢٨٤/٢٢)، شذرات الذهب (١٢٣/٥).
- (٤) الحسين بن الحسن بن محمد الأسدي الدمشقي، أبو القاسم، الشافعي، المعروف بابن البن، شيخ فقيه، مسند، صدوق، كثير الرواية، ولد سنة (٢٦٦هــ) وتوفي سنة (٥١٥هــ).

طبقات الشافعية للأسنوي (١/٥٥/١)، السير (٢٤٦/٢٠).

(٥) في (أ) و(ب) و(ج) «بن العلاء».

وهو علي بن محمد بن علي بن أحمد بن أبي العلاء المصيصي، أبو القاسم، الشافعي، الفرضي، الإمام المفتي، مسند دمشق، ولد سنة (٤٠٠هـ). السير (١٢/١٩)، شذرات الذهب (٣٨١/٣).

نصر (۱)، أنبأنا أبو سعيد الدينوري (۲) مستملي محمد بن حرير قال: قريء على أبي جعفر محمد بن حرير الطبري (۱) وأنا أسمع بعقيدته منها ((وحسب امرئ أن يعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، فمن يجاوز (۱) غير ذلك فقد حاب وحسر) (۱).

محمد بن حرير، هو أحد الأئمة الكبار في وقته، في التفسير، والحديث والفقه، والتاريخ، وأحد المحتهدين، توفي بغداد سنة عشر وثلاثمائة، وله التفسير والتاريخ ، والمصنفات الكثيرة.

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن أبي نصر عثمان بن القاسم بن معروف التميمي، أبو محمد الدمشقي الملقب بالشيخ العفيف، الإمام المعدّل، مسند الشام، ولد سنة (۲۲۷هـ) وتوفي سنة (۲۱۰/۳۰). السير (۲۱۰/۳۰)، شذرات الذهب (۲۱۰/۳).

<sup>(</sup>۲) عمرو بن محمد بن يجيى، أبو سعيد، الدينوري، وراق محمد بن حرير الطبري، توفي في ربيع الأول سنة (٤١هـــ)، قال عنه الكتاني: «وهو ثقة مأمون». تاريخ دمشق (٣٤٦/٤٦)، تاريخ الإسلام (٢٤٧/٢٥).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (ج) «تجاوز».

<sup>(</sup>٥) انظر صريح السنة للطبري (ص٢٧) بتحقيق بدر بن يوسف المعتوق.

وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (١٨٦/١،برقم ٣٢٥). وأخرجها الذهبي في سير أعلام النبلاء (٢٨٠/١٤) بالسند المذكور هنا، وكذلك في العلو (ص١٥٠).

<sup>(</sup>٦) عبارة «وأحد الجحتهدين، توفي بغداد سنة عشر وثلاثمائة، وله التفسير والتاريخ»

ذكره أبو إسحاق فقال: كان على [مذهبه](١) القاضي أبي الفرج المعافى بن زكريا النهرواني(٢)، ويعرف بابن [الطرار](٣)، قال: وكان أبو الفرج هذا فقيها أديباً شاعراً عالماً بكل علم(٤).

وذكره الخطيب -أعني الطبري- فقال (٥): كان أحد العلماء يُحكم بقوله، ويُرجع إلى رأيه، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، وكان عارفاً بالقرآن، بصيراً بالمعاني، فقيهاً في أحكام القرآن، عالماً بالسنن وطرقها، وصحيحها وسقيمها، وناسخها ومنسوخها، عارفا بأقوال الصحابة والتابعين في الأحكام، والحلال والحرام (٢).

ساقطة من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>١) في(أ) و(ب) (ج) «مذهب» وهو خطأ، لأن المعافي هذا من أتباعه.

<sup>(</sup>۲) المعافى بن زكريا بن يحيى بن حميد، أبو الفرج النهــرواني الجريري نسبة إلى رأي ابن جرير، ويقال له ابن الطرار، الفقيه الحافظ، عالم عصره، توفي سنة (۳۹۰هـــ). تاريخ بغداد (۲۳۰/۱۳)، السير (۲۲/۱۳).

<sup>(</sup>٣) في (أ) «طرارا»، وفي (ب) و (ج) ( ظرار ) والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) انظر طبقات الفقهاء (ص٩٣).

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (ج) «وقال».

<sup>(</sup>٦) انظر تاريخ بغداد (١٦٣/٢).

سمعت على بن عبد الله [اللغوي] (١)، يحكي أن محمداً بن حرير (ق٥٠١/١) مكث أربعين سنة /، يكتب في كل يوم منها أربعين ورقة (٢).

وقال أبو حامد الأسفراييني<sup>(٣)</sup> الفقيه: لو سافر رجل إلى الصين، حتى يحصل له كتاب تفسير محمد بن جرير لم يكن كثيرًا، أو كلاماً هذا معناه<sup>(٤)</sup>.

وقال إمام الأئمة ابن خزيمة: «ما على أديم الأرض أعلم من محمد ابن جرير».

قلت: فمن أراد الإنصاف فليطالع تفسيره في آيات الصفات والعلو، في مواردها. فمن ذلك:

قوله ﴿ أَنَّمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ ﴾ (٥)، نقل فيه عن الربيع بن أنس (١) أنه

<sup>(</sup>۱) في (ب) ( الكفوسي )، وفي (أ) و(ج) ( الكفوي ) والتصويب من تاريخ بغداد (۲ /۱۶۳).

وهو علي بن عبد الله بن عبد الغفار أبو الحسن اللغوي، المعروف بالسمسماني، قال الخطيب: «كتبت عنه وكان صدوقاً»، توفي سنة (١٥/١هـــ). تاريخ بغداد(١٠/١٢).

<sup>(</sup>۲) انظر تاریخ بغداد (۱۹۳/۲).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٤) انظر تاريخ بغداد (١٦٣/٢).

<sup>(</sup>٥) الآية ٢٩ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته.

«بمعنی: ارتفع»<sup>(۱)</sup>.

وقال في تفسير قوله ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴿ ثَمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ﴿ ثَا فَي كُلَّ مُواضِعُه (٣) (أي علا وارتفعي)(٤).

وقال في قوله ﴿عَسَى أَن يَبْعَنَّكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾(٥) قال: (يجلسه معه على العرش». رواه عن مجاهد من غير وجه(٢).

ثم قال: ((ليس في فرق الإسلام من ينكر هذا، لا(٧) من يقر أن الله فوق العرش، ولا من (٨) ينكره من الجهمية وغيرهم (٩))(١٠).

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبري (١/١٩)، وقد تقدم برقم (١٠).

<sup>(</sup>٢) الآية ٥٩ من سورة الفرقان.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الطبري (١٩٢/١، ٩٤/١٣، ٩١/٢٨).

<sup>(</sup>٤) عبارة «وقال في تفسير قوله ﴿ أَثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ۗ فِي كُلَّ مواضعه أي علا وارتفع » ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٥) الآية ٧٩ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٦) تقد تخريجه برقم (١٢٩).

<sup>(</sup>٧)في (ب) «إلا».

<sup>(</sup>٨) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) و(ج).

<sup>(</sup>٩) في (ب) و (ج) «وغيره».

<sup>(</sup>١٠) وانظر تفسير الطبري (١٥//١٤ –١٤٨)، وقد تقدم برقم (١٩٥).

٢ وقال في كتاب "التبصرة (١) في معالم الدين" له: «القول فيما أدرك علمه من الصفات [خبراً] (٢)، وذلك نحو إخباره تعالى أنه سميع بصير، وأن له يدين بقوله ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَانَ (١) ، وأن له وجها بقوله (قَالُ يَدَاهُ مَبْسُوطاً إِنَّ (١) ، وأن له وجها بقوله (قام ١٠٠٠) ﴿ وَيَنْقَى وَجُهُ رَبِّكَ ﴾ (أن له قدماً بقول النبي الله : «حتى يضع الرب فيها قدمه (٥) ، وأنه يضحك بقوله: «لقي الله وهو يضحك إليه (١)،

والإمام أحمد في مسنده (٢٨٧/٥).

والدارمي في الرد على الجهمية (ص٥٣٥).

وابن أبي عاصم في كتاب الجهاد (برقم٢٢).

وأبو يعلى الموصلي في مسنده (١٩/٦).

<sup>(</sup>۱) كذا في الأصل، وطبع الكتاب باسم «التبصير» وهو كذلك في العلو (ص٥٠٠-

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(ج) «خبر».

<sup>(</sup>٣) الآية ٦٤ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٧ من سورة الرحمن.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، باب قوله ﴿وَتُقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ﴾، (٦/ ٢٤٥).

وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة، باب النار يدخلها الجبارون ... ، (٤/ ٢١٨٧-٢١٨٧).

<sup>(</sup>٦) قطعة من حديث أخرجه سعيد بن منصور في سننه برقم (٢٥٦٦).

فإن هذه المعاني التي وُصِفَتْ ونظائرَهَا، كما<sup>(١)</sup> وصف الله به نفسه، مما [لا تدرك] (٥) حقيقة علمه بالفكر والرَّوِيَّةِ، لا نكفر (١) بالجهل بما أحداً إلا بعد انتهائها إليه» (٧).

Œ

والبيهقي في الأسماء والصفات (برقم٩٨٦)،

وللاستزادة، انظر حاشية كتاب التبصرة (ص١٣٤-١٣٦).

- (١) في (ب) «وأن» وهو خطأ.
- (٢) في (ب) و (ج) «السماء».
- (٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند (١٨٣/٤).

وابن ماجة في السنة (٣٩/١)، المقدمة، باب ما أنكرت الجهمية (ح١٨٧).

- (٤) في التبصير «مما».
- (٥) في (أ) و(ب) و(ج) «مما أثبتت» والتصويب من التبصير.
  - (٦) في (ج) «ولا نكفر».
- (٧) التبصرة في معالم الدين للطبري (١٣٢-١٣٨، فقرة رقم ١٥)، مع تقديم وتأخير وتصرف في العبارة. طبع الكتاب بتحقيق على بن عبد العزيز الشبل، طبعته دار العاصمة.

وأورده الذهبي في العلو (ص٥٥٠-١٥١)،

وكذلك في الأربعين في صفات رب العالمين (ص٩١-٩٢)،

وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص٥٩٥) وعزاه إلى القاضي أبي يعلى في

أخرج هذا الكلام عنه القاضي أبو يعلى الفراء في "إبطال التأويل" له(١).

# [أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي (٢٩٢هــ)]

٣٤٣- وقال أبو محمد بن ماسي (٢)، حدثني أبو مسلم الكجي (٣)، قال: خرجت يوماً، فإذا بحمَّام (٤) قد فتح سَحَراً، فقلت للحمامي: أدخل أحد الحمام؟ فقال: لا، فدخلت، فساعة فَتَحْتُ الباب (٥) قال قائل: أبو مسلم، أسلم تسلم، ثم أنشأ (١) يقول:

F

إبطال التأويلات.

<sup>(</sup>١) انظر كتاب إبطال التأويلات (١/٨٨-٤٩).

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي، أبو محمد البزار، قال عنه الخطيب: (وكان ثقة ثبتاً) ولد سنة (٣٦٩هـــ) وله نيف وتسعين سنة.

تاريخ بغداد (٤٠٨/٩)، السير (٢٥٢/١٦).

<sup>(</sup>٣) أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله بن مسلم الكـــجي البصري، ولد حوالي سنة (٢٠٠ هــ)، وروى عن الأصمعي وغيره، ويوصف بأنه صاحب السنة، وقد امتدحه البحتري بقصيدته، توْفي ببغداد سنة (٢٩٢هــ). تاريخ بغداد (٢٠/٦-١٢٤)، شذرات الذهب (٢١٠/٢).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (ج) «الحمام».

<sup>(</sup>٥) في (ب) «الأبواب».

<sup>(</sup>٦) في (ب) «أنشد».

لك الحمد إما على نعمة وإما على نقمة تدفع تشاء فتفعل ما شئته وتسمع من حيث لا يسمع

قال: فبادرت فخرجت وأنا جزع، فقلت للحمامي: أليس زعمت أنه ليس بالحمام أحد؟. فقال لي: هل سمعت شيئا؟، فأخبرته بما / كان، فقال لي: ذلك جني يترايا لنا في كل حين ينشدنا الشعر. قال: فقلت هل عندك من شعره؟ قال: نعم، أنشد يقول:

أيها المذنب المفرِّط مهلاً كم تمادى وتكسب الذنب جهلاً كم وكم تسخط الجليل بفعل<sup>(1)</sup> سمج وهو يحسن الصنع فضلاً كيف تمدا جفون من ليس يدري أرضي عنه من على العرش أم لا؟

رواه الخطيب في "التاريخ"، عن عبد الله [بن علي] (٢) بن محمد القرشي (٣) عن ابن ماسي (٤).

(ق۲۲/أ)

<sup>(</sup>١) في (ب) «بقول».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و(ب) و(ب)، وأثبته من تاريخ بغداد (١٢٢/٦).

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، أبو محمد الشاهد، ولد سنة (٣) (٣) هـ)، قال الخطيب: «كتبت عنه وكان سماعه صحيحاً» توفي سنة (٤٢٩ هـ). تاريخ بغداد (١٤/١٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (٢٢/٦)،

وأورده الذهبي في العلو (ص١٤٨-١٤٩)،

وقال الألباني في مختصر العلو (ص٢٢٢): «إسناد هذه القصة إلى الكجي صحيح،

### [أبو جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي (٣٢١هـ)]

العقيدة التي له: ((ذكر بيان السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة (۱)، وأبي يوسف (۱)، ومحمد بن الحسن (۱)، رضي الله عنهم (۱) نقول في توحيد الله معتقدين، أن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، مازال بصفاته قديماً قبل خلقه، وأن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولاً، وأزله على نبيه هو وحياً، وصدقت المؤمنون على ذلك حقاً، وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ليس بمخلوق ومن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، وكل ما في ذلك من الصحيح عن رسول الله / هي فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا

(ق٦٦/ب)

-(

رجاله ثقات».

وأوردها ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص٣٦٦-٣٢٧).

<sup>(</sup>۱) أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي الحجري، ولد سنة (۲۳۹هـــ)، وكان رحمه الله عالماً بالفقه والحديث، توفي سنة (۳۲۱هـــ). البداية (۱۷٤/۱۱)، السير (۲۷/۱۵).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في الفقرة (١٦٨).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) في (ب) «رحمهم الله تعالى».

ندخل في ذلك متأولين بآرائنا، ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، فمن رام ما حظر عنه علمه، ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصحيح الإيمان، ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه». إلى أن قال: ((والعرش والكرسي حق كما بين في كتابه، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه». وذكر سائر الاعتقاد(۱).

وذكر الطحاوي، أبو إسحاق (٢) في طبقات الفقهاء فقال: ((إليه انتهت رئاسة أصحاب أبي حنيفة بمصر، أخذ العلم عن أبي جعفر بن أبي عمران (٣)، وعن أبي خازم (٤) وغير هما وكان شافعياً يقرأ على

<sup>(</sup>١) انظر بيان أهل السنة والجماعة ( وتعرف باسم عقيدة الطحاوي )، (ص٢-٦). وقد شرحت هذه العقيدة عدة شروح أفضلها شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي. وقد أوردها الذهبي في العلو (ص١٥٧-١٥٨).

وأوردها ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص٤٧-٢٤٨).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) أحمد بن موسى بن عيسى، أبو جعفر الفقيه المصري الضرير، قال عنه الخطيب: «كان ثقة»، توفي بمصر سنة (١٢٨هـ). تاريخ بغداد (١٤١/٥)، السير (٣٣٤/١٣).

<sup>(</sup>٤) عبد الحميد بن عبد العزيز السكوني البصري، أبو خازم الحنفي القاضي، الفقيه العلامة، وكان ثقة ديناً، ورعاً، كامل العقل مع الذكاء، بارعاً في المذهب، توفي سنة (٢٩٢هـ). طبقات الفقهاء (٢٤١)، السير (٣٩/١٣).

<sup>(</sup>٥) في (ب) «وغيره».

المزين (۱)، فقال له يوما والله لا حاء منك شيء، فغضب وانتقل إلى [ابن] (۲) أبي عمران فلما صنف مختصره قال: (([رحم] (۳) الله المزين لو كان حياً لكفر عن يمينه).

وصنف احتلاف العلماء. مات سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة، و [له] (أ) ثمانون سنة (٥).

## [أبو بكر بن أبي داود السجستاني (٣١٦هـ)]

الأشعث السحستاني رحمه الله (٢) شعراً:

(ق/٦٧)

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) ساقط من (أ) و(ب) و(ج)

<sup>(</sup>٣) في (ب<sub>) ((ر</sub>حمه<sub>))</sub>.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و(ب) و(ج)

<sup>(</sup>٥) انظر طبقات الفقهاء (ص١٤٢).

والعلو للذهبي (ص١٥٧-١٥٨).

<sup>(</sup>٦) (رابن الحافظ) ساقطة من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٧) أبو بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأردي السحستاني، ابن أبي داود، الإمام الحافظ الكبير، صاحب سنة، توفي سنة (٣١٦هـــ).

تاریخ بغداد (۱/۵)، السیر (۱۳/۱۳۳).

تمسك بحبل الله واتبع الهدى ودن بكتاب الله والسنن التي وقل غير مخلوق كلام مليكنا ولا تك في القرآن بالوقف قائلاً ولا تقل القرآن خلق [قراءة](٢) وقد أنكر الجهمي أيضا يمينه وقل ينزل الجبار في كل ليلة وقل ينزل الجبار في كل ليلة إلى طبق الدنيا يمن بفضله روى ذلك قوم لا يرد حديثهم في أبيات أخر احتصر تما.

ولا تك بدعيا لعلك تفلح أتت عن رسول الله تنجو وتربح بذلك دان الأتقياء وأفصحوا كما قال(1) أتباع لجهم وأسمجوا فإن كلام الله باللفظ يوضح وكلتا يديه بالفواضل تنفح بلا كيف جل الواحد المتمدح فتفرج أبواب السماء وتفتح ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا(1)

قال ابن أبي داود: هذا قولي، وقول أبي، وقول شيوخنا، وقول من لقيناهم من أهل العلم، وقول العلماء ممن لم نرهم كما بلغنا عنهم، فمن قال غير ذلك فقد كذب».

روى هذا الاعتقاد والإجماع عنه غير واحد، منهم ابن بطة في

<sup>(</sup>١) في (ب<sub>) ((</sub>قا)).

<sup>(</sup>٢) جاء في (أ) «قرانه»

<sup>(</sup>٣) في (ج) «وأقبح» وهو خطأ.

"الإبانة"، والآجري(١)، وصنف كذلك شرحاً(٢).

وأبو بكر هذا من كبار أئمة المحدثين، وهو مثل والده في الحفظ (ق<sup>٥٧٥/ب)</sup> ومعرفة / الحديث، وله كتاب "المصاحف"، وكتاب "شريعة المقاري"، أتى فيه بآثار وغرائب تدل على اتساع روايته وفضيلته رحمه الله، توفي سنة ست عشرة وثلاثمائة.

### [إبراهيم بن محمد بن عرفة (٣٢٣هـ)]

٧٤٦ - ١ - وقال الإمام أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة

<sup>(</sup>۱) محمد بن الحسين بن عبد الله، أبو بكر الآجري، فقيه، شافعي، محدث، بغدادي، توفي سنة (۳۰۹هـ) وله تصانيف كثيرة منها: أخلاق حملة القرآن، وأخلاق العلماء، وكتاب الشريعة، وغيرها. تاريخ بغداد (۲۲/۲۲)، السير (۱۳۳/۱٦).

 <sup>(</sup>۲) ذكرها الذهبي في العلو (ص١٥٣-١٥٤) وقال: «هذه القصيدة متواترة عن ناظمها، رواها الآجري وصنف فيها شرحاً، وأبو عبد الله بن بطة في الإبانة».

وذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء (٢٣٣/١٣٣-٢٣٦).

وذكرها ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة (٣/٢).

وابن شاهين في الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة (٢٥٧-٢٥٧)،.

وشرحها السفاريني واسم كتابه (لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية في عقيدة أهل الأثر السلفية)، وقام بتحقيق هذا الكتاب الدكتور عبد الله بن محمد بن سليمان البيصري، -رسالة دكتوراة-، وطبعته مكتبة الرشد. وسيورد المصنف القصيدة بكاملها برقم (٢٤٩).

النحوي نفطويه (۱)، في كتاب "الرد على الجهمية" تأليفه: حدثنا داود بن علي (۲) قال: (ركنا عند ابن الأعرابي (۳) فأتاه رجل فقال: ما معنى قوله: (الرّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ، قال: هو على عرشه استوى، كما أخبر. فقال: هو ليس كذلك، إنما معناه استولى. قال ابن الأعرابي: اسكت ما يدريك ما هذا، العرب لا تقول للرجل استولى على الشيء حتى يكون له فيه (٤) مضاد، فأيهما غلب قيل استولى عليه، والله لا مضاد له، هو على عرشه كما أخبرى (٥).

 $Y = [e^{(1)}, 3c^{(1)}, 3c^{(1)}]$  عن ابن أبي

<sup>(</sup>۱) أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي، الملقب: نفطويه النحوي الواسطي، له التصانيف الحسان في الآدب، وكان عالمًا بارعًا، ولـــد سنة (٢٤٤هـــ)وقيل سنة (٢٥٠هـــ)، توفي سنة (٣٢٣هـــ) وقيل (٣٢٤هــــ).

السير (١٥/١٥)، تاريخ بغداد (١٥٩/٦).

<sup>(</sup>٢) داود بن علي بن خلف الأصبهاني، وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته.

 <sup>(</sup>٤) «فيه» ساقطة من (ج).

 <sup>(</sup>٥) سبق تخریجه في (٧).

وانظر العلو للذهبي (ص١٣٣).

واجتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٦-٢٦٦).

<sup>(</sup>٦) هذا النص ليس هذا موضعه في (أ) (ب) (ج) فقد حاء ذكره في معرض ذكر قول

دؤاد<sup>(۱)</sup>] أنه طلب من ابن الأعرابي أن يطلب له في بعض لغات العرب ومعانيها، أن الاستواء في حق الله بمعنى الاستيلاء، فذكر ابن الأعرابي أن ذلك لا يجده<sup>(۲)</sup>.

٣- وسمعت داود بن علي يقول: كان المريسي<sup>(٣)</sup> يقول: سبحان ربي الأسفل، وهذا جهل من قائله، ورد لنص كتاب الله إذ يقول: ﴿ الله مَنْ فِي السَّمَاء ﴾ (٤).

أبو عبد الله هذا من أئمة العربية واللغة المعروفين، وهو معاصر لابن أبي دؤاد (٥) وذويه.

Æ

Ŧ

أبي الحسن الأشعري وليس له علاقة هناك فنقلته إلى هذا الموضع. وما بين المعكوفتين أضفته لمجيئه في رقم (٨)

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في الفقرة (١٠٣).

<sup>(</sup>٤) أورده الذهبي في العلو (ص١٥٨)، وعزاه لابن عرفة في كتاب الرد على الجهمية. وأورده ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٦٦-٢٦٧)، وعزاه لابن عرفة وعقب على قول ابن عرفة بقوله «ورحمه الله لقد لين القــول في المريسي صاحب هذا التسبيح، ولقد كان حديرا بما هو أليق به من الجهل».

وقد تقدم في رقم (٢١٢) عن يزيد بن هارون بنحوه.

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (ج) «داود».

#### [یحیی بن محمد بن صاعد (۱۸هـ)]

٧٤٧- وقال أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد (١) الحافظ: ((هذه الفضيلة في القعود على العرش / لا ندفعها، ولا نماري فيها، ولا نتكلم في (ق١٦٨٥) حديث فيه فضيلة النبي الله بشيء).

روى هذا الكلام عنه الآجري في كتاب "الشريعة" في باب ما خص الله به محمداً الله من المقام المحمود، بعد حديث مجاهد هذا الذي تقدم (١).

وابن صاعد هذا من كبار حفاظ الحديث المشهورين، توفي سنة ثماني عشرة وثلاثمائة رحمه الله.

#### [أبو الحسن الأشعري (٣٢٤هـ)]

٧٤٨ - ١ - وقال أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري رحمه الله(٣) في

<sup>(</sup>۱) يجيى بن محمد بن صاعد، أبو محمد مولى أبي جعفر المنصور، كان أحد حفاظ الحديث، وممن عني به ورحل في طلبه، ولد سنة (۲۲۸هـــ) وتوفي سنة (۳۱۸هـــ). تاريخ بغداد (۲۳۱/٤)، السير (۲/۱۱٤).

<sup>(</sup>٢) انظر الشريعة للآجري (٤/١٦١٦–١٦١٧، برقم١١٠).

<sup>(</sup>٣) في (ب) ((ابن الحسن)، وهو أبو الحسن، علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري، كان في أول أمره معتزلياً، ثم تاب من الاعتزال، وأخذ بقول الكلابية، ثم رجع إلى معتقد أهل السنة في مجمل المسائل، توفي سنة (٣٢٤هـ). انظر تاريخ بغداد (٣٤٦/١١)، سير أعلام النبلاء (٨٥/١٥).

كتابه الذي صنفه، في "اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين"(١)، بعد أن ذكر فيه فرق الروافض، والخوارج، والجهمية، وغيرهم -إلى أن قال-: «ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث، وجملة قولهم: الإقرار بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، وبما جاء عن الله، وما رواه الثقات عن رسول الله ﷺ؛ لا يردون من ذلك شيئاً». إلى أن قال: «وأن الله على عرشه، كما قال: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴿(١)، وأن له يدين بلا كيف، كما قال تعالى: ﴿ لِلمَا خَلَقْتُ بِيدَى ﴾ "، وأن أسماء الله لا يقال إنما غير الله، كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن لله علماً كما قال: (ق٨٦/١) ﴿ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهِ ﴾ (١)، ﴿ وَمَا / تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ ﴾ (٥)، وأثبتوا السمع والبصر، ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وقالوا إنه لا يكون في

<sup>(</sup>١) جاء في (أ) و(ب) و (ج) في هذا الموطن الكــلام التالي «أنه طلب من ابن الأعرابي أن يطلب له بعض لغات العرب ومعانيها أن الاستواء في حق الله بمعني الاستيلاء، فذكر ابن الأعرابي أن ذلك لا يجده»، وواضح أن العبارة ليس لها علاقة بالسياق الوارد هنا وهي مقحمة فنقلتها إلى الموضع المناسب لها في قول ابن الأعرابي السابق ذكره. انظر الفقرة (٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) الآية ٥ من سورة طه.

<sup>(</sup>٣) الآية ٧٥ من سورة ص.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٦٦ من سورة النساء.

<sup>(</sup>٥) الآية ٤٧ من سورة فصلت وهي ساقطة من (ب).

الأرض من خير ولا شر إلا ما شاء الله، وأن الأشياء تكون بمشيئة الله، كما قال ربنا: ﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلا أَن سَاء اللَّهُ ﴿ (')...

إلى أن قال: ((ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق، ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله على أن الله ينــزل إلى سماء (٢) الدنيا فيقول: ((هل من مستغفر))(٦)، كما جاء الحديث، ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال: ﴿وَجَاء رَبُكَ وَالْمَلُكُ صَفًا صَغَا ﴾ وأن الله يقرب

من حلقه كيف شاء (°)، كما قال: ﴿ وَيَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ (٢)،

وذكر أشياء كثيرة من أصول السنة -إلى أن قال-: «فهذه (۱) جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه، وأنه لا يجوز الاستواء بمعنى الاستيلاء. وبكل ما ذكرنا (۱) من قولهم نقول، وإليه نذهب، وما

<sup>(</sup>١) الآية ٣٠ من سورة الإنسان.

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (ج) «السماء».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه، القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء، (ح٢٦٥٤).

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٢ من سورة الفجر.

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (ج) «يشاء».

<sup>(</sup>٦) الآية ١٦ من سورة ق

<sup>(</sup>٧) في (ب) و (ج) «وهذه».

<sup>(</sup>۸) في (ب) «ذكرناه».

توفيقنا إلا بالله<sub>))(١</sub>).

٢- وذكر رحمه الله في هذا الكتاب في باب هل الباري عز وجل في مكان دون مكان أم لا في مكان؟ أم في كل مكان؟ ثا قال: اختلفوا في ذلك على "" سبع عشرة مقالة (٤):

منها قال (أنه على العرش، كما قال: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (٢) ولا يشبه الأشياء، وأنه على العرش، كما قال: ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (٢) ولا نتقدم بين يدي الله / بالقول، بل نقول استوى بلا كيف، وأن الله له يدين كما قال ﴿ خَلَقْتُ بِيَدَيَ اللهُ وَأَنه ينسزل إلى سماء (٩) الدنيا كما جاء في الحديث (١٠).

(1/793)

<sup>(</sup>١) انظر مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري (ص٢٩٠-٢٩٧).

 <sup>(</sup>۲) جاء في (ب) و (ج) ((هل الباري عز وجل في كل مكان؟)».

<sup>(</sup>٣) «على» ساقطة من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٤) انظر مقالات الإسلاميين (ص ٢١٠).

<sup>(</sup>٥) «قال» ساقطة من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٦) انظر:قسم الدراسة، فقد خصصنا مطلباً في بيان حكم مثل هذا الألفاظ المحملة.

<sup>(</sup>٧) الآية ٥ من سورة طه.

<sup>(</sup>٨) الآية ٧٥ من سورة ص.

<sup>(</sup>٩) في (ب) و (ج) «السماء».

<sup>(</sup>۱۰) تقدم تخریجه

وقال المعتزلة: استوى على العرش بمعنى: استولى.

وقالت المعتزلة: اليد بمعنى: النعمة، وقوله ﴿ تُجُرِي بِأَعْيُنِنَا ﴾ (١) أي بعلمنا (٢).

٣- وقال أبو الحسن الأشعري في كتاب "جمل المقالات"، رأيته بخط [أبي] (٣) على بن شاذان (٤)، وقد كتبه (٥) في سنة نيف وسبعين وثلاثمائة، نحو هذا الكلام ومعناه في مقالة أصحاب الحديث تركته خوف الإطالة.

٤- وقال رحمه الله في كتاب "الإبانة في أصول الديانة"، في باب الاستواء، إن قائلاً قال: ما تقولون في الاستواء؟ قيل نقول: إن الله مستو على العرش، كما قال الالرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّوَى (١) وقال اللهُ إِلَيْهِ عَلَى الْعَرْشُ السَّوَى (١) وقال حكاية عَن يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ (١)، وقال حكاية عَن يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ (١)، وقال حكاية عَن

<sup>(</sup>١) الآية ١٤ من سورة القمر.

<sup>(</sup>٢) انظر مقالات الإسلاميين (ص٢١١)

<sup>(</sup>٣) «أبي» ساقطة من (أ) و(ب) و(ج).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته.

<sup>(°)</sup> في (ب) و (ج) «كتب».

<sup>(</sup>٦) الآية ٥ من سورة طه.

<sup>(</sup>٧) الآية ١٠من سورة فاطر.

<sup>(</sup>٨) الآية ١٥٨ من سورة النساء.

; , , , ,

فرعون ﴿ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِي أَبُلُغُ الأَسْبَابَ السَّمَا وَاتِ فَأُطَّلِعَ الْمُسْبَابَ السَّمَا وَاتِ فَأُطَّلِعَ الْمُسْبَابَ السَّمَا وَاتِ فَأُطَّلِعَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ مُوسَى وَإِنِي لَأَظُنَّهُ كَاذِبًا ﴾ (١)، كذَّب موسى في قوله إن الله في السموات.

وقال عز وحل ﴿ أَأْمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء أَن يَحْسِفَ بِكُمُ الأَرْضَ ﴾ (٢) فالسموات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السموات، وكل ما علا فهو سماء، يعني جميع السموات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السموات، ألا ترى أنه ذكر السموات فقال ﴿ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَ تُورًا ﴾ (٢) ولم / يرد أنه يملأهن جميعاً.

(ق۲۹ب)

ورأينا المسلمين جميعاً يرفعون أيديهم -إذا دعوا- نحو السماء، لأن الله مستو على العرش الذي هو فوق السموات، فلولا أن الله على العرش، لم يرفعوا أيديهم نحو العرش، وقد قال قائلون (أ) من المعتزلة، والجهمية، والحرورية، إن معنى استوى: استولى وملك وقهر، وأن الله في كل مكان وجحدوا أن يكون على العرش كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء

<sup>(</sup>١) الآية ٣٦–٣٧ من سورة غافر

<sup>(</sup>٢) الآية من ١٦ سورة الملك.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٦ من سورة نوح.

<sup>(</sup>٤) في (ب) و(ج) «وقد قالت القائلون».

إلى القدرة، فلو كان كما قالوا، كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء، فالأرض [شيء](1)، فالله قادر على الحشوش، وكذا لو كان مستوياً على العرش بمعنى الاستيلاء، لجاز أن(٢) يقال: مستو على الأشياء كلها، ولم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول: إن الله مستو على الحشوش والأخلية، فبطل أن يكون الاستواء على العرش الاستيلاء».(٣).

وذكر أدلة من الكتاب، والسنة، والعقل، وغير ذلك.

٥- ونقل الإمام أبو بكر بن فورك (١٤) المقالة التي تقدمت عن أصحاب الحديث، عن الإمام أبي الحسن الأشعري، في كتاب "المقالات والخلاف بين الأشعري وأبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب "(٥) تأليفه.

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و(ب) و(ج)، وما أثبته من الإبانة.

<sup>(</sup>٢) في (أ) «من» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٣) انظر الإبانة عن أصول الديانة (ص٨٥-٨٧) ط: مكتبة دار البيان.

<sup>(</sup>٤) أحمد بن موسى بن مردوية بن فورك الأصبهاني، صاحب التفسير الكبير، حسافظ، بحود، علامة، من قدماء الأشاعرة، توفي سنة (١٠١هـ).

تاريخ أصبهان (١٦٨/١)، سير أعلام النبلاء (٣٠٨/١٧).

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن سعيد بن كلاب بن القطان البصري، رأس الكلابية، صنف كتباً في الرد على المعتزلة، وكــان رأس المتكلمين بالبصرة، توفي بعد المائتين وخمسين.

سير أعلام النبلاء (١٠٤/٢٠)، منهاج السنة (٢١٢/١).

فقال: «الفصل الأول؛ في ذكر ما حكى شيخنا أبو الحسن رحمه الله، في كتاب "المقالات" في جمل مذاهب أصحاب الحديث، وما أبان في آخره أنه يقول بجميع ذلك». ثم سرد ابن فورك المقالة بعينها. /

(ق٠٧/أ)

ثم قال في آخرها: «فهذا تحقيق لك من ألفاظه، أنه معتقد لهذه الأصول، التي هي قواعد أصحاب الحديث وأساس توحيدهم»(١).

7- وقال الحافظ أبو العباس أحمد بن ثابت الطرقي (٢): قرأت في كتاب أبي الحسن الأشعري، [الموسوم] (٣) "بالإبانة": ((أدلة) على إثبات الاستواء، قال في جملة ذلك: ومن دعاء أهل الإسلام إذا هم رغبوا إلى الله يقولون: يا ساكن العرش، ومن حلفهم: لا والذي احتجب بسبع سموات) (٥).

قال الطرقي: و(١) هذا مأخوذ من قوله ﷺ: ﴿إِنَّ الله خلق سبع

<sup>(</sup>١) أورده الذهبي في العلو (ص١٦١).

وأورده في الأربعين في صفات رب العالمين (ص٨٩، برقم٩٤).

<sup>(</sup>٢) أحمد بن ثابت بن محمد الأصبهاني، أبو العباس الطرقي، كان يقول بقدم الروح، وله تصانيف، توفي سنة (٢١٥هـ).

 <sup>(</sup>٣) في (أ) و(ب) «المسوم» وهو خطأ وما أثبته من (ج).

 <sup>(</sup>٤) في (أ) (ب) «أوله» وما أثبته من (ج).

<sup>(</sup>٥) انظر الإبانة (ص٩١).

<sup>(</sup>٦) «و» ساقطة من (ب) و (ج).

سموات ثم اختار العليا فسكنها)(١).

٧- وقال أبو القاسم القشيري<sup>(۱)</sup> رحمه الله في شكاية<sup>(۱)</sup> أهل السنة: (روما نقموا من أبي الحسن الأشعري إلا أنه قال بإثبات القدر لله، وإثبات صفات الجلال، من قدرته، وعلمه، وحياته، وسمعه، وبصره، ووجهه، ويده، وأن القرآن كلامه غير مخلوق)(1).

رواه عنه الفراوي<sup>(٥)</sup>.

۸- وروی عنه قال: سمعت أبا علي الدقاق<sup>(۱)</sup>، يقول: سمعت زاهر

أما الفراوي فهو محمد بن الفضل بن أحمد بن محمد الصاعدي، أبو عبد الله، الفراوي، النيسابوري، الشافعي، مسند حراسان، وفقيه الحرم، ولد سنة (٤٤١هــ) وتوفي سنة (٥٣٠هــ). السير (١٩١/٥١)، وفيات الأعيان (١٤/٠٩).

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه في الفقرة (٣١).

<sup>(</sup>۲) عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك بن طلحة القشيري، أبو القاسم، الخسراساني، الشافعي، الصوفي، المفسر، صاحب «الرسالة»، ولد سنة (۳۷۵هـ)، وتوفي سنة (۲۲۷/۱۸). تاريخ بغداد (۸۳/۱۱)، السير (۲۲۷/۱۸).

<sup>(7)</sup> في (7) (حكاية).

<sup>(</sup>٤) انظر تبيين كذب المفتري (ص١١١).

<sup>(°)</sup> في (ب) «الفراء» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٦) الحسن بن علي بن محمد بن إسحاق، أبو علي الدقاق النيسابوري، متصوف على مذهب الأشعري، توفي سنة (٥٠٤هـــ) وقيل (٤٠٦هـــ). الوافي بالوفيات (١٦٥/١٢)، تبيين كذب المفتري (٢٢٦).

ابن أحمد الفقيه (۱)، يقول: مات الأشعري ورأسه في حجري وكان يقول شيئاً في حال نزعه (رلعن الله المعتزلة [موهوا ومخرقوا] (۲))

9- وقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر<sup>(3)</sup> في تبيين كذب المفتري<sup>(9)</sup> -تأليفه-: «فإذا كان أبو الحسن / كما ذكر عنه من حسن الاعتقاد، مصوب المذهب عند أهل المعرفة والانتقاد، يوافقه أكثر ما يذهب إليه أكابر أكثر<sup>(7)</sup> العباد، ولا يقدح في مذهبه غير أهل الجهل والعناد، فلابد أن يحكى عنه معتقده على وجهه بالأمانة، ليعلم حاله في صحة عقيدته في الديانة، فاسمع ما ذكره في كتاب الإبانة فإنه قال: «الحمد لله الواحد، العزيز، الماجد، المتفرد بالتوحيد، المتمجد بالتمحيد، الذي لا يبلغه (عنه عنه وليس له مثل، ولا نديد، -وذكر أشياء-

 <sup>(</sup>۱) زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى، أبو على السرخسى، العلامة، فقيه خراسان،
 شيخ القراء والمحدثين، ولد سنة (٣٠٤هـــ) وتوفي سنة (٣٨٩هــــ).

السير (١٦/١٦)، شذرات الذهب (١٣١/٣).

<sup>(</sup>۲) في (أ) و(ب) «موحوا وحرفوا» وفي (ج) «موجوا وحرفوا» والتضويب من تبين كذب المفتري.

<sup>(</sup>٣) انظر تبيين كذب المفتري (ص١٤٨). ط: دار الكتاب العربي،

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) انظر النص في تبيين كذب المفتري (ص١٥٢-١٦٣).

<sup>(</sup>٦) «أكثر» ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٧) في (ب) و (ج) «تبلغه».

إلى أن قال بعد أن رد في الخطبة على المعتزلة والقدرية والجهمية والرافضة (۱): «فإن (۲) قال قائل: قد (۲) أنكرتم قول المعتزلة، والقدرية، والجهمية، والحرورية، والرافضة (۱)، والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون، وديانتكم التي كما تدينون (۰).

قيل له: قولنا الذي به نقول، وديانتنا التي بها ندين، التمسك بكتاب الله، وسنة نبيه في وما روي عن الصحابة، والتابعين، وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون، وبما كان عليه أحمد بن حنبل -نضر الله وجهه-قائلون، ولمن خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل، والرئيس / الكامل، (قا٧١٥) الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال، وأوضح به المنهاج، وقمع به المبتدعين، وزيغ الزائغين، وشك الشاكين، فرحمة الله عليه من إمام مقدم، وكبير [مفخم](١)، وعلى جميع أئمة المسلمين.

وجملة قولنا: إنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله، وما جاء من عند الله، وما رواه الثقات عن رسول الله على، لا نرد من ذلك شيئاً، وأن الله

<sup>(</sup>١) في (ب) «والروافضة».

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (ج) «فإنه».

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (ج) «قيل».

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (ج) «والروافض».

<sup>(</sup>٥) في (ب) «تدينوان».

<sup>(</sup>٦) في (أ) و(ب) (فقهم) وفي (ج) ( فقيه )والتصويب من الإبانة (ص١٧).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٢) الآية ٥ من سورة طه.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ).

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٧ من سورة الرحمن.

<sup>(</sup>٥) الآية ٦٤ من سورة المائدة.

<sup>(</sup>٦) الآية ٧٥ من سورة ص.

<sup>(</sup>٧) الآية ١٤ من سورة القمر.

<sup>(</sup>٨) في (ب) و (ج) «فهو ضال».

<sup>(</sup>٩) الآية ١٦٦ من سورة النساء.

إلى أن قال: «وندين بأن الله يُرى بالأبصار يوم القيامة، كما يُرى القمر ليلة البدر يراه المؤمنون(١)».

إلى أن قال: / ((ونصدق بجميع) الرواية التي يثتبها (٥) أهل (ق٧١) النقل من النزول إلى السماء الدنيا، وأن الرب يقول ((هل من سائل، هل من مستغفر))(١) خلافا لما قال أهل الزيغ والتضليل،

<sup>(</sup>۱) انظر الحديث في صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى ﴿ وُجُوهُ يَوْمَيْذِ رَا انظر الحديث في صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى ﴿ وُجُوهُ يَوْمَيْذِ رَا صَرَةٌ ﴾ (ح٧٤٣٤، ص١٥٥٧).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٣) انظر الحديث في صحيح البخاري، كتاب التوحيد، باب قوله تعالى ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ ﴾ (ص١٥٦٣–١٥٦٤، ح١٥٤١). وصحيح مسلم، كتاب صفة المنافقين، باب صفة القيامة والجنة والنار، برقم (٢٧٨٦).

<sup>(</sup>٤) في (ج) «جميع».

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (ج) «يكتبها».

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في الدعاء والذكر آخر الليل، (ح١٥٨-١٧٠-١٧٢)

· #

ونُعُول (١) فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا عز وحل، وسنة نبينا هذه وإجماع المسلمين (٢)، وما كان في معناه، ونقول إن الله يجيء يوم القيامة (٣)، كما قال: ﴿ وَجَاء رَبُكَ وَالْمَلْكُ صَفّاً صَفّاً ﴾ (١)، وأنه يقرب من عباده كيف يشاء، كما قال: ﴿ وَمَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ (٥) وكما قال: ﴿ وُمَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ (٥) وكما قال: ﴿ وُمَا فَدَلَى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنَ أَوْ أَدْتَى ﴾ (١).

ونرى مفارقة كل داعية لبدعة، وبحانبة أهل الأهواء (٢٠)، وسنحتج (٨) لما ذكرناه من قولنا، وما بقي منه، [مما لم نذكره] (٩) باباً باباً، وشيئاً شيئاً» (١٠).

قال ابن عساكر : فتأملوا رحمكم الله هذا الاعتقاد ما أوضحه

<sup>(</sup>١) في (ب) و (ج) «نقول».

<sup>(</sup>٢) في (ب) «المسلمون».

<sup>(</sup>٣) (القيامة)، ساقطة من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٤) الآية ٢٢ من سورة الفجر.

<sup>(</sup>٥) الآية ١٦ من سورة ق.

<sup>(</sup>٦) الآيتان ٨-٩ من سورة النحم.

<sup>(</sup>٧) «أهل الأهواء»،ساقط من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٨) في (ب) (ج) «ومن احتج».

<sup>(</sup>٩) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و(ب) و(ج) وما أثبته من الإبانة.

<sup>(</sup>١٠) انظر الإبانة (ص١٧-٢٩).

وأبينه، واعترفوا بفضل هذا الإمام الذي شرحه وبينه (١).

• ١ - وقال الحافظ ابن عساكر: قال أبو الحسن في كتابه الذي سماه "العمد في الرؤية": «ألفنا كتاباً كبيراً في الصفات، تكلمنا فيه على أصناف المعتزلة والجهمية وفيه فنون كثيرة من الصفات في إثبات الوجه لله، واليدين، وفي استوائه على العرش)(٢٠).

(ق۲۷/أ) / ولد الأشعري سنة ستين ومائتين (٦)، ومات سنة أربع وعشرين وثلاثمائة، بالبصرة رحمه الله، وكان معتزلياً ثم تاب، ووافق أصحاب الحديث في أشياء يخالفون فيها المعتزلة، ثم وافق أصحاب الحديث في أكثر ما يقولونه، وهو ما [ذكرناه](٤)، عنه من أنه نقل إجماعهم على ذلك، وأنه موافق لهم في جميع ذلك.

> فله ثلاثة أحوال: حال كان معتزلياً، وحال كان سنياً في بعض دون البعض، وكان في غالب الأصول سنياً، وهو الذي علمناه من حاله، فرحمه الله وغفر له ولسائر المسلمين.

<sup>(</sup>١) تبيين كذب المفتري (ص١٥١-١٦٣).

<sup>(</sup>٢) انظر تبيين كذب المفتري (ص١٢٩).

ونقض تأسيس الجهمية لابن تيمية (٣٣٥/٢).

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (ج) «ست و ثمانين».

 <sup>(</sup>٤) في (أ) «ذناه» وفي (ب) «دناه» وهو خطأ، وما أثبته من (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (ج) «البعض»،

#### [ابن غانم المقدسي]

٧٤٩ قال القاضي أبو أحمد العسال (شعر) من (١) كلام ابن غانم المقدسي رحمه الله:

أقصر القول فذا شرح يطول قل لمن يفهم عنى ما أقول ثُمَّ سر غامض من دونه ضربت والله أعناق الفحول تَدَّري من أنت ولا كيف الوصول أنت لا تعرف إياك ولا لا ولا تدري صفات رُكِبت فيك حارت في خفاياها العقول هل تراها فترى كيف تجول؟ أين منك الروح في جوهرها لا ولا تدري متى عنك تزول هذه الأنفاس هل تحصرها (ق٧٧/ب) أين منك العقل والفهم إذا غلب النوم فقل لي يا جهول / كيف يجري منك أو كيف تبول أنت أكل الخبز ما تعرفه كانت طواياك التي بين جنبيك كذا فيها ضلول كيف تدري من على العرش استوى لا تقل كيف استوى كيف النسزول

ولعمري ليس ذا إلا فضول

کیف تحکی أم تری کیف تری (۲)

<sup>(</sup>١) في (ج) «ومن».

<sup>(</sup>٢)كذا في (أ) و(ب) و(ج)، وجاء في شرح جوهرة التوحيد: كيف يحكى الرب أم كيف يرى

هو لا أين ولا كيف له وهو رب الكيف والأين يحول هو فوق الفوق لا فوق له وهو في كل النواحي لا يزول<sup>(١)</sup> حل ذاتاً وصفات وسما فتعالى قدره عما أقول<sup>(٢)</sup>

# [أبو بكر بن أبي داود (٣١٦ هــ)]

۲۵۰ أخبرنا الشيخ أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد المعروف بابن رزقويه (۲)، في ألم يوم الاثنين، سلخ صفر،

<sup>(</sup>۱) إذا كان قصده أن الله تعالى مع خلقه بذاته فهذا قول حلولية الجهمية وهو قول باطل، وقد تقدم الرد عليه مفصلاً في القسم الدراسي.

<sup>(</sup>٢) في هامش الصفحة من النسخة (ب) العبارة التالية «حديث الجارية يرده حيث قال لها النبي على: أين الله؟ قالت: في السماء، فقال: اعتقها فإلها مؤمنة، وأثبت إيمان الجارية التي بأصبعها نحو السماء تشبر» اهـ.

والمقصود هنا الرد على قول الشاعر في القصيدة «وهو لا أين»، وقد أوضح المصنف في بداية الكتاب صحة السؤال عن الله بأين.

والأبيات ذكرها صاحب الكتاب تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد ص ٩٢، ٩٣ وعزاها للغزالي.

<sup>(</sup>٣) محمد بن أخمد بن محمد بن أحمد بن رزق البغدادي، أبو الحسن البزار، المعروف بابن رزقويه، ولد سنة (٣١٥هـ) قال الخطيب: «كان ثقة صدوقاً، كثير السماع والكتابة، حسن الاعتقاد، توفي سنة (٤١٢هـ).

تاریخ بغداد (۱/۱۱ ۳۵)، السیر (۲۰۸/۱۷).

<sup>(</sup>٤) (وفي) ساقطة من (ب) و (ج).

سنة سبع وأربعمائة، قرئ عليه في مسحده ببغداد وأنا أسمع، قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد العسكري الصفار (١)، قال: أنشدنا أبو بكر عبد الله بن أبي (٢) داود سليمان بن الأشعث السحستاني (٣) لنفسه رحمه الله في السنة: «شعر».

ولا تك بدعيا لعلك تفلح ١.تمسك بحبل الله واتبع الهدى أتت عن رسول الله تنجو وتربح ٢.ودن بكتاب الله والسنن التي بذلك دان الأتقياء وأفصحوا ٣. وقل: غير مخلوق كلام مليكنا كما قال أتباع جهم (1) وأسمحوا/ ٤.ولا تك في القرآن بالوقف قائلاً فإن كلام الله باللفظ يوضح <sup>(٥)</sup> ه.ولا تقل القرآن خلق قراءة قل يتجلى الله للخلق<sup>(١)</sup> جهرةً كما البدر لا يخفى وربك أوضح وليس له مثل تعالى المسبح ٧.وليس عولود وليس بوالد ٨. وقد ينكر الجهمى هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح

(ق۷۲/أ)

<sup>(</sup>١) أبو بكر محمد بن أحمد بن محموية العسكري الصفّار،ترجمته في تاريخ دمشق (١٥٣/٥١).

<sup>(</sup>٢) «أبي» ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٣) أبو بكر عبد الله بن أبي داود، تقدمت ترجمته في الفقرة (٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (ج) «لجهم».

<sup>(</sup>٥) الأبيات الخمسة السابقة ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (ج) «للحق».

فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح وكلتا يديه بالفواضل تنفح بلا كيف جل الواحد المتمدح فتفرج أبواب السماء وتفتح ومستمنح خيراً ورزقاً فيمنح ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا وزيراه قدماً ثم عثمان الأرجح على حليف الخير بالخير منجح على نجب الفردوس في الخلد يسرح<sup>(١)</sup> وعامر فهر و الزبير الممدح ولا تك طعاناً تعيب وتجرح وفي الفتح آي للصحابة تمدُّحُ / دعامة عقد الدين والدين أفيح ولا الحوض والميزان إنك تنصح

(ق۷۳/ب)

٩. رواه جرير عن مقال محمد ١٠. وقد ينكر الجهمى أيضا يمينه ١١.وقل: ينـزل الجبار في كل ليلة ١٠١إلى طبق الدنيا يمن بفضله ١٣.يقول ألا مستغفر يلق غافراً ۱٤.روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ١٥.وقل إن حير الناس بعد محمد ١٦.ورابعهم خير البرية بعدهم ١٧. وإهم للرهط لا ريب فيهم ۱۸. سعید و سعد وابن عوف و طلحة ١٩. وقل خير قول في الصحابة كلهم ٠٠. فقد نطق الوحى المبين بفضلهم ٢١. وبالقدر المقدور أيقن فإنه ۲۲.ولا تنكرن<sup>(۲)</sup>جهلا نكيراً ومنكراً

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (ج) «تسرح».

<sup>(</sup>۲) في (ب) و (ج) «ولا تنكر».

من النار أجساداً من الفحم(١)تطرح ٢٣.وقل يخرج الله العظيم بفضله ٢٤.على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحبة حمل السيل إذ جاء يطفح ٢٥.وأن رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر قول موضح ٢٦.ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصى وذو العرش يصفح ٢٧.ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح ألا إنما المرجى بالدين يمزح<sup>(٣)</sup> ٢٨.ولا تك مرجياً لعوباً بدينه ٢٩. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول الرسول مصرح ٣٠.وينقص طوراً بالمعاصى وتارة بطاعته ينمو وفي الوزن يرجح فقول رسول الله أزكى وأشرح ٣١.ودع عنك أراء الرجال وقولهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح ٣٢.ولا تك من قوم تَلَهُّوا بدينهم فأنت على خير تبيت وتصبح (١) ٣٣. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه

قال الإمام أبو بكر بن [أبي] (°) داود رحمه الله: «هذا قولي وقول

<sup>(</sup>۱) في (ب) «الحم».

<sup>(</sup>٢) الأبيات من (١٠-٢٥) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٣) البيتان (٢٧-٢٨) ساقطان من (ج).

<sup>(</sup>٤) الأبيات من (٣٠-٣٣) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٥) «أبي» ساقطة من (أ) و(ب) والصواب ما أثبته.

أبي وقول أحمد بن حنبل، وقول من أدركنا من أهل العلم، وقول من لم ندرك ممن بلغنا عنه، فمن قال غير هذا فقد كذب. آخرها والحمد لله / (قا٧٤) أولا وآخراً، وباطناً وظاهراً (۱)، وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى، وأصحابه الأزكياء الأتقياء، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين، وحسبنا الله ونعم الوكيلن (۲) (۳).

#### [أبو أحمد العسال (٤٩هـ)]

وقال القاضي أبو أحمد العسال الحافظ الأصبهاني (٤)، في كتاب "المعرفة" -تأليفه- في الصفات، في تفسير قوله تعالى: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (٥) فنقل ما فيه من أقوال الأثمة مثل قول ربيعة (١)، ومالك (٧)، والضحاك (٨)، وأبي عيسى يجيى بن

<sup>(</sup>١) في (ب) و(ج) «وظاهراً وباطناً».

<sup>(</sup>٢) تقدم عزو القصيدة في الفقرة (٢٤٤).

<sup>(</sup>٣) من قوله «قال الإمام أبو بكر بن أبي داود ...» إلى هنا، ساقط من (ج).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) الآية ٥ من سورة طه.

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (١٤٦).

<sup>(</sup>٧) تقدم بالأرقام (١٥٥-١٥٦-١٥٧).

<sup>(</sup>٨) تقدم بالأرقام (١٣٦-١٣٧).

رافع (١)، وعبد الله بن المبارك (٢)، وكعب الأحبار (٣).

وحديث ابن مسعود الذي فيه «ما بين الكرسي إلى الماء خمسمائة عام والعرش فوق الماء، والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم».

وإسناده صحيح (٤)، وقد (٥) تقدم جميع ذلك عنهم على طبقالهم.

وهذا الكتاب "كتاب المعرفة" من أجل كتاب صنف في صفات الرب عز وجل، إذا نظر فيه البصير بهذا الشأن (١)، علم منسزلة مصنفه، وجلالته رحمه الله، وقد توفي (١) سنة نيف وأربعين وثلا ثمائة، وطاف البلاد، وسمع الكثير من مثل أبي مسلم الكجي (٨)، ومحمد بن أيوب الرازي (٩)، و ابن أبي عاصم (١٠).

 <sup>(</sup>١) تقدم بالأرقام (١٤٢-١٤٤).

<sup>(</sup>٢) تقدم بالأرقام (١٦١-١٦٢).

<sup>(</sup>٣) تقدم بالأرقام (١٦١-١٦٤).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه برقم (١٠٥).

<sup>(</sup>٥) «قد» ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٦) في (ب) «اللسان».

<sup>(</sup>٧) في (ج) «توفي في».

<sup>(</sup>٨) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٩) محمد بن أيوب بن يحيى الضريس الرازي، الحافظ، أبو عبد الله، مصنف فضائل القرآن، ولد على رأس المائتين، وثقه ابن أبي حاتم والخليلي، مات يوم عاشوراء سنة (٢٩٤هـــ). الجرح والتعديل (١٩٨/٧)، تذكرة الحفاظ (٦٤٣/٢).

<sup>(</sup>۱۰) تقدمت ترجمته.

### [أبو بكر الآجري (٣٦٠هـ)]

٧٥٧- وقال الإمام أبو بكر الآجري<sup>(۱)</sup> الحافظ، في كتاب الشريعة<sup>(۲)</sup> له: (رباب في التحذير من مذهب الحلولية) الذي يذهب إليه أهل / العلم، (ق<sup>1</sup>۷<sup>(ب)</sup> أن الله عز وجل على عرشه، فوق سمواته، وعلمه محيط بكل شيء، قد أحاط [علمه]<sup>(۲)</sup> بجميع ما خلق في<sup>(1)</sup> السموات العلى، وبجميع ما في سبع أراضين، يرفع إليه أعمال العباد.

فإن قال قائل: إيش يكون معنى قوله ﴿ مَا يَكُونُ مِن تَجْوَى ثَلاَئةٍ إِلاَّ هُوَ

رَابِعُهُمُ الآية التي [احتجوا] (٥) بها؟. قيل له: علمه، والله عز وجل على عرشه، وعلمه محيط بهم، كذا فسره أهل العلم، والآية يدل أولها وآخرها على أنه العلم، وهو على عرشه، فهذا قول المسلمين(١).

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) كتاب الشريعة للآجري، طبع بتحقيق الدكتور عبد الله الدميجي، وقام بنشره دار الوطن، في ستة مجلدات.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و(ب) و(ج)، والتصويب من الشريعة للآجري.

<sup>(</sup>٤) «في» ساقطة من (ب) و (ج).

 <sup>(</sup>٥) في (أ) (ب) «يحتجوا» وما أثبته من (ج).

<sup>(</sup>٦) انظر الشريعة للآجري (١٠٧٥/٣–١٠٧٦) وقد نقله الذهبي هنا باختصار. وانظر مختصر الصواعق (٢١٤/٢).

حدثنا ابن مخلد (۱)، [حدثنا أبو داود] (۲)، حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا [سُرَيْج] (۳) بن النعمان (۱)، حدثنا عبد الله بن نافع (۱) قال: قال مالك (۱): الله في السماء، وعلمه في كل مكان، لا يخلو من علمه مكان.

ثم ذكر بأسانيده قطعة من أحاديث العلو $^{(V)}$ .

توفي سنة نيف وخمسين وثلاثمائة، وبقي (١٠) مجاورا بمكة مدة [سنين] (٩)، وكان كبير الشأن، فقيها، مفتياً، عالماً باختلاف العلماء، خبيراً بالأحاديث وطرقها، مكثراً من الرواية، سمع أبا مسلم (١٠٠)

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و(ب) و(ج)، وأثبته من الشريعة، وأبو داود تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ب) و(ج) «شريح»، والتصويب من الشريعة.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>۷) انظر الشريعة (۱۰۷٦/۳–۱۱۰۹).

<sup>(</sup>٨) في (ب) و (ج) «وتوفي».

<sup>(</sup>٩) في (ب) «سنتين»، ذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة (٢/٠٧٤): «أنه حاور في مكة مدة ثلاثين سنة».

<sup>(</sup>١٠) في (ب) و (ج) «أبا أحمد».

الكجي $^{(1)}$ ، وابن  $[(j+2)]^{(1)}$  القطان $^{(1)}$ ، وأبا شعيب $^{(1)}$  الحراني $^{(2)}$ ، وجعفر الفريابي $^{(1)}$  فأكثر عنه.

وله التصانيف الحسنة منها: "كتاب الشريعة"، و"كتاب الغرباء"، و"كتاب النصيحة"، و"كتاب "زكاة و"كتاب النصيحة"، وكتاب "زكاة الفطر"، وكتاب "لرسالة إلى أهل بغداد / في الربا"، وكتاب "تحريم إتيان (ق٥٠/أ) النساء في أعجازهن"، وكتاب "المعزي والمعزى"، وكتاب "النصيحة في الفقه" وكتاب "الفتن"، وكتاب "الطب"، وكتاب "عقوبات الذنوب"،

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته.

 <sup>(</sup>٢) في (أ) و(ب) و(ج) «علوية» والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) في (ج) «أبا سعيد».

<sup>(</sup>٥) عبد الله بن الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحراني، أبو شعيب، ولد سنة (٢٠٦ هـ). هـ)، وقال عنه الدارقطني: «ثقة مأمون»، مات سنة (٢٩٥هـ).

تاريخ بغداد (٤٣٥/٩)، السير (٣٦/١٣٥).

<sup>(</sup>٦) جعفر بن محمـــد بن الحسن بن المستفاض، الإمام الحافظ، الثبت، شيخ الوقت، أبو بكر الفريابي، القاضي، ولد سنة (٢٠٧هـــ).

تاريخ بغداد (۱۹۹/۷)، السير (۱۲/۱۶).

 <sup>(</sup>٧) في (أ) و(ب) (ج) «اختلاف» والصواب ما أثبته.

وكتاب "الشبهات"(١)، وكتاب "إثبات رؤية الله عز وجل"، وكتاب "غض الطرف"، وكتاب "دحول الحمام"، وكتاب "تأديب الزوجات".

وانتشرت تصانيفه في بلاد المغرب، ومصر، والشام، والعراق، وخراسان، وأصبهان، لأنه كان يسمع منه كل من حج من سائر الأقطار من أهل العلم.

## [الإمام أبو بكر الإسماعيلي (٣٧١هـ)]

 $^{(7)}$  الذي اعتقاد أهل السنة الذي الإسماعيلي الذي اعتقاد أهل السنة الذي أخبرناه إسماعيل بن الفراء الفراء أنبأنا أبو الفراء ا

<sup>(</sup>١) في (ب) (الشباهات)، وفي (ج) عبارة ((كتاب الشبهات)، ساقطة.

<sup>(</sup>٢) أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الجرجاني، أبو بكر الإسماعيلي -نسبة إلى حده إسماعيل الشافعي، شيخ الشافعية، وصاحب الصحيح، إمام جليل، حافظ، حجة، فقيه، مات سنة (٣٩٢/١). تذكرة الحفاظ (٩٤٧/٣)، سير أعلام النبلاء (٣٩٢/١٦).

<sup>(</sup>٣) الأثر الذي سيورده المصنف موجود في كتاب (اعتقاد أئمة الحديث) للإمام أبي بكر الإسماعيلي، وقد قام بتحقيقه الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس، وطبعته دار العاصمــة بالرياض، وصدرت الطبعة الأولى منه سنة (١٤١٢هــ).

<sup>(</sup>٤) «بن» ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>۲) في (ج) «أبي»،

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته.

العباس مسعود بن عبد الواحد الهاشمي (۱)، أنبأنا صاعد بن  $[muln ]^{(7)}$  الحافظ، أنبأنا علي بن محمد الجرجاني (۱۳)، أنبأنا حمزة بن يوسف السهمي أنبأنا أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي رحمه الله قال: «اعلموا رحمنا الله وإياكم (۱۰)، أن مذاهب أهل السنة (۱۳) ومذاهب أهل الحديث والجماعة، الإقرار بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، وقبول ما نطق به كتاب الله، ومأ صحت به الرواية عن رسول الله الله عدل عما وردا (۱۷) به (۸)،

وهو صاعد بن سيّار بن محمد بن عبد الله، المحدّث، الحافظ، أبو العلاء الإسكافي الهروي، الدهان، قال السمعاني: «كان حافظاً، متقناً، واسع الرواية»، مات سنة (٥٠١هـ). الأنساب (٢٠٩/١)

- (٣) على بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن زكريا الزبحي، أبو الحسن الجرجاني، قـــال عنه السمعاني: «حافظ، ثقة، صدوق»، توفي رحمه الله سنة (٤٦٨هــــ). الأنساب (٢٥٤/٦).
- (٤) حمزة بن يوسف بن إبراهيم بن موسى القرشي، أبو القاسم السهمي، محدّث جرحان، صاحب التصانيف، ولد سنــة نيف وأربعين وثلاثمائة، وتوفي سنة (٢٨٨ هـــ). السير (٢٣١/٣)، شذرات الذهب (٣٣١/٣).
  - (٥) في (ج) «رحمكم الله وإيانا».
    - (٦) في (ج) «مذهب السنة».
      - (٧) في (ب) و(ج) «ورد».
        - (٨) ((به)) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>١) لم أقف له على ترجمته.

<sup>(</sup>٢) في (أ) «يسار».

(ق٤٧/ب) ويعتقدون (١) أن الله مدعو بأسمائه الحسني /، وموصوف بصفاته التي وصف بها نفسه، ووصفه (۲) بها نبیه، خلق آدم بیده، ویداه مبسوطتان بلا اعتقاد كيف، استوى على العرش بالا كيف، فإنه انتهى إلى أنه استوى على <sup>(٣)</sup> العرش و لم يذكر كيف كان استواؤه<sub>))</sub>(٤).

وُسرد الاعتقاد الذي قال إنه مذهب أهل السنة جميعه.

وأبو بكر الإسماعيلي من كبار الأئمة الأعلام، ذكره أبو إسحاق الشيرازي في طبقات الشافعية فقال: (رمات سنة نيف وسبعين وثلاثمائة) وجمع بين الفقه والحديث ورئاسة الدين والدنيا، وصنف الصحيح وأخذ عنه فقهاء جرجاني.

<sup>(</sup>١) في (ج) «ونعتقد».

<sup>(</sup>٢) في (ج) «ووصف».

<sup>(</sup>٣) «على» ساقطة من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٤) انظر اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي (ص١٩٤٥) مع اختلاف يسير في الألفاظ.

وأحرجه الذهبي في السيـــر (٢٩٥/١٦)، وفي تذكرة الحفاظ (٩٤٩/٣)، وفي العلو (ص١٦٧)، وفي الأربعين (ص٩٤-٩٥، برقم٩٨).

وقال الألباني في المختصر (ص٢٤٩): «أخرجه المصنف بإسنــاده، ورجاله كلهم ثقات معروفون، غير مسعود بن عبد الواحد الهاشمي فلم أجد له ترجمةي اه...

حدثنا بذلك عمر بن القوّاس<sup>(۱)</sup> عن أبي اليمن الكندي<sup>(۲)</sup>، أنبأنا أبو الحسن بن عبد السلام<sup>(۳)</sup>، أنبأنا أبو إسحاق فذكره<sup>(٤)</sup>، وقال حمزة بن يوسف السهمي في تاريخ<sup>(٥)</sup> جرجان: توفي سنة إحدى وسبعين وثلاثمائة وله أربع وتسعون<sup>(۱)</sup>.

وسمعت الدارقطني يقول: كنت قد عزمت (٧) غير مرة أن أرحل إلى أبي بكر الإسماعيلي، فلم أرزق (٨).

(۱) عمر بن عبد المنعم بن عمر بن عبد الله، أبو القاسم، وأبو حفص الطائي الدمشقي، ابن القوّاس، شيخ الذهبي، قال عنه: «الثقة المعمّر، مسند وقته، ولد سنة (٦٠٥ هــــ)، وتوفي سنة (٦٩٨هـــ).

معجم الشيوخ للذهبي (٧٤/٢)، شذرات الذهب (٥/٢٤).

(٢) تقدمت ترجمته.

(٣) على بن هبة الله بن عبد السلام بن عبد الله بن يجيى البغدادي، أبو الحسن، الكاتب، ولد سنة (٤٥٢هـ)، قال السمعاني: (رشيخ كبير واسع الرواية، صاحب أصول حسنة مليحة)، توفي سنة (٥٣٩هـ).

السير (۲۰/۲۰)، شذرات الذهب (۱۲۲/٤).

- (٤) انظر كلام الشيرازي في طبقات الفقهاء (ص١١٦)، ط: دار الرائد العربي.
  - (٥) في (ب) (ج) «رياح».
  - (٦) انظر تاريخ جرجان للسهمي (ص٩٠١)، ط: دار الكتب.
    - (٧) في (ج) «أردت».
    - (٨) تاريخ جرجان (ص١١٠).

وذكره (١) الحافظ ابن عساكر في طبقات أصحاب الأشعري، في كتاب "تبين كذب المفتري فيما نسبه إلى الأشعري "(١).

### [الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني (٣٦٩هــ)]

+ 204 وقال الحافظ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ الأصبهاني (٢) - [شيخ الحافظ أبي نعيم] - (3) في كتاب "العظمة" له (3): «ذكر عرش الرب تبارك وتعالى وكرسيه وعظم / حلقهما، وعلو الرب فوق عرشه (3)».

(ق٧٧١)

ثم أسند قطعة من الأحاديث في الدليل على ذلك(Y), وقد تقدمت. توفي أبو الشيخ في حدود سنة ثمان أو تسع وستين وثلاثمائة،

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (ج) «وذكر».

<sup>(</sup>٢) انظر تبيين كذب المفتري (ص٢٠٧-٢١١).

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٤) في (أ) و(ب) و(ج) «الشيخ الحافظ أبي نعيم» و الصواب ما أثبته، فإن أبا نعيم صاحب الحلية معدود في تلاميذ أبي الشيخ، ومن المكثرين في الرواية عنه انظر الأنساب (٣٢٢/٤).

<sup>(</sup>٥) كتاب العظمة حقق في رسالة علمية بالجامعة الإسلامية، قام بتحقيقه الأخ رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري، وطبعته دار العاصمة.

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (ج) «العرش».

<sup>(</sup>٧) انظر العظمة (٢/٣٤٥-٢٦٦).

وكان محدثاً حافظاً، مسنداً مكثراً، فقيهاً عالماً بالأبواب، من طبقة الطبراني (۱)، والعسال (۲)، سمع أبا بكر بن أبي (۳) عاصم (۱)، ومحمد بن يجيى المروزي (۱)، والوليد بن أبان (۱)، وأبا عمر القتات (۷) –صاحب أبي نعيم وطبقتهم، وألف كتباً مفيدة منها كتاب "السنة"، ومنها كتاب "العظمة"، ومنها كتاب "التوبيخ"، ومنها كتاب "درر الأثر".

### [الحافظ أبو القاسم الطبراني (٣٦٠هـ)]

• • • وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب(^)

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) ساقطة من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) محمد بن يحيى بن سليمان المروزي ثم البغدادي، وثقه الخطيب، ونقل عن الداقطني أنه قال: «صدوق»، مات في شوال سنة (٢٩٨هــ).

تاريخ بغداد (٢٢/٣)، السير (١٤/٨٤).

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>۷) محمد بن جعفر بن محمد بن حبيب بن أزهر الكوفي، أبو عمر القتات، قال الخطيب: «كان ضعيفاً»، توفي سنة (۳۰/۱هـ). تاريخ بغداد (۲۹/۲)، السير (۵۲/۱۳).

<sup>(</sup>٨) تقدمت ترجمته.

نزيل أصبهان، في كتاب "السنة" له (۱): «باب ما جاء في استواء الله تعالى على عرشه، [وأنه] (۲) بائن من خلقه».

ثم روى حديث [أبي] (٣) رزين ((قلت: يا رسول الله أين كان ربنا؟)) (١٠). وحديث عبد الله بن حليفة عن عمر (٥). وحديث الأوعال وأن العرش على ظهورهن والله فوقه (١). وغير ذلك، إلى أن قال: حدثنا محمد بن يحيى بن المنذر (٧)، حدثنا

عمران بن ميسرة (١)، حدثنا عبد الله بن إدريس (٩)، عن ليث (١)، عن

وهو محمد بن يجيى بن المنذر،أبو سليمان البصري القزاز، المحدث، المعمّر، قال الذهبي: «ما علمت بعد فيه جرحا»، مات سنة (٢٩٠هـــ). السير (٢١٨/١٣).

- (A) عمران بن ميسرة، أبو الحسن البصري، المنقري، الأدمي، ثقة، من العاشرة، مات سنة (٢٢٣هـــ). التقريب (ص٢٥٧).
- (٩) عبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي، أبو محمد الكوفي، ثقة، فقيه، عابد، من الثامنة، مات سنة (١٩٢هـــ) وله بضع وسبعون سنة، من رحال

<sup>(</sup>۱) «له» ساقطة من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٢) ما ببن المعكوفتين ساقط من (أ) و(ب) وما أثبته من (ج).

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و(ب) وما أثبته من (ج).

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه برقم (١٥).

<sup>(</sup>٥) هو عمر بن الخطاب وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٦) تقدمت تخریجه برقم (٢٤).

<sup>(</sup>٧) في (أ) و(ب) و(ج) «ابن المنكدر»، وهو خطأ.

مجاهد (۱)، في قوله ﴿عَسَى أَن يَبْعَثُكَ رَبُكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴿ اللهِ قَالَ: «يجلسه معه على العرش» (٤).

وقد تقدم الكلام على هذا الحديث وأنه ثابت عن مجاهد / أحد (ق٢٦/ب) أعيان التابعين.

وأبو القاسم الطبراني هو الإمام المشهور ألف المعجم الصغير عن ألف شيخ له، والمعجم الأوسط<sup>(٥)</sup> تتبع [فيه]<sup>(١)</sup> الغرائب<sup>(٧)</sup>، وأتى فيه بأحاديث وبما لم يسبقه إليه الحفاظ<sup>(٨)</sup>، والمعجم الكبير وهو نحو ستين ألف حديث، وألف كتباً كثيرة في السنن والآداب نحو مائتي مصنف، وعاش

F

الجماعة. التقريب (ص٤٩١).

<sup>(</sup>١) ليث بن أبي سليم ، تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) الآية ٧٩ من سورة الإسراء.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه برقم (١٢٩)، و(١٩٠)، و(٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) في (ب) «الوسط».

<sup>(</sup>٦) في (أ) و(ب) «في» ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٧) في (ج) «المعجم الأوسط في الغرائب».

<sup>(</sup>A) في (ج) «الحافظ».

مائة سنة، وكان موته سنة ستين وثلاثمائة، حتى سمع منه المحدثون<sup>(۱)</sup>، ثم أولادهم، ثم أولاد أولادهم، وسمع منه بعض شيوخه، فمنهم أبو خليفة الفضل بن الحباب<sup>(۲)</sup>، الذي مات سنة خمس وثلاثمائة بالبصرة، وأبو بكر ابن [ريذة]<sup>(۳)</sup>، ومات سنة أربعين وأربعمائة وهو آخر من روى عنه رحمه الله.

#### [أبو الحسن على بن مهدي الطبري]

(١) في (ب) «المحدثين».

(۲) في (ب) «الحسين» وفي (ج) «حيان».

وهو الفضل بن الحباب، واسم الحباب عمرو بن محمد بن شعيب الجمحي ثم البصري، أبو خليفة الأعمى، الإمام العلامة، المحدث، الأديب، الأخباري، شيخ الوقت، ولد سنة (٢٠٦هـ)، تفرد بالرواية وكتب حتى روى عن أبي القاسم الطبراني تلميذه، توفي سنة (٣٠٥هـ) بالبصرة.

ذكر أخبار أصبهان (١٥١/٢)، السير (١٠١٤).

(٣) في (أ) «زيدة».

وهو محمد بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم الأصبهاني، أبو بكر التاني، التاجر المشهور بابن ريذة، قال الذهبي: «سمع من أبي القاسم الطبراني، وما أظنه سمع من غيره» ولد سنة (٣٤٦هـ) وكان أحد الوجوه، ثقة، أميناً، وافر العقل، توفي سنة (٤٤هـ). الإكمال لابن ماكولا(١٧٥/٤)، السير (١٧٥/١٥).

707 وقول الإمام أبو الحسن علي بن مهدي الطبري المتكلم (۱) حساحب أبي الحسن الأشعري - في كتاب "مشكل الآيات" تأليفه في (۲) باب قوله ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْوَى ﴿(۲) : ((اعلم أن الله سبحانه في السماء، فوق كل شيء، مستو على عرشه، بمعنى أنه عال عليه، ومعنى الاستواء: الاعتلاء، كما تقول العرب: استويت على ظهر الدابة، واستويت على السطح، بمعنى علوته، واستوت الشمس على رأسي، واستوى الطير (۱) على قمة رأسي، بمعنى علا في الجو، فوجد فوق رأسي، فالقدم (۱) جل جلاله عال على عرشه.

قوله ﴿ أَأْمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءُ ﴾ (١)، وقوله ﴿ يَا عِيسَى إِنِّي/ مُتَوَفِّيكَ (١/٧٧ن)

<sup>(</sup>۱) علي بن محمد بن مهدي الطبري، أبو الحسن، صحب أبا الحسن الأشعري بالبصرة، ألف كتاب (تأويل الأحاديث المشكلات الواردة في الصفات). انظر تبيين كذب المفترى (ص١٩٥-١٩٦).

<sup>(</sup>٢) في (ب) ((من)).

<sup>(</sup>٣) الآية ٥ من سورة طه.

<sup>(</sup>٤) في (ب) «الطيراني».

<sup>(</sup>٥) قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن لفظ القديم: «هذا لفظ لا يوجد في كتاب الله ولا سنة نبيه، بل ولا جاء اسم القـــديم في أسماء الله تعالى، وإن كان في أسمائه الأول». انظر منهاج السنة (٢٢/٢)، ومجموع الفتاوى (٢٤٥/١)، (٩/٠٠٣-٣٠).

<sup>(</sup>٦) الآية ١٦ من سورة الملك.

وَرَافِعُكَ إِلَي ﴾(١)، وقوله ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِبُ ﴾(١)، وقوله ﴿ أَيدَ بِرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَاءُ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ﴾(١).

وزعم [البلخي] (٤) أن استواء الله على العرش هو الاستيلاء عليه، مأخوذ من كلام العرب (رثم استوى بشر على العراق)(٥)، أي: استولى عليها، وقال: إن العرش يكون الملك.

فيقال له: ما أنكرت أن يكون عرش الله حسماً حلقه، وأمر ملائكته بحمله، قال ﴿وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ ﴾ وأمية يقول:

من غير سيف ولا دم مهراق

ثم استوى بشر على العراق

قال ابن الجوزي في زاد المسير (٢١٢/٣): «قال ابن فارس: هذا البيت لا يعرف قائله»؟

وقال ابن القيم: «هذا البيت ليس من شعر العرب»، مختصر الصواعق (١٢٧/٣)، وقال أيضاً: «هو غير معروف في شيء من دواوين العرب وأشعارهم التي يرجع إليها»، مختصر الصواعق (١٣٦/٢).

<sup>(</sup>١) الآية ٥٥ من سورة آل عمران.

<sup>(</sup>٢) الآية ١٠ من سورة فاطر.

<sup>(</sup>٣) الآية ٥ من سورة السحدة.

<sup>(</sup>٤) في (أ<sub>) «</sub>الثلجي<sub>»</sub>.

<sup>(</sup>٥) هذا شطر بيت وتمامه

مجدوا الله فهو للمحد أهل ربنا في السماء أمسى كبيرا الله فهو للمحد أهل سريرا(١) بالبناء الأعلى الذي سبق النا

ومما يدل على أن الاستواء ها هنا ليس بالاستيلاء، أنه لو كان كذلك لم يكن ينبغي أن يخص العرش بالاستيلاء عليه دون سائر خلقه، إذ هو مستول على العرش، وعلى سائر خلقه، وليس للعرش مزية على ما وصفته، فبان بذلك فساد قوله.

ثم يقال له أيضاً: إن الاستواء ليس هو الاستيلاء الذي من قول العرب: استوى فلان على كذا، أي استولى إذا تمكن منه بعد أن لم يكن متمكناً لم (٢) يصرف معنى الاستواء إلى الاستيلاء.

ثم قال: حدثنا أبو عبد الله نفطويه <sup>(٣)</sup>، حدثنا أبو سليمان <sup>(٤)</sup>، قال:

كنا عند ابن الأعرابي (٥) فأتاه رجل، فقال: ما معنى قوله ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى .

العَرْشِ اسْتَوَى (<sup>(1)</sup>/. فذكر القصة التي تقدمت (<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الفقرة (٥٤).

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (ج) «فلما».

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٤) داود بن على الظاهري، تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٦) الآية ٥ من سورة طه.

ثم قال: فإن قيل فما تقولون في قوله: ﴿ أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءُ ﴾ (٢)؟ [قيل] (٣): معنى ذلك أنه فوق السماء على العرش، كما قال: ﴿ فَسِيحُواْ فِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلِي السَّمَاءُ ﴾ .

فإن قيل: فما تقولون في قوله ﴿وَهُوَ اللّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهَرَّكُمْ ﴾ (٢) عنل له: إن بعض القراء يجعل الوقف الوفي السَّمَاوَاتِ ، ثم يبتدئ ﴿وَفِي الأَرْضَ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهَرَّكُمْ ﴾ ، وكيف ما كان، فلو (٧) أن قائلاً قال: فلان بالشام والعراق ملك، لدل (٨) على أن

F

<sup>(</sup>١) تقدم تخريجه في الفقرة (٧)

<sup>(</sup>٢) الآية ١٦ من سورة الملك.

<sup>(</sup>٣) ما بين المعكوفتين ساقطة من (أ) و(ب) وما أثبته من (ج).

<sup>(</sup>٤) الآية ٢ من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٥) الآية ٧١ من سورة طه.

<sup>(</sup>٦) الآية ٣ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٧) في (ب) و (ج) «ولو».

<sup>(</sup>A) في (ب) و (ج) «يدل».

[ملكه](١) بالشام والعراق [لا أن](٢) ذاته فيهما.

فإن قيل: فما تقول في قوله تعالى ﴿ مَا يَكُونُ مِن تَجُوكَى ثَلاَثَةِ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ (٣) الآية؟

قيل له: كون الشيء مع الشيء على وجوه، منها بالنصرة، ومنها بالصحبة، ومنها بالماسة، ومنها بالعلم، فمعنى هذا عندنا أنه تعالى مع كل الخلق بالعلم.

قال البلخي (٤): فإن قيل لنا: ما معنى رفع أيدينا إلى السماء؟ وقوله: ﴿ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ (٥)؟

قلنا: تأويل ذلك أن أرزاق العباد لما كانت تأتي من السماء، جاز أن نرفع أيدينا إلى السماء عند الدعاء، وجاز أن يقال أعمالنا ترفع إلى الله،

(ق۸۷/أ)

<sup>(</sup>١) في (أ) «الملك».

<sup>(</sup>٢) في (أ) «لأن».

<sup>(</sup>٣) الآية ٧ من سورة المحادلة.

<sup>(</sup>٤) لعله عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي، أبو القاسم الكعبي الخراساني، صاحب التصانيف، شيخ المعتزلة، توفي سنة (٣٢٩هـــ) ببلخ على قول الذهبي.

تاريخ بغداد (٩/٤٨٩)، السير (١٥/٥٥٥).

<sup>(</sup>٥) الآية ١٠ من سورة فاطر.

لما/ كانت حفظة الأعمال إنما مساكنهم في السماء.

قيل له: إن كانت العلة في رفع أيدينا<sup>(۱)</sup> إلى السماء أن الأرزاق فيها، وأن الحفظة مساكنهم فيها<sup>(۲)</sup>، حاز أن نخفض أيدينا في الدعاء نحو الأرض، من أجل أن الله يحدث فيها النبات، والأقوات، والمعايش، وأنها قرارهم، ومنها خلقوا، ولأن الملائكة معهم في الأرض.

فلم تكن العلة في رفع أيدينا إلى السماء ما وصفه، وإنما أمرنا الله تعالى أن نرفع أيدينا قاصدين إليه رفعها نحو العرش الذي هو مستو عليه»(٣).

أبو الحسن الطبري<sup>(1)</sup> إمام حليل، صحب الأشعري، وأحد عنه<sup>(0)</sup> علم الكلام، وصنف تصانيف حليلة عديدة، تدل على علم واسع، ذكره ابن عساكر في طبقات أبي الحسن في "تبيين كذب المفتري"، وأثنى عليه، ولا أعلم أي وقت توفي<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>۱) في (ب) و (ج) «اليدين».

<sup>(</sup>٢) في (ب) و (ج) «فيه»،

<sup>(</sup>٣) أورد هذا الكلام ابن تيمية في نقض تأسيس الجهمية (٣٥/٢-٣٣٧).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (ج) «الطبراني».

<sup>(</sup>٥) في (ج) ((منه))،

<sup>(</sup>٦) انظر تبيين كذب المفتري (ص١٩٥-١٩٦).

# [أبو بكر بن إبراهيم بن شاذان (٣٨٣هــ)]

٧٥٧- وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان(١)، حدثني من أثق به وسمع ذلك معي ولدي أبو على(٢)، قال: كنا نغسل ميتاً وهو على سريره، فكشفنا عنه الثوب، فسمعناه يقول: [هو على عرشه وحده، هو على عرشه وحده [(٣). فتفرقنا من عظم ما سمعنا، ثم رجعنا فغسلناه رحمه الله/.

> أخرج هذه الحكاية الشيخ موفق الدين المقدسي في كتاب "صفة(٤) العلو" له(٥).

> توفي أبو بكر بن شاذان بعد الثمانين، سمع البغوي(١٦) وذويه، توفي ابنه سنة ست وعشرين وأربعمائة، وكان من المتكلمين ممن هو على طريقة الأشعري، وكان مكثراً من الحديث.

رق۸۷/س

<sup>(</sup>١) أبو بكر، أحمد بن إبراهيم بن الحسين بن شاذان البغدادي البزاز، محدث بغداد، الحجة، المأمون، توفي سنة (٣٨٣هـــ). انظر تذكرة الحفاظ (ص١٠١٧).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ب) و(ج) «هو على عرشه هو وحده على عرشه وحده» والتصويب من المصادر الأخرى.

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (ج) «صفات».

<sup>(</sup>٥) انظر كتاب إثبات صفة العلو لابن قدامة (ص١٣٠، برقم١١٧). وأورده الذهبي في العلو (ص١٦٨).

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن محمد البغوي تقدمت ترجمته.

## [الإمام أبو الحسن الدارقطني (٣٨٥هــ)]

البأنا أحمد بن سلامة (١)، عن أبي القاسم بن بوش (٢)، أنبأنا أبو العز بن كادش (٣)، أنشدنا أبو طالب العشاري (٤)، أنشدنا الإمام أبو الحسن الدارقطني (٥) رحمه الله.

إلى أحمد المصطفي نسنده على العرش أيضاً فلا نجحده ولا تدخلوا فيه ما يفسده ولا تجحدوا أنه يقعده (1)

حديث الشفاعة في أحمد فأما الحديث بإقعاده أمروا الحديث على وجهه ولا تنكروا أنه قاعد

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٤) محمد بن علي بن الفتح الحربي، أبو طالب العشاري الحنبلي، قال الخطيب: «كتبت عنه وكان ثقة، صالحاً»، ولد سنة (٣٦٦هـــ) وتوفي سنة (٤٥١هـــ). تاريخ بغداد (٢٠٧/٣)، السير (٤٨/١٨).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٦) أورده القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات (٤٩٢/٢) في رقم (٤٦٦) وعزاه إلى ابن العلاف الضرير.

وأورده الذهبي في العلو (ص١٧١)،

وأشار الألباني في السلسلة الضعيفة (٢٥٦/٢) أن الدشتي ذكرها في كتاب إثبات

شهرة الدارقطني تغني عن التعريف، ألف كتاب السنن فانتفع به الموافق والمخالف، كان من نظراء البخاري وذويه في الإتقان، وإن تأخر في الزمان، توفي سنة خمس و ثمانين و ثلاثمائة، وله ثمانون سنة.

(i/ V 9. 3) سمع البغوي<sup>(1)</sup>، وابن صاعد<sup>(۲)</sup> /، وابن أبي داود<sup>(۳)</sup>، والخلائقبعدهم، وطاف البلاد، وحَصَّل ما لم يُحَصِّل غيره، وله جزء في الصفات  $^{(4)}$ ، وكتاب "الرؤية " $^{(9)}$ ، وكتاب في "القراءات"(٧)، مبوباً ولم يبوب أحد قبله الأبواب في القراءات(٨)، وله كتب كثيرة لا يحضرني الآن ذكرها.

F

الحد

(١) عبد الله بن محمد البغوى، تقدمت ترجمته.

(٢) تقدمت ترجمته.

(٣) تقدمت ترجمته.

(٤) (كتاب الصفات)، طبع بتحقيق الدكتور على بن محمد ناصر الفقيهي. وكذلك طبع بتحقيق وتعليق الشيخ عبد الله الغنيمان، ونشرته مكتبة الدار.

- (٥) كتاب (رؤية الله حل وعلا )، طبع بتحقيق مبروك إسماعيل مبروك، ونشرته مكتبة القرآن. وكذلك طبع بتحقيق إبراهيم محمد على.
  - (٦) كتاب (الغرائب والأفراد)، مخطوط.
    - (٧) (القراءات)، مخطوط.
  - (٨) عبارة «مبوباً ولم يبوب أحد قبله الأبواب في القراءات» ساقطة من (ب) و (ج).

# [الإمام أبو عبد الله بن بطة العكبري (٣٨٧هـ)]

**٢٥٩** وقال الإمام الزاهد أبو عبد الله بن بطة العكبري، في "كتاب الإبانة" تأليفه: «باب الإيمان بأن الله على عرشه، بائن من حلقه، وعلمه محيط بخلقه». أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين، أن الله على عرشه، فوق سمواته، بائن من حلقه (۱).

فأما قوله ﴿ وَهُو مَعَكُم ﴾ (٢)، فهو كما قالت العلماء: علمه.

وأما قوله ﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الأَرْضِ ﴿ ثَانَهُ هُو اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي السَّمَاء الله ﴿ وَهُو اللَّهِ فَي كتاب الله ﴿ وَهُو الَّذِي فِي السَّمَاء إِلَهُ وَفِي الأَرْض إِلَهُ ﴾ (٥).

واحتج الجهمي بقوله ﴿ مَا يَكُونُ مِن تَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ (١)،

<sup>(</sup>١) انظر الإبانة (تتمة الرد على الجهمية)، (١٣٦/٣)،

وانظر مختصر الصواعق (٢١٤/٢).

<sup>(</sup>٢) الآية ٤ من سورة الحديد.

<sup>(</sup>٣) الآية ٣ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٤) في (ج) «معناه أنه إله في السموات وهو إله في الأرض».

<sup>(</sup>٥) الآية ٨٤ من سورة الزخرف.

<sup>(</sup>٦) الآية ٧ من سورة المحادلة.

فقال: إن الله معنا وفينا، وقد فسر العلماء أن ذلك علمه، ثم قال في آخرها ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهِ مِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهِ مِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهِ مِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهِ مِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهِ مِنْهُ اللَّهِ مِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهِ مِنْهُ اللَّهِ مِنْهُ اللَّهُ مِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَّ الللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فلو كان إنما عَلِمَ ذلك بالمشاهدة، لم يكن له فضل على الخلائق، وبطل فضل علمه بعلم الغيب(١).

ثم ذكر رحمه الله قول من قال: إنه علمه، فذكر ما تقدم عن نعيم بن حماد $(^{(1)})$ , والضحاك بن مزاحم $(^{(1)})$ , وسفيان الثوري $(^{(1)})$ , وأحمد بن  $(^{(1)})$  وغبل $(^{(0)})$ , وإسحاق بن راهويه $(^{(1)})$ , بأسانيده إليهم.

ابن بطة من كبار الأئمة و<sup>(۷)</sup> الزهاد والحفاظ، ألف كتاب الإبانة المذكور –أربع محلدات–<sup>(۸)</sup>، أتى فيه بمذاهب أهل السنة، التي يخالفون

<sup>(</sup>١) انظر كتاب الإبانة (تتمة الرد على الجهمية)، (١٤٣/٣)، وقد نقله المصنف هنا بشيء من الاختصار.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٤٦/٣)، برقم١٠٦).

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق (١٤٦/٣)، برقم ١٠٩).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق (١٤٦/٣) برقم ١١١).

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق (١٤٦/٣)، برقم١١٣، و١١٤، و١١٥، و١١٦، و١١١).

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق (١٤٦/٣)، برقم ١١٨).

<sup>(</sup>٧) «و<sub>»</sub> ساقطة من (ب) و(ج).

<sup>(</sup>٨) كتاب الإبانة طبع منه:

١ ــ الكتاب الأول: كتاب الإيمان، وهو المحلد الأول، ويضم الأجزاء السبعة الأولى

فيها المبتدعة من الجهمية، والحرورية، والقدرية، والرافضة، والمرجعة، والمعتزلة، دل على علم واسع، وكثرة من الحديث والآثار، توفي بعد الشمانين وثلاثمائة، سمع البغوي(١) وذويه.

# [الإمام أبو عيد الله محمد بن إسحاق بن منده (٣٩٥هـ)]

• ٢٦٠ وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده الحافظ(٢)، في "كتاب الصفات" له (١) بعد أن قال: روى أبو نعيم (٢)،

F

من الكتاب، وقد قام الدكتور وضا نعسان معطى بتحقيقه.

٢ الكتاب الثاني: كتاب القدر، وهو من المجلد الثاني، ويضم الأجزاء من الثامن إلى الحادي عشر، وقد قام الدكتور عثمان آدم بتحقيقه.

٣- الكتاب الثالث: الرد على الجهمية، وهو المحلد الثاني، ويضم الأحزاء من الثاني
 عشر إلى الرابع عشر، وقد قام الدكتور يوسف الوابل بتحقيقه.

وقد ذكر الدكتور يوسف الوابل في مقدمته (١٧٩/١) أن الكتاب لا يوحد منه إلا المحلد الأول والثاني.

وذكر أن الكتاب يتكون من ثلاثة بحلدات، وهذه المعلومة تتعارض مع ما ذكره المصنف هنا أن الكتاب أربع بحلدات، ولم يذكر الوابل مصدره في تلك المعلومة، والله أعلم بالصواب.

وطبع حسزء من المختار من الإبانة بتحقيق الوليد بن محمد نبيه، وهناك الإبانة الصغرى أو ما يسمى الشرح الإبانة وقد طبع بتحقيق د/ رضا بن نعسان معطى.

(١) عبد الله بن محمد البغوي، تقدمت ترجمته.

(٢) تقدمت ترجمته.

[عن] حماد، عن جرير بن عبد الحميد (ئ)، عن ليث (ث)، عن بشر (ت)، عن أن النبي الله قال: (إذا أراد الله أن ينزل عن عرشه نزل بذاته) (۷).

F

- (٢) الحافظ أبو نعيم الأصبهان، صاحب الحلية، تقدمت ترجمته.
  - (٣) في (أ) «بن».
  - (٤) تقدمت ترجمته.
  - (٥) ليث بن أبي سليم، تقدمت ترجمته.
- (٦) بشر، صاحب أنس، قيل هو ابن دينار، مجهول، من الخامسة. التقريب (ص١٧١).
- (٧) أخرجه بنحو هذا اللفظ أبو نعيم الأصبهاني في كتابه "ذكر أخبار أصبهان" (١٩٧/٢) من طريق البشر عن أنس.

وأورده القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات (٢٦٥/١، برقم٢٦٣)، وعزاه لإبراهيم بن الجنيد الختلي في كتاب العظمة.

وأورده شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح حديث النسزول (ص١٩٦) وقال: «ضَعَف أبو القاسم إسماعيل التيمي، وغيره من الحفاظ هذا اللفظ مرفوعاً، ورواه ابن الجوزي في الموضوعات. وقال أبو القاسم التيمي: «ينسزل»، معناه صحيح أنا أقر به، لكن لم يثبت مرفوعاً إلى النبي هي، وقد يكون المعنى صحيحاً، وإن كان اللفظ نفسه ليس يمأثور، كما لو قيل إن الله هو بنفسه وبذاته خلق السموات والأرض، وهو بنفسه وذاته استوى على العرش، ونحو ذلك من أفعاله وذاته كلم موسى تكليماً، وهو بنفسه وذاته استوى على العرش، ونحو ذلك من أفعاله التي فعلها هو بنفسه، وهو نَفْسُهُ فعلها، فالمعنى صحيح، وليس كل ما بُيِّنَ به معنى

<sup>(</sup>۱) ذكر الدكتور على بن محمد ناصر الفقيهي -محقق كتاب الإيمان، وكتاب التوحيد، وكتاب الرد على الجهمية لابن منده-، أن كتاب الصفات لابن منده في حكم المفقود. انظر كتاب الإيمان (۷۳/۱).

قال رحمه الله: «فهو عز وجل موصوف غير مجهول، وهو موجود غير مدرك، ومرئي غير محاط به لقربه كأنك تراه، غير ملاصق، وبعيد غير منقطع، يسمع، ويرى، وهو بالمنظر الأعلى، وعلى العرش استوى، فالقلوب تعرفه، والعقول لا تكيفه، وهو بكل شيء محيط».

قلت: والحديث المذكور (١)، عن بشر، عن أنس لا يثبت (٢).

عن رسول الله على قال: «أتاني / جبريل بمثل المرآة، فقلت ما هذه؟ قال: الجمعة، وهو يوم المزيد، إن ربك اتخذ في الجنة وادياً أفيح من (٣) مسك أبيض (٤)، فإذا كان يوم الجمعة نزل عن كرسيه».

Æ

(ق۸۰۱)

القرآن والحديث من اللفظ يكون في القرآن ومرفوعاً» اهـــ.

وأورده ابن القيم كما في مختصر الصواعق (ص٣٦٦) وقال: «هذا اللفظ لا يصح عن النبي هي، ولا يحتاج إثبات هذا المعنى إليه، فالأحاديث الصحيحة صريحة وإن لم يذكر فيها لفظ الذات» اهـ.

<sup>(</sup>١) في (ب) «المذكور المشهور» وفي (ج) «المشهور المذكور».

<sup>(</sup>٢) مقصود المؤلف حديث «إذا أراد الله أن ينزل عن عرشه نزل بذاته» الذي تقدم.

<sup>(</sup>٣) «من» تكررت مرتين في (ج).

<sup>(</sup>٤) «أبيض» ساقطة من (ج).

وذكر الحديث بطوله، وقد تقدم (١).

قلت: هذا حديث محفوظ عن أنس رضى الله عنه من غير وجه.

أخرجه الإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في كتاب "الرد على الجهمية" (٢)، عن عبد الأعلى [النرسي] (٣)، عن عمر بن يونس بكر النجاد (٥) في أماليه، عن الحسن بن مكرم (٢)، عن عمر بن يونس ووقع (٧) لنا بعلو، عن جهضم [بن] عبد الله (٩)، حدثني أبو

(۱) تقدم برقم (۳۸).

(٢) انظر السنة لعبد الله بن الإمام أحمد (١/ ٢٥٠-٢٥١، برقم ٤٦٠)، والرد على الجهمية لابن منده (ص١٠١، ح٩٢).

- (٣) في (أ) و(ب) و(ج) «القرشي» والصواب ما أثبته، وهو عبد الأعلى بن حماد النرسى، تقدمت ترجمته.
- (٤) في (ب) و (=) (رعن يونس) و اسمه عمر بن يونس بن القاسم اليمامي، ثقة، مات سنة (٢٠٦هـ). التقريب (-7/7)، التهذيب (-7/7).
  - (٥) في (ب) و(ج) «الوخاد». واسمه أحمد بن سليمان النجاد، تقدمت ترجمته.
- (٦) الحسن بن مكرم بن حسان، أبو علي البزار، قال الخطيب البغدادي: «وكان ثقة» ولد سنة (١٨٢هـــ) وتوفي سنة (٢٧٤هـــ).

تاريخ بغداد (۲/۷۷)، السير (۱۹۲/۱۳).

- (٧) في (ب) و(ج) «ووضع» وهو خطأ.
  - (A) جاء في (أ) «عن» وهو خطأ
    - (٩) تقدمت ترجمته.

طيبة (١)، عن عثمان بن عمير (٢)، عن أنس (٣).

وأخرجه الحافظ أبو أحمد العسال، عن محمد بن العباس بن أبي أيوب $\binom{(1)}{2}$ , عن محمد بن المثنى $\binom{(2)}{2}$ , عن محمد بن المثنى $\binom{(3)}{2}$ , عن محمد بن المثنى $\binom{(3)}{2}$ , عن محمد بن المثنى المثنى به.

وعن موسى بن إسحاق الأنصاري $^{(7)}$ ، عن عثمان بن أبي شيبة $^{(4)}$ ،

(٣) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة (١٠٥١-٢٥١، ح٢٠٠) وابن منده في الرد على الجهمية (ص١٠١، ح٩٢)، وأورده الذهبي في العلو (ص٢٨).

- (٤) محمد بن العباس بن أيوب بن الأخرم، الحافظ الأصبهاني، توفي سنة (٣٠١هـــ)، واختلط قبل موته بسنة، كان أحد الفقهاء بأصبهان وله وصية أكثرها على قواعد السلف. ذكر أخبار أصبهان (٢٢٤/٢)، السير (٤/١٤).
- (٥) محمد بن المثنى بن عبيد العنزي، أبو موسى البصري، المعروف بالزمن، مشهور بكنيته وباسمه، ثقة، ثبت، من العاشرة، مات سنة (٢٥٢هـــ). روى له الجماعة. التقريب (ص٨٩٢).
- (٦) موسى بن إسحاق بن موسى بن عبد الله أبو بكر الأنصاري، قاضي الري والأهواز، وكان عفيفاً، ديناً، فاضلاً، ثبتاً في الحديث، توفي سنة (٢٩٧هـ). تاريخ بغداد (٥٢/١٣)، السير (٧٩/١٣.

(V) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته.

حدثنا جرير، عن ليث، عن عثمان بن أبي حميد -وهو ابن عمير- عن أنس.

ورواه عن العباس بن علي النسائي<sup>(۱)</sup>، حدثنا الحسين بن نصر<sup>(۲)</sup>، حدثنا سلام بن [سليمان]<sup>(۳)</sup> المدائني<sup>(٤)</sup>، حدثنا شعبة<sup>(٥)</sup>، وررقاء<sup>(۱)</sup>، وإسرائيل<sup>(۷)</sup>، وجرير<sup>(۸)</sup>، عن ليث<sup>(۹)</sup>، عن عثمان بن عمير، عن

- (۱) العباس بن علي بن العباس بن واضع، يعرف بالنسائي، ذكره الخطيب في تاريخ بغداد (۱۰٤/۱۲) وقال: «وكان ثقة».
- (۲) الحسين بن نصر المؤدب، يعرف بالخرسي، حدث عن سلام بن سليمان المدائني، وغيره، روى عنه العباس بن علي النسائي، وأحمد بن محمد بن إسماعيل الآدمي. تاريخ بغداد (۱٤٣/۸).
  - (٣) في (أ) و(ب) و(ج) «سليم» والصواب ما أثبته.
- (٤) سلام بن سليمان بن سوار المدائني، ابن أخي شبابة، نزيل دمشق، وقد ينسب إلى حده، ضعيف، من صغار التاسعة، مات سنة (٢١٠هـ) أو بعدها، أخرج له ابن ماجة. التقريب (ص٤٢٥).
  - (٥) «شعبة» ساقطة من (ج)، وقد تقدمت ترجمته.
- (٦) ورقاء بن عمر اليشكري، أبوبشر الكوفي، نزيل المدائن، صدوق، في حديثه عن منصور لين، من السابعة، وقال وكيع: «ثقة».

التقريب (١٠٣٦)، التهذيب (١١/١٠١).

- (٧) تقدمت ترجمته.
- (٨) حرير بن عبد الحميد الضبي، الكوفي، تقدم قريباً.
  - (٩) ليث بن أبي سليم، تقدم قريباً

أنس(١).

(ق،۸/ب) ورواه أيضاً عن محمد بن العباس / بن أيوب، عن ابن المثنى (ئاء) حدثنا يعمر بن بشر(7)، أخبرنى الفضل بن موسى السينانى (3)، حدثنا محمد

ابن أبي مريم (٥)، عن عثمان بن أبي [حميد] (١)، عن أنس.

وهذه الطرق كلها في كتاب "المعرفة في صفات الله تعالى"، له.

وأحرجه الحافظ أبو الحسن الدارقطني في كتاب "الرؤية" له، من

(١) أحرجه من طريق سلام بن سليمان: الدارقطني في الرؤية (ص٧٦-٧٧)، برقم٦٩).

وأورده الذهبي في العلو (ص٣٠) وعزاه للعسال في كتاب المعرفة.

(٢) محمد بن المثنى، تقدم قريباً.

(٣) يعمر بن بشر الخراساني، أبو عمرو المروزي، من كبار أصحاب ابن المبارك، ذكر ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل (٣١٣/٩)، و لم يذكر فيه حرحاً ولا تعديلاً، وقال الدارقطني: «ثقة ثقة». تاريخ بغداد (٤٥٧/١٤).

- (٤) الفضل بن موسى السيناني، أبو عبد الله المسروزي، ثقة ثبت، وربما أغرب، من كبار التاسعة، مات سنة (١٩٢هــــ)، من رجال الجماعة. التقريب (ص٧٨٤).
- (٥) محمد بن أبي مريم الطائطي، روى عن الزهري، وروى عنه الفضل بن موسى، قال ابن أبي حاتم الجرح والتعديل (١٠٧/٨): «سمعت أبي يقول: هو مجهول»، وذكره البخاري في التاريخ الكبير (٢٤٨/١/١) و لم يذكر فيه حرحاً ولا تعديلاً.
  - (٦) في (أ) «الحرار» وفي (ب) «الحداد» وفي (ج) «الحوراء» وهو خطأ، والصواب ما أثبته.

رواية شجاع بن الوليد<sup>(۱)</sup>، عن زياد بن خيثمة<sup>(۱)</sup>، عن عثمان بن أبي سليم<sup>(۱)</sup>، عن أنس<sup>(1)</sup>.

ومن رواية حمزة بن واصل (٥)، عن قتادة (١)، عن أنس (٧).

(۱) شجاع بن الوليد بن قيس السكوني، أبو بدر الكوفي، صدوق، ورع، له أوهام، من التاسعة، مات سنة (۲۰٤هــــ). التقريب (ص٤٣٢).

(٢) في (ب) «خشيمة» وهو زياد بن خيثمة الجعفي الكوفي، ثقة، من السابعة، أخرج له مسلم والأربعة. التقريب (ص٤٤٣).

(٣) في التوحيد لابن منده (٢/٠٤، ح٣٧): «وعثمان بن أبي مسلم هو ابن عمير»، ولعل الصواب: عن ليث بن أبي سليم، عن عثمان بن عمير، كما هو في الروايات الأخرى، فحصل تقديم وتأخير وتداخل في السند، والله أعلم.

أما عثمان بن أبي سليم أو عثمان بن أبي مسلم، فلم أقف على ترجمتهما.

- (٤) لم أحد هذه الرواية في كتاب الرؤية للدارقطني، وإنما هي موجودة في كتاب التوحيد لابن منده (٢٠/٢).
- (٥) حمزة بن واصل البصري، ذكره العقيلي في الضعفاء، وقال: «حديثه غير محفوظ». الضعفاء للعقيلي (٢٩٢/١)، الميزان (٢٠٨/١).
  - (٦) تقدمت ترجمته.
  - (٧) انظر كتاب الرؤية للدارقطني (ص٨٨، برقم٥٧)،

وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال (٦٠٨/١٠) في ترجمة حمزة بن واصل: «وقال العقيلي ليس له أصل من حديث قتادة، بل هو حديث أبي اليقظان عثمان بن عمير، عن أنس، بأنقص من هذا».

ومن رواية عنبسة الرازي<sup>(۱)</sup>، عن عثمان بن عمير، عن أنس<sup>(۲)</sup>.
وأحرجه الحافظ بن مندة المذكور، من رواية البحاري، حدثنا ليث ابن<sup>(۳)</sup> أبي سليم، عن عثمان بن عمير<sup>(٤)</sup> عن أنس<sup>(٥)</sup>.

ومن رواية أبي يوسف<sup>(۱)</sup> -صاحب أبي حنيفة-، [عن صالح]<sup>(۷)</sup> بن حيان، عن [عبد الله] (<sup>۸)</sup> بن بريدة، عن أنس<sup>(۹)</sup>.

(۱) عنبسة بن سعيد بن الضريس، الأسدي، أبو بكر، الكوفي، سكن الري وتولى قضاءها فقيل له الرازي، ثقة، من الثامنة.

هَذيب الكمال (٢٢/٦٠٤)، تقريب التهذيب (ص٥٦).

(٢) انظر كتاب الرؤية للدارقطني (ص٨٠، برقم٧٧).

(٣) في (ب) و (ج) (عن) و هو خطأ.

(٤) أخرجه ابن منده في الرد على الجهمية (ص١٠١، ح٩٢).

(٥) (عن أنس) ساقطة من (ب) و (ج).

(٦) أبو يوسف، تقدمت ترجمته.

(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و(ب) و(ب)، والتصويب من التوحيد لابن منده، وصالح بن حيان هو القرشي الكوفي، ضعيف، من السادسة. التقريب (ص٤٤٤).

(٨) في (أ) «عن بن بريدة» وفي (ب) «عن أبي بريدة» وفي (ج) «عن أبي هريرة»، والتصويب من التوحيد لابن منده. عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي، أبو سهل المروزي، قاضيها، ثقة، من الثالثة، مات سنة (١٠٥هـــ) وقيل بل (١١٥هـــ) وله مائة سنة، أحرج له الجماعة. التقريب (ص٤٩٣).

(٩) أخرجه ابن منده في التوحيد (٢/٠٤-٤١).

ومن روایة الولید بن مسلم<sup>(۱)</sup> عن ابن ثوبان<sup>(۱)</sup>، عن سالم بن عبد الله<sup>(۳)</sup>، عن أنس<sup>(۱)</sup>.

ومن رواية الصعق بن حزن(٥)، حدثنا على بن الحكم(١)، عن

F

وأورده الذهبي في العلو (ص٢٩) وقال :«صالح ضعيف، تفرد به عن القاضي أبي يوسف».

(١) تقدمت ترجمته.

- (۲) عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي، الدمشقي، الزاهد، صدوق، يخطئ، ورمي بالقدر، وتغير بآخره، من السابعة، مات سنة (۱۲۵هـــ) وهو ابن تسعين سنة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد، والأربعة. التقريب (ص۷۲).
- (٣) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، العدوي القرشي، أبو عبد الله المدني، أحد الفقهاء السبعة، وكان ثقة، ثبتاً، مات آخر سنة (١٠٦هـ).

السير (٤/٧٤)، تهذيب التهذيب (٣٦/٣).

(٤) أخرجه الطبراني في الأوسط(ح٥٤٥، ٩٤٥) قال: «حدثنا محمد بن أبي زرعة الدمشقي، ثنا هشام بن عمار، ثنا الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن ثابت بن توبان، عن سالم بن عبد الله، أنه سمع أنس بن مالك، فذكره مرفوعاً» اهد.

وقال أبو حاتم في العلل (٢٠٦/١): «سالم بن عبد الله ليس ابن عبد الله بن عمر» اهـ.

وقال الذهبي في العلو (ص٣١): «غريب تفرد به الوليد».

- (٥) الصعق بن حزن بن قيس البكري، أبو عبد الله البصري، صدوق يهم، وكان زاهداً، من السابعة. التقريب (ص٤٥٣).
- (٦) على بن الحكم البناني، أبو الحكم البصري، ثقة، ضعفه الأزدي بلا حجة، من

عبد الملك بن عمير (١) عن أنس (٢).

ورواه الدارقطني من رواية محمد بن شعيب بن [شابور] (٣)، حدثنا

F

الخامسة، مات سنة (١٣١هـــ)، أخرج له البخاري والأربعة .التقريب (ص١٩٤).

(١) عبد الملك بن عمير بن سويد اللحمي، الكوفي، ثقة، فصيح، عالم، تغير حفظه وربما دلس، مات سنة (١٣٠هـــ). التقريب (ص٦٢٥).

(٢) أخرجه أبو يعلى في مسنده (٢٢٨/٧، ح٢٢٨).

والبزار، انظر كشف الأستار (رقم ٢٥١٩).

وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٢١/١٠)، وقال: «رحال أبي يعلى رحال الصحيح».

وقد صحح البوصيري إسناده وقال الحافظ: ﴿﴿إِسناده أَحُودُ مَنَ الْأُولِ﴾ يعني حديثُ أُبِي بكر. انظر المطالب العالية (١/٩٥١).

ولكن يلاحسظ أن رواية أبي يعلى معلولة، حيث رواها شيبان بن فروخ، فأسقط الواسطة وهي هنا (عثمان بن عمير) بين علي بن الحكم وأنس، وأثبتها محمد بن الفضل عارم، وهو أوثق من شيبان، والراوي عنه هنا هو الإمام البخاري رحمه الله، وتابع عارم على هذا النحو سعيد بن زيد أيضاً، عند ابن أبي حاتم في العلل (١/ وقال: «قال أبو زرعة عن رواية الصعق: «هذا خطأ».

(٣) في (أ) و(ب) و(ج) «سابور» وهو خطأ.

وهو محمد بن شعیب بن شابور، الأموي، نزیل بیروت، صدوق صحیح الکتاب، من کبار التاسعة، مات سنة (۱۹۷هـ) وقیل (۱۹۸هـ). التقریب (ص۵۵۸). عمر بن عبد الله مولى غفرة (١)، عن أنس (٢).

وهذا الحديث يحسنه الترمذي، وغيره، لكثرة طرقه (٣).

وأما ابن منده، فهو حافظ زمانه، طاف البلاد، وسمع بأصبهان، (ق۸۱۱) والشام،/ والعراق، ومصر، والثغور، والحجاز، وجمع ما لم يجمع غيره، وشيوخه نحو ألف وسبعمائة شيخ، كتب عن (١) خيثمة (٥) الأطرابلسي (١)

> (١) عمر بن عبد الله المدني، مولى غفرة، ضعف، وكان كثير الإرسال، من الخامسة، مات سنة (١٤٦هـ). انظر التقريب (٧٢٣).

(٢) الرؤية للدارقطني (ص٨٤، برقم٧٦). والتوحيد لابن منده (١/٢)، برقم٩٩٣).

(٣) جمع شيخ الإسلام ابن تيمية طرق الحديث ومال إلى تقويتها. انظر مجموع الفتاوي (5/17-51./7).

وقال ابن القيم في حادي الأرواح (ص٣٩١): «هذا حديث كبير الشأن، رواه أئمة السنة وتلقوه بالقبول، وجمل به الشافعي مسنده،،، وقد تتبع طرقه وتكلم عليها طويلاً.

وقال الحافظ ابن كثير في النهاية (٤٨٥/٢) بعد أن ذكر طرق هذا الحديث: «فهذه طرق حيدة عن أنس، شاهد لرواية عثمان بن عمير».

(٤) في (ب) و (ج) «على».

(٥) خيثمة بن سليمان بن حيدرة، أبو الحسن القرشي الطرابلسي، الإمام ، محدث الشام، أحد الثقات، قال عنه الخطيب: «ثقة ثقة»، مات سنة (٣٤٣هــ).

تذكرة الحفاظ (٨٥٨/٣-٥٥٩)، شذرات الذهب (٣٦٥/٢).

(٦) في (ب) «الأطرابلس» وفي (ج) «طرابلس».

ألف جزء، وعن الأصم<sup>(۱)</sup> ألف جزء، وعن ابن الأعربي ألف جزء ، وعن إسماعيل الصفار أو ابن البختري –أشك– ألف جزء وعن الهيثم بن [كليب]<sup>(۳)</sup> بشاش<sup>(۱)</sup> ألف جزء، ومات بأصبهان سنة خمس وتسعين<sup>(۱)</sup> وثلا ثمائة ، وألف كتاب "معرفة الصحابة وكتاب<sup>(۱)</sup> التوحيد"<sup>(۷)</sup>، وكتاب "الكني"<sup>(۸)</sup>، وكتاب "الصفات"، وأشياء كثيرة، رحمه الله ورضى عنه.

وهو أبو سعيد الهيثم بن كليب بن شريح بن معقل المعقلي، الشاشي، الحسافظ، المحدث، الثقة، محدث ما وراء النهر، ومؤلف المسند الكبير، مات سنة (٣٣٥هـ). تذكرة الحفاظ (٨٤٨/٣).

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) قوله «وعن الأصم ألف حزء، وعن ابن الأعربي ألف حزء ، وعن إسماعيل الصفار أو ابن البختري ـــ أشك ـــ ألف حزء» ساقط من (ب)و (ج)

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ب) و(ج) «خالد» والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) في (ج) «البشاش».

 <sup>(</sup>٥) في (ب) و (ج) «خمس وسبعين».

<sup>(</sup>٦) حاء في (ب) و (ج) «وألف كتاب معرفة التوحيد».

<sup>(</sup>٧) كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد، طبع بتحقيق الدكتور على بن محمد بن ناصر الفقيهي، ونشرته الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.

<sup>(</sup>٨) كتاب الكنى، ذكر الدكتور علي الفقيهي أن لابن منده كتاب فتح الباب في الكنى والألقاب، وأن له نسخة مخطوطة في برلين برقم (٩٩١٧. -٩٩٩ ق-)، ولم يجزم هل هو كتاب الكنى المذكور أم أنه كتاب آخر.

# [أبو بكر الباقلاني (٣٠٤هــ)]

في المراح وقال أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (۱) الذي ليس في متكلمي (۲) الأشاعرة أفضل منه، لا قبله ولا بعده في كتاب "الإبانة" (فإن قيل فما الدليل على أن لله وجهاً ويداً؟

قيل له: ﴿ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِكَ ﴾ (١)، وقوله ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن سَبْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ يِهَدَى ﴾ (٥)، فأثبت لنفسه وجهاً ويداً.

فإن قيل: فما أنكرتم أن يكون وجهه ويده جارحة، إذا كنتم لا تعقلون وجهاً ويداً (١) الاجارحة؟

F

انظر الإيمان لابن منده (١/٦٦–٦٧).

(١) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، البصري، ثم البغدادي، أبو بكر ابن الباقلاني، صاحب التصانيف، مات سنة (٤٠٣هـــ).

تاریخ بغداد (۳۷۹/۵)، السیر (۱۹۰/۱۷).

- (٢) في (ب) (ج) «متكلم».
- (٣) كتاب الإبانة غير مطبوع، وقد ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٩٨/٥)، وابن كثير في البداية (١١/ ٣٥٠).
  - (٤) الآية ٢٧ من سورة الرحمن.
    - (٥) الآية ٧٥ من سورة ص.
      - (٦) في (ج) «ولا يداً».

قلنا: لا يجب هذا، كما لا يجب [إذا لم نعقل] (١) حياً، عالماً، قادراً الا جسماً، أن نقضي نحن وأنتم على الله سبحانه وتعالى؛ وكما لا يجب في كل شيء كان قائماً بذاته، أن يكون جوهراً، لأنا وإياكم لم نحده قائماً بنفسه في شاهدنا إلا كذلك. وكذلك الجواب لهم إن قالوا فيجب (٢) أن / يكون علمه وحياته وكلامه وسمعه وبصره وسائر صفات ذاته عرضاً ، واعتلوا بالوجود.

(ق۸۱/ب)

فإن قيل: هل تقولون إنه في كل مكان؟

قيل له: معاذ الله، بل هو مستو على عرشه، كما أخبر في كتابه فقال: ((الله يَصْعَدُ الْكَلِمُ الْكَلِمُ الله عَلَى الْعَرْشِ السُّوَى (الله وقال: ((الله يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِبُ (۱)، وقال: ((الله يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِبُ (۱)، ولو كان في كل مكان، الطَّيِبُ (۱)، ولو كان في كل مكان، لكان في بطن الإنسان، وفمه، والحشوش، ولوجب أن يزيد بزيادة (۱۷)

<sup>(</sup>۱) في(أ) و (ب) و(ج) «أن لا يعقل» وما أثبته من مجموع الفتاوى (٩٨/٥).

<sup>(</sup>٢) في (ج) «يلزم».

<sup>(</sup>٣) «فقال» ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) الآية ٥ من سورة طه.

<sup>(</sup>٥) الآية ١٠من سورة فاطر.

<sup>(</sup>٦) الآية ١٦ من سورة الملك.

<sup>(</sup>٧) في (ب) و (ج) «بزيادات».

الأماكن، إذا خلق منها ما لم يكن، ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض، وإلى خلفنا ، وإلى يميننا، وشمالنا<sup>(۱)</sup>، وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطئة قائله.

ثم قال بعد ذلك: وصفات ذاته لم تزل ولا يزال موصوفاً بها، وهي: الحياة، والعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، والكلام، والإرادة، والوجه، والبدان، والعينان، والغضب، والرضا(٢).

وقال رحمه الله في كتاب "التمهيد"(٣) مثل هذا القول وأكثر.

وشهرته تغني عن التعريف به، وهو بصري سكن بغداد، وسمع بها من القطيعي (٤)، وابن ماسي (٥)، وكان أعرف الناس بالكلام، وله التصانيف الكثيرة في الرد على المخالفين، من الرافضة، والمعتزلة،

<sup>(</sup>۱) في (ج) (إلى شمالنا<sub>)</sub>).

<sup>(</sup>۲) هذا الكلام ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى (۹۸/۵–۹۹)، وقد نقله الذهبي هنا بنصه، ونقله مختصراً في سير أعلام النبلاء (۱۸/۱۷–۵۰۹).

<sup>(</sup>٣) الكتاب مطبوع باسم (تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل).

<sup>(</sup>٤) أحمد بن حعفر بن حمدان بن مالك البغدادي، أبو بكر القطيعي الحنباي، راوي مسند الإمام أحمد، العالم، المحدث، ولد سنة (٢٧٤هـ)، وتوفي سنة (٣٦٨هـ). تاريخ بغداد (٧٣/٤)، السير (٢١٠/١٦).

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته.

على رأس الثلاثمائة، والشافعي على رأس المائتين، وعمر بن عبد العزيز على رأس المائة رحمة الله عليهم (١).

#### [أبو بكر بن فورك (١٠١هـ)]

٣٦٦- وقال الإمام أبو بكر بن فورك (٢)، المتكلم، فيما حكاه (٣) عنه البيهقي في "الصفات" له، أنه قال: «استوى بمعنى علا، وقال في قوله (أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء (٤) أي: فوق السماء (٥).

ثم احتج البيهقي كذلك بقول النبي السعد بن معاذ حين حكم في بين قريظة (لقد حكمت فيهم بحكم الله الذي حكم به من (١٥) فوق سبع سموات)(())، [وقول]()) ابن عباس الذي تقدم (رأن بين السماء السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف نور، وهو فوق ذلك)()()).

<sup>(</sup>١) في (ج) (رحمهم الله).

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) في (ج) «حكى».

<sup>(</sup>٤) الآية ١٦ من سورة الملك:

<sup>(</sup>٥) انظر الأسماء والصفات للبيهقى (٣٠٩/٢).

<sup>(</sup>٦) «من» ساقطة من (ب) و (ج)

<sup>(</sup>٧) تقدم تخريجه في الفقرة (٣٢).

<sup>(</sup>A) في (أ) و (ب) و (ج) «وقال» ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٩) تقدم تخريجه في الفقرة (١١١).

وأما الأستاذ ابن فورك فإنه أفضل المتكلمين بعد القاضي أبي بكر، ألف في أصول الدين، والفقه، ومعانى القرآن قريباً من مائة مصنف.

### [ابن أبي زيد القيرواني (٣٨٦هـــ)]

وقال الإمام أبو محمد بن أبي زيد المالكي المغربي<sup>(۱)</sup> في رسالته<sup>(۲)</sup> في مذهب مالك<sup>(۱)</sup>، أولها: «وأنه فوق عرشه المحيد بذاته<sup>(٤)</sup>، وأنه في كل مكان بعلمه»(٥).

(۱) أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي، فقيه، مفسر، مشارك، له مصنفات كثيرة منها، كتاب النوادر والزيادات، ومختصر المدونة، وكتاب الرسالة، وإعجاز القرآن، توفي سنة (٣٨٦هــــ).

السير (١٠/١٧)، شذرات الذهب (١٣١/٣).

(٢) كتاب الرسالة طبع عدة طبعات.

(٣) «مذهب مالك» ساقطة من (ج).

(٤) في (ج) «أنه فوق العرش بذاته».

(٥) انظر رسالة القيرواني (ص٤)، باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفتدة من واجب أمور الديانات، ط: مطبعة مصطفى الحلبي، الطبعة الثانية (١٣٦٨هـــ)،

وأورده ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١٨٩/٥).

أورده الذهبي في العلو (ص١٧١)،

وأورده ابن القيم كما في مختصر الصواعق (١٣٤/٢) وقال: «فصرح به أبو محمد ابن أبي زيد في ثلاثة مواضع من كتبه أشهرها الرسالة، وفي كتاب جامع النوادر، وفي كتاب الآداب».

وقد تقدم هذا القول، عن محمد بن عثمان بن أبي شيبة، إمام أهل الكوفة في وقته (١) ومحدثها (٢).

 $\gamma - \epsilon \gamma$  وثمن قال إن الله على عرشه بذاته، يحيى بن عمار  $\gamma$  شيخ أبي  $\gamma$  إسماعيل الأنصاري  $\gamma$  شيخ الإسلام، قال ذلك في رسالته  $\gamma$ 

(ق٦٨/ب) ٣ – وكذلك الإمام أبو / نصر السجزي (٧) الحافظ، في كتاب "الإبانة" (٨) له، فإنه قال: (روأئمتنا الثوري، ومالك، وابن عيينة، وحماد بن

العبر (۱۵۱/۳)، شذرات الذهب (۲/۲۲۲).

<sup>(</sup>١) انظر الفقرة رقم (٢٣٣).

<sup>(</sup>۲) «ومحدثها» ساقطة من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٣) أبو زكريا يجيى بن عمار الشيباني السحستاني، الواعظ، نزيل هراة، كان بارعاً في التفسير والسنة، توفي رحمه الله سنة (٢٢١هـــ).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (ج) «بني».

<sup>(</sup>٥) هو أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري ستأتي ترجمته في الفقرة (٢٧٩).

<sup>(</sup>٦) سيأتي كلامه في الفقرة (٢٦٦).

 <sup>(</sup>٧) عبيد الله بن سعيد بن حاتم السحزي الوائلي، أبو نصر، محدث، حافظ، صنف،
 وحرج، وعالماً بالأصول والفروع، توفي في الحرم سنة (٤٤٤هـــ).

تذكرة الحفاظ (١١١٨/٣)، السير (١٧/١٥)

<sup>(</sup>٨) اسم الكتاب كاملاً (الإبانة في الرد على الزائغين في مسألة القرآن)، والكتاب في عداد الكتب المفقودة. انظر مقدمة محقق كتاب (الرد على من أنكر الحرف والصوت) للسجزي (ص٣٨-٣٩)، بتحقيق الدكتور محمد باكريم باعبد الله.

سلمة، وحماد بن زید، وابن المبارك، وفضیل بن عیاض (۱)، وأحمد، وإسحاق ، متفقون (۲) علی أن الله فوق عرشه بذاته، وأن علمه بكل مكان (7).

٤- وكذلك قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري، فإنه قال: (في أخبار شتى إن الله في السماء السابعة، على العرش بنفسه))

٥- وكذلك قال [صاحبه] (٥) الكرجي (٦) في عقيدة أصحاب

(٣) أورده ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (٢٥٠/٦)،

وكذلك في نقض تأسيس الجهمية (٣٨/٢، ٣١٦-٤١٧)، ومجموع الفتاوى (٥/ ١٩٠).

وأورده الذهبي في العلو (ص١٧٢)، وفي سير أعلام النبلاء (٦٥٦/١٧)، وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٤٦)، وأورده أيضاً كما في مختصر الصواعق (٢١٤/٢).

- (٤) سيأتي الكلام في الفقرة (٢٧٩).
- (٥) في (أ) و(ب) و(ج) «صاحب» والصواب ما أثبته.

والكرجي صاحب شيخ الإسلام الهروي.

(٦) أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي، الفقيه، الشافعي، شيخ الكرج، وعالمها، ومفتيها، ولد سنة (٤٥٨هـ).

<sup>(</sup>۱) الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي، أبو علي الزاهد، المشهور، أصله من خراسان، وسكن مكة، ثقة، عابد، إمام، مات سنة (۱۸۷هـ) وقيل بعدها. السير (۲۱/۸).

<sup>(</sup>۲) في (ب) «متفرقون».

الحديث، فإنه قال فيها:

عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مَعْ علمه بالغوائب(١)

وموجود بما الآن نسخ من بعضها نسخة بخط الشيخ (٢) تقي الدين ابن الصلاح (٣)، على أولها مكتوب: هذه عقيدة أهل السنة وأصحاب الحديث، بخطه (٤) رحمه الله.

7- وكذلك قال الحافظ أحمد الطرقي (٥)، وشيخ الإسلام المتفق على هدايته وتواتر كرامته الشيخ عبد القادر الجيلي (٢)، وعبد العزيز

طبقات الشافعية لابن شهبة (١٠٠/١)، شذرات الذهب (١٠٠/٤).

<sup>(</sup>١) سيأتي ذكرها في فقرة رقم (٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) عبارة «نسخ من بعضها نسخة بخط الشيخ» ساقطة من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٣) عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي، الشهرزوري، أبو عمرو الموصلي، الشافعي، ولد سنة (٧٧هـ)، الإمام الحافظ، العلامة، شيخ الإسلام، صاحب التصانيف البديعة، ومنها "علوم الحديث"، توفي سنة (٣٤٣هـ). طبقات الشافعية (٣٢٦/٨)، السير (٣٢٠/٢٣).

<sup>(</sup>٤) في (ب) «بحفظ».

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٦) عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن حنكي دوست الجيلي، أبو محمد الحنبلي، شيخ بغداد، الإمام، الزاهد، العارف، القدوة، ولد سنة (٤٧١هـــ)، وتوفي سنة . (٢٦هـــ). ذيل طبقات الحنابلة (٢٩/٢٠)، السير (٣٩/٢٠).

ا[بن](١) محمد القحيطي(٢)، وغيرهم. كما سيأتي إن شاء الله.

وأما ابن أبي زيد، فإنه من كبار الأئمة [بالمغرب] (٣)، وشهرته تغني عن ذكر فضله، وكان يلقب مالكاً الصغير (١)، واحتمع [فيه] (٥) العقل والدين والورع والعلم، وكان نماية في علم الأصول.

ذكره ابن عساكر في "تبيين كذب المفتري" فيما نسبه إلى الأشعري، ولم يذكر له وفاة، ثم وجدته قد توفي سنة ست وثمانين وثلاثمائة بالقيروان.

# [الإمام أبو القاسم هبة الله اللالكائي (١٨ ٤هـ)]

٢٦٤- وقال / الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن (٦) اللالكائي (ق٣٨١) الشافعي، في كتاب "شرح أصول السنة" (٧) له: (رسياق ما روي في قوله:

<sup>(</sup>١) «بن» ساقطة من (أ) و(ب) و(ج) والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٢) لم أقف له على ترجمة.

<sup>(</sup>٣) في (أ) و (ب) «بالغرب» وما أثبته من (ج).

 <sup>(</sup>٤) ف(ب) و(ج) «يقلب مالكاً الصغيرة».

<sup>(</sup>٥) في (أ) و(ب) و(ج) «في» والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٦) في (ب) و (ج) «حسين».

 <sup>(</sup>٧) الكتاب مطبوع باسم (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم) بتحقيق د/ أحمد بن سعد الغامدي.

﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴿ ( ) ، و [أن] ( ) الله على عرشه في السماء ، قال عز وجل: ﴿ اللهِ يَصْعَدُ الْكِلْمُ الطَّيْبُ ﴿ ( ) ، وقال: ﴿ اللهِ السَّمَاء ﴾ ( ) ، وقال ﴿ وَهُوَ القَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِه ﴾ ( ) ، قال: فدلت هذه الآيات أنه في السماء وعلمه محيط بكل مكان ، وروي ذلك عن عمر ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وأم سلمة ، ومن التابعين ربيعة ، وسليمان التيمي ، ومقاتل [بن] حيان ( ) ، وبه قال مالك ، والثوري ، وأحمد بن حنبل ( ) .

قلت: توفي اللالكائي (^) سنة ثمان عشرة وأربعمائة، وكان إماماً، حافظاً، ذكره النواوي (٩)، في طبقات الفقهاء الشافعية، وألف كتاباً في

<sup>(</sup>١) الآية ٥ من سورة طه.

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) و (ج)، وأثبته من شرح السنة للالكائي.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠ من سورة فاطر.

<sup>(</sup>٤) الآية ١٦ من سورة الملك.

<sup>(</sup>٥) الآية ٦١ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٦) في (أ) و (ب) و(ج) «مقاتل وبن حيان»، والصواب ما أثبته، وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٧) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٣٨٧/٣-٣٨٨).

<sup>(</sup>A) «اللالكائي» ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٩) يجيى بن شرف بن مرّي بن حسن الحزامي، الحوراني، النووي الشافعي، أبو زكريا، علامة بالفقه والحديث، من أشهر مصنفاته شرحه على صحيح مسلم والمجموع شرح المهذب، توفي سنة (٦٧٦هـــ).

"السنن"(١)، وكتاباً في "معرفة أسماء من في الصحيحين"(٢)، وكتاب "كرمات الأولياء"( $^{(7)}$ )، وغير ذلك.

أثنى عليه الخطيب في تاريخه (١٤) والذهلي (°) وغيرهما.

# [أبو نعيم الأصبهاني (٣٠٠هـــ)]

 $^{(7)}$  وقال الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهان  $^{(7)}$ ، في مصنف  $^{(7)}$  "حلية الأولياء"، في الاعتقاد الذي جمعه: ((طريقنا طريق السلف المتبعين للكتاب والسنة وإجماع الأمة، ومما اعتقدوه: أن الله لم يزل كاملاً بحميع صفاته القديمة، لا يزول ولا يحول  $^{(A)}$ ، لم  $^{(P)}$  يزل عالماً بعلم، بصيراً ببصر، سميعاً بسمع، متكلماً بكلام، ثم أحدث الأشياء / من غير شيء، وأن

F

تذكرة الحفاظ (٤٧٠/٤)، طبقات الشافعية (٨٥/٨).

<sup>(</sup>١) ذكره الخطيب في تاريخه (٧٠/١٤)، والكتاني في الرسالة المستطرفة (٢٥-٢٩) ومعجم المؤلفين (١٣٦/١٣).

<sup>(</sup>٢) ذكره الخطيب في تاريخه (٢٠/١٤)، والزركلي في الأعلام (٧/٩).

<sup>(</sup>٣) طبع بتحقيق الدكتور أحمد بن سعد الغامدي.

<sup>(</sup>٤) انظر تاريخ بغداد (٧٠/١٤).

<sup>(</sup>٥) في (ب) («الذهني» وفي (ج) («الذهبي».

<sup>(</sup>٦) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٧) في (ج) «مصنفه».

<sup>(</sup>٨) في (ب) و (ج) «لا يحول ولا يزول».

<sup>(</sup>٩) في (ج) «و لم».

القرآن كلامه، وكذلك سائر كتبه المنزلة، كلامه غير مخلوق، وأن القرآن في جميع الجهات مقروءاً، ومتلواً، ومحفوظاً، ومسموعاً، ومكتوباً، وملفوظاً، كلام الله حقيقة، لا حكاية، ولا ترجمة، وأنه بألفاظنا كلام الله غير مخلوق، وأن الواقفة، واللفظية (۱)، من الجهمية، وأن من (۲) قصد القرآن بوجه (۳) من الوجوه [يريد به] كلام الله، فهو عندهم من الجهمية (٥)، وأن الجهمي عندهم كافر).

وذكر أشياء إلى أن قال: ((إن الأحاديث التي ثبتت (١) عن النبي الله العرش، واستواء الله عليه، يثبتونها، من غير تكييف، ولا تمثيل، وأن الله تعالى (٧) بائن من خلقه، والخلق بائنون منه، لا يحل فيهم ولا يمتزج [هم] (٨)، وهو مستو على عرشه في سمائه دون أرضه)) (٩).

<sup>(</sup>١) في (ب) و(ج) «الوقفه واللفظه».

<sup>(</sup>٢) «من» ساقطة من (ب) و (ج)

<sup>(</sup>٣) في (ب) و (ج) «وجه».

<sup>(</sup>٤) في (أ) «وبدنه و» والتصويب من مصادر التخريج

<sup>(</sup>٥) عبارة «يريد به خلق كلام الله، فهو عندهم من الجهمية» ساقطة من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٦) في (ج) «تثبت».

<sup>(</sup>٧) «تعالى» ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٨) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و(ب) و(ج)، وأثبته من المصدر السابق.

<sup>(</sup>٩) أوردها ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (٢٥٢/٦)، وفي الفتوى الحموية (ص٠٠٠-١٠١).

وذكر سائر اعتقاد السلف<sup>(۱)</sup> وإجماعهم على ذلك.

وأبو نعيم هذا سبط<sup>(۱)</sup> محمد بن يوسف البنا<sup>(۱)</sup> الزاهد، شيخ أصبهان بلا مدافعة (۱)، جمع الله له بين العلو في الرواية والحفظ (۱) والدراية، فكان يشد إليه الرحال ويهاجر إلى بابه (۱) الأئمة والحفاظ.

ذكره ابن عساكر في "تبيين كذب المفتري" في أصحاب أبي الحسن الأشعري، فقال: كتب إلى عبد الغافر بن إسماعيل(٧)

4

وأوردها ابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٧٩)، وانظر مختصر الصواعق (٢١٤/٢).

- (۱) في (ب) و (ج) «وذكر السلف واعتمادهم».
- (۲) عبارة «هذا سبط» ساقطة من (ب) و (ج).
- (٣) محمد بن يوسف بن معدان، أبو عبدالله الأصبهاني، المعروف بالبناء، كان رئيساً في التصوف ولقي أكثر من ستمائة شيخ كما كان راوية، حافظاً، توفي سنة (٢٨٦ هــ) تاريخ أصبهان (٢٢٠/٢)، حلية الأولياء (٤٠٢/١٠)، صفة الصفوة (٣/٤).
  - (٤) في (ب) «مزاحمة».
  - (٥) «والحفظ» ساقطة من (ب) و (ج).
    - (٦) في (ج) «باب».
    - (٧) في (ب) و (ج) «عبد الغفار».

وهو عبد الغافر بن إسماعيل بن عبد الغافر بن محمد، الفارسي، أبو الحسن النيسابوري، صاحب "المفهم لشرح مسلم"، ولد سنة (٤٥١هــ) وتوفي سنة (٩٣/٤).

يذكر (۱)، قال أحمد بن عبد الله بن أحمد بن [إسحاق] (۲) بن (۱) موسى بن مهران، الإمام أبو نعيم الحافظ، واحد (٤) عصره، / في فضله، وجمعه، ومعرفته، صنف التصانيف المشهورة (٥).

(ق۸۱۱)

كحلية الأولياء، وغير ذلك من الكتب الكثيرة في أنواع علوم الحديث والحقائق وشاع ذكره في الآفاق ، واستفاد الناس من تصانيفه، توفي في صفر سنة إلا شهرا.

وسمعت من يحكي عن ألفاظ أبي بكر الخطيب قال: لم ألق من شيوحي أحفظ من أبي نعيم وأبي حازم العبدوي ،كتب إلي عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي ، سمعت أبا صالح المؤذن (١) يقول: كتبت عن عشرة من

<sup>(</sup>۱) في (ج) «يذكره».

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ب) و(ج) «إسماعيل» والتصويب من مصادر ترجمته.

<sup>(</sup>٣) «بن» ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ج) «واحد في عصره».

<sup>(</sup>٥) تبيين كذب المفتري (ص٢٤٦).

<sup>(</sup>٦) قوله: «كحلية الأولياء، وغير ذلك من الكتب الكثيرة في أنواع علوم الحديث والحقائق وشاع ذكره في الآفاق، واستفاد الناس من تصانيفه، توفي في صفر سنة ثلاثين وأربعمائة وله أربع وتسعون سنة إلا شهرا، وسمعت من يحكي عن ألفاظ أبي بكر الخطيب قال: لم ألق من شيوحي أحفظ من أبي نعيم وأبي حازم العبدوي، كتب إلي عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي، سمعت أبا صالح المؤذن» ساقط من (ب) و (ج).

شيوخي عشرة آلاف جزء، سوى ما اشتريته، فذكر منهم أبا بكر  $[[V]]^{(1)}$ , وأبا أحمد الحاكم  $(V)^{(1)}$ , قال عبد الغفار: وانتخب عليه أبو عبد الله الحاكم  $(V)^{(1)}$ , وحدث عنه، وتوفي في ثاني شوال  $(V)^{(1)}$  سنة سبع عشرة فجأة رحمه الله.

### [الإمام أبو زكريا يجيى بن عمار السجستاني (٢٤٤هـ)]

وقال الإمام الأوحد أبو زكريا يحيى بن عمار السحستاني (٥)، في رسالته: ((لا نقول كما قال الجهمية، إنه مداخل للأمكنة، وممازج لكل شيء ولا نعلم أين هو، بل هو بذاته على العرش، وعلمه محيط بكل شيء، و[علمه] (١)، وسمعه، وبصره، وقدرته، مدركة لكل شيء، وهو معنى قوله ﴿ وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنُتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾، وهو بذاته على معنى قوله ﴿ وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنُتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾، وهو بذاته على

<sup>(</sup>١) في (ب) «إسماعيل» وفي (ج) «ابن إسماعيل»، وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق، أبو أحمد النيسابوري الكرابيسي، المعروف بالحاكم الكبير، ولد سنة (٢٨٥هـــ) وتوفي سنة (٣٧٨هـــ)، وهو محدث خراسان في عصره، من كتبه الأسماء والكني. السير (٣١/١٦)، شذرات الذهب (٩٣/٣).

<sup>(</sup>٣) صاحب المستدرك تقدمت ترجمته.

 $<sup>(\</sup>xi)$  «في ثاني شوال» ساقطة من  $(\psi)$  و (+)

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) و(ج) وأثبته من العلو للذهبي (ص١٧٨).

 $(68^{(1)})$  عرشه كما قال سبحانه / وكما قال رسوله (1) (1).

كان $^{(7)}$  يحيى بن عمار من كبار أئمة $^{(4)}$  الهدى، جمع بين العلم والرواية والإتقان (٥) والزهد، توفي سنة ثلاثين وأربعمائة، وهو أحل شيخ لإسماعيل (٢) الأصبهاني الأنصاري (٧) شيخ الإسلام، وصاحب "منازل السائرين"، وشيخ (١) الإمام أبي نصر السجزي (٩).

### [معمر بن أحمد بن زياد الأصبهاني (١٨ ٤هـ)]

٧٦٧- وقال الإمام العارف معمر بن أحمد بن زياد الأصبهاني (١٠)،

<sup>(</sup>۱) «رسوله» ساقطة من (ج) وفي (ب) «نبيه» بدل «رسوله».

<sup>(</sup>٢) أورده ابن تيمية في مجموع الفتاوى (١٩١/٥). وأورده الذهبي في العلو (١٧٧-١٧٨). وأورده ابن القيم مختصرا في احتماع الجيوش الإسلاميَّة (ص٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) في (ب) «إن» وهي ساقطة من (ج)، ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب).

<sup>(</sup>٥) ((والإتقان) ساقطة من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٦) في (ب) «وهو أحل لشيخ إسماعيل» وفي (ج) «وهو أحد الشيخ إسماعيل».

<sup>(</sup>٧) ستأتي ترجمته في الصفحة (٣٦٥).

<sup>(</sup>۸) («وشیخ» ساقطة من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٩) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>١٠) معمر بن أحمد بن زياد الأصبهاني، أبو منصور الزاهد، كان كبير الصوفية في أصفهان، روى عن الطيراني وعن أبي الشيخ، مات سنة (١٨ ٤هـــ).

شذرات الذهب (٢١١/٣).

شيخ الصوفية في عصر يحيى بن عمار، وأبي نعيم، وقبيل ذلك: «أحببت أن أوصي أصحابي بوصية من السنة، وأجمع ما كان عليه (١) أهل الحديث، وأهل المعرفة والتصوف، من المتقدمين والمتأخرين».

فذكر أشياء في الوصية، إلى (٢) أن قال فيها: ((وإن الله استوى على (٣) عرشه، بلا كيف، ولا تشبيه، ولا تأويل، والاستواء معقول، والكيف مجهول، وأنه مستو على عرشه، بائن من خلقه، والخلق بائنون منه، بلا حلول، ولا ممازجة، ولا ملاصقة، وأنه سبحانه سميع، بصير، عليم، خبير، يتكلم، ويرضى، ويسخط، ويضحك، ويتعجب، ويتحلى لعباده يوم القيامة ضاحكاً، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا(٤) كيف شاء بلا كيف (٥) ولا تأويل، فمن أنكر النزول أو تأول فهو ضال مبتدع» (١).

<sup>(</sup>۱) بعده في (ب) و (ج) كلمة «من» زائدة. انظر مجموع الفتاوى (١٩١/٥)

<sup>(</sup>٢) في (ب) و(ج) «إلا».

<sup>(</sup>٣) «على» ساقطة من (ب).

<sup>(</sup>٤) «الدنبا» ساقطة من (ب) و (ج)

<sup>(</sup>٥) «بالا كيف» ساقطة من (ب) و (ج)

<sup>(</sup>٦) أوردها ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (٢/٢٥٦-٢٥٧)، وفي الفتوى الحموية (ص١٠١-٢٠١)، وفي مجموع الفتاوى (١٩١/٥).

# [أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوين (٤٤٩هــ)]

(قهه/أ) ۲۶۸ وقال الإمام أبو عثمان إسماعيل / بن عبد الرحمن الصابوني النيسابوري (۱)، في كتاب "الرسالة في السنة" له: «ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون، أن الله فوق سبع سمواته، على عرشه (۲) كما نطق به كتابه (۳) وعلماء الأمة، وأعيان الأئمة من السلف، لم يختلفوا أن الله عز وجل على عرشه، فوق سمواته.

وإمامنا (1) أبو عبد الله محمد (٥) بن إدريس الشافعي احتج في كتابه المبسوط (٢)، في مسألة إعتاق (٧) الرقبة المؤمنة في الكفارة، وأن الرقبة الكافرة

وهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد النيسابوري الصابوني، إمام، علامة، قدوة، مفسر، محدث، مات سنة (٤٤٩هـ). سير أعلام النبلاء (٤٠/١٨)، طبقات المفسرين للداودي (١/ ٧٠).

<sup>(</sup>۱) في (ب) «البناوي».

<sup>(</sup>۲) «على عرشه» ساقطة من (ب) و( ج ).

<sup>(</sup>٣) انظر كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص١٧٥).

وانظر مجموع الفتاوى (١٩٢/٥).

<sup>(</sup>٤) في (ب) و (ج) «وأما».

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (ج) «أحمد».

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) و (ج).

وانظرَ في هذه المسألة الأم للشافعي (٢٦٦/-٢٦٧).

<sup>(</sup>٧) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) و(ج).

لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن الحكم، فإنه أراد أن يعتق الجارية السوداء عن الكفارة، فسأل رسول<sup>(۱)</sup> في عن إعتاقه إياها<sup>(۲)</sup>، فامتحنها ليعرف<sup>(۳)</sup> أنها مؤمنة أم لا، فقال لها أين ربك؟، فأشارت إلى السماء، فقال اعتقها فإنها مؤمنة، فحكم بإيمانها لما أقرت<sup>(٤)</sup> بأن ربها في السماء، وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية<sup>(٥)</sup>.

وأبو عثمان الصابوني هذا من كبار الأئمة، كان فقيهاً، محدثاً حافظاً، صوفياً، واعظاً، شيخ نيسابور في وقته (١)، توفي سنة بضع وأربعين وأربعمائة رحمه الله، وله تصانيف حسنة.

### [أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي (٤٤٧هــ)]

 $- 779 - e^{-(1)}$  الإمام الفقيه أبو الفتح $^{(\Lambda)}$  سليم بن أيوب الرازي $^{(9)}$ ،

<sup>(</sup>١) في (ب) و(ج) «النبي».

<sup>(</sup>۲) في (ب) و(ج) «لها».

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(ج) <sub>«</sub>حتى يعرف<sub>»</sub>.

<sup>(</sup>٤) «لما أقرت» ساقطة من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٥) انظر عقيدة السلف للصابوني (ص١٨٨)، مع ملاحظة أن هناك احتلافاً يسيراً في العبارة.

<sup>(</sup>٦) في (ج) «وأعظم شيخ بنيسابور في وقته».

<sup>(</sup>٧) في (ج) «قال».

<sup>(</sup>٨) «أبو الفتح» ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٩) سليم بن أيوب بن سليم، أبو الفتح الرازي الشافعي، إمام، ثقة، فقيه، مقريء،

صاحب الشيخ أبي حامد الإسفراييني (۱)، في تفسير القرآن له (۲) في قوله (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (۱): «قال أبو عبيدة (۱): علا، وقال غيره استقى».

وقال في قوله ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِنَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشُ (°): ((عن (۲) قتادة (۷) قال: اليوم السابع (۸))».

(نه ۱۸س) وقال في / قوله ﴿أَأْمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءُ﴾: «أي ربكم الذي في

محدث، مفسر، مات سنة (٤٤٧هـ). سير أعلام النبلاء (٢٤٥/١٧)، طبقات المفسرين للداودي (٢٩/١٦)، طبقات الشافعية للسبكي (٣٨٨/٤).

- (١) تقدمت ترجمته.
- (۲) (رله) ساقطة من (ب) و (ج).
  - (٣) الآية ٥ من سورة طه.
    - (٤) تقدمت ترجمته.
  - (٥) الآية ٤ من سورة الحديد.
- (٦) «عن» ساقطة من (ب) و (ج).
  - (۷) تقدمت ترجمته.
- (٨) تفسير ابن أبي حاتم (١٤٩٧/٥)، رقم٧٦٨).

وأورده السيوطي في الدر المنثور (٩١/٣)، وعزاه لابن أبي حاتم.

(٩) الآية ١٦ من سورة الملك.

السماء إن عصيتموه أن يخسف بكم الأرض). وذكر (١) مثل هذا القول في باقي الآيات الدالة على أن الله فوق العرش (٢).

وأبو الفتح سليم (٢) هذا إمام كبير عالم بالتفسير، والحديث، والفقه، وغير ذلك، شيخ أبي الفتح نصر (٤) المقدسي (٥)، توفي في حدود الأربعين وأربعمائة.

### [أبو نصر عبيد الله بن سعيد السجزي (٤٤٤هـ)]

وقال الإمام أبو نصر [عبيد الله بن سعيد] (١) السحزي (٧)، في كتابه "الإبانة" الذي ألفه في السنة: (رأئمتنا كسفيان الثوري، ومالك، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وعبد الله بن المبارك، والفضيل بن عياض، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، متفقون على أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق العرش، وأن علمه بكل مكان، وأنه يُرَى (٨) يوم سبحانه وتعالى بذاته فوق العرش، وأن علمه بكل مكان، وأنه يُرَى (٨) يوم

<sup>(</sup>١) «وذكر» مكررة في ( ب).

<sup>(</sup>٢) أورده الذهبي في العلو (ص١٨٧٠).

<sup>(</sup>٣) «سليم» ساقطة من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٤) في (ج) «النصر».

<sup>(</sup>٥) نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن داود النابلسي، أبو الفتح المقدسي، الفقيه الشافعي، الإمام العلامة القدوة، المحدث، صاحب التصانيف والأمالي، توفي سنة (٩٠). طبقات الشافعية (٥/١٥)، السير (٩١/١٦).

<sup>(</sup>٦) في (أ) و(ب) و(ج) «عبد الله بن سعد» وهو خطأ، والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٨) في (ب) «ويرضي» وفي (ج) «ويرى».

القيامة بالأبصار، وأنه ينسزل إلى سماء (١) الدنيا، وأنه (٢) يغضب ويرضى، ويتكلم بما شاء (١) (٤).

وأبو النصر هذا إمام (٥)، حافظ، فقيه جليل، أقام (١) بمكة مدة، روى عن شيخ الإسلام وغيره، توفي في حدود الأربعين وأربعمائة رحمه الله.

### [الحافظ البيهقي (٥٨هـ)]

السنن البيهقي (٧) –صاحب السنن البيهقي (٢٧١ – وقال الإمام أبو بكر بن الحسين البيهقي (١٥) –صاحب السنواء)) الكبير، وغيره – في كتاب "الاعتقاد" ((في باب القول في الاستواء))

<sup>(</sup>١) في (ج) «إلى السماء».

<sup>(</sup>٢) في (ب<sub>) «و</sub>أن».

<sup>(</sup>٣) «بما شاء» ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٤) أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (٢٥٠/٦)، وفي مجموع الفتاوى (١٩٠/٥). وفي الفتاوى (١٩٠/٥).

وأورده الذهبي في العلو (ص١٨٠)، وفي سير أعلام النبلاء (١٧/٦٥٦).

وابن القيم في احتماع الجيوش الإسلامية (ص٤٦٦)، ومختصر الصواعق (٢١٤/٢).

<sup>(</sup>٥) «هذا إمام» غير واضحة في(ب).

<sup>(</sup>٦) في (ج) «قام».

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٨) كتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد، طبع بتحقيق أحمد عصام الكاتب،

F

ونشرته دار الأفاق الجديدة.

<sup>(</sup>١) الآية ٥ من سورة طه.

<sup>(</sup>٢) الآية ٥٩ من سورة الفرقان.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٨ من سورة الأنعام

<sup>(</sup>٤) الآية ٥٠ من سورة النحل.

<sup>(</sup>٥) الآية ١٠ من سورة فاطر.

<sup>(</sup>٦) الآية ١٦ من سورة الملك.

<sup>(</sup>٧) الآية ٧١ من سورة طه.

<sup>(</sup>٨) الآية ٢ من سورة التوبة.

<sup>(</sup>٩) «بمعنى على الأرض» ساقطة من (ب) و(ج).

<sup>(</sup>١٠) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و(ب) و(ج) وأثبته من الاعتقاد للبيهقي.

وفيما كتبنا (١) من الآيات دلالة على إبطال [قول] (٢) من زعم من الجهمية أن الله بذاته في كل مكان.

وقوله (") ﴿ وَهُوَمَعَكُم أَيْنَمَا كُنُّتُم ﴾ إنما أراد [به] (١) بعلمه لا بذاته ، (٥).

شهرة البيهقي تغني عن التعريف به، توفي في (١) سنة ثمان و شمسين وأربعمائة، وله أربع وثمانون سنة رحمه الله.

## [الإمام أبو عمر بن عبد البر (٦٣ ١هـ)]

۱۳۷۲ - ۱- وقال الإمام، حافظ المغرب، أبو عمر بن عبد البر (۷)، صاحب "الإستيعاب"، و"التمهيد"، والمصنفات النفيسة، لما شرح ((ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا ...)، الذي (۸) في الموطأ قال: ((هذا الحديث لم

<sup>(</sup>١) في (ب) «وفيه كتبنا» وفي (ج) «في كثير».

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و(ب) و(ج) وأثبته من الاعتقاد للبيهقي.

<sup>(</sup>٣) في (ب) و(ج) «وهو قوله» ولعل الصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) و(ج) وأثبته من الاعتقاد للبيهقي.

<sup>(</sup>٥) الاعتقاد للبيهقي (ص١١٢-١١٥).

وأورده الذهبي في العلو (ص ١٨٤ـــ١٨٥).

<sup>(</sup>٦) (في) ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٧) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>A) «الذي» ساقطة من (ج).

يختلف أهل الحديث في صحته، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سموات، كما قالت الجماعة، وهو [من](١) حجتهم على المعتزلة(٢)، وهذا أشهر عند العامة وأعرف من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم [يؤنبهم](٣) عليه أحد، ولا أنكره عليهم مسلم))(٤).

وقال أيضاً: «أجمع<sup>(٥)</sup> علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله ﴿مَا بَكُونُ مِن تَجْوَى ثَلاَثَةِ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ هو على العرش، وعلمه بكل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله))(١)/.

> ٢- وقال أيضاً: ﴿أهل السنة [مجمعون](٧) على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة، وحملها على الحقيقة لا على الجحاز، إلا ألهم لم

والتصويب من التمهيد (١٤٥/٧).

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و(ب) و(ج) وأثبته من التمهيد (١٢٩/٧).

<sup>(</sup>۲) التمهيد (۲/۷۷).

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ب) و(ج) «لم يوافقهم» والتصويب من التمهيد (١٣٤/٧).

<sup>(</sup>٤) التمهيد (٧/١٣٤).

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (ج) «أحمد».

<sup>(</sup>٦) التمهيد (٧/ ١٣٨ - ١٣٩).

<sup>(</sup>V) في (1) ((\*\*\* جُمْعُونْ)) وفي (V) و (F) ((\*\*\*) وفي (V)

يكيفوا شيئاً من ذلك. وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكوها، ولا يحمل منها شيء على الحقيقة، [ويزعمون] (١) أن من أقر بها مشبه، وهم (٢) عند من أقر بها نافون للمعبود) (٣).

أبو عمر هذا إمام أهل المغرب، من أعيان الحفاظ والأئمة القائمين بمذهب مالك رحمه الله، توفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة.

### [أبو بكر الخطيب (٢٣٤هـ)]

٣٧٣ وفيها توفي حافظ المشرق أبو بكر الخطيب<sup>(1)</sup>، وهو القائل ما أخبرناه إسماعيل بن عبد الرحمن<sup>(٥)</sup>، أنبأنا عبد الله بن أحمد المقدسي<sup>(٢)</sup> سنة سبع عشرة وستمائة، عن المبارك بن على الصيرفي<sup>(٧)</sup>، أنبأنا أبو الحسن

<sup>(</sup>١) في (أ) و(ب) و(ج) ﴿يزعم› والتصويب من التمهيد.

<sup>(</sup>٢) في (ج) ﴿فَهُمُ».

<sup>(</sup>٣) التمهيد (٧/٥٤) وأورده الذهبي في العلو (ص ١٨١ـ١٨٢).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) إسماعيل بن عبد الرحمن بن عمرو، أبو الفداء المرداوي ثم الصالحي الحنبلي الفراء المعروف بابن المنادي، شيخ صالح، ولد سنة (١٠٠هـ) وتوفي سنة (٢٠٠هـ). معجم شيوخ الذهبي (١٧٥/١)، ذيل طبقات الحنابلة (٢٥/٢).

<sup>(</sup>٦) عبد الله بن أحمد بن أبي بكر محمد بن إبراهيم السعدي المقدسي، أبو محمد الصالحي الحنبلي، المحدث، الرحال، مفيد الطلبة، توفي سنة (٢٥٨هـ) وله أربعون سنة. السير (٣٧٥/٢٣)، ذيل طبقات الحنابلة (٢٦٨/٢).

<sup>(</sup>٧) أبو طالب المبارك بن علي الصيرفي، وفي ذيل تاريخ بغداد (٣٣٧/١٥، ٣٣٩٠):

محمد بن مرزوق الزعفراني<sup>(۱)</sup>، أنبأنا أبو بكر الخطيب قال: «[أما]<sup>(۲)</sup> الكلام في الصفات، فأما ما روي منها في السنن الصحاح، فمذهب السلف إثباها وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيف والتشبيه عنها<sup>(۳)</sup>، والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ونحتذي في ذلك حذوه ومثاله، وإذا كان معلوماً أن إثبات رب العالمين إنما هو إثبات وجود لا إثبات تحديد وتكييف، فكذلك إثبات صفاته فإنما هو إثبات وجود/ لا إثبات تحديد وتكييف، فإذا قلنا: يد وسمع (ق٥٨١) وبصر، فإنما هو إثبات صفات أثبتها الله لنفسه، ولا نقول إن معنى اليد: وأدوات الفعل، ونقول: إن معنى السمع والبصر: العلم، ولا نقول: إنما جوارح

F

<sup>«</sup>وكان ثقة، توفي في ذي الحجة سنة اثنتين وستين وخمسمائة فجأة».

وانظر السير (۲۱/۲۱)، مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (۸۲/۲٤).

<sup>(</sup>۱) محمد بن مرزوق بن عبد الرزاق بن محمد البغدادي، أبو الحسن الزعفراني، الحلاب، الشافعي، ولد سنة (٤٤٦هـ) وكان تاجراً، حوّالاً، فقيهاً، محدثاً، ثبتاً، صالحاً، مات ببغداد سنة (١٧٥هـ).

السير (٤٧١/١٩)، شذرات الذهب (٥٧/٤).

<sup>(</sup>٢) في (أ) و(ب) و(ج) ﴿إِمامِ›› والصواب ما أثبته.

<sup>(</sup>٣) في (ج) (عنه)).

<sup>(</sup>٤) في (ب) «ثبات».

نفي التشبيه عنها، لقوله تعالى ﴿ لَيْسَ كَمِيْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ ﴿ (١)، وقوله ﴿ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ كُفُوا أَحَدُ ﴾ (١)، (٣).

## [أبو سليمان الخطابي (٣٨٨هـ)]

مثل هذا القول (ئ) قبله (ث) الإمام أبو سليمان الخطابي (تأمال) مثل عن الكلام له، وهو: ((فأما (۷) ما سألت الخطابي (۲) في "الغنية عن الكلام" له، وهو: ((فأما (۷) ما سألت الخطابي (۲) في الغنية عن الكلام المنابعة ال

<sup>(</sup>١) الآية ١١ من سورة الشورى.

<sup>(</sup>٢) الآية ٤ من سورة الإخلاص.

<sup>(</sup>٣) هذا النص ورد في حواب أبي بكر الخطيب البغدادي عن سؤال أهل دمشق في الصفات، وقد طبع بذيل كتاب اعتقاد أهل السنة للإسماعيلي، انظر: (ص٦٤- ١٥) بتحقيق: جمال عزون، الناشر: دار الريان.

وأخرجها الذهبي في سير أعلام النبلاء (١٨/٣٨٣-٢٨٤)، وفي تذكرة الحفاظ (٣/ وأخرجها الذهبي في سير أعلام النبلاء (١٨٥/٣٠).

<sup>(</sup>٤) «القول» ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ج) <sub>‹‹مثله»</sub>،

<sup>(</sup>٦) حَمْدُ بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي -نسبة إلى عمر، أو زيد بن الخطاب رضي الله عنهما- الشافعي، صاحب التصانيف، إمام علامة، لغوي، توفي سنة (٣٨٨هـ).

سير أعلام النبلاء (٢٣/١٧)، طبقات الشافعية (٢٨٢/٣).

<sup>(</sup>٧) «فأما» ساقطة من (ج).

عنه من (۱) الكلام في الصفات، وما جاء (۲) منها في الكتاب وروي في السنن الصحاح».

وقال: «مذاهب (ما السلف إثباها وإجراؤها على ظواهرها، ونفي الكيفية والتشبيه عنها) (٤).

## [الإمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي (٣٥هــ)]

وقال مثل هذا القول بعدهما، الإمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي (٥)، صاحب "الترغيب والترهيب"، وقد سئل عن صفات الرب تعالى فقال: «مذهب مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن سعيد (٢)،

<sup>(</sup>١) في (ب) و (ج) «في».

<sup>(</sup>۲) في (ب) و (ج) «كان».

<sup>(</sup>٣) في (ج) «مذهب».

<sup>(</sup>٤) أورده ابن تيمية في الحموية (ص٩٩-١٠٠) بأطول مما هنا.

أورده الذهبي في العلو (ص١٧٢-١٧٣)، وفي الأربعين في صفات رب العالمين (ص ٩٣-٤، برقم٩٧) وبلفظ أتم مما ههنا.

<sup>(</sup>٥) إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي، أبو القاسم التيمي، ثم الطلحي، الأصبهاني، الملقب بقوام السنة، صاحب كتاب الترغيب والترهيب، إمام علامة، حافظ، شيخ الإسلام، ولد سنة (٤٥٧هـ) وتوفي سنة (٥٣٥هـ).

السير (۲۰/۲۰)، طبقات المفسرين للداودي (۱۱۲/۱).

<sup>(</sup>٦) يحيى بن سعيد بن فرّوخ التميمي، أبو سعيد القطان البصري، ثقة، متقن، حافظ،

وعبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق بن راهويه، أن صفات الله التي وصف بها نفسه، أو وصفه (١) بها رسوله، من السمع، والبصر، والوجه، واليدين، وسائر أوصافه، إنما هي على ظاهرها المعروف المشهور، من غير كيف (ق٨٥/ب) يتوهم فيه، ولا تشبيه ولا تأويل، قال / سفيان بن عيينة: ((كل شيء وصف الله به نفسه فقراءته تفسيره (٢) أي على ظاهره، لا يجوز صرفه إلى المحاز بنوع من التأويل<sub>)</sub>(<sup>۳)</sup>.

## [القاضى أبو يعلى الفراء (٥٨هـ]

٣٧٦- ١- وقال القاضى أبو يعلى الفراء<sup>(٤)</sup> في كتاب "إبطال التأويل" له: «لا يجوز [رد](°) هذه الأخبار، ولا التشاغل بتأويلها،

إمام قدوة، توفي سنة (١٩٨هـــ) وله ثمان وسبعون سنة. السير (٩/٥/٩).

<sup>(</sup>١) في (ج) (وصف).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الدارقطني في الصفات (ص٧٠ برقم٢١).

وابن منده في كتاب التوحيد (٣٠٧/٣) برقم٥٩٥).

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (٣/٤٣١)، برقم٣٣٦).

والصابوبي في عقيدة أهل الحديث، (ص ٢٤٨).

والبيهقي في الأسماء والصفات (٣٠٧/٢، برقم ٨٦٩)، وفي الاعتقاد (ص١١٨).

<sup>(</sup>٣) أورده الذهبي في العلو (ص١٩٢).

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و (ب) وفي (ج) ( تأويل )، وما أثبته من إبطال التأويلات (٤٣/١).

والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات لله لا تُشبُّه بسائر صفات الموصوفين بما من الخلق<sup>(١)</sup>. ويدل على إبطال التأويل، لأن <sup>(١)</sup> الصحابة و(٢) من بعدهم من التابعين حملوها على [ظاهرها](٤)، ولم يتعرضوا لتأويلها، ولا صرفها عن ظاهرها، فلو كان التأويل سائغاً لكانوا إليه أسبق لما فيه من إزالة التشبيهي (٥)

أقوال التابعين

يعنى على زعم من قال إن ظاهرها التشبيه (١).

٢- وقال بعد أن ذكر حديث الجارية: «اعلم أن الكلام في هذا الخبر في فصلين: أحدهما: في جواز السؤال عنه سبحانه بأين هو؟، وجواز الإخبار عنه بأنه في السماء (٧).

وذكر أشياء، إلى أن قال: «وقد أطلق أحمد بذلك فيما أحسرجه في "السرد عسلى الجهمسية" فقسال (^): فقسد أحسبرنا

<sup>(</sup>١) انظر إبطال التأويلات (١/٤٣).

<sup>(</sup>٢) في (ج) «أن».

<sup>(</sup>٣) (و) ساقطة من (ب)

 <sup>(</sup>٤) في (أ) و(ب) «ظواهرا» وما أثبته من (ج).

<sup>(</sup>٥) انظر إبطال التأويلات (١/١٧)، وأورده الذهبي في العلو (ص ١٨٣)

<sup>(</sup>٦) عبارة «يعني على زعم من قال إن ظاهرها التشبيه» ساقطة من (ج).

<sup>(</sup>٧) إبطال التأويلات (٢٣٢/١).

<sup>(</sup>٨) في (ب) و(ج) تكررت عبارة: «فقد أخبرنا بأنه في السماء وقال ﴿ إِلَّيْهِ بَصْعَدُ الْكِلْمُ

بأنه (۱) في السماء فقال ﴿ أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاء ﴾ (۱) ، وقال ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ السَّمَاء ﴾ (۱) فقد أحبر الله عز وحل أنه في السَّيْبُ ﴾ (۱) فقد أحبر الله عز وحل أنه في السماء وهو على عرشه ﴾ (۰).

وذكر كلاماً طويلاً ليس هذا موضعه.

وأما / القاضي هذا فهو أحل الحنابلة في وقته، وأعلم بمذهب أحمد، وباختلاف العلماء، صنف كتباً كثيرة في المذهب، والخلاف، والأصول، رحمه الله، توفي قبل الستين وأربعمائة.

## [أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني (٧١هـ)]

٧٧٧- وقد تقدمت فتيا الإمام أبي القاسم سعد بن على الزنجاني (١)،

F

(ق۸۸/أ)

الطَّيِّبُ ﴾ وقال ﴿ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ الْمِيَّ ﴾ » وهو خطأ، والتصويب من إبطال التأويلات.

- (١) في (ج) «أنه».
- (٢) الآية ١٦ من سورة الملك.
- (٣) الآية ١٠ من سورة فاطر.
- (٤) الآية ٥٥ من سورة آل عمران.
- (٥) انظر إبطال التأويلات (٢٣٣/١).
  - (٦) تقدمت ترجمته.

وأنه أجاب بنص قول الإمام أبي العباس بن سريج (١).

أبو القاسم هذا إمام كبير، حافظ، فقيه، صوفي، ذكره ابن الجوزي<sup>(۲)</sup> في "صفة الصفوة" فقال: «سعد بن علي، طاف الآفاق، ورأى المشايخ، وسكن مكة فصار شيخ الحرم، وكان إذا خرج إلى الحرم يترك الناس الطواف ويقبلون يده أكثر من تقبيل الحجر، وكانت له كرامات، وتوفي سنة سبعين وأربعمائة».(۳).

لكن في النفس شيء من عزو الفتيا التي ذكرها إلى ابن سريج، فإني لا أرى عليها لوائح صحة الإسناد والله أعلم، على (١) أنني أجزم أن ابن سريج لم يكن يخالف تيك (٥) الأصول.

## [أبو المعالي الجويني (٧٨٤هــ)]

٢٧٨ وقال الإمام أبو المعالي الجويني<sup>(١)</sup> في كتاب "رسالة النظامية":

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته. أما كلامه فقد تقدم في الفقرة (٢٣٩).

<sup>(</sup>۲) عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي، أبو الفرج، علاَّمة عصره في التاريخ والحديث، كثير التصانيف، ولد سنة (٥٠٨هـــ) وتوفي سنة (٩٧هـــ)، له نحو ثلاثمائة مصنف. السير (٢١/١٦)، فوات الوفيات (٢٧١/١).

<sup>(</sup>٣) انظر صفة الصفوة (٢٦٦/٢-٢٦٧، ت٢٢٤)، الناشر: دار الوعي بحلب، الطبعة الأولى (١٣٩٠هـ).

<sup>(</sup>٤) (على) ساقطة من (ب) و (ج).

<sup>(</sup>٥) في (ب) و (ج) «تلك».

<sup>(</sup>٦) عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله الجويني، أبو المعالي النيسابوري،

 $((1+1)^{(1)})$  العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها، والتزم ذلك في  $[[]]^{(1)}$  الكتاب وما يصح من السنن، وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل، وإحراء الظواهر على مواردها، وتفويض معانيها إلى الرب عز وجل(7).

(ق۸۸/ب)

والذي نرتضيه رأياً، وندين الله به/ عقيدةً، اتباع سلف الأمة، والدليل القاطع السمعي في ذلك أن إجماع الأمة حجة متبعة، فلو كان تأويل هذه الظواهر مسوعاً أو محتوماً، لأوشك أن يكون اهتمامهم بحا فوق اهتمامهم بفروع الشرع، وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل، كان ذلك هو الوجه (٣) المتبع)).

F

الشافعي، الملقب بإمام الحرمين، صاحب التصانيف في علم الكلام وغيره، وهو من متأخري الأشاعرة ولد سنة (٤٧٨هـــ).

طبقات الشافعية (٥/٥١)، السير (١٦٥/١٦).

- (١) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ) و(ب) و(ج) وما أثبته من العقيدة النظامية
  - (٢) «عز وجل» ساقطة من (ج).
    - (٣) «الوجه» ساقطة من (ج).
  - (٤) انظر العقيدة النظامية (ص٣٦-٣٣)، بتحقيق د/ أحمد حجازي السقا.

وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (٥/٠٠١–١٠١).

وانظر سير أعلام النبلاء (١٨/٤٧٣-٤٧٤).

والعلو (ص۱۸۷–۱۸۸).

انتهت معرفة مذهب الشافعي إلى أبي المعالي هذا، وصنف كتباً كثيرة وكان بحراً في دقائق الفقه وفروعه، ومعرفة أصوله، توفي سنة تسع وسبعين وأربعمائة رحمه الله تعالى.

## [الإمام أبو إسماعيل الأنصاري (٤٨١هـ)]

ابن محمد الأنصاري (٢) في كتاب "الصفات" له: «باب إثبات استواء الله على عرشه فوق السماء السابعة، بائناً من خلقه، من الكتاب والسنة».

فذكر رحمه الله دلالات ذلك من الكتاب والسنة، إلى أن قال: «في أخبار شيق أن الله عز وجل في السماء السابعة على العرش بنفسه، وهو ينظر كيف تعملون، علمه، وقدرته، واستماعه، ونظره، ورحمته، في كل مكان»(۳).

أبو إسماعيل الأنصاري هذا معروف عند مشايخ الطريق، مصنف(٤)

<sup>(</sup>١) ما بين المعكوفتين ساقط من (أ)

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري، أبو إسماعيل الهروي، شيخ خراسان، إمام قدوة، حافظ كبير، توفي سنة (٤٨١هـــ) وله أربع وثمانون سنة ونيف.

الأنساب (١/ ٣٦٧/١)، السير (١٨/ ٥٠٣).

<sup>(</sup>٣) أورده الذهبي في العلو (ص١٨٩).

<sup>(</sup>٤) «مصنف» ساقطة من (ب) و (ج).

(ق۸۹/أ)

"منازل السائرين/ إلى الله"، كان عالماً بالحديث صحيحه وسقيمه، وآثار السلف، وبلغات العرب واختلافها، وتفسير الكتاب ومعانيه، وأقوال الفسرين، وبأحوال القلوب، وكان له كرامات معروفة، وقد جمع عبد القادر الرهاوي كتاباً سماه "المادح والممدوح" لعل معظم الكتاب() في ترجمته، فمن طالع ذلك عرف منزلته وحلالته في الأمة، افتتح القرآن يفسره إلى قوله المنحبُّوبُهُم كُحُب الله الله فلا فافتتح تجريد المجالس في الحقيقة والفق على هذه الآية مدة طويلة من عمره، وكذا في قوله عز وجل المناذين سَبَقَتُ لَهُم مِنَّا الْحُسْنَى (") بقي يفسر فيها ثلاثمائة وستين بحلساً، وقد كان في وقته، مثل الجنيد(<sup>3)</sup> في وقته، وبشر الحافي (<sup>٥)</sup> في وقته، توفي رحمه الله تعالى سنة إحدى وثمانين وأربعمائة، وله خمس وثمانون سنة.

## [الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (١٠٥هـ)]

• ١٨- ١- وقال الإمام محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسعود

<sup>(</sup>١) في (ب) و(ج) «الكتابة».

<sup>(</sup>٢) الآية ١٦٥ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٣) الآية ١٠١ من سورة الأنبياء.

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته.

البغوي (۱) في تفسيره "معالم التنسزيل"، عند قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى ، الْعَرْشِ (۲): رقال الكلبي (۳)، ومقاتل (٤): استقر. وقال أبو عبيدة (٥): صعد. وأولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء، وأما أهل السنة فيقولون: الاستواء / (ق٩٨١٠) على العرش صفة لله، بلا كيف، يجب الإيمان به) (١٠).

٢-وقال رحمه الله تعالى في قوله تعالى (استوكى إلى الستَمَاء وَهِي دُخَانُ (٧) قال ابن عباس وأكثر مفسري السلف: ارتفع إلى السَماء (٨).

٣- وقال في قوله تعالى: ﴿ هُلَا يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي ظَلَّلِ مِّنَ الْغَمَامِ ﴿ (٩) دَالُولِي ﴿ (١٠) فِي هذه الآية وما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها، ويكل درالأولى (١٠)

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٢) الآية ٥٤ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٣) محمد بن السائب بن بشر بن عمرو، أبو النضر الكوفي النسابة، المفسر، متهم بالكذب ورمي بالرفض، مات سنة (٤٦هـ). التقريب (ص٨٤٧).

<sup>(</sup>٤) مقاتل بن حيان، تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٥) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير البغوي (١٦٥/٢) في تفسير الآية ٥٤ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٧) الآية ١١ من سورة فصلت.

<sup>(</sup>٨) انظر تفسير البغوي (١/٥٩) في تفسير الآية ٢٩ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٩) الآية ٢١٠ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>١٠) «الأولى» ساقطة من (ج).

علمها إلى الله تعالى ويعتقد أن الله منزه عن سمات الحدث، على ذلك مضت أئمة السلف وعلماء السنة»(١).

٤- وقال في قوله ﴿وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضُ (٢): «يعني وهو إله في السموات والأرض، قال الزجاج (٣): فيه تقديم وتأخير تقديره، وهو الله يعلم سركم وجهركم في السموات والأرض (٤)، (٥).

٥- وقال في قوله ﴿مَا يَكُونُ مِن تَجْوَى ثَلَاثَةِ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾(١): ﴿﴿ آَفِ

أبو محمد البغوي هذا من كبار الأئمة والفقهاء الشافعية، مصنف "شرح السنة"، وكتاب "التفسير" وغير ذلك، شهرته تغني عن التعريف

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي (١٨٤/١) عند تفسير الآية (٢١٠) من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٢) الآية ٣ من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج، عالم بالنحو واللغة، مات ببغداد سنة (٣١هـ)، من مصنفاته (معاني القرآن) و(الاشتقاق)، وغيرهما. تاريخ بغداد (٨٩/٦)، السير (٣٦٠/١٤).

<sup>(</sup>٤) في (ج) «وفي الأرض».

<sup>(</sup>٥) تفسير البغوي (٨٤/٢) عند تفسير الآية (٣) من سورة الأنعام.

<sup>(</sup>٦) الآية ٧ من سورة الجحادلة.

<sup>(</sup>٧) في (ب) «في بالعلم» وفي (أ) و (ج) ( بالعلم )، وما أثبته من تفسير البغوي.

<sup>(</sup>۸) تفسير البغوى (۳۰۷/٤).

به، توفي رحمه الله سنة خمس عشرة وخمسمائة.

## [أبو إسحاق الثعلبي (٢٧٤هــ)]

۲۸۱ وقال أبو إسحاق الثعلبي<sup>(۱)</sup> في تفسيره<sup>(۲)</sup> لهذا الموضع نحواً من
 هذا القول.

## [الإمام أبو الحسن الكرجي (٣٣٥هــ)]

۲۸۲ وقال الإمام أبو الحسن محمد بن عبد الملك [الكرجي] (۱)
 صاحب / شيخ الإسلام (٤) في عقيدته المعروفة التي أولها:

وشيب [فَوْدي]<sup>(٥)</sup> شيب وصل

محاسن جسمي بدلت بالمعايب

إلى أن قال:

على منهج في الصدق بأرباب دين الله أسنى المراتب](١) وأفضل زاد في المعاد عقيدة [عقيدة أصحاب الحديث فقد

<sup>(</sup>١) تقدمت ترجمته.

 <sup>(</sup>٢) تفسيره المسمى "الكشف والبيان في تفسير القرآن" وهو مخطوط وتوجد منه نسخة مصورة في مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.

<sup>(</sup>٣) في (أ) و(ب)و(ج) «الكرخي» وهو خطأ، وقد تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٤) أبو إسماعيل الأنصاري الهروي، تقدمت ترجمته.

<sup>(°)</sup> في (أ) و (ب) (ج) «فؤادي» والصواب ما أثبته، والفود: ناحيتي الرأس، وقيل: معظم الرأس. النهاية (٤٧٨/٣).

<sup>(</sup>٦) ما بين المعكوفتين ساقط من (ب) و (ج)

على عرشه مع علمه بالغوائب ويجهل فيه الكيف جهل عقائدهم أن الإله بذاته وأن استواء الرب يعقل كونه

من مائتي بيت.

وكان أبو الحسن هذا إماماً، زاهداً (۱)، شافعي المذهب، معاصراً للشيخ أبي محمد البغوي (۲) وذويه، وهذه القصيدة مشهورة عند الخاصة والعامة في بلاد المشرق.

## [الإمام عبد القادر الجيلي (٢١٥هـ)]

7٨٣ وقال الإمام شيخ الإسلام صفوة العارفين، أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي (7) الحنبلي كتاب "الغنية" له، الموجود بأيدي الناس: «أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاحتصار فهو أن [يعرف ويتيقن] (9) أن الله واحد أحد». إلى أن قال: «وهو بجهة العلو مستو على العرش، محتو على الملك، محيط علمه

<sup>(</sup>۱) في (ب) (ج) «زاي هدا».

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>٤) «الحنبلي» ساقطة من (ب) و (ج)

<sup>(</sup>٥) في (أ) و(ب) و(ج) ﴿تعرف وتيقن› وما أثبته من العلو للذهبي.

بالأشياء، ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكِلَمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ('')، ﴿ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاء إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعُرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ / مِّمَا تَعُدَّونَ ﴾ ('')، (ق.٩٠) ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ﴾ ('')، وينبغي إطلاق صفة الاستواء ('') من غير تأويل، وأنه استواء (' ) الذات على العرش، وكونه سبحانه وتعالى على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف » ('').

وذكر كلاماً طويلاً اختصرته. رحمة الله عليه.

<sup>(</sup>١) الآية ١٠ من سورة فاطر.

<sup>(</sup>٢) الآية ٥ من سورة السجدة.

<sup>(</sup>٣) الآية ٥ من سورة طه.

<sup>(</sup>٤) في (ب) و(ج) «الأشياء» وهو خطأ.

<sup>(</sup>٥) في (ج) «استوى».

 <sup>(</sup>٦) انظر كتاب الغنية لطالبي طريق الحق لعبد القادر الجيلاني (١/٤٥-٥٧)، ط: الحلبي.
 وطبقات الحنابلة (٢/٦٩٦).

ومجموع الفتاوي (٥/٥٨).

والعلو للذهبي (ص١٩٣).

واجتماع الجيوش الإسلامية (ص٢٧٧).

سمعت شيخنا أبا الحسن اليونيني<sup>(۱)</sup> يقول سمعت الشيخ عز الدين بن عبد السلام<sup>(۲)</sup> بمصر يقول: ما نعرف أحداً كراماته متواترة إلا الشيخ<sup>(۳)</sup> عبد القادر، وقد صنف العلماء كتباً في كراماته وفضائله ومكاشفاته المدهشة، مات سنة<sup>(3)</sup> إحدى وستين وخمسمائة رضى الله عنه.

(١) على بن محمد بن أحمد الحنبلي. تقدمت ترجمته.

<sup>(</sup>۲) عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، عز الدين، الملقب بسلطان العلماء، فقيه شافعي، بلغ رتبة الإحتهاد، ولد بدمشق سنة (۷۷ه هـ) وتوفي بها سنة (۹۲۰هـ)، من مصنفاته "قواعد الأحكام"، "وبداية السول"، وغيرها. طبقات الشافعية (۸۰/۵)، فوات الوفيات (۲۸۷/۱).

<sup>(</sup>٣) في (ج) «للشيخ».

<sup>(</sup>٤) «سنة» ساقط من (ب) و (ج).

# الفهارس العامة

- ١ فهرس الآيات القرآنية.
- ٢- فهرس الأحاديث المرفوعة.
  - ٣- فهرس الآثار الموقوفة.
    - ٤- فهرس الأعلام.
  - ٥- فهرس الألفاظ الغريبة.
  - ٦- فهرس الأبيات الشعرية.
- ٧- فهرس المؤلفات الواردة في الكتاب.
- ٨- فهرس الطوائف والقبائل والجماعات.
  - ٩- فهرس المواضع والأماكن والبلدان.
    - ١٠- فهرس المصادر والمراجع.
    - ١١- فهرس موضوعات الكتاب.

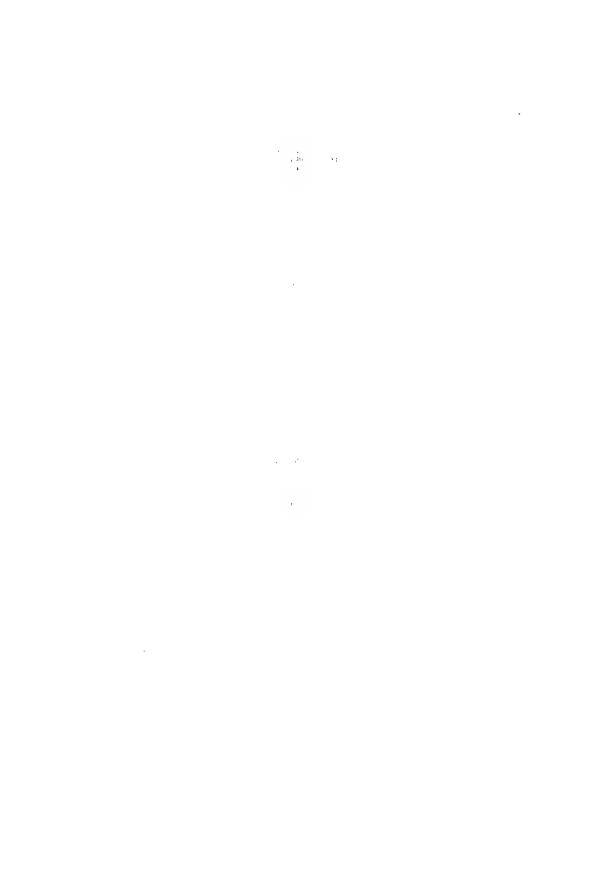

# فهرس الآيات القرآنية

| رقم الصفحة | رقم الآية     | طرف الآية                                                   |
|------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
|            | سورة البقرة   | •                                                           |
| ١٧         | Y 9           | ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء                              |
| ٤٦٦        | 170           | يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ                                |
|            |               | هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ             |
| 277, 707   | ۲1.           | فِي ظُلُلِ                                                  |
|            | سورة آل عمران |                                                             |
| ۲٦.        | 7.            | وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ                            |
| ۱۹، ۲۳۰    | 00            | إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ                     |
| ٤٦٢ ،٤٠٧   |               | , , ,                                                       |
|            | سورة النساء   |                                                             |
| ۹۱، ۲۳۰    | 101           | بَل رَّفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ                              |
| ***        |               | , ,                                                         |
| ۲٦.        | ١٦٤           | وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيماً<br>أَنْزَلَهُ بِعِلْمِه |
| ያላግ ، ፖላኒ  | ١٦٦           | أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ                                       |
|            | سورة المائدة  |                                                             |
| ٤١٠        | ٣             | وهو الله في السموات وفي الأرض                               |

| ٤٤٠                 | ١٨          | وهو القاهر فوق عباده          |
|---------------------|-------------|-------------------------------|
| ٣                   | ٦٤          | وقالت اليهود يد الله مغلولة   |
| ን <b>ና</b> ምን       | ٦٤          | بل يداه مبسوطتان              |
|                     | ورة الأنعام | سر                            |
| . ( ) ) ( ) ( ) ( ) | ٣           | وهو الله في السموات وفي الأرض |
| 473                 |             |                               |
| 207 (22.            | ٦١          | وهو القاهر فوق عباده          |
|                     | رة الأعراف  | سو                            |
| ۹، ۲۲۷،             | ٤ ٥         | ثم استوى على العرش            |
| 77.                 |             |                               |
| 177                 | 1 🗸         | ثم لآتينهم من بين أيديهم      |
|                     | ورة التوبة  | •••                           |
| 207 (21.            | ۲           | فسيحوا في الأرض               |
|                     | مورة هود    |                               |
|                     |             | وهو الذي خلق السموات          |
| ١٨٢                 | ٧           | والأرض في ستة أيام            |
| ٣٣.                 | ·· <b>Y</b> | وكان عرشه على الماء           |
|                     | ورة النحل   | فمما                          |
| ٤٥٣،٣٢٠، ١٩         | ٥٠          | يخافون ربمم من فوقهم          |

|            | سورة الإسراء | ı                               |
|------------|--------------|---------------------------------|
| 391,777,   | ٧٩           | عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً |
| 177,0.3    |              |                                 |
|            | سورة مريم    |                                 |
| 197        | 09           | فحلف من بعدهم خلفٌ              |
| 711        | 07           | وقربناه نجيا                    |
|            | سورة طه      |                                 |
| ۹، ۰۰۷،    | ٥            | الرحمن على العرش استوى          |
| ۲۲۲، ۲۲۲،  |              |                                 |
| ۱۰۳، ۱۳۳،  |              |                                 |
| ۱۳۱۹ ۲۶۳،  |              |                                 |
| ۲۰۳۱ ۲۰۳۱  |              |                                 |
| ۲۷۲، ۷۷۳،  |              |                                 |
| ٤٠٧ ،٣٨٤   |              |                                 |
| ٩٠٤، ٢٣٤،  |              |                                 |
| . 20 22 .  |              |                                 |
| 271 (204   |              |                                 |
| ٣٣١        | ٣٩           | ولتصنع على عييني                |
| ٤٥٣ ، ٤١ ، | ٧١           | ولأصلبنكم في جذوع النخل         |

2777 6772

سورة الأنبياء ٤٦٦ ٠ 1.1 إن الذين سبقت لهم منا الحسني سورة الفرقان 11, 173 09 ثم استوى على العرش سورة السجدة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض 12.4.33 271 سورة فاطر ٠٣٢٠ ، ١٩ إليه يصعد الكلم الطيب ١٠ 177, 537, والعمل الصالح يرفعه (£ . V . TVV ( \$ 2 . ( 2 7 7 (277 (204 2 1 سورة يس سلام قولاً من رب رحيم 01 01 سورة ص ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ٧٥ . TT> 1773

#### ٤٣١ ، ٣٨٤

|         | سورة الزمر    |                                  |
|---------|---------------|----------------------------------|
| ۲7.     | 77            | والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة  |
| ٣       | 77            | والسموات مطويات بيمينه           |
|         | سورة فصلت     |                                  |
| 1 4 7   | 19            | أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض    |
| ٤٦٧     | 11            | ثم استوى إلى السماء وهي دخان     |
| 475     | ۵۷ مه         | وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعل |
|         | سورة الشورى   |                                  |
| £ 0 A   | مير ١١        | ليس كمثله شيء وهو السميع البص    |
|         | سورة الزخرف   |                                  |
| ٢١3     | س إله ٨٤      | وهو الذي في السماء إله وفي الأرض |
|         | سورة ق        |                                  |
|         |               | ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن      |
| 317,077 | ١٦            | أقرب إليه من حبل الوريد          |
| ٢٨٦     |               |                                  |
|         | سورة الذاريات |                                  |
| 710     | 77            | وفي السماء رزقكم وما توعدون      |

1.75 5775

|           |             | *******                             |
|-----------|-------------|-------------------------------------|
|           | ورة النجم   | سو                                  |
| ٣٨٦       | 9-1         | ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدبي |
| ٦٣        | ١٣          | ولقد رآه نزلة أخرى                  |
|           | ورة القمر   | الموا                               |
| ۲۸۶، ۲۸۷  | 1 1 1       | تحري بأعيننا                        |
|           |             |                                     |
|           | رة الرحمن   | سو                                  |
| 7773 3775 | **          | ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام    |
| 173       |             |                                     |
|           | رة الحديد   |                                     |
| ٤٥٠       | ٣           | هو الأول والآحر والظاهر والباطن     |
|           |             | هو الذي خلق السموات                 |
| ٤٥٠       | ٤           | والأرض في ستة أيام                  |
| ۲۳۵، ۲۳۵، | ٤           | وهو معكم أينما كنتم                 |
| 217 (4.5  |             |                                     |
|           | رة المجادلة | سو                                  |
| 113, 713, | ١           | قد سمع الله قول التي تحادلك         |
| ٤٦٨       |             |                                     |
|           |             |                                     |

ما يكون من نحوى ثلاثة إلا هو رابعهم ٧

720

77.

317

0

٧

إن الله سميع بصير

ألم تر أن الله يعلم

سورة الملك

أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض ١٦ ١٩، ٣٢٠،

۸۷۳، ۷۰٤،

1277 (2.9

(207 (20.

277

19

سورة الحاقة

ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية ١٧

سورة المعارج

ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه ٣٤

سورة نوح

٣٧٨

17

جعل القمر فيهن نوراً

سورة الإنسان

801

وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ٣. 791,077 سورة النازعات أم السماء بناها ... بعد ذلك ۱۷۲ \_ **T.-TV** دحاها سورة الفجر 18 إن ربك لبالمرصاد وجاء ربك والملك صفًا صفًا 7070 CYT) 717 سورة الإخلاص ولم يكن له كفواً أحد

# فهرس الأحاديث المرفوعة

| رقم الفقرة | الراوي             | طرف الحديث                           |
|------------|--------------------|--------------------------------------|
| ٥٤         |                    | آمن شعره وكفر قلبه                   |
| ٨٢         | أنس بن مالك        | أخبرني جبريل عن الله عز وجل          |
| 732        |                    | أرأيتم ما أنفق منذ خلق               |
| 77         | أبو سعيد الخدري    | ألا تأمنوني وأنا أمين                |
| 74         | حابر بن عبد الله   | ألا هل بلغت                          |
| ٥٦         | عمران بن حصين      | أوسعوا للشيخ                         |
| ۱۷۸ ۱۳     | معاوية بن الحكم    | أين الله                             |
| ۲.         | ابن عباس           | أين الله                             |
| ١٦         | أبو هريرة          | أين الله                             |
| ۲۱         | یحیی بن عبد الرحمن | أين ربك                              |
| ٤٤         | أبو هريرة          | إذا أحب الله عبداً نادى جبريل        |
| ۲٦.        | أنس بن مالك        | إذا أراد الله أن ينـــزل             |
| ۸۳         | ابن مسعود          | إذا تكلم الله بالوحي                 |
| 99         | عمر بن الخطاب      | إذا جلس الرب على الكرسي              |
| 79         | أنس بن مالك        | إذا جمع الله الخلائق حاسبهم          |
| 97         | أنس بن مالك        | إذا كان يوم الجمعة نزل الله عز وجل . |

| رقم الفقرة      | الراوي             | طرف الحديث                       |
|-----------------|--------------------|----------------------------------|
| 01              | أبو الحجاج الثمالي | إذا وضع الميت في قبره            |
| ٩٣              | ابن مسعود "        | إرحم من في الأرض                 |
| ٨٩              | عمران بن حضين      | إقبلوا البشرى يا بني تميم        |
| ٦.              | أبو هريرة          | إن أهل الجنة إذا دخلوها          |
| ٨٥              | تميم الداري        | إن أول من عانق إبراهيم           |
| ۲۷۳             | ابن عباس           | إن العبد ليشرف على حاحة          |
| . 41            | زينب بنت ححش       | إن الله أنكحني من فوق سبع سموا   |
| ٩.              | أبو هريرة          | إن الله إذا جمع الأولين والآخرين |
| . 77            | أبو موسى الأشعري   | إن الله لا ينام                  |
| · <b>YY</b>     | أبو هريرة          | إن الله لما قضى الخلق            |
| ٨.              | جابر بن عبد الله   | إن الله يبعثكم يوم القيامة       |
| 772             |                    | إن الله يضحك إلى ثلاثة.          |
| 777             | أبو هريرة          | إن الله يقبل الصدقة              |
| ٧٥              | جابر بن عبد الله   | إن الملك يرفع العمل للعبد        |
| 79              | أبو هريرة          | إن الميت تحضره الملائكة          |
| 09              | سلمان الفارسي      | إن ربكم كريم يستحي               |
| » <b>λ ξ</b>    | جابر بن سليم       | إن رجلاً ممن كان قبلكم لبس       |
| ·<br><b>٩</b> ٨ | عمر بن الخطاب      | إن كرسيه فوق السموات             |

| رقم الفقرة | الراوي            | طرف الحديث                   |
|------------|-------------------|------------------------------|
| 71         | أبو هريرة         | إن لله ملائكة سيارة          |
| 90         | أنس بن مالك       | إنه حديث عهد بربه            |
| ١٤         | محمد بن الشريد    | اتيني بمما فقال لها أين الله |
| ١٨         | عبد الله بن عمرو  | ارحموا من في الأرض           |
| ٧٩         | أبو ذر الغفاري    | اعلمي لي علم هذا الرجل       |
| 70         | أبو هريرة         | بعد ما بين سماء إلى سماء     |
| 37733      | جابر بن عبد الله  | بينا أهل الجنة في نعيمهم     |
| ٤٦         | أنس بن مالك       | ئم دنی الجبار فتدلی          |
| 9 ٧        | أنس بن مالك       | ثم يرتفع تبارك وتعالى        |
| 7/727      |                   | حتى يضع الرب فيها قدمه       |
| ٨٨         | سهل بن سعد        | دون الله سبعون ألف حجاب      |
| ٤٨         | ابن عباس          | رأى ربه فتدلى                |
| ٦٤         | أبو هريرة         | رب يمين لا تصعد إلى الله     |
| 77         | زينب بنت جحش      | زوجنيك الرحمن من فوق عرشه    |
| o \        | ابن مسعود         | عجباً للمؤمن وجزعه           |
| 77         | سمحج الجيني       | على حوت من نور               |
| 91         | عبد الله بن رواحة | غفر لك كذبك بتمحيدك ربك      |
| ٥٧         | ابن عباس          | فآتي باب الجنة فأقرع الباب   |

| رقم الفقرة       | الراوي           | طرف الحديث                       |
|------------------|------------------|----------------------------------|
| £ Y              | أنس بن مالك      | فآتي باب الجنة فيفتح لي          |
|                  |                  | فأدخل على ربي عز وجل وهو على     |
| ٤٠               | أنس بن مالك      | عرشه                             |
| <b>£</b> i\ - i' | أنس بن مالك      | فأستأذن على ربي في داره          |
| <b>£.</b> V      | أنس بن مالك      | فالتفت إلى جبريل كأنه            |
| ٤٥ -             | أنس بن مالك      | فانطلق بي جبريل                  |
| 144\1 .41        | عبادة بن الصامت  | فينـــزل الله كل ليلة            |
| 1 Y              | s<br>vie         | كان الله ولا شيء معه             |
|                  | أبو رزين العقيلي | كان في عماء ما فوقه هواء         |
| ٣.               | أبو هريرة 🤃      | كان ملك الموت يأتي الناس عياناً  |
| 00               | عمران بن حصين    | كم تعبد اليوم إلها               |
| 777 (TY )        | سعد بن أبي وقاص  | لقد حكمت فيهم بحكم الملك         |
| <b>***</b>       | معبد بن كعب.     | لقد حكمت فيهم بحكم الملك         |
| 7/7.27           |                  | لقي الله وهو يضحك إليه.          |
| 0, 0             | أبو هريرة        | لما ألقي إبراهيم في النار        |
| 77               | قتادة بن النعمان | لما فرغ الله من خلقه             |
| <b>*1</b>        | ابن عمر 🔻 🕆 🔻    | ما بال أقوال تبلغني عن أقوام     |
| 77               | أبو هريرة 🗀      | ما قال عبد مخلصاً لاإله إلا الله |

| رقم الفقرة    | الراوي           | طرف الحديث                     |
|---------------|------------------|--------------------------------|
| ٤٣            | ابن عباس         | ما كنتم تقولون إذا رمي مثله    |
| 97            | أنس بن مالك      | ما من حافظين يرفعان إلى الله   |
| ٣٩            | ابن عباس         | ما من عبد يقول لا إله إلا الله |
| 7/7 £ 7 . 7 7 | ٤                | ما من قلب إلا وهو              |
| ٧٠            | ابن عباس         | مررت ليلة أسري بي              |
| 07            | أبو الدرداء      | من اشتكى منكم فليقل ربنا الله  |
| 40            | أبو هريرة        | من تصدق بعدل تمرة              |
| 70            | محمد بن إسحاق    | من هذا قالوا رسول الله         |
| 7, 377,       | ٤                | هل تدرون بعد ما بين السماء     |
| 700           | العباس د         | والأرض                         |
| ٥٣            | حبيب بن أبي ثابت | وأنا ( في شعر حسان بن ثابت )   |
| 9 £           | أبو هريرة        | والذي بعثني بالحق ما تكلمت …   |
|               |                  | والذي نفسي بيده ما من رجل      |
| 47            | أبو هريرة        | يدعو                           |
| 77            | علي بن أبي طالب  | وعزتي وجلالي وارتفاعي          |
| ۸۳، ۲۲۰       | أنس بن مالك      | وهو اليوم الذي استوى فيه       |
| ١٩            | جبير بن مطعم     | ويحك أتدري ما الله             |
| ١٧            | أبو هريرة        | يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل    |

| رقم الفقرة | الراوي           | طرف الحديث                       |
|------------|------------------|----------------------------------|
| ٧٦         | ابن مسعود        | يجمع الله الأولين والآخرين       |
| 772        |                  | يطوي السموات بيمينه              |
| <b>Y Y</b> | عبادة بن الصامت  | يعلو على كرسيه                   |
| 78         | أبو هريرة        | يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء |
| ٨٢         | أبو سعيد الخدري  | يقول الله يا آدم                 |
| ~ T T 1    | أبو هريرة        | يمين الله ملأى                   |
| ٨./        | جابر بن عبد الله | ینادی بصوت یسمعه من بعد          |
| ٧.٤        | يزيد             | يهبط الرب تبارك وتعالى           |
| ۲۸         | ابن مسعود        | يوم ينـــزل الله على عرشه        |

## فهرس الآثار الموقوفة

| الفقرة   | القائل       | طرف الأثر                          |
|----------|--------------|------------------------------------|
| ۸۳       | أحمد بن حنبل | بلى تكلم بصوت.                     |
| ١        | أحمد بن حنبل | لا نزيل عن ربنا صفة                |
|          |              | قد كتبت عنه -ابن مصعب- وأي         |
| ١٨٨      | أحمد بن حنبل | رجل.                               |
| 197      | أحمد بن حنبل | تلقته العلماء بالقبول.             |
| 717      | أحمد بن حنبل | قد تجهم هذا                        |
| 719      | أحمد بن حنبل | هذا كلام الجهمية                   |
| ۲۲.      | أحمد بن حنبل | علمه محيط بالكل                    |
|          |              | وقيل لأبي عبدالله: الله فوق السماء |
| 771      | أحمد بن حنبل | قال نعم.                           |
| 3 7 7    | أحمد بن حنبل | قلت لهم أنكرتم أن يكون             |
| 777      | أحمد بن حنبل | سلوا عبد الوهاب                    |
| ١٨٢      | الأصمعي      | هي كافرة بمذه المقالة.             |
| ٧        | ابن الأعرابي | هو على عرشه كما أخبر               |
|          |              | أرادين ابن أبي دؤاد أن أطلب        |
| ۸، ۶۶۲/۲ | ابن الأعرابي | له                                 |

| الفقرة          | القائل             | طرف الأثر                     |
|-----------------|--------------------|-------------------------------|
| 114             | أنس بن مالك        | قال أبو بكر لعمر بعد وفاة     |
| 10.             | الأوزاعي           | كنا والتابعون متوافرون        |
| 108             | الأوزاعي           | هو على العرش كما وصف نفسه     |
| 1.84            | أيوب السحتياني     | إنما مدار القوم على أن يقولوا |
| 4               | إسحاق بن راهوية    | أي ارتفع.                     |
| ·· <b>Y • Y</b> | إسحاق بن راهويه    | الله يحب الإنصاف              |
| 770             | إسحاق بن راهويه    | جمعني وهذا المبتدع            |
| 717             | بشر الحافي         | والإيمان بأن الله على عرشه    |
| 1.1             | أبو بكر الصديق     | من كان يعبد محمداً            |
| 197             | أبو بكر النجاد     | لو أن حالفاً حلف بالطلاق      |
|                 | ·                  | كان داود عليه السلام يطيل     |
| ١٣٣             | ثابت البناني       | الصلاة                        |
| 178             | حرير بن عبد الحميد | كلام الجهمية أوله عسل         |
|                 | ابن أبي جعفر       | لا حتى تقول { الرحمن على      |
| ۲۱.             | الرازي             | العرش استوى }                 |
|                 | أبو حاتم وأبو      | أدركنا العلماء في جميع        |
| 777             | زرعة               | الأمضار                       |
| 717             | حرب الكرماني       | قلت لإسحاق بن راهويه          |

| الفقرة | القائل         | طرف الأثو                      |
|--------|----------------|--------------------------------|
| 777    | حرب الكرماني   | الجهمية أعداء الله             |
| 177    | الحسن البصري   | سيدي في السماء مسكنك           |
| 178    | الحسن البصري   | ليس شيء عند ربك أقرب           |
| ١٦.    | حماد بن زید    | إنما يريدون يدورون             |
| 177    | حماد بن سلمة   | من رأيتموه ينكر هذا فاتمموه.   |
| 7.7    | الحميدي        | أصول السنة                     |
| 101    | أبو حنيفة      | هو كما تكتب إلى الرحل          |
| 107    | أبو حنيفة      | من لم يقر أن الله على العرش.   |
| 104    | أبو حنيفة      | من أنكر أن الله في السماء      |
| 140    | خالد بن سليمان | كذب عدو الله إن الله في السماء |
| 7 £ 1  | ابن خزيمة      | من لم يقر أن الله على عرشه     |
| 7 2 1  | ابن خزيمة      | ما قلدت أحداً                  |
| 1/757  | ابن خزيمة      | ما على أديم الأرض أعلم         |
| 777    | الخضر          | إن ساكن السماء راض عنك         |
| 17     | الخليل بن أحمد | ارتفع إلى السماء.              |
| 7.0    | الدارمي        | زعمت الجهمية أنما معنى استوى   |
| 1/44.  | الدارمي        | قد اتفقت الكلمة من المسلمين    |
| 7/77.  | الدارمي        | وقال أهل السنة إن الله         |

| الفقرة       | القائل            | طرف الأثر                      |
|--------------|-------------------|--------------------------------|
| . 198        | أبو داود          | وما ظننت أن أحداً يذكر بالسنة  |
| 70. 67 \$10  | ابن أبي داود ،    | هذا قولي وقول أبي              |
|              |                   | كان المريسي يقول سبحان ربي     |
| 7/7 27       | داود الظاهري      | الأسفل                         |
| 1/7 £ 7      | الربيع بن أنس     | { ثم استوى إلى السماء } بمعنى  |
|              |                   | ارتفع.                         |
| 1 2 7        | ربيعة الرأي       | الاستواء غير مجهول             |
| 779          | زينب بنت ححش      | زوجيني الله من فوق سبع سموات.  |
| 7 .          | الساجي            | القول في السنة التي رأيت …     |
| . \          | سالم بن أبي الجعد | ومن وراء الصراط ثلاثة حسور     |
| 739          | ابن سريج          | حرام على العقول أن تتمثل       |
| . 171        | سعید بن جبیر      | قحط الناس في زمن ملك           |
| 1.4          | سعید بن عامر      | هم شر قولاً من اليهود والنصارى |
|              |                   | {وهو معكم أينما كنتم}قال:      |
| 101          | سفيان الثوري      | علمه                           |
| 740.         | سفیان بن عیینة    | كل شيء وصف الله به نفسه        |
| 1 <b>Y</b> A | سلام بن أبي مطيع  | ويلهم ما ينكرون                |
| 117          | أم سلمة           | الاستواء غير مجهول             |

| الفقرة  | القائل          | طرف الأثر                       |
|---------|-----------------|---------------------------------|
| 779     | سليم بن أيوب    | أي ربكم الذي في السماء          |
| ١٣٨     | سليمان التيمي   | لو سئلت أين الله                |
| 189     | سليمان التيمي   | ارتفع إليك ثغاء                 |
| ۲.,     | الشافعي         | القول في السنة التي أنا عليها … |
| ۲.۱     | الشافعي         | والقرآن كلام الله غير مخلوق     |
| 7.7     | الشافعي         | إذا رويت حديثاً عن رسول الله    |
| 7.7     | الشافعي         | لله أسماء وصفات لا يسع أحد      |
| ١٧٦     | شجاع بن أبي نصر | كان لجهم صاحب يكرمه             |
| ١٣٦     | الضحاك بن مزاحم | هو على عرشه وعلمه معهم          |
| 127     | الضحاك بن مزاحم | هو فوق العرش                    |
| ٣       | الطبري          | أ <i>ي ع</i> لا وارتفع.         |
|         |                 | ليس في فرق المسلمين من ينكر     |
| 190     | الطبري          | هذا                             |
| 1/7 27  | الطبري          | وحسب امرئ أن يعلم               |
| 1/454   | الطبري          | أ <i>ي ع</i> لا وارتفع.         |
|         |                 | يجلسه معه على العرشليس في       |
| 1/7 & 7 | الطبري          | فرق الإسلام                     |
| 7/7 57  | الطبري          | القول في ما أدرك علمه من الصفات |
|         |                 |                                 |

| الفقرة        | القائل             | طرف الأثو                      |
|---------------|--------------------|--------------------------------|
| ۲۳۸           | ابن أبي عاصم       | وجميع ما في كتابنا             |
| Y . £         | عاصم بن علي        | ناظرت جهمياً فتبين             |
| 9.77.9        | أبو العالية        | أي ارتفع.                      |
| 1.7.1         | عبَّاد بن العوام   | كلمة بشر المريسي وأصحابه       |
| 29            | ابن عباس           | أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم |
| וווי דידי ידי | ابن عباس           | فكروا في كل شيء                |
| 117.          | ابن عباس           | فإنه يخلق الأرض قبل السماء     |
| . 1.14        | ابن عباس           | رآه على كرسي من ذهب            |
| 118           | ابن عباس           | قالت امرأة العزيز ليوسف        |
| 1110          | ابن عباس           | يكذبون بالكتاب                 |
| 117           | ابن عباس           | لم يستطع أن يقول               |
| 177           | ابن عباس           | وكان من أمر مسطح               |
| 1 1 9         | ابن عباس           | يقعده على العرش.               |
| 1 2 7         | عباس القمي         | بلغني أن داود عليه السلام      |
| ٦.,           | أبو العباس ثعلب    | علا، واستوى الوجه: اتصل        |
| 119           | ابن عباس وابن      | إن الله كان على عرشه على       |
|               | مسعود              | الماء                          |
| 178           | عبد الرجمن بن مهدي | إن الجهمية أرادوا              |

| الفقرة  | القائل              | طوف الأثو                      |
|---------|---------------------|--------------------------------|
|         |                     | وأنا منكر على من رد هذا        |
| 19.6740 | عبد الله بن أحمد    | الحديث                         |
| 194     | عبد الله بن سلام    | إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم |
|         |                     |                                |
| ١٦٣     | عبد الله بن المبارك | لا تخف إنهم يزعمون             |
| 171117  | عبد الله بن المبارك | على السماء السابعة على عرشه    |
| 1.9     | عبد الله بن عمرو    | إذا مكثت النطفة في رحم المرأة  |
| 777     | عبد الوهاب الوراق   | من زعم أن الله ها هنا          |
| ۲.٧     | أبو عبيد القاسم     | هذه أحاديث صحاح                |
| 1 & •   | عبيد بن عمير        | ينـــزل الرب عز وجل شطر الليل  |
| ١.٤     | عثمان بن عفان       | اللهم اشهد.                    |
| ٦٦      | عدي بن عميرة        | كان بأرضنا حبر من اليهود       |
| ١٢٨     | عكرمة               | بينما رجل في الجنة             |
|         |                     | كنت عند أبي فاستأذن عليه       |
| ١٨٣     | علي بن عاصم         | المريسي                        |
| 1.7     | عمر بن الخطاب       | ويل لديان من في الأرض          |
| 1.4     | عمر بن الخطاب       | ويلك أتدري ما هي هذه امرأة     |
| 727     | عمرو المكي          | وهذا من أعظم ما يوسوس به       |
|         |                     |                                |

| الفقرة     | القائل         | طرف الأثر                       |
|------------|----------------|---------------------------------|
| ۸٧         | عوانة بن الحكم | لما استخلف عمر بن عبد العزيز    |
| •          | الفراء         | أي صعد قاله ابن عباس            |
| ١٨٦٠       | الفراء         | وقد قال عبد الله بن عباس        |
| 144        | قتادة          | قالت بنو إسرائيل                |
| : ٢٦٩;     | قتادة          | اليوم السابع.                   |
| : ,7/777   | ابن قتيبة      | وفي الإنجيل أن المسيح           |
| 717        | القعنبي        | من لا يؤمن أن الرحمن على العرش  |
| 171        | كعب الأحبار    | قال الله في التوارة أنا الله    |
| 17 8       | كعب الأحبار    | أحبرك أن الله حلق سبع           |
|            |                | الله في السماء وعلمه في كل      |
| 100        | مالك بن أنس    | مکان.                           |
| 107        | مالك بن أنس    | كما وصف نفسه ولا يقال كيف       |
| 104        | مالك بن أنس    | الاستواء غير مجهول              |
| 707        | مالك بن أنس    | الله في السماء وعلمه في كل مكان |
| ١٣٤        | مالك بن دينار  | حذوا ويقرأ ويقول اسمعوا         |
| 140        | مالك بن دينار  | قرأت في بعض الكتب أن الله …     |
| <b>717</b> | ابن المبارك    | هو على عرشه بائن من خلقه.       |
| 1,779      | مجاهد          | استوى علا على العرش.            |

| الفقرة        | القائل                | طرف الأثر                     |
|---------------|-----------------------|-------------------------------|
| 11) 191) 077) | مجاهد ٩               | يجلسه معه على العرش.          |
| 737,007       |                       | يقعده على العرش.              |
| ١٣٠           | مجاهد                 | هم في هذه الأمة يتراكبون      |
| 1 20          | مجاهد                 | بين السماء السابعة وبين العرش |
| 199           | مجاهد                 | صحبت ابن عمر لأحدمه           |
| ۲۳۳           | محمد بن أبي شيبة      | ذكروا أن الجهمية يقولون       |
| ١٦٦           | محمد بن إسحاق         | بعث الله ملكاً من الملائكة    |
| ١٧.           | محمد بن الحسن         | اتفق الفقهاء كلهم من المشرق   |
| 1 🗸 1         | محمد بن الحسن         | وأن هذه الأحاديث قد روتما     |
| 194           | محمد بن علي السراج    | رأيت النبي ﷺ في النوم         |
| 191           | محمد بن عمران الفارسي | بلغني أن مسلوباً من الجهال    |
| 140           | محمد بن مصعب          | من زعم أنك لا تتكلم           |
| ١٨٨           | محمد بن مصعب          | نعم يقعده معه على العرش.      |
| ١٨٨           | محمد بن مصعب          | يجلسه معه على العرش.          |
| ١٤٨           | ابن محیصن             | ما لنا وللعربية               |
| 777           | المزي                 | قوله في الصفات.               |
| 7 2 1         | المزيي                | هو أعلم بالحديث مني.          |
| 170           | مسروق                 | حدثتني الصديقة بنت الصديق     |

| الفقرة                                        | القائل           | طرف الأثر                       |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------------------------|
| 701 (1.0                                      | ابن مسعود        | ما بين السماء القصوي والكرسي    |
| 4.4                                           | ابن مسعود        | من قال سبحان الله والحمد لله    |
| 1.4                                           | ابن مسعود        | إن العبد ليهم بالأمر من التحارة |
| 1. *· A **                                    | ابن مسعود        | إن الله يبرز لأهل جنته          |
| 718                                           | أبو معمر القطيعي | آخر كلام الجهمية                |
| 2,479                                         | معمر بن المثنى   | أي صعد.                         |
| <b>109</b> :                                  | مقاتل بن حیان    | هو على عرشه وعلمه معهم.         |
|                                               |                  | بلغنا والله أعلم في قوله { هو   |
| 170                                           | مقاتل بن حيان    | الأول والآحر                    |
| VA ·                                          | نعمان بن بشير    | إن الله كتب كتاباً              |
| Y • A                                         | نعیم بن حماد     | أنه لا يخفى عليه حافية          |
| Y . 9.                                        | نعیم بن حماد     | من شبه الله بشيء                |
| 1/4 27                                        | نفطويه           | كنا عند ابن الأعرابي            |
| · · · <b>\                               </b> | نوح بن أبي مريم  | سماها رسول الله ﷺ مؤمنة         |
| 777                                           | ذو النون المصري  | أشرقت لنوره السموات             |
| 11.                                           | أبو هريرة        | يحشر الناس حفاة عراة            |
|                                               | هشام بن عبد الله | أتشهد أن الله على عرشه          |
| . 111                                         | الرازي .         |                                 |

| الفقرة | القائل         | طوف الأثو                       |
|--------|----------------|---------------------------------|
| 175    | وكيع بن الجراح | إذا جلس الرب على الكرسي         |
| 1 7 7  | الوليد بن مسلم | أمروها كما جاءت بلاكيف          |
| ١٨٤    | وهب بن جرير    | إياكم ورأي جهم                  |
| 1 & 1  | وهب بن منبه    | وجدت في التوراة كان الله        |
| 188    | یحیی بن رافع   | إن ملكا لما استوى الرب          |
| 1 £ £  | یحیی بن رافع   | لما علا الكرسيَ الربُ           |
| 7 £ 7  | یحیی بن صاعد   | هذه الفضيلة في القعود على العرش |
| 7/77   | یحیی بن عمار   | إن الله على عرشه بذاته.         |
| 777    | یحیی بن عمار   | لا نقول كما قالت الجهمية        |
| 710    | یحیی بن معین   | إذا قال لك الجهمية كيف ينزل     |
| 1 7 9  | يزيد بن هارون  | من زعم أن الرحمن على العرش      |
| 717    | يزيد بن هارون  | إن كنت صادقاً إنه كافر          |
| ١٦٩    | أبو يوسف       | من طلب الدين بالكلام تزندق      |
| ١٧٧    | أبو يوسف       | لو أن فيك موضع أدب لأوجعتك      |



## فهرس الأعلام

| الصفحة        | العلم                              |
|---------------|------------------------------------|
|               | (1)                                |
| 110           | أبان بن صالح بن عمير               |
| 7 £ 1         | أحمد بن إبراهيم الدورقي            |
| 217           | أحمد بن إبراهيم بن شاذان           |
| ي ٣٩٨         | أحمد بن إبراهيم، أبو بكر الإسماعيل |
| 727           | أحمد بن أصرم المزيي                |
| ٣٨٠           | أحمد بن ثابت أبو العباس الطرقي     |
| ٤٣٣           | أحمد بن جعفر القطيعي               |
| 377           | أحمد بن جعفر بن نصر الجّمال        |
| 97            | أحمد بن الحسن الطائي               |
| ل بن خيرون ٧٧ | أحمد بن الحسن بن أحمد ،أبو الفض    |
| 777           | أحمد بن الحسن أبو بكر الحيري       |
| ١٢            | أحمد بن الحسين البيهقي             |
| ٣٢            | أحمد بن حنبل                       |
|               |                                    |

| الصفحة     | العلم                                       |
|------------|---------------------------------------------|
| ١٦         | أحمد بن أي دؤاد فرج بن حرير                 |
| 405        | أحمد بن زكريا الساجي                        |
| <b>797</b> | أحمد بن زنجويه القطان                       |
| ۲٧.        | أحمد بن سعيد الدارمي                        |
| 17 £       | أحمد بن سلامة أبو الخير بن إبراهيم الحداد   |
| 777        | أحمد بن سلامة، أبو جعفر الطحاوي             |
| <b>TT1</b> | أحمد بن سلمة النيسابوري                     |
| ٣١١، ١٦٩   | أحمد بن سليمان، أبو بكر النجاد              |
| 97         | أحمد بن سندي بن الحسن الحداد                |
| 77         | أحمد بن شعيب النسائي                        |
| 808        | أحمد بن أبي طاهر محمد أبو حامد الإسفراييني  |
| ١٣٤        | أحمد بن عبد الحميد المقدسي                  |
| 9 7        | أحمد بن عبد الله بن أحمد أبو نعيم الأصبهاني |
| 7.7        | أحمد بن عبيد الله بن كادش، أبو العز         |
| ١          | أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي      |

| الصفحة                                       | العلم                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 790                                          | أحمد بن على بن ثابت، الخطيب البغدادي       |
| ٢٨٢، ١٥٣                                     | أحمد بن عمر ،أبو العباس بن سريج            |
| 729                                          | أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل            |
| ٣٢                                           | أحمد بن عيسى البرتي                        |
| 7 7 9                                        | أحمد بن الفرج الطائي                       |
| 1 2 7                                        | أحمد بن محمد بن أحمد النقور                |
| 777                                          | أحمد بن محمد ابن إبراهيم أبو إسحاق الثعلبي |
| 770                                          | أحمد بن محمد بن بكر اليازوري               |
| <b>TV</b> 1                                  | أحمد بن محمد الحجاج المروزي                |
| 777                                          | أحمد بن محمد بن الحارث أبو بكر الأصبهاني   |
| <b>Y                                    </b> | أحمد بن محمد بن الحسين بن فاذشاه           |
| 777                                          | أحمد بن محمد بن سلفة ،أبو طاهر السِّلفي    |
| ٧٧                                           | أحمد بن محمد بن عبد الله ، أبو سهل القطان  |
| 177                                          | أحمد بن محمد بن عبد الله أبو عمر الطلمنكي  |
| ۲.٦                                          | أحمد بن محمد بن غالب الباهلي               |
|                                              |                                            |

| الصفحة                                      | العلم                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| TA7 (9 · .                                  | أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال   |
| ٣٣٦                                         | أحمد بن محمد بن هانيء، أبو بكر الأثرم  |
| 454                                         | أحمد بن محمد أبو بكر بن صدقة           |
| 170                                         | أحمد بن محمد اللنباني، أبو الحسين      |
| . 7.2                                       | أحمد بن منصور الرمادي                  |
| 717                                         | أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد المقرئ |
| <b>~</b> V9                                 | أحمد بن موسى، أبو بكر بن فورك          |
| 777                                         | أحمد بن موسى، أبو جعفر بن أبي عمران    |
| <b>70 Y</b>                                 | أحمد بن هبة الله بن عساكر              |
| 17                                          | أحمد بن يجيى أبو العباس ثعلب           |
| <b>.  .                                </b> | أسامة بن زيد الليشي                    |
| 171                                         | أسباط بن نصر الهمداني                  |
| <b>Y.£</b>                                  | أمية بن عبد الله بن أبي الصلت          |
| 00                                          | أنس بن مالك بن النضر الأنصاري          |
| . ۲۱۸                                       | أيوب بن أبي تميمة كيسان السحتياني      |

| الصفحة    | العلم                                        |
|-----------|----------------------------------------------|
| 777       | إبراهيم بن إسحاق الحربي                      |
| 7.1       | إبراهيم بن الحسن                             |
| ۲۷۱، ۳۳۱  | إبراهيم بن الحكم بن أبان                     |
| 79.       | إبراهيم بن خالد، أبو ثور الكلبي              |
| 771       | إبراهيم بن أبي صالح                          |
| 778       | إبراهيم بن عبد الله، أبو مسلم الكجي          |
| 177       | إبراهيم بن عرفة                              |
| ٣٤.       | إبراهيم بن علي أبو إسحاق الشيرازي            |
| ٣٢٨       | إبراهيم بن عمر، أبو إسحاق البرمكي            |
| 72 8      | إبراهيم بن محمد الأصبهاني                    |
| 478       | إبراهيم بن محمد الزجاج                       |
| ۲۷۱ ، ۲۸۱ | إبراهيم بن محمد بن عرفة، أبو عبد الله نفطويه |
| 777       | إبراهيم بن موسى الرازي                       |
| 777       | إبراهيم بن الهيثم البلدي                     |
| 747       | إدريس بن المنذر أبو حاتم الرازي              |
|           |                                              |

| الصفحة الصفحة                         | العلم                                        |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| 7 8 0                                 | إسحاق بن أحمد بن زيرك الفارسي                |
| <b>1.7.</b>                           | إسحاق بن أحمد الكاذي                         |
| 14                                    | إسحاق بن راهويه                              |
| 1. Y                                  | إسحاق بن يحيى بن الوليد                      |
| 12. S. 184                            | إسرائيل بن يونس السبيعي                      |
| (a. 1)                                | إسماعيل بن إبراهيم ، أبو معمر القطيعي        |
| , T.E.T                               | إسماعيل بن إبراهيم الهاشمي                   |
| 4.40 a YY                             | إسماعيــــل بن حفص الأيلي                    |
| y - y <b>Y Y •</b> − 2, − 1.          | إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي                  |
| 14.00 mg <b>17.7.8</b> 11.00 mg       | إسماعيل بن رجاء العسقلايي                    |
|                                       | إسماعيل الصغار                               |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السُّدِّي |
| 207 (126)                             | إسماعيل بن عبد الرحمن بن المنادي             |
| <b>££</b> A = 4                       | إسماعيل بن عبد الرحمن، أبو عثمان الصابويي    |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني               |

| الصفحة | العلم                               |
|--------|-------------------------------------|
| 177    | إسماعيل بن عبد الله بن مسعود العبدي |
| 177    | إسماعيل بن عبيد الله بن أبي مهاجر   |
| 1 £ 1  | إسماعيل بن القاسم الحلبي            |
| ٥٨     | إسماعيل بن قيس بن سعد الأنصاري      |
| 177    | إسماعيل بن كثير الحجازي             |
| 799    | إسماعيل بن محمد بن الفراء           |
| ६०९    | إسماعيل بن محمد، أبو القاسم التيمي  |
| ٣٢٦    | إسماعيل بن يحيى المزني              |
|        | ( <b>ب</b> )                        |
| ١٨٠    | باذام أبو صالح مولى أم هايىء        |
| 7 £ £  | بختنصر                              |
| Y0X    | بشار بن موسى الخفاف                 |
| 711    | بشر بن الحارث الحافي                |
| ٤١٩    | بشر صاحب أنس                        |
| ١.     | بشر بن عمر                          |

| الصفحة        | العلم                             |
|---------------|-----------------------------------|
| 7 2 7         | بشر المريسي                       |
| ۳۰.           | بشر بن موسى الأسدي                |
| YOA           | بشر بن الوليد الكندي              |
| . <b>V·</b> \ | بقية بن الوليد بن صائد            |
| ٥٨            | بكر بن عبد الوهاب بن محمد الواقدي |
| 777           | بكير بن معروف الأسد <i>ي</i>      |
| YTW           | بلال المغيثي، أبو الخير           |
| <b></b>       | بیان بن أحمد بن حفاف              |
|               | (ت)                               |
| 189           | تمام بن نجيح الأسدي               |
| 177           | تميم بن أوس بن خارجة              |
| e e           | (ث)                               |
| <b>0 9</b> ,  | ثابت بن أسلم البناني              |
|               | (5)                               |
| 170           | جابر بن سلیم الهجیم <i>ی</i>      |

| الصفحة    | العلم                          |
|-----------|--------------------------------|
| 44        | جابر بن عبد الله الأنصاري      |
| 777       | جابر بن يزيد الجعفي            |
| 45        | جبير بن مطعم بن عدي            |
| 727,127   | جرير بن عبد الحميد الضبي       |
| ١٤٠       | جرير بن عبد الله البجلي        |
| ۲۰۸       | حرير بن عبد عطية الخطفي        |
| 719       | الجعد بن درهم                  |
| 9 7       | جعفر بن أحمد بن محمد بن الصياح |
| 1 { { }   | جعفر بن سليمان الضبعي          |
| ٣١١       | جعفر بن أبي عثمان الطيالسي     |
| 47 8      | جغفر بن علي الهمداني           |
| <b>79</b> | جعفر بن محمد الفريابي          |
| 444       | جعفر بن محمد بن الحداد         |
| 1 £ 1     | جعفر بن هارون الفراء           |
| 114       | جندب بن جنادة أبو ذر الغفاري   |

|     | الصفحة       |            | العلم ،                                   |
|-----|--------------|------------|-------------------------------------------|
|     | 454          |            | الجنيد بن محمد البغدادي                   |
|     | ١٤٦          | ž, ,       | جهضم بن عبد الله القيسي                   |
|     | 44.          | •:         | الجهم بن صفوان                            |
|     | ١٧٤          |            | جويبر بن سعيد الأزدي                      |
| ,   | •            |            | (ح)                                       |
|     | 440          |            | الحارث بن شريح النقال                     |
|     | <b>A</b> F Y |            | حاحب الطوسي                               |
|     | 44           | <b>:</b> . | حاطب بن أبي بلتعة                         |
|     | <b>VY</b>    | ลล์เจ      | حبيب بن أبي ثابت الكوفي                   |
|     | ٤ ، ٢        |            | حجاج بن محمد المصيصي                      |
|     | 717          |            | حرب بن إسماعيل الكرماني                   |
|     | ٧٣           | .`         | حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري           |
|     | <b>٧</b> ٦   |            | الحسن البصري                              |
|     | 181          |            | الحسن بن أحمد بن أبي الحديد السلمي        |
| r , | <b>Y Y</b> . | ,          | الحسن بن أحمد بن إبراهيم أبو على بن شاذان |

| الصفحة     | العلم                                       |
|------------|---------------------------------------------|
| 770        | الحسن بن الزبرقان الكوفي                    |
| 7.4.7      | الحسن بن صالح العطار                        |
| 770        | الحسن بن علي اليازوري                       |
| 97 (90     | الحسن بن علي بن محمد الهذلي الحلواني        |
| ٣٨١        | الحسن بن علي، أبو علي الدقاق                |
| 728        | الحسن بن الفضل بن السمح الزعفراني           |
| <b>707</b> | الحسن بن محمد، زين الأمناء                  |
| 173        | الحسن بن مكرم البزار                        |
| 791        | الحسن بن هشام البلدي                        |
| ٣.٧        | الحسن بن يزيد السلمي                        |
| <b>Y</b> ٦ | الحسن بن يسار البصري                        |
| ١٣٤        | الحسين بن أحمد بن محمد أبو عبد الله النعالي |
| 807        | الحسين بن الحسن، أبو القاسم الأسدي          |
| 170        | الحسين بن عبد الملك أبو عبد الله الخلال     |
| 77 8       | الحسين بن علي النسوي                        |

| الصفحة      | العلم                             |
|-------------|-----------------------------------|
| 274         | الحسين بن مسعود البغوي            |
| ١٤.         | الحسين بن نصر المؤدب              |
| ٧٥          | الحسين بن هبة الله البلدي         |
| 177         | حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي       |
| 177         | حفص بن غیاث بن طلق                |
| ۱۹۳         | الحكم بن أبان العدي               |
| 770         | الحكم بن عبد الله البلخي أبو مطيع |
| 117         | الحكم بن عتيبة الكندي             |
| <b>71</b> A | حماد بن زيد بن درهم الأزدي        |
| ١           | حماد بن سلمة بن دينار البصري      |
| ٤٩          | حماد بن واقد العيشي               |
| £0A         | حمد بن محمد، أبو سليمان الخطابي   |
| 727         | حمدان بن علي أبو جعفر الوراق      |
| 270         | حمزة بن واصل البصري               |
| 499         | حمزة بن يوسف السهمي               |

| الصفحة | العلم                                  |
|--------|----------------------------------------|
| ۲٠٨    | حميد بن ثور بن حزن الهلالي             |
| 710    | حنبل بن إسحاق الشيباني                 |
|        | (خ)                                    |
| 700    | خالد بن سليمان أبو معاذ البلخي         |
| ٧٦     | خالد بن طلیق بن محمد بن عمران بن حصین  |
| 719    | خالد بن عبد الله القسري                |
| 7 7 2  | خلاد بن أسلم البغدادي                  |
| ١٨     | الخليل بن أحمد الفراهيدي               |
| 177    | خثيمة بن عبد الرحمن بن أبي سبرة الجعفي |
| ٤٢٩    | خيثمة بن سليمان القرشي                 |
|        | (د)                                    |
| ١ ٤    | داود بن علي، أبو سليمان الظاهري        |
|        | (ذ)                                    |
| 79     | ذكوان ، أبو صالح السمان                |
| ۳۱۸    | ذو النون المصري                        |

| الصفحة             | العلم                                   |
|--------------------|-----------------------------------------|
|                    | (১)                                     |
| 1                  | الربيع بن أنس البكري                    |
| 797,007            | الربيع بن سليمان المرادي                |
| 717                | ربيعة بن أبي عبد الرحمن التيمي          |
| <b>Y</b> A         | رجاء بن محمد البصري                     |
|                    | (i)                                     |
| <b>6</b>           | زائدة بن أبي الرقاد الباهلي             |
| <b>ፖ</b> ሊፕ        | زاهر بن أحمد السرخسي                    |
| · :. <b>٣.٩</b> ٠١ | الزبير بن العوام                        |
| 700                | زكريا بن داود بن بكر النيسابوري         |
| ,                  | زكريا بن يحيى بن أيوب = أبوعلي المدائني |
|                    | زكريا بن يحيى الساجي                    |
| 272                | زياد بن خيثمة الجعفي                    |
| <b>6</b> K         | زياد بن عبد الله النميري                |
| 1 5 7              | زياد بن الحسن أبو اليمن الكندي          |

| الصفحة | العلم                               |
|--------|-------------------------------------|
|        | (س)                                 |
| 197    | سالم بن أبي الجعد رافع الأشجعي      |
| £ 7 Y  | سالم بن عبد الله بن عمر             |
| 779    | سريج بن النعمان                     |
| 799    | سعد الله بن نصر الدجاجي             |
| 701    | سعد بن علي، أبو القاسم الزنجاني     |
| ٤٣     | سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري |
| ٤٩     | سعد بن معاذ الأنصاري                |
| ٤٩     | سعد بن أبي وقاص                     |
| ١٣٨    | سعد بن أحمد البنا                   |
| 9 £    | سعيد بن الأجيرد                     |
| ۲۸۳    | سعيد بن إياس الجريري                |
| ١      | سعيد بن جبير الأسدي                 |
| 791    | سعید بن زید بن عمرو بن نفیل         |
| 777    | سعيد بن عامر الضبعي                 |
|        |                                     |

| الصفحة       | العلم                                  |
|--------------|----------------------------------------|
| 177          | سعيد بن عبد العزيز بن أبي يجيى التنوخي |
| ۳٦           | سعيد بن المرزبان العبسي أبو سعد البقال |
| 777          | سعيد بن أبي مريم الجمحي                |
| 1 A.Y        | سعيد بن المسيب القرشي                  |
| . 1191       | سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري          |
| ۲۱۳          | سفيان بن عيينة الهلالي                 |
| 770          | سفيان بن وكيع الرؤاسي                  |
| ٤٢٣          | سلام بن سليمان المدائني                |
| ۲٦.          | سلام بن أبي مطيع الخزاعي               |
| 7.7.         | سلم بن جعفر البكراوي                   |
| ۸۲           | سلمان أبو عبد الله الفارسي             |
| 00           | سلمان الأشجعي أبو حازم                 |
| <b>717</b>   | سلمة بن شبيب النيسابوري                |
| 720          | سلمة بن الفضل الأبرش                   |
| <b>£ £ 9</b> | سليم بن أيوب، أبو الفتح الرازي         |

| الصفحة | العلم                                      |
|--------|--------------------------------------------|
| 177    | سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني |
| 77     | سليمان بن الأشعث                           |
| Y 1 A  | سليمان بن حرب الأزدي                       |
| 7.7    | سليمان بن طرخان التيمي                     |
| ١٢٢    | سليمان بن مهران الأعمش                     |
| ٣٧     | سمحج الجني                                 |
| 177    | سهل بن بكار بن بشر الدارمي                 |
| 171    | سهل بن سعد الساعدي                         |
| ٨٩     | سهيل بن ذكوان أبو صالح السمان              |
| 7.7    | سيف السدوسي                                |
|        | ( <i>ش</i> )                               |
| 177    | شاذ بن يجيى الواسطي                        |
| 717    | شبل بن عباد المكي                          |
| Y 0 Y  | شجاع بن أبي نصر أبو نعيم البلخي            |
| 7 2 .  | شجاع بن الوليد السكوتي                     |

| الصفحة        | العلم                         |
|---------------|-------------------------------|
| ۲.۳           | شریح بن عبید بن شریح          |
| 115           | شعبة بن الحجاج العتكي         |
| 147           | شقيق بن سلمة أبو وائل الأسدي  |
| 118           | شهر بن حوشب الأشعري           |
|               | (ص)                           |
| . ٣٩٩         | صاعد بن سیار                  |
| 118           | صالح بن بيان الثقفي           |
| 773           | صالح بن حيان القرشي           |
| <b>7:1</b>    | صالح بن الضريس                |
| <b>٤٧</b>     | صخر بن حرب بن أمية، أبو سفيان |
| 7.7           | صدقة بن المنتصر الشعباني      |
| t. <b>£YY</b> | الصعق بن حزن البكري           |
| <b>7 : £</b>  | صفوان بن عمرو السكسكي         |
|               | (ض)                           |
| . 7.1         | الضحاك بن مزاحم الهلالي       |

| الصفحة | العلم                              |
|--------|------------------------------------|
|        | (ط)                                |
| 791    | طلحة بن عبيد الله                  |
| ٧٦     | طلیق بن محمد بن عمران بن حصین      |
|        | (2)                                |
| 79     | عاصم بن بهدلة بن أبي النجود المقرئ |
| 91     | عاصم بن عبيد الله بن حفص العدوي    |
| 4 9 5  | عاصم بن علي الواسطي                |
| 791    | عامر بن الجراح، أبو عبيدة          |
| 4 7 4  | عامر بن واثلة أبو الطفيل الليثي    |
| ۲۸.    | عباد بن أبي روق الهمداني           |
| 778    | عباد بن العوام الكلابي             |
| 1.1    | عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري    |
| 1 & Y  | العباس بن عبد العظيم العنبري       |
| ٤٠     | العباس بن عبد المطلب               |
| 273    | العباس بن علي النسائي              |

| الصفحة          | العلم                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| 415             | عباس القمي                                        |
| 717             | العباس بن الفضل الأسفاطي                          |
| <b>779</b> . :  | العباس بن محمد الدوري                             |
| ۱۳.             | العباس بن مرداس السلمي                            |
| 777             | العباس بن يزيد البحراني                           |
| 157             | عبد الأعلى بن حماد النرسي                         |
| 177             | عبد الأعلى بن مسهر الغساني أبو مسهر               |
| 179             | عبد الجبار بن عاصم النسائي                        |
| 177             | عبد الحافظ بن بدران بن شبل النابلسي               |
|                 | عبد الخالق بن عبد السلام بن علوان أبو محمد المعري |
| ٣.٢             | عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي                     |
| ٤٢٦             | عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العنسي                |
| <b>757</b> (200 | عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي                     |
| TOA             | عبد الرحمن بن أبي نصر عثمان التميمي               |
| 777             | عبد الرحمن بن صالح الأزدي                         |

| الصفحة       | العلم                                     |
|--------------|-------------------------------------------|
| 44           | عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود   |
| ٧١           | عبد الرحمن بن عائذ                        |
| ٤٦٣          | عبد الرحمن بن علي بن الجوزي               |
| 1 2 7        | عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي               |
| 178          | عبد الرحمن بن عوف                         |
| 17.          | عبد الرحمن بن غنم الأشعري                 |
| ١٢٣          | عبد الرحمن بن محمد بن زياد المحاربي       |
| 108          | عبد الرحمن بن مهدي العنبري                |
| 177          | عبد السلام بن عجلان                       |
| <b>Y • Y</b> | عبد الصمد بن معقل اليماني                 |
| £ 7 Y        | عبد العزيز بن عبد السلام، عز الدين السلمي |
| 249          | عبد العزيز بن محمد القحيطي                |
| 7 £ 7        | عبد العزيز بن المغيرة                     |
| <b>۲</b> ٩٦  | عبد العزيز بن يحيى                        |
| £ £ Y        | عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي             |

الصفحة

T...

444

4. ETA

**YA** 1,5,1,

207

147 (07)

113

2.2

277

. 27

٠. نا نا

~ Y & 1 ... . . . . .

## العلم

عبد الغفار بن محمد أبو طاهر المؤدن عبد الغين بن عبد الواحد المقدسي عبد القادر بن عبد الله الرّهاوي عبد القادر بن عبد الله الجيلي عبد القادر بن محمد، أبو طالب اليوسفي عبد الكريم بن هوازن، أبو القاسم القشيري عبد الكريم بن الهيثم بن زياد الديرعاقولي عبد الله بن أحمد المقدسي عبد الله بن أحمد بن حنبل عبد الله بن أحمد بن قدامة عبد الله بن أحمد بن محمود عبد الله بن إبراهيم بن ماسي عبد الله بن إدريس الأودي عبد الله بن بريدة الأسلمي عبد الله بن بكر السهمي

| الصفحة    | العلم                                             |
|-----------|---------------------------------------------------|
| ٣٠٦       | عبد الله بن أبي جعفر الرازي                       |
| ١٦٢       | عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس                  |
| 1 7 1     | عبد الله بن الحارث الأنصاري                       |
| <b>79</b> | عبد الله بن الحسن، أبو شعيب الحراني               |
| 2 2 9     | عبد الله بن أبي حنيفة الدبوسي                     |
| ١٤٨       | عبد الله بن حليفة                                 |
| 441       | عبد الله بن رجاء الغداني                          |
| ١٣٦       | عبد الله بن رواحة الأنصاري                        |
| ٣         | عبد الله بن الزبير الحميدي                        |
| 240       | عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن أبو محمد القيرواني |
|           | عبد الله بن سعيد بن عبد الملك أبو صفوان           |
| ١٨٨       | الأموي                                            |
| 474       | عبد الله بن سعید بن کلاب                          |
| 7.7       | عبد الله بن سلام الإسرائيلي                       |
| ١٧٣       | عبد الله بن أبي سلمة الماجشون                     |
| ۸۲۳       | عبد الله بن سليمان، أبو بكر بن أبي داود           |

. .

| الصفحة       | العلم                                 |
|--------------|---------------------------------------|
| 170          | عبد الله بن شبيب أبو المظفر الضبي     |
| <b>771</b> . | عبد الله بن طاهر الأمير               |
| 11           | عبد الله بن عباس                      |
| <b>AY</b>    | عبد الله بن عتبة بن مسعود             |
| 770          | عبد الله بن علي بن محمد القرشي        |
| ٤٧           | عبد الله بن عمر بن الخطاب             |
| <b>7</b> 0   | عبد الله بن عمرو بن العاص             |
| ٥٣ ٠         | عبد الله بن قيس ، أبو موسى الأشعري    |
| 71           | عبد الله بن كثير                      |
| 179          | عبد الله بن لهيعة المصري              |
| Y 9 Y        | عبد الله المأمون بن هارون الرشيد      |
| ۲۱.          | عبد الله بن المبارك المروزي           |
| 707          | عبد الله بن محمد بن الفضل الأسدي      |
| ۲٠٦          | عبد الله بن محمد بن سلم الهمداني      |
| ۲۳،۱۳۸       | عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي |

| الصفحة   | العلم                                          |
|----------|------------------------------------------------|
| 170      | عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب أبو عمر السلمي  |
| ۸١       | عبد الله بن محمد بن عبيد أبو بكر بن أبي الدنيا |
| ١٢.      | عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب           |
| 270,287  | عبد الله بن محمد، أبو إسماعيل الأنصاري         |
| P71, 377 | عبد الله بن محمد أبو الشيخ الأصبهاني           |
| 1 2 8    | عبد الله بن محمد أبو الفتح البيضاوي            |
| 775      | عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ، أبو بكر         |
| ٨٠       | عبد الله بن مسعود الهذلي                       |
| 720      | عبد الله بن مسلم بن قتيبة                      |
| ٣.٩      | عبد الله بن مسلمة القعنبي                      |
| 777      | عبد الله بن نافع الصائغ                        |
| 717      | عبد الله بن أبي نجيح يسار المكي                |
| ۱۸، ۲۲۹  | عبد الله بن وهب المصري                         |
| ٣.٢      | عبد المغيث بن زهير الحربي                      |
| 47 8     | عبد الملك بن الحسن الأنصاري                    |

| الصفحة | العلم                                      |
|--------|--------------------------------------------|
| ۲۰٤ .  | عبد الملك بن عبد العزيز بن حريج            |
| ٤٦٣    | عبد الملك بن عبد الله، أبو المعالي الجويني |
| £ Y:Y  | عبد الملك بن عمير                          |
| 770    | عبد الملك بن قريب الأصمعي                  |
| 727    | عبد الملك بن محمد أبو قلابة الرقاشي        |
| 171    | عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي         |
| 777    | عبد الواسع بن عبد الكافي الأبحري           |
| 777    | عبد الوهاب بن رواح الإسكندراني             |
| . 44.4 | عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق             |
| Y 1-7  | عبد بن علي بن أحمد سبط الخياط المقرىء      |
| 700    | عبيد الله بن سعيد أبو قدامة السرخسي        |
| 777    | عبيد الله بن محمد ابن أبي بكر البيهقي      |
| 777    | عبيد الله بن سعيد، أبو نصر السجزي          |
| 409    | عبيد الله بن عبد الكريم، أبو زرعة الرازي   |
| 140    | عبيد الله بن عبد الجحيد أبو علي الحنفي     |

| الصفحة | العلم                                 |
|--------|---------------------------------------|
| 7 7 9  | عبيد الله بن عمران القريحي            |
| ١٦٨    | عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري      |
| 9 7    | عبيد بن أبي عبيد ،كثيرمولى أبي رهم    |
| ۲ • ٤  | عبيد بن عمير الليثي                   |
| **     | عبيد بن يعيش المحاملي                 |
| 1 7 7  | عبيدة أبو خداش الهجيمي                |
| 270    | عثمان بن أبي سليم                     |
| 408    | عثمان بن سعيد أبو القاسم الأنماطي     |
| 109    | عثمان بن سعيد الدارمي                 |
| ٤٣٨    | عثمان بن الصلاح، تقي الدين أبو عمرو   |
| ۹.     | عثمان بن عاصم بن حصين أبو حصين الأسدي |
| ١٢٨    | عثمان بن عطاء الخراساني               |
| ١٦١    | عثمان بن عفان                         |
| 1 & &  | عثمان بن عمير بن قيس البحلي           |
| 1 & V  | عثمان بن محمد بن أبي شيبة             |
|        |                                       |

| الصفحة           | العلم                                  |
|------------------|----------------------------------------|
| ۱۳.              | عدي بن أرطأة الفزاري                   |
| 98               | عدي بن عميرة الكندي                    |
| 9 £              | العرس بن قيس الكندي                    |
| 7 . ٤            | عطاء بن أبي رباح القرشي                |
| <b>\ • •</b> • ; | عطاء بن السائب الثقفي                  |
| ١٢٨              | عطاء بن أبي مسلم الخراساني             |
| , <b>YA</b> • .  | عطية بن الحارث أبو روق الهمداي         |
| 140              | عقبة بن أبي الحسناء                    |
| ٣٦ '             | عكرمة مولى بن عباس                     |
| ١٣٨              | علي بن أحمد البسري                     |
| PAY .            | علي بن أحمد ،أبو الحسن الشافعي الهكاري |
| . 709            | على الأحول                             |
| ٣٧٣              | علي بن إسماعيل أبو الحسن الأشعري       |
| 770              | علي بن حرب                             |
| ١٤.              | علي بن الحسن بن عساكر                  |

| الصفحة    | العلم                             |
|-----------|-----------------------------------|
| ۲۳۸       | علي بن الحسين بن شقيق             |
| <b>70</b> | علي بن الحسين بن مهران النيسابوري |
| ٣٠٧       | علي بن الحسن بن يزيد السلمي       |
| 277       | علي بن الحكم البناني              |
| 757       | علي بن داود القنطري               |
| 727       | على بن سهل البزار                 |
| 798       | على بن شكر أبو الحسن الجمال       |
| ٨٢        | علي بن أبي طالب                   |
| 777       | علي بن عاصم الواسطي               |
| ٣٢٨       | علي بن عبد العزيز البرذعي         |
| ٣٢٦       | علي بن عبد الله الحلواني          |
| 77.       | علي بن عبد الله اللغوي            |
| 708       | علي بن عبد الله المديني           |
| ٥٧        | علي بن عبد الله بن عباس           |
| ١٢        | علي بن عمر الدارقطني              |

| الصفحة       | العلم                                       |
|--------------|---------------------------------------------|
| 49           | علي بن محمد الجرجاني                        |
| <b>70</b> V  | علي بن محمد بن أبي العلاء المصيصي           |
| 47 £         | علي بن محمد بن الحسين أبو الحسين اليونيني   |
| ١٣٤          | علي بن محمد بن عبد الله أبو الحسين بن بشران |
| ١١٤          | علي بن معبد بن نوح البغدادي                 |
| 777          | علي بن المنذر الطريقي                       |
| : <b>٤•٦</b> | علي بن مهدي، أبو الحسن الطبري               |
|              | علي بن هبة الله بن عبد السلام، أبو الحسن    |
| <b>71</b> X  | عمر بن بحر الأسدي                           |
| 177.         | عمر بن حفص بن غیاث                          |
| ١٤٨          | عمر بن الخطاب                               |
| . 710        | عمر بن عبد الرحمن بن محيص                   |
| 179          | عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي           |
| ١٤٨          | عمر بن عبد الله بن عبيد أبو إسحاق السبيعي   |
| £YA          | عمر بن عبد الله مولى غفرة                   |

| الصفحة      | العلم                                   |
|-------------|-----------------------------------------|
| 97          | عمر بن عبد الملك                        |
| ٤٠١، ١٤٥    | عمر بن عبد المنعم بن القواس الطائي      |
| 710         | عمر بن محمد بن رجاء العكبري             |
| 1 27        | عمر بن يونس اليمامي                     |
| ٧٥          | عمران بن حصين الخزاعي                   |
| ٧٨          | عمران بن حالد بن طليق بن محمد           |
| ٤٠٤         | عمران بن ميسرة المنقري                  |
| ١٨٢         | عمرو بن حماد القناد                     |
| ٤٧          | عمرو بن دينار المكي                     |
| 727         | عمرو بن عثمان المكي                     |
| ١٣٦         | عمرو بن علي بن بحر الفلاس               |
| ١٦٨         | عمرو بن قيس                             |
| <b>70</b> A | عمرو بن محمد بن يحيى، أبو سعيد الدينوري |
| ٤٢٥         | عنبسة بن سعيد الرازي                    |
| 179         | عوانة بن الحكم بن عوانة                 |

| الصفحة                                | العلم                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| ٨٢                                    | عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود          |
| 79                                    | عيسى بن عبد الله ،أبو جعفر الرازي         |
| 1 8 4                                 | عيسى بن علي بن عيسى أبو القاسم بن الجراح  |
|                                       | (È)                                       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | غزوان أبو مالك الغفاري                    |
|                                       | (ف                                        |
| 140                                   | فرقد بن الحجاج                            |
| ٣٣٢                                   | فروة بن أبي المغراء الكندي                |
| ٤٠٦                                   | الفضل بن الحباب، أبو خليفة الجمحي         |
| 07                                    | الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشي             |
| £ Y £                                 | الفضل بن موسى السيناني                    |
| : \                                   | الفضيل بن الحسين بن طلحة أبو كامل الجحدري |
| ٤٣٧                                   | الفضيل بن عياض                            |
|                                       | (ق)                                       |
| ٣.٢                                   | القاسم بن سلام أبو عبيد الهروي            |

| الصفحة | العلم                                    |
|--------|------------------------------------------|
| ٨٩     | قتادة بن النعمان بن زيد الأنصار <i>ي</i> |
| ٥٨     | قتادة بن دعامة السدوسي                   |
| ١٧٨    | قرة بن خالد السدوسي                      |
| ۹.     | قيس بن الربيع                            |
|        | (ك)                                      |
| ١٨٧    | كعب بن مانع الحميري الأحبار              |
|        | (じ)                                      |
| **     | لقيط بن عامر أبو رزين العقيلي            |
| 1 2 7  | ليث بن أبي سليم القرشي                   |
|        | الليث بن سعد                             |
|        | (9)                                      |
| 77     | مالك بن أنس الأصبحي                      |
| 97     | مالك بن دينار                            |
| १०५    | المبارك بن علي الصيرفي                   |
| 189    | مبشر بن إسماعيل الحلبي                   |

| الصفحة         | العلم                                            |
|----------------|--------------------------------------------------|
| ٩              | مجاهد بن جبر المكي                               |
| <b>۲۲۲</b>     | محمد بن أحمد بن بختيار أبو الفتح المندائي        |
| 799            | محمد بن أحمد بن علي أبو منصور الخياط             |
| Y Y Y          | محمد بن أحمد بن علي بن مخلد البغدادي             |
| ۳۸۹            | محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد، أبو الحسنبن زرقويه |
| 799            | محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة أبو عمر            |
| ٣١             | محمد بن أحمد أبو أحمد العسال                     |
| <b>79.</b>     | محمد بن أحمد، أبو بكر العسكري الصفار             |
| ٣              | محمد بن أحمد ، أبو علي بن الصواف                 |
| 440            | محمد بن أحمد الملطي                              |
| 10             | محمد بن أحمد بن النضر                            |
| 1.44           | محمد بن أشرس الكوفي                              |
| 792.707        | محمد بن أيوب الرازي                              |
| 147            | محمد بن إبراهيم بن العلاء الدمشقي                |
| <b>\ '\ '\</b> | محمد بن إبراهيم أبو بكر بن المنذر                |

| الصفحة        | العلم                            |
|---------------|----------------------------------|
| 00            | محمد بن إدريس الشافعي            |
| Y • 9         | محمد بن إدريس أبو حاتم الرازي    |
| ٥٥            | محمد بن إدريس، أبو حاتم الرازي   |
| Y 0 A         | محمد بن إسحاق بن جعفر الصاغاني   |
| <b>٧</b> 9    | محمد بن إسحاق بن خزيمة           |
| ١٧٨           | محمد بن إسحاق بن منده العبدي     |
| ٣٤            | محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي    |
| 9             | محمد بن إسماعيل البخاري          |
| ۳۰۰، ۲۷۹، ۲۷۰ | محمد بن إسماعيل السلمي           |
| 7 7 9         | محمد بن بشر بن شريك أبو عبد الله |
| ٤٠٣،١٠        | محمد بن حرير بن جعفر الطبري      |
| ٤٠٣           | محمد بن جعفر، أبو عمر القتات     |
| ۲٧.           | محمد بن الجهم السمري             |
| 100           | محمد بن حبان البستي              |
| 770           | محمد بن حسان                     |

| الصفحة                           | العلم                                |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 7 £ 9                            | محمد بن الحسن الشيباني               |
| FAY                              | محمد بن الحسن الموصلي أبو بكر النقاش |
| ٣٧٠                              | محمد بن الحسين، أبو بكر الآجري       |
| <b>, 47,1</b> ·                  | محمد بن الحسين، أبو يعلى الفراء      |
| <b>17</b> 7                      | محمد بن حماد الأبيوري                |
| 757                              | محمد بن حماد أبو بكر المقري          |
| ٧١.                              | محمد بن أبي حميد الأنصاري            |
| 7 20                             | محمد بن حميد بن حيان الرازي          |
| 7 2 7                            | محمد بن خالد أبو هارون الرازي        |
| 710                              | محمد بن داود                         |
| <b>£ V</b> .                     | محمد بن ذكوان البصري                 |
| _ <b>} } ! ! ! ! ! ! ! ! ! !</b> | محمد بن زياد الألهاني أبو سفيان      |
| 1 8                              | محمد بن زياد الأعرابي                |
| 717                              | محمد بن أبي زيد حمد الكراني          |
| £7.V                             | محمد بن السلئب الكليي                |

| الصفحة   | العلم                                       |
|----------|---------------------------------------------|
| ٢٦       | محمد بن الشريد الثقفي                       |
| 777      | محمد بن شعيب بن شابور الأموي                |
| ٣٢٢      | محمد بن صالح بن هانيء                       |
| 7.4.7    | محمد بن أبي صفوان الثقفي                    |
| ٤٣٠      | محمد بن الطيب أبو بكر الباقلاني             |
| 277      | محمد بن العباس الأصبهاني                    |
| ٧٧       | محمد بن عبد الباقي بن البطي                 |
| 795      | محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب               |
| ١٣٨      | محمد بن عبد الرحمن بن العباس المخلص         |
| 1 & Y    | محمد بن عبد الله بن الزبير أبو أحمد الزبيري |
| 9.٨      | محمد بن عبد الله بن زياد الأنصاري           |
| 190      | محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني           |
| ٤٠٦      | محمد بن عبد الله، أبو بكر بن ريذة           |
| ٤٥       | محمد ُبن عبد الله، أبو عبدالله الحاكم       |
| ٥٣١، ٢٧٩ | محمد بن عبد الملك أبو جعفر الدقيقي          |

| الصفحة                                  | العلم                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>0</b> Y                              | محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب      |
| £ <b>T</b> Y                            | محمد بن عبد الملك، أبو الحسن الكرجي   |
| 100                                     | محمد بن عبد الواحد ضياء الدين المقدسي |
| 477 (9 £                                | محمد بن عثمان بن أبي شيبة             |
| · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · | محمد بن علي الجوهري                   |
| ٤١٤                                     | محمد بن علي الحربي                    |
| 444                                     | محمد بن علي السراج                    |
| ٣.٢                                     | محمد بن علي، أبو طالب العشاري         |
| 444                                     | محمد بن عمران الفارسي                 |
| ۳۱ .                                    | محمد بن عمرو الليثي                   |
| 188                                     | محمد بن عمرو بن البختري               |
| ۲۸                                      | محمد بن عيسى الترمذي                  |
| <b>*** *** ** ** ** ** ** *</b>         | محمد بن الفضل الفراوي                 |
| 190                                     | محمد بن فضيل بن غزوان الضبي           |
| 187                                     | محمد بن كثير المصصي                   |

| الصفحة      | العلم                                   |
|-------------|-----------------------------------------|
| 277         | محمد بن المثنى العتري                   |
| 779         | محمد بن محمد بن عمر أبو الحسن بن العطار |
| 2 2 0       | محمد بن محمد، أبو أحمد الحاكم           |
| 470         | محمد بن محمد، أبو أحمد القيسراني        |
| ٣.٢         | محمد بن مخلد العطار                     |
| 807         | محمد بن مرزوق، أبو الحسن الزعفراني      |
| ٤٢٤         | محمد بن أبي مريم الطائطي                |
| <b>T1</b> A | محمد بن مسلم الرازي                     |
| ١٨٧         | محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري        |
| P           | محمد بن مصعب العابد                     |
| 110 00      | محمد بن المنكدر                         |
| 175         | محمد بن أبي نصر                         |
| 790         | محمد بن هارون الرشيد المعتصم            |
| ٣.٧         | محمد بن يحيى الذهلي                     |
| ٤٠٣         | محمد بن يحيى المروزي                    |
|             |                                         |

| الصفحة     | العلم                                   |
|------------|-----------------------------------------|
|            | محمد بن یجی بن المنذر القزاز            |
| 0}         | محمد بن يزيد الربعي ،ابن ماجه           |
| <b>YY•</b> | محمد بن يعقوب الأصم                     |
| £ £ V      | محمد بن يوسف البنا                      |
| ٨١         | محمد بن يوسف بن الصباح الغضيضي          |
| 727        | محمد بن يونس البصري                     |
| <b>717</b> | محمود بن إسماعيل الصيرفي                |
| 14.        | مرة بن شراحبيل الهمداني                 |
| 1 & 1      | المسدد بن علي الأملوكي                  |
| ۱۲۳،۱۱۷    | مسروق بن الأجدع الهمداني                |
| . 19.1     | مسطح بن أثاثة المطلبي                   |
| 444        | مسعود بن عبد الواحد، أبو العباس الهاشمي |
| ٣٣٢        | مسلم بن إبراهيم الفراهيدي               |
| Y 0        | مسلم بن الحجاج القشيري                  |
| ١٢٣        | مسلم بن صبيح أبو الضحى الهمدايي         |

| الصفحة    | العلم                                 |
|-----------|---------------------------------------|
| 409       | المعافى بن زكريا، أبو الفرج النهرواني |
| 171       | معاوية بن أبي سفيان                   |
| 70        | معاوية بن الحكم السلمي                |
| ٥.        | معبد بن كعب بن مالك الأنصاري          |
| 377       | معدان                                 |
| 227       | معمر بن أحمد بن زياد الأصبهاني        |
| 11        | معمر بن المثني، أبو عبيدة             |
| ۲.۱       | مقاتل بن حیان                         |
| 777       | مكي بن منصور الكرجي                   |
| 171       | المنهال بن عمرو الأسدي                |
| 531, 7773 | موسى بن إسحاق الأنصاري                |
| 441       | موسى بن إسماعيل التبوذكي              |
| ١٣٨       | موسى بن عبد القادر الجيلي             |
| 171       | موسى بن عبيدة بن نشيط الربذي          |
| 1.7       | موسى بن عقبة الأسدي                   |

| الصفحة         | العلم                             |
|----------------|-----------------------------------|
| 177            | موسى بن هارون الهمداني            |
|                | (ڬ)                               |
| <b>7 * * *</b> | نافع بن ميمون                     |
| ١٦.            | نافع مولی عبد اللہ بن عمر         |
| 117            | النجم بن إبراهيم أبو الخطاب       |
| 103            | نصر بن إبراهيم، أبو الفتح المقدسي |
| ١٧٨            | النضر بن إسماعيل الحنفي           |
| 114            | النعمان بن بشير الأنصاري          |
| 771            | النعمان بن ثابت ، أبو حنيفة       |
| Y • 9          | نعيم بن حماد الخزاعي              |
| 377            | نوح بن أبي مريم أبو عصمة المروزي  |
| 9.             | نوح بن قيس بن رباح الأزدي         |
|                | ( <b></b> &)                      |
| 7.5.5          | هارون بن العباس الهاشمي           |
| 790            | هارون المستملي                    |

| الصفحة | العلم                                  |
|--------|----------------------------------------|
| 777    | هارون بن معروف                         |
| 170    | هبة الله بن الحسن،أبو القاسم اللالكائي |
| ۲٦.    | هدبة بن خالد القيسي                    |
| 1      | هدبة بن خالد بن الأسود القيسي          |
| ٣.٧    | هشام بن عبد الله الرازي                |
| 90     | الهيثم بن الأشعث السلمي                |
| 707    | الهيثم بن خارجة المروزي                |
| 197    | الهيثم بن خلف الدوري                   |
| 121    | الهيثم بن عدي الطائي                   |
| ٤٣٠    | الهيثم بن كليب الشاشي                  |
| ٧١     | الهيشم بن مالك الطائي                  |
|        | (9)                                    |
| **     | واصل بن عبد الأعلى الأسدي              |
| ٤٢٣    | ورقاء بن عمر اليشكري                   |
| 108    | وكيع بن الجراح الرؤاسي                 |
|        |                                        |

| الصفحة        | العلم                           |
|---------------|---------------------------------|
| <b>7 · 9</b>  | الوليد بن أبان بن بونة          |
| 701           | الوليد بن مسلم القرشي           |
| <b>۲</b> ٦٨ - | وهب بن جرير الأزدي              |
| 7.0           | وهب بن منبه اليماني             |
|               | (ي)                             |
| 777           | یجیی بن أسعد، أبو القاسم بن بوش |
| 707           | یجیی بن أیوب المقابري           |
| 104           | یجیی بن أبي بكير نسر الكرمايي   |
| 97            | یحیی بن حذام بن منصور السقطي    |
| 11.           | يحيى بن رافع أبو عيسى الثقفي    |
| 11            | یجیی بن زیاد الفراء             |
| ٤٥٩           | يجيى بن سعيد القطان             |
| <b>0</b> •    | يجيى بن سعيد أبان الأموي        |
| ٤٤٠           | یجیی بن شرف بن مري النووي       |
| 777           | یجیی بن أبي طالب الزبرقان       |

| الصفحة  | العلم                                   |
|---------|-----------------------------------------|
| ٣٦      | يجيى بن عبد الرحمن بن حاطب بن أبي بلتعة |
| ***     | يجيى بن عبد الجيد الحماني               |
| 777     | يحيى بن علي بن عاصم الواسطي             |
| ٤٣٦     | يجيى بن عمار، أبو زكريا السحستاني       |
| 1 2 7   | يحيى بن أبي كثير الطائي                 |
| 7.7.7   | يحيى بن كثير العنبري                    |
| ٧٥، ٣٧٣ | یحیی بن محمد بن صاعد، أبو محمد          |
| 797     | يحيى بن معين الغطفاني                   |
| 757     | يحيى بن المغيرة السعدي                  |
| 7 & .   | يجيى بن منصور السلمي الفقيه             |
| 777     | یحیی بن یحیی بن کثیر اللیثی             |
| 377     | یحیی بن یعلی                            |
| 112     | يزيد                                    |
| 9.٨     | يزيد بن أبان الرقاشي                    |
| 9 &     | یزید بن سنان                            |

| الصفحة الصفحة    | العلم                                    |
|------------------|------------------------------------------|
| <b>. . .</b> .   | يزيد بن عوانة الكلبي                     |
| 00               | يزيد بن كيسان اليشكري                    |
| 171 6            | يزيد بن معاوية بن أبي سفيان              |
| 9.               | يزيد بن هارون الواسطي                    |
| <b>Y &amp; V</b> | يعقوب بن إبراهيم بن حبيب أبو يوسف القاضي |
| 181              | يعقوب بن إسحاق النيسابوري                |
| : <b>٤٢٤</b>     | يعمر بن بشر                              |
| 14               | يوسف بن عبد الله ، أبو عمر بن عبد البر   |
| Y \$ A           | يوسف بن علي بن حبادة الهذلي              |
| <b>717</b>       | يوسف بن موسى القطان                      |
|                  | يوسف بن يجيى البويطي                     |
|                  | يونس بن عبد الأعلى الصدفي                |
| YAY              | يونس بن يزيد الأيلي                      |
|                  | الكني                                    |
|                  | أبو أحمد الحاكم = محمد بن محمد           |

أبو أحمد الزبيري = محمد بن عبد الله بن الزبير أبو إسحاق = عمر بن عبد الله السبيعي أبو إسحاق البرمكي - إبراهيم بن عمر أبو إسحاق الثعلبي = أحمد بن محمد بن إبراهيم أبه إسحاق الشيرازي = إبراهيم بن على بن يوسف أبو إسماعيل الأنصاري = عبد الله بن محمد أبو بكر الإسماعيلي = أحمد بن إبراهيم أبو بكر بن الحارث = أحمد بن محمد بن الحارث أبو بكر الحيري = أحمد بن الحسن أبو بكر بن أبي الدنيا = عبد الله بن محمد أبو بكر بن ريذة = محمد بن عبد الله أبو بكر السندي = أحمد بن سندي الحداد أبو بكر بن أبي شيبة = عبد الله بن محمد أبو بكر بن صدقة = أحمد بن محمد

أبو بكر الصديق

الصفحة

. 111

العلم الصفحة الصفحة أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم ٧١ · أبو بكر بن فورك = أحمد بن موسى أبو بكر بن المنذر = محمد بن إبراهيم أبو بكر النجاد = أحمد بن سليمان أبو بكر النقاش = محمد بن الحسن الموصلي أبو بكر الهذلي . \ \ \ \ 4 ... أبو ثور = إبراهيم بن خالد الكلبي أبو الجارود العبدي 17. أبو جعفر الدقيقي = محمد بن عبد الملك أبو جعفر الرازي = عيسى بن عبد الله أبو جعفر بن أبي عمران = أحمد بن موسى أبو جعفر شيخ من قريش Y . 1 . أبو حاتم = محمد بن إدريس الرازي أبو حازم = سلمان الأشجعي أبو حازم العبدوي الصفحة العلم أبو حامد الاسفرايين = أحمد بن أبي طاهر أبو الحجاج الثمالي 79 أبو الحسن الشافعي = على بن أحمد الهكاري أبو الحسن بن شكر = على بن شكر بن جمال أبو الحسن الشيرجي 404 أبو الحسن اليونيني = على بن محمد أبو الحسن بن عبد السلام = على بن هبة الله أبو الحسن العطار = محمد بن محمد بن عمر أبو الحسين بن بشران = على بن محمد بن عبد الله أبو الحسين اليونيني = على بن محمد بن الحسين أبو حصين = عثمان بن عاصم بن حصين

أبو حنيفة اليمامي ٩٥

أبو خازم = عبد الحميد بن عبد العزيز السكويي

أبو داود = سليمان بن الأشعث

أبو الدرداء الأنصاري

٧1

الصفحة

أبو ذر الغفاري = جندب بن حنادة

أبو رزين = لقيط بن عامر

أبو زرعة = عبيد الله بن عبد الكريم الرازي

أبو زرعة الكفتواني

174

ž= .

أبو سعد البقال = سعيد بن المرزبان

أبو سعيد الخدري = سعد بن مالك بن سنان

أبو سعيد الدينوري = عمرو بن محمد بن يجيي

أبو سفيان الألهاني = محمد بن زياد

أبو سفيان = صخر بن حرب

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف

أبو سليمان الخطابي = حمد بن محمد

أبو سليمان = داود بن على الظاهري

أبو سهل القطان = أحمد بن محمد بن عبد الله

أبو شعيب

أبو شعيب الحراني = عبد بن الحسن

79.

# الصفحة العلم أبو الشيخ الأصبهاني = عبد الله بن محمد بن جعفر أبو صالح = باذام مولى أم هانىء أبو صالح = ذكوان السمان أبو صالح المؤذن 222 أبو الضحى = مسلم بن صبيح أبو طالب العشاري = محمد بن على أبو طاهر السلفي = أحمد بن محمد بن سلفة أبو الطفيل = عامر بن واثلة الليثي أبو طيبة السلفى الحمصى 127 أبو عاصم العبداني 04 1 7 أبو العالية بن مهران الرياحي أبو العباس ثعلب = أحمد بن يجيى أبو العباس بن سريج = أحمد بن عمر أبو عبد الله بن بطة = عبيد الله بن محمد العكبري أبو عبد الله الحافظ = محمد بن عبد الله الحاكم

771

الصفحة

أبو عبد الله الخفاف

أبو عبد الله الخلال = الحسين بن عبد الملك

45.5

أبو عبد الله بن عبد النور

أبو عبد الله النعالي = الحسين بن أحمد بن محمد

أبو عبد الله نفطويه = إبراهيم بن محمد بن عرفة

117

أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود

أبو عبيد = معمر بن المثني

أبو العز بن كادش = أحمد بن عبد الله

117 6

أبو العسال

أبو علي = الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان

أبو علي الحنفي = عبيد الله بن عبد الجيد

أبو علي الدقاق = الحسن بن على

أبو على بن الصواف = محمد بن أحمد

أبو علي المدائني = زكريا بن يحيى بن أيوب

أبو عمر السلمي = عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب

الصفحة

أبو عمر الطلمنكي = أحمد بن محمد بن عبد الله

أبو عمر بن عبد البر = يوسف بن عبد الله بن عبد البر

أبو عمر القتات = محمد بن جعفر

71

أبو عمير

أبو عيسى = يحيى بن رافع الثقفي

أبو الفتح البيضاوي = عبد الله بن محمد

أبو الفتح المدائني = محمد بن محمد بن بختيار

أبو الفضل بن خيرون = أحمد بن الحسن بن أحمد

أبو القاسم الأنماطي = عثمان بن سعيد

أبو القاسم بن بوش = يحيى بن أسعد

أبو القاسم بن الجراح = عيسى بن علي بن عيسى

أبو القاسم الطبراني = سليمان بن أحمد

أبو القاسم بن عساكر = على بن الحسن

أبو القاسم القشيري = عبد الكريم بن هوازن

أبو قدامة السرخسي = عبيد الله بن سعيد

العلم الصفحة

أبو كامل الجحدري = الفضيل بن الحسين بن طلحة

أبو مالك = غزوان الغفاري

أبو محمد البغوي = الحسين بن مسعود

أبو محمد بن علوان = عبد الخالق بن عبد السلام

أبو محمد العمري = عبد الخالق بن عبد السلام بن علون القاضي با من

أبو محمد بن ماسي = عبد الله بن إبراهيم

أبو مسلم الكحي = إبراهيم بن عبد الله

أبو مسهر = عبد الأعلى بن مسهر الغساني

أبو المظفر بن شبيب = عبد الله بن شبيب الضبي ﴿

أبو معاذ البلخي = خالد بن سليمان

أبو المعالي الجويين = عبد الملك بن عبد الله

أبو منصور الخياط = محمد بن أحمد بن على

أبو موسى الأشعري = عبد الله بن قيس

أبو نصر السحزي = عبيد الله بن سعيد

#### الصفحة

#### العلم

أبو نعيم البلخي = شجاع بن أبي نصر

أبو نعيم = أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني

أبو هاشم = إسماعيل بن كثير الحجازي

٣.

أبو هريرة الدوسي

أبو وائل = شقيق بن سلمة الأسدي

777

أبو يحيى القتات

أبو يعلى الفراء = محمد بن الحسين بن محمد

أبو يعلى الموصلي = أحمد بن علي بن المثنى

أبو اليمن الكندي = زيد بن الحسن

أبو يوسف = يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري

#### الأبناء

ابن الأعرابي = محمد بن زياد

ابن أيوب = يجيى بن أيوب المقابري

ابن إسحاق = محمد بن يزيد الربعي

ابن البختري = محمد بن عمر بن البختري

الصفحة

ابن بطة = عبيد الله بن محمد العكبري ابن البطي = محمد بن عبد الباقي ابن ثوبان = عبد الرحمن بن ثابت العنسي

ابن حريج = عبد الملك بن عبد العزيز

ابن أبي حاتم = عبد الرحمن بن أبي حاتم

ابن حبان = محمد بن حيان البستي

ابن حميد = محمد بن حميد بن حيان الرازي

ابن حيان = عبد الله بن محمد الأصبهاني أبو الشيخ

ابن حزيمة = محمد بن إسحاق

ابن أبي الخير = أحمد بن سلامة بن إبراهيم الحداد

ابن خيرون = أحمد بن الحسن بن أحمد أبو الفضل

ابن أبي داؤد = أحمد بن أبي داؤد فرج بن جرير

ابن أبي ذئب = محمد بن عبد الرحمن

ابن زنجويه القطان = أحمد بن زنجويه

ابن زیاد = أحمد بن محمد بن عبد الله

| الصفحة    | العلم                                          |
|-----------|------------------------------------------------|
|           | ابن أبي زيد القيرواني = عبد الله بن عبد الرحمن |
|           | ابن سریج = أحمد بن عمر                         |
| 717       | ابن شبل                                        |
|           | ابن شاذان = الحسن بن أحمد بن إبراهيم           |
| 97        | ابن الشهلاء                                    |
|           | ابن أبي الشوارب = محمد بن عبد الملك            |
|           | ابن أبي شيبة = محمد بن عثمان                   |
|           | ابن صاعد = یحیی بن محمد بن صاعد                |
|           | ابن أبي العلاء = علي بن محمد المصيصي           |
| <b>77</b> | ابن أبي عمران                                  |
| ٣٨٨       | ابن غانم المقدسي                               |
|           | ابن فاذشاه = أحمد بن حمد بن الحسين             |
|           | ابن فارس = عبد الله بن جعفر بن أحمد            |
|           | ابن الفراء = إسماعيل بن محمد                   |
|           | ابن فضيل = محمد بن فضيل بن غزوان               |

الصفحة

العلم

ابن قدامة = عبد الله بن أحمد بن محمد

ابن قدامة = محمد بن أحمد بن محمد، أبو عمر

ابن كثير = عبد الله بن كثير بن المطلب المقرىء

ابن لهيعة = عبد الله بن لهيعة المصري

ابن مجاهد = أحمد بن عيسى بن العباس المقرىء

ابن محيصن = محمد بن عبد الرحمن بن محيصن المقرئ

ابن مخلد =محمد العطار

ابن المديني = على بن عبد الله

ابن المسيب = سعيد بن المسيب القرشي

ابن مصعب = محمد بن مصعب العابد

ابن منده = محمد بن إسحاق بن محمد العبدي

ابن المنكدر = محمد بن المنكدر

ابن أبي نجيح = عبد الله بن يسار المكي

ابن أبي نصر = عبد الرحمن بن أبي نصر عثمان التميمي

ابن النقور = أحمد بن محمد بن أحمد

#### الصفحة

### العلم

ابن نمير = محمد بن عبد الله بن نمير ابن وهب المصري الله بن وهب المصري الأنساب

الآجرى = محمد بن الحسين أبو بكر الأصم = محمد بن يعقوب الأصمعي = عبد الملك بن قريب الأعمش = سليمان بن مهران الأموي = يحيى بن سعيد الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو البخارى = محمد بن إسماعيل البرتي = أحمد بن محمد بن عيسى البغوي = الحسين بن مسعود البغوى = عبد الله بن محمد البويطي = يوسفي بن يحيي البيهقي = أحمد بن الحسين البيهقي

الترمذي = محمد بن عيسى

الترمذي الجهمي

تقي الدين بن الصلاح = عثمان بن الصلاح

الحاكم = محمد بن عبد الله أبو عبد الله

الحميدي = عبد الله بن الزبير

الخطيب = أحمد بن على بن ثابت البغدادي

الخلال = أحمد بن محمد بن هارون

الدارقطني = على بن عمر

الدارمي = عثمان بن سعيد بن خالد

الدقيقي = محمد بن عبد الملك بن مروان

الذهبي = محمد بن أحمد بن عثمان

الرمادي = أحمد بن منصور

الزجاج = إبراهيم بن محمد

الزهري = محمد بن مسلم

سبط الخياط = عَبْد بن على بن أحمد المقرئ

**YAA** 5

الصفحة

. . .

-

#### العلم الصفحة

السُّدِّي = إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة

سمويه = إسماعيل بن عبد الله العبدي

الشافعي = محمد بن إدريس

الصغاني = محمد بن إسحاق بن جعفر

ضياء الدين المقدسي = محمد بن عبد الواحد

عز الدين بن عبد السلام = عبد العزيز بن عبد السلام

العسال = أبو أحمد محمد بن أحمد

الفراء = يحيى بن زياد

الفراوي = محمد بن الفضل

القطيعي = أحمد بن جعفر

القعنبي = عبد الله بن مسلمة

الكرجي = محمد بن عبد الملك

الكلبي = محمد بن السائب

اللالكائي = هبة الله بن الحسن بن منصور

المأمون = عبد الله بن هارون الرشيد

العلم

الصفحة

المحاربي = عبد الرحمن بن محمد بن زياد

المخلّص = محمد بن عبد الرحمن

المروزي = أحمد بن محمد بن الحجاج

المزني = إسماعيل بن يحيى

المسعودي = عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود

المعتصم = محمد بن هارون الرشيد

موفق الدين المقدسي = عبد الله بن أحمد بن قدامة

النجاد = أحمد بن حميد المشكاني

النسائي = أحمد بن شعيب

النووي = يجيى بن شرف بن مري

الهذلي = يوسف بن على بن حبادة

الهكاري = علي بن أحمد، أبو الحسن

الواقدي = بكر بن عبد الوهاب

النساء

أم أيمن مولاة رسول الله على

١٨٠

| الصفحة     | العلم                                 |
|------------|---------------------------------------|
| 770        | امرأة الجهم بن صفوان                  |
| ١٧٨        | حيرة أم الحسن                         |
| ١٦٣        | خولة بنت حكيم                         |
| ٤٣         | زينب بنت جحش                          |
| ٣٤         | شهدة بنت أبي نصر أحمد بن الفرج الأبري |
| 191        | عائشة بنت أبي بكر الصديق              |
| <b>70.</b> | عاتكة بنت أحمد بن عمرو بن أبي عاصم    |
| 149        | فاطمة الزهراء                         |
| ١٧٧        | هند بنت أبي أمية أم سلمة              |



### فهرس الألفاظ الغريبة

|            | . بارید   | حهرس ۱۰ م  |           |
|------------|-----------|------------|-----------|
| رقم الصفحة | اللفظة    | رقم الصفحة | اللفظة    |
| ١٨٩        | تخوم      | 740        | الأَبْدال |
| ٤٠         | أوعال     | 171        | زَهقت     |
| १२१        | فُوْدى    | 114        | أُزْوَها  |
| ١٢٦        | تُجِلْجل  | 740        | سُحاء     |
| 77         | الكُنُف   | 779        | أسمجوا    |
| 107        | تَحَذْلُق | ٧٥         | شُرْجَع   |
| 140        | الكُور    | ٤٧٠        | الشهارِب  |
| ۲.۳        | ثُغاء     | 108        | أطيط      |
| ١٣٦        | کُوم      | ٧٥         | صُورا     |
| ٧٨         | جُفْنة    | 140        | أنصُونه   |
| 107        | نُبُت     | 7.         | عَمَاء    |
| 181        | حَسّ      | 177        | أَهْلب    |
| 99         | النَقْرة  | 119        | غُرْل     |
| ۹۷۳، ۲۳۶   | حُشوش     | 177        | التبختر   |
| ٣٤٨        | يُضَعْضِع | 0.         | أرقعة     |
| 108        | الرَّحْل  | ١٦٩        | اختلجها   |
| 479        | الرمضاء   |            |           |
|            |           |            |           |

· je.

ŧ

### فهرس الأبيات الشعرية

| الصفحة | عدد الأبيات | القائل            | القافية   | بداية البيت    |
|--------|-------------|-------------------|-----------|----------------|
| ٧٣     | ٣           | حسان بن ثابت      | عل        | شهدت بإذن      |
|        |             |                   |           | الله           |
| ۲۷۶    | ٣           | أمية بن الصلت     | كبيرا     | مجدوا الله     |
| ٤٠٨    |             |                   |           |                |
| ۱۳.    | ٣           | العباس بن مرداس   | معلما     | رأيتك يا خير   |
| 127    | ۲           | عبد الله بن رواحة | الكافرينا | شهدت بأن       |
| ۲۰۸    | 1           | جرير              | دليل      | أتاك بي الله   |
| 770    | ۲           |                   | تدفع      | لك الحمد إما   |
| 770    | ٣           |                   | جهلا      | أيها المذنب    |
| ۹۲۳،   | 44          | ابن أبي دؤاد      | تفلح      | تمسك بحبل الله |
| ٣٩.    |             |                   |           |                |
| ٣٨٨    | ١٤          | ابن غانم المقدسي  | يطول      | قل لمن يفهم    |
| ٤٠٨    | ١           |                   | مهراق     | ثم استوی بشر   |
| ٤١٤    | ٤           | الدارقطني         | نُسنده    | حديث الشفاعة   |
| ٤٣٨    | ١           | الكرجي            | بالغوائب  | عقائدهم أن     |
| १२१    | ٤           | الكرجي            | الحبائب   | محاسن جسمي     |

•

.

.

.

•

· ·

•

.

## فهرس المؤلفات الواردة في الكتاب

|             | •              |                                      |
|-------------|----------------|--------------------------------------|
| رقم الصفحة  | المؤلف         | اسم الكتاب                           |
| 757         | عمرو المكي     | آداب المريدين والتعرف لأحوال العبّاد |
| 173         | أبو بكر النجاد | الآمالي                              |
| <b>797</b>  | الآجري         | أخلاق العلماء                        |
| ۲۱، ۳۲،     | للبيهقي        | الأسماء والصفات                      |
| (171) (171) |                |                                      |
| 777, . 77,  |                |                                      |
| £ \ £       |                |                                      |
| ٤١٥         | الدارقطني      | الأفراد                              |
| ۲۱۰،۱۷٤     | ابن بطة        | الإبانة                              |
| ۲۱۳، ۱۳۱۲   |                |                                      |
| (£10 (TV.   |                |                                      |
| ٤١٧         |                |                                      |
| ٤٣١         | الباقلاني      | الإبانة                              |
| 201,277     | السجزي         | الإبانة                              |
| ۷۷۲، ۲۸۷،   | للأشعري        | الإبانة في أصول الديانة              |
| ٣٨٢         |                |                                      |

| رقم الصفحة             | المؤلف       | اسم الكتاب                        |
|------------------------|--------------|-----------------------------------|
| . 4778 4771            | أبو يعلى     | إبطال التأويل (إبطال التأويلات)   |
| £7.                    |              |                                   |
| . 791                  | الآجري       | إثبات رؤية الله عز وجل            |
| <b>Y</b> (* <b>A</b> ) | التبريزي     | إصلاح المنطق                      |
| <b>٣٦٨</b>             | الطحاوي      | اختلاف العلماء                    |
| 400                    | الساجي       | اختلاف الفقهاء                    |
| 475                    | الأشعري      | اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين |
| 202 (147               | ابن عبد البر | الاستيعاب                         |
| 207                    | البيهقي      | الاعتقاد                          |
| 791                    | الآجري       | تأديب الزوجات                     |
| 109                    | البخاري      | التاريخ                           |
| 770                    | الخطيب       | التاريخ (تاريخ بغداد)             |
| £ • Y                  | السهمي       | تاريخ حرجان                       |
| 1.p. <b>411</b>        | الطبري       | التبصرة في معالم الدين            |
| 727 773                | ابن عساكر    | تبيين كذب المفتري                 |
|                        |              |                                   |
| 233                    |              |                                   |
| <b>797</b>             | الآجري       | تحريم إتيان النساء في أعجازهن     |

| رقم الصفحة  | المؤلف               | اسم الكتاب                 |
|-------------|----------------------|----------------------------|
| १०१         | أبو القاسم التيمي    | الترغيب والترهيب           |
| ۷۱، ۲۸۱،    | الطبري               | التفسير                    |
| <b>70</b> A |                      |                            |
| 279         | الثعلبي              | التفسير                    |
| ٤٥.         | للرازي               | تفسير القرآن               |
| 11, 473     | البغوي               | التفسير (معالم التنـــزيل) |
| 244         | الباقلاني            | التمهيد                    |
| ٤٥٤،١٨      | ابن عبد البر         | التمهيد (شرح الموطأ)       |
| ٤٠٢         | أبو الشيخ            | التوبيخ                    |
| ۱۳۶،۷۹      | ابن خزيمة            | التوحيد                    |
| ۸۸۲، ۵۳۳    | الترمذي              | الجامع (السنن)             |
| ١٦٤         | الذهيي               | جزء فيه مقتل عمر           |
| ***         | الأشعري              | جمل المقالات               |
| 281,199     | أبو نعيم             | الحلية                     |
| 797         | عبد العزيز الكنابي   | الحيدة                     |
| ٣٩٨         | الآجري               | دخول الحمام                |
| ٤٠٢         | أبو الشيخ            | درر الأثر                  |
| 197         | الهيثم بن خلف الدوري | ذم اللواط                  |
|             |                      |                            |

| رقم الصفحة  | المؤلف             | اسم الكتاب                          |
|-------------|--------------------|-------------------------------------|
| 272 (210    | الدارقطني          | الرؤية                              |
| <b>~</b> ~1 | نفطويه             | الرد على الجهمية                    |
| ٤٦١، ٢١٩    | أحمد بن حنبل       | الرد على الجهمية                    |
| <b>797</b>  | عبد العزيز الكنابي | الرد على الجهمية                    |
| 737, 407)   | ابن أبي حاتم       | الرد على الجهمية                    |
| 777         |                    |                                     |
| 771, 491,   | الدارمي            | الرد على المريسي(النقض على المريسي) |
| 222         |                    |                                     |
| 240         | ابن أبي زيد        | الرسالة                             |
| 220 (277    | یحیی بن عمار       | الرسالة (في السنة)                  |
| <b>797</b>  | الآجري             | الرسالة إلى أهل بغداد في الربا      |
| 278         | الجويني            | الرسالة النظامية                    |
|             | الصابوني           | الرسالة في السنة                    |
| - <b>79</b> | الآجري             | زكاة الفطر                          |
| ۰۴، ۲۸۲،    | الخلال             | السنة                               |
| 717, 317,   |                    |                                     |
| . 771       |                    |                                     |
| ٤٠٣٠،٢١٨    | الطبراني           | السنة                               |

| رقم الصفحة  | المؤلف           | اسم الكتاب               |
|-------------|------------------|--------------------------|
| ٤٠٢         | أبو الشيخ        | السنة                    |
| 171, 031,   | عبد الله بن أحمد | السنة (الرد على الجهمية) |
| ٤٥١، ٥٠٢،   |                  |                          |
| ۸۲۲، ۱3۲،   |                  |                          |
| 737, 707,   |                  |                          |
| ٧٥٢، ١٢٢،   |                  |                          |
| ۹۲۲، ۱۷۲،   |                  |                          |
| 173         |                  |                          |
| <b>70.</b>  | ابن أبي عاصم     | السنة الكبير             |
| ١٥، ٨٣٨     | ابن ماجة         | السنن                    |
| ٣٤٠ ، ٣٤    | أبو داود         | السنن                    |
| ٤١٤         | الدارقطني        | السنن                    |
| ٤٤١         | اللالكائي        | السنن                    |
| 207         | البيهقي          | السنن الكبير             |
| <b>79</b> A | الآجري           | الشبهات                  |
| ٤٦٨         | البغوي           | شرح السنة                |
| ٣٢٦         | المزيي           | شرح السنة                |
|             |                  |                          |

| اسم الكتاب      | المؤلف               | رقم الصفحة    |
|-----------------|----------------------|---------------|
| الشريعة         | الآجري               | 777, 087;     |
|                 | mag .                | 447           |
| شريعة القاري    | ابن أبي داود         | ٣٧.           |
| شكاية أهل السنة | للقشيري              | ۳۸۱           |
| الصحيح          | البخاري              | ۱۰۸،۱۷        |
|                 |                      | ۱۱۹،۱۱۷       |
|                 |                      | ١٧٣           |
| الصحيح          | ضياء الدين المقدسي   | 100           |
| الصحيح          | مسلم                 | ~ 1.47        |
| الصحيحين        |                      | (170 (9.      |
|                 |                      | 104           |
| الصفات          | الدارقطني            | ۹۲۲، ۳۰۳، ۲۲۹ |
|                 |                      | ٤١٥           |
| الصفات          | ابن منده             | ٤٣٠           |
| الصفات          | أبو إسماعيل الأنصاري | 270           |
| صفة الصفوة      | ابن الجوزي           | ٤٦٣           |
| صفة العلو       | أبن قدامة            | 30, 911,      |
|                 |                      | **            |

| رقم الصفحة | المؤلف              | اسم الكتاب                      |
|------------|---------------------|---------------------------------|
| <b>797</b> | الآجري              | الطب                            |
| 78.        | أبو إسحاق الشيرازي  | طبقات أصحاب الإمام أحمد بن حنبل |
| ٤          | الشيرازي            | طبقات الشافعية                  |
| 777, 777   | أبو إسحاق الشيرازي  | طبقات الفقهاء                   |
| ٤٤.        | النووي              | طبقات فقهاء الشافعية            |
| 39, 317,   | ابن أبي شيبة        | العرش                           |
| ٣٣٧        |                     |                                 |
| ۹۲۱، ۱۷۱،  | أبو الشيخ الأصبهاني | العظمة                          |
| ۱۹۰، ۲۰۲۰  |                     |                                 |
| 037, 917,  |                     |                                 |
| ۲٠٤، ۳٠٤   |                     |                                 |
| <b>797</b> | الآجري              | عقوبات الذنوب                   |
| £ 47       | الكرجي              | عقيدة أصحاب الحديث              |
| ٣٦٦        | الطحاوي             | عقيدة أهل السنة                 |
| PAY        | الهكاري             | عقيدة الشافعي                   |
| 400        | الساجي              | علل الحديث                      |
| ٣٨٧        | الأشعري             | العمد في الرؤية                 |
| 797        | الآجري              | الغرباء                         |
|            |                     |                                 |

| رقم الصفحة    | المؤلف            | اسم الكتاب       |
|---------------|-------------------|------------------|
| <b>79</b> A   | الآجري            | غض الطرف         |
| ٤٧٠           | عبد القادر الجيلي | الغنية           |
| \$ o A        | الخطابي           | الغنية عن الكلام |
| ٣٨            | أبو بكر الشافعي   | الغيلانيات       |
| <b>797</b>    | الآجري            | الفتن            |
| 78.           | أبو بكر المروزي   | فضيلة النبي 🍪    |
| 770           | أبو حنيفة         | الفقه الأكبر     |
| ٤١٥           | الدارقطني         | القراءات         |
| 717           | الهذلي            | الكامل           |
| ٤٤١           | اللالكائي         | كرامات الأولياء  |
| ٤٣٠           | ابن منده          | الكني            |
| ٤٦٦           | الهروي            | المادح والممدوح  |
| . £ £ A       | الشافعي           | المبسوط          |
| <i>F P.</i> 7 | لسبط الخياط       | المبهج           |
| <b>*</b> 1\*  | المزيي            | المختصر          |
| 720           | ابن قتيبة         | مختلف الحديث     |
| ·             | ابن أبي الدنيا    | المرض والكفرات   |
| ٤٥            | الحاكم            | المستدرك         |

| رقم الصفحة  | المؤلف           | اسم الكتاب                        |
|-------------|------------------|-----------------------------------|
| ١           | أبو يعلى الموصلي | المسند                            |
| ۲۳، ٥٤      | الإمام أحمد      | المسند                            |
| ٣٢          | البرتي           | المسند                            |
| 00          | الشافعي          | المسند                            |
| ٤٠٧         | أبو الحسن الطبري | مشكل الآيات                       |
| ٣٧.         | ابن أبي داود     | المصاحف                           |
| ٤.٥         | الطبراني         | المعجم الأوسط                     |
| ٤.0         | الطبراني         | المعجم الصغير                     |
| ٤.٥         | الطبراني         | المعجم الكبير                     |
| 97 (29 , 37 | العسال           | المعرفة                           |
| , ۷٤۲، ۳۹۳  |                  |                                   |
| ٤٢٤ ،       |                  |                                   |
| ٤٤١         | اللالكائي        | معرفة أسماء من في الصحيحين        |
| ٤٣٠         | ابن منده         | معرفة التوحيد                     |
| <b>797</b>  | الآجري           | المعزي والمعزى                    |
| ۰ ۵، ۹۲، ۹۳ | الأموي           | المغازي                           |
| 444         | ابن فورك         | المقالات والخلاف بين الأشعري وأبي |
|             |                  | محمد عبد الله بن سعید بن کلاب     |

.

| رقم الصفحة    | المؤلف               | استم الكفاب       |
|---------------|----------------------|-------------------|
| 133, 773      | أبو إسماعيل الأنصاري | منازل السائرين    |
| <b>71</b> A   | ابن أبي حاتم         | مناقب الإمام أحمد |
| 17, 303       | الإمام مالك          | الموطأ            |
| * <b>*</b> 97 | الآجري               | النصيحة           |
| 444           | الآجري               | النصيحة في الفقه  |

. ;

# فهرس الطوائف والقبائل والجماعات

| TEE (TE) (T.) (T.0 | أئمة الحديث والفقه         |
|--------------------|----------------------------|
| ۷۰۳، ۳۰۳           | أئمة المسلمين              |
| ٥                  | الأئمة المهديين            |
| 2 5 7 . 5 . 7      | أصحاب الأشعري              |
| 777                | أصحاب أبي حنيفة            |
| یث ۲۸۷، ۲۷۳، ۲۸۸   | أصحاب الحديث، أهل الحد     |
| 701                | أهل الديانة والسنة         |
| 700                | أهل الذمة                  |
| اعة ٣٣٤            | أهل السنة، أهل السنة والجم |
| ፖለጓ                | أهل الأهواء                |
| 700                | أهل البصرة                 |
| 700                | أهل القبلة                 |
| ٣٣٧                | أهل الكوفة                 |
| ٣٣١                | أهل المشرق                 |
| १०२                | أهل المغرب                 |
| 197                | بنو إسراثيل                |
| ١٣٣                | بنو تميم                   |
| 0. (               | بنو قريظة                  |

| ۹۳ ، ٤٨ ، ٤٧                   | بنو هاشم                    |
|--------------------------------|-----------------------------|
| ٥، ٢٢١، ٣٥١، ٧٨١، ١١٢، ١٢٢،    | التابعون                    |
| 177, 777, 907                  |                             |
| (0) 771) 781) . 77) 877, 707)  | الجهمية، أتباع جهم          |
| (17) 317) .77) 177) 577), (57) |                             |
| ۸۷۳، ۳۸۳، ۷۸۳، ۸۱۱، ۱۹۹۱       |                             |
| P37, V13, 733, 503             | الحفاظ                      |
| 790                            | الحلولية                    |
| ٤٦٢                            | الحنابلة                    |
| 701                            | الخلف                       |
| ۸۷۳، ۳۸۳، ۱۱۶، ۲۰۶             | الحنوارج، الحرورية          |
| . ደነለ ‹ ሞለሞ                    | الرافضة، الروافض            |
| ٤١٧                            | الزهاد                      |
| १२१                            | سلف الأمة                   |
|                                | السمنية                     |
| ۳۵۳، ۱۲۸                       | الشافعيون، الفقهاء الشافعية |
| ٥، ١٤، ١٥٣، ١٥٩، ٢٦٢، ١٥٩      | الصحابة                     |
| £ £ Y ( T £ 9                  | الصوفية                     |
|                                | : tı                        |

71, 71, 13, 177, 777

العرب

| ٤٦٨                           | علماء السنة             |
|-------------------------------|-------------------------|
| ٤                             | فقهاء حرجان             |
| ۸۰۳، ۱۳۶۰ ۲۲۳، ۱۹۶۲           | الفقهاء، فقهاء الملة    |
| ۲۱۸ ، ۳۸۳                     | القدرية                 |
| ۱٤۲،۷۸،٤۸                     | قريش                    |
| 108                           | الكوفيون                |
| 2 2 7                         | اللفظية                 |
| ٤٣١                           | متكلمي الأشاعرة         |
| ۳۸۳ ،۳۷۰ ،۲۸۰ ،۱۰۰            | المحدثون، أئمة المحدثين |
| ٤١٨ ،٣٨٣                      | المرجئة                 |
| 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3       | المسلمون                |
| १७० ( ११                      | مشايخ الطريق            |
| ٤٨                            | مضر                     |
| 771, 717, 372, 772, 772, 772, | المعتزلة                |
| ٤٥٦ ،٤١٨ ،٣٨٧ ،٣٨٣            |                         |
| ١.                            | المفسرون                |
| ۲۲٤، ۱۸                       | مفسرو السلف             |
| 775                           | النصارى                 |
| ۲٦٤ ، ۹۳                      | اليهود                  |

.

 $D_{-1}$ 

~

### فهرس المواضع والأماكن والبلدان

أحد 40 أصبهان 137, 937, 197, 973 777, 007, VAT البصرة البطحاء ٤. 777 (77 بعلبك 777, 377, 4.77, .37, P37, A07, .P7, بغداد 244 بيت المقدس 117 ترمذ 377,007 جامع الرصافة 790 جرجان ٤., الجَوَّانيَّة 40 الحجاز 279, 779 الحرم 278 721 حمص ۲۹۸، ۲۲۹ خرسان 9 4 خيبر الري 479

| ٤٣٠                                                | شاش      |
|----------------------------------------------------|----------|
| 177, 187, 1.3, 873                                 | الشام    |
| ٣٦.                                                | الصين    |
| ٣٢٦                                                | طرابلس   |
| ۹۲۳، ۸۹۳، ۸۰۶، ۹۲۶                                 | العراق   |
| 79                                                 | عرفات    |
| : \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \            | عسقلان   |
| 700                                                | فرغانة   |
| ٤٣٩                                                | القيروان |
| 277° ALL                                           | الكوفة   |
| 710                                                | المدينة  |
| ٤٧٠ ،٣٣٢                                           | المشرق   |
| 23, 611, 3.7, 677, 877, 673                        | مصر      |
| <b>የሃግ</b> ን ሊ <mark>ዮ</mark> ምን <mark>ዮ</mark> ምያ | المغرب   |
| ۳۲٤،۳۰۱                                            | مكة      |
| ١٣٧                                                | نابلس    |
| ६ ६ १                                              | نيسابور  |
| 775 ,777                                           | واسط     |
| ۳۲۹، ۹۳                                            | اليمن    |

### فهرس المصادر والمراجع

- ١- أحاديث الجمعة -عبد القدوس محمد نذير، الدار العلمية، دلهي، الهند/ ط١، ١٤١٢هـ.
- ۲- أحسن التقاسيم- محمد بن أحمد المقدسي ــ الطبعة الأولى،
   ١٩٠٦م، ليدن.
- ٣- أحبار المدينة النبوية عمر بن شبة النميري تحقيق: فهيم محمد شلتوت، ط٢، نشر السيد حبيب محمود أحمد.
- ١٤- آداب الشافعي ومناقبه عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي دار
   الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- الأربعين في دلائل التوحيد عبد الله بن محمد الهروي تحقيق د/علي بن ناصر الفقيهي، ط١، ٤٠٤ هـ ١٩٨٤/م.
- ٦- الأربعين في صفات رب العالمين- محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي- تحقيق: عبد القادر عطا صوفي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبوية، ط١، ٩٠٩هـ.
- ٧- الأسامي والكنى أبو أحمد الحاكم- تحقيق: د/يوسف الدخيل، مكتبة الغرباء، المدينة النبوية، ط١، ١٤١٤هـ.
- ٨- أسد الغابة في معرفة الصحابة- على بن أحمد بن الأثير الجزري- دار الشعب، القاهرة، مصر، ١٣٩٠هـ.

- 9- الأسماء والصفات- أحمد بن حسين البيهقي- تحقيق: عبد الله ابن محمد الحاشدي، مكتبة السوادي للتوزيع، حدة، المملكة العربية السعودية، ط١، ١٤١٣هـــ/١٩٩٣م.
- 1- أصول الدين- البغدادي أبو منصور عبد القاهر بن طاهر- طبعة مصورة من الطبعة الأولى بإسطمبول، ١٣٤٦هـ.
- 11- أصول السنة- ابن أبي زمنين محمد بن عبد الله الألبيري- تحقيق: عبد الله بن محمد البحاري، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، ط١، ٥١٤١هـ..
- 17- أطلس التاريخ الإسلامي- عبد المنعم ماحد- حققه على البنا، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط٢، ١٩٦٧م.
- 17- الأعلام (قاموس تراجم) خير الدين الزركلي دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط٦، ١٩٨٤م.
- ١٤- أعلام الموقعين عن رب العالمين- محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية- مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، مصرة ١٣٨٨هـ.
- •1- أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمتشابهات مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط١، ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٥.

- ١٦- الأم- محمد بن إدريس الشافعي- مطبعة الشعب.
- ١٧- الأمالي- هبة الله بن الشجري- تحقيق: د/محمود طناجي،
   مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر.
- 19- الأنساب- عبد الكريم بن محمد السمعاني- تحقيق: الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، مصورة مكتبة المثنى، بغداد، العراق، ١٩٧٠م.
- ٢- الإبانة عن أصول الديانة- أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري- تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط، مكتبة دار البيان، دمشق، سوريا، ط١، ١٤٠١هــ/١٩٨١م.
- ۱۲- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية أبو عبد الله عبيد الله بن محمد ابن محمد بن بطة العكبري تحقيق: رضا النعسان معطي وعثمان عبد الله آدم الإثيوبي ويوسف بن عبد الله الوابل، دار الراية، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط١، ٥١٥ ه...
- ۲۲- إبطال التأويلات لأخبار الصفات- أبو يعلى محمد بن الحسين ابن محمد بن الفراء- تحقيق: محمد بن حمد الحمود، مكتبة دار الإمام

- الذهبي، الكويت/ ط١، ١٤٠١هـ.. (ونسخة مخطوطة مصورة من مكتبة السيد البدري الحسيني السامرائي ببغداد).
- ٢٣- إتحاف فضلاء البشر في القراءات العشر- أحمد بن محمد البنا تحقيق: شعبان بن محمد إسماعيل، عالم الكتب.
- ٢٤- الإتقان في علوم القرآن- عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي دار الفكر، بيروت، لبنان.
- ٢- إثبات صفة العلو- عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي- تحقيق: بدر بن عبد الله البدر، دار السلفية، ط١، ٢٠٦هـ.
- ٢٦- احتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر تحقيق: د/ عواد عبد الله المعتق، مكتبة الرشد، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط٢، ١٤١٥هـ/ ١٩٩٥م.
  - ٧٧- إرشاد المسالك- ابن عبد الهادي.
- ۲۸ الاستقامة أحمد بن عبد الحليم بن تيمية تحقيق: محمد رشاد
   سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط١، ٣٠٣هـ.
- ٢٩- إشارات المرام من عبارات الإمام- كمال الدين أحمد البياضي الحنفي- تحقيق: يوسف عبد الرزاق، ط: مصطفى البابي الحلبي، الطبعة الأولى.

- ٣- الإصابة في تمييز الصحابة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
- ٣١- إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان- ابن القيم، مكتبة المعارف،
   الرياض.
- ٣٢- الإكمال- على بن هبة الله أبو نصر بن ماكولا- دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١، ١٤١١هـ.
- ٣٣- إنباه الرواة على أنباه النحاة- علي بن يوسف القفطي- تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر، ١٣٦٩هـ.
- ٣٤- الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به- أبو بكر بن الطيب الباقلاني- تحقيق: محمد زاهد الكوثري، مؤسسة الخانجي، القاهرة، مصر، ط٢، ١٣٨٢هـ.
- •٣٥ الإيمان محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده تحقيق: د/علي بن محمد بن ناصر الفقيهي من مطبوعات المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.
  - ٣٣- الأباطيل- للحوزقاني- الجامعة السلفية، بنارس، الهند.
- ٣٧- ابن تيمية السلفي ونقده لمسالك المتكلمين والفلاسفة في الإلهيات- محمد خليل هراس- دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،

طا، ٤٠٤ ه...

- ٣٨- ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل- محمد السيد الجليند- الهيئة
   العامة لشؤون المطابع الأميرية، ١٣٩٣هـ...
- ٣٩ ابن سينا بين الدين والفلسفة غرابة حمودة رسالة ماجستير
   من كلية أصول الدين، جامعة الأزهر، مكتوب بالآلة الكاتبة.
- ٤- إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين- محمد بن محمد الزبيدي- دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
- 13- الاحتلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة- ابن قتيبة عبد الله بن مسلم الدينوري- تحقيق: على سامي النشار، منشأة المعارف، الإسكندرية، ١٩٧١م.
- ٢٤- الاستيعاب في معرفة الأصحاب -أبو عمر يوسف بن عبد الله
   ابن عبد البر- بمامش الإصابة، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
- 27- اعتقاد أئمة الحديث أبو بكر الإسماعيلي، أحمد بن إبراهيم قعيق: محمد بن عبد الرحمن الخميس، دار العاصمة، الرياض.
- 33- الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد- أحمد بن الحسين البيهقي- تحقيق: أحمد عاصم الكاتب، دار الآفاق الجديدة، ط١، ٤٠١هـ..
- الاقتصاد في الاعتقاد- أبو حامد بن محمد الغزالي- دار الكتب

- العلمية، بيروت، ط١، ١٤٠٣هـ.
- ۴۲ بدائع الفوائد محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
- ٧٤- البداية والنهاية- أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي، مكتبة المعارف، بيروت، لبنان، ط٤، ١٤٠١هـ.
- ۱۳٤٨ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع محمد بن علي الشوكان مطبعة دار السعادة، القاهرة، مصر، ۱۳٤٨هـ.
- ٩٤- البدور السافرة في أمور الآخرة عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي تحقيق: مصطفى عاشور، مكتبة القرآن القاهرة، مصر.
- ٥- بغية الطلب في تاريخ حلب- عمر بن أحمد بن العديم- تحقيق: سهيل زكار، المكتبة التجارية، مصطفى أحمد الباز، مكة المكرمة.
- ١٥- بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل
   الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد شيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق: د/موسى بن سليمان الدويش، مكتبة العلوم والحكم.
- ٧٥- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة عبد الرحمن بن أبي
   بكر السيوطي تحقيق: أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البابي
   الحلبي، القاهرة، مصر، ط١، ١٣٨٤هـ.
- ٣٥- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (نقض تأسيس

- الجهمية) شيخ الإسلام بن تيمية أحمد بن عبد الحليم مطبعة الحكومة، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، ط١، ١٣٩١ه...
- ١٥٥- بيان فضل علم السلف على علم الخلف- ابن رجب- تحقيق:
   محمد ناصر العجمي، ط١، ٤٠٤ هـ ١٩٨٣/م، دار الأرقم،
   الكويت.
- ٥٥ البيان والتحصيل أبو الوليد بن رشد القرطبي تحقيق: أحمد الحبابي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط٢، ١٤٠٨هـ.
- حأويل مختلف الحديث ابن قتيبة عبد الله بن مسلم الدينوري دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان.
- ٧٥- تأويلات أهل السنة- أبو منصور بن محمد بن محمد الماتريدي- تحقيق: د/إبراهيم عوضين والسيد عوضين، المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية مصر العربية، ١٣٩١هـ...
- ۵۸ تاج العروس من جواهر القاموس محمد مرتضى الزبيدي مطبعة حكومة الكويت، ومكتبة الحياة لبنان.
- التاریخ یحیی بن معین تحقیق: د/ أحمد نور سیف، مركز
   البحث العلمی بجامعة أم القری، مكة المكرمة.
- ٦- تاريخ الأدب العربي- كارل بروكلمان- نقله إلى العربية

- د/عبد الحليم النجار، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط٤.
- ١٦- تاريخ الإسلام- محمد بن أحمد الذهبي- دار الكتاب العربي،
   بيروت، لبنان.
- ٦٢- تاريخ الرسل والملوك (تاريخ الطبري)- محمد بن جرير الطبري- دار المعارف، القاهرة، مصر، ١٩٦٨م.
- ٣٣- التاريخ الكبير- عبد الله بن إسماعيل البخاري- مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان، ٢٠٧هـ..
- ٦٤- تاريخ بغداد- أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي- دار
   الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ٦٥- تاريخ جرجان- حمزة بن يوسف السهمي- عالم الكتب،
   بيروت، لبنان، ط٤، ٧٠٤ هـ ١٩٨٧م.
- ٣٦- تاريخ دمشق- علي بن الحسن بن عساكر- تحقيق: محب الدين العمروي، دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٤١٥هـ.
- 77- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين- أبو المظفر الإسفراييني- تحقيق: كمال يوسف الحوت، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط١٤٠٣هـ.
- ٦٨- التبصير في معالم الدين- محمد بن جرير الطبري- تحقيق: على
   ابن عبد العزيز الشبل، دار العاصمة، الرياض، ط١، ١٤١٦هـ..

- 79- تبيين كذب المفتري فيما نسبه إلى أبي الحسن الأشعري- علي بن الحسن بن عساكر- دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، 1799هـ..
- ٧- التحسيم عن المسلمين- سهير محمد مختار- شركة الإسكندرية للطباعة والنشر.
- ٧١ تحفة المريد بشرح جوهرة التوحيد- إبراهيم اللقاني- دار الكتب العلمية، لبنان.
- ٧٧- التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية فالح بن مهدي آل
   مهدي، ط: الجامعة الإسلامية.
- ٧٣- تذكرة الحفاظ- محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي- تحقيق: عبد الرحمن المعلمي اليماني، حيد آباد، الهند، ١٩٥٨.
- ¥√- ترتيب المدارك- القاضي عياض- تحقيق: محمد بن تاويت الطبحي، ومحمد بن شريفة، وزارة الأوقاف، المملكة المغربية، ط٣، ٢٤٠٣هـ.
- ٧٠ الترغيب والترهيب- أبو القاسم الأصبهاني- تحقيق: أيمن صالح شعبان، دار الحديث، القاهر، مصر، ط١، ٤١٤ هـ.
- ٧٦- التصديق بالنظر- محمد بن الحسين الآجري- تحقيق: محمد غياث الجنباز، دار عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط٥٠١،١هـ.

- ٧٧- تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأثمة الأربعة- أحمد بن علي بن حجر العسقلاني- تحقيق: د/إكرام الله إمداد الحق، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، ط١٠١٤١هـــ/١٩٩٦م.
- ٧٨- التفسير الكبير- فخر الدين محمد بن عمر الرازي- دار إحياء
   التراث العربي، بيروت، لبنان، ط٣.
- ٧٩- تفسير عبد الرزاق- عبد الرزاق بن همام الصنعاني- مخطوط ومنه صورة في مكتبة المخطوطات بعمادة شؤون المكتبات بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، تحت رقم (١٧٤٥ مصور) ورقم (٢٢٦٣ ميكروفيلم).
- ٨- تفسير مجاهد- تحقيق: عبد الرحمن السورتي، مجمع البحوث الإسلامية، إسلام آباد، باكستان، ٣٩٦هـ.
- ٨١- تفسير القرآن العظيم- أبو الفداء إسماعيل بن كثير- دار المعرفة،
   بيروت، لبنان.
- ٨٢- تقريب التهذيب- أحمد بن علي بن حجر العسقلاني- تحقيق:
   أبو الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني، دار العاصمة، ط١،
   ١٤١٦هـ.
- ٨٣- تكملة إكمال الإكمال محمد علي الصابوني مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبوية،ط١، ١٤٠٦هـ.

٨٤- التكملة لوفيات النقلة- عبد العظيم المنذري- تحقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط٢، ٥٠٥ هـ.
 ٨٥- تمهيد الأوائل وتلحيص الدلائل- محمد بن الطيب الباقلاني- تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان، ط١، ٧٠١ هـ/١٩٨٧م.

٨٦- التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد- أبو عمرو يوسف بن عبد الله بن عبد الله بن الصديق، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية، ط٢، ١٣٩٩هـــ/١٩٧٩م.

۸۷ التنبیه والرد علی أهل الأهواء والبدع - محمد بن أحمد أبو
 الحسن المالطی - نشر دار الثقافة الإسلامیة، ط۱، ۱۳۲۸.

٨٨- تنــزيه الشريعة المرفوعة عن الأحبار الشنيعة الموضوعة- أبو الحسن علي بن محمد بن عراق- تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط٢،

٨٩ تقذيب إصلاح المنطق- أبو زكريا التبريزي- تحقيق: د/فوزي عبد العزيز مسعود، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة (١٩٨٦م).

• ٩- تمذيب التهذيب- أحمد بن علي بن حجر العسقلاني- بخلس دائرة المعارف النظامية، الهند، ط١، ١٣٢٥.

- 91- تهذیب الکمال فی أسماء الرجال- أبو الحجاج یوسف المزی-تحقیق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، طه، ۱۲۱۵هــ/۱۹۹۶م.
- 97- تمذيب اللغة- أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري- تحقيق: عبد السلام هارون، المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة.
- **۹۳** هذیب تاریخ دمشق عبد القادر بن بدران دار المسیر، بیروت، لبنان، ط۲، ۱۳۹۹ه...
- ٩٤ هذیب سنن أبي داود ابن القیم، محمد بن أبي بكر تحقیق:
   محمد حامد الفقی وأحمد شاكر، دار المعرفة، بیروت، لبنان.
- ٩- التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل- محمد لن إسحاق بن خزيمة تحقيق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان، مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ١٤٠٨هـ.
- 97- التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته على الاتفاق والتفرق- ابن منده- تحقيق: د/ علي بن محمد بن ناصر فقيهي، الجامعة الإسلامية، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية.
- 97- توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة ابن القيم أحمد بن إبراهيم بن عيسى الشرقي تحقيق: زهير الشاويش المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، ١٣٨٢هـ.

- ۹۸ التيسير شرح الجامع الصغير عبد الرؤوف المناوي المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان،
- 99- الثقات ابن شاهين- تحقيق: صبحي السامرائي، دار السلفية، الكويت، ط١، ٤٠٤ه...
- • • الثقات محمد بن حبان البسي دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الهند.
- ١٠١-الجامع معمر بن راشد الأزدي رواية الإمام عبد الرزاق الصنعان مطبوع في آخر المصنف.
- 1.۱-جامع البيان عن تأويل آي القرآن -محمد بن حرير الطبري-تحقيق: محمود محمد شاكر، شركة ومكتبة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط٣.
- ١٠٢-الجامع الصحيح-محمد بن إسماعيل البخاري- انظر فتح الباري.
- ١٠٤ الجامع الصحيح محمد بن إسماعيل البخاري طبعة دار
   السلام، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ١٠٥ الجامع الصغير -عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي دار الفكر،
   بيروت، لبنان، ط٤.
- 1.1-جامع المتون في حق أنواع الصفات الإلهية والعقائد الماتريدية-أحمد ضياء الدين بن مصطفى- ط:١ على الحجر، دار الطباعة

- العامرة، الأستانة ١٢٧٣ه...
- القيرواني تحقيق: د/محمد أبو الأجفان، ود/عثمان بطيخ، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط٢٠١ه...
- ١٠٨ جلاء العينين في محاكمة الأحمدين نعمان خير الدين بن
   الآلوسى البغدادي دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ١٠٩ الجهاد ابن أبي عاصم تحقيق: مساعد بن سليمان الراشد،
   دار القلم دمشق سوريا، ط۱، ۹، ۱٤۰۹ هـ.
- 11-جواب أبي بكر الخطيب البغدادي على سؤال أهل دمشق في الصفات، تحقيق: جمال عزون، طبع بذيل كتاب اعتقاد أهل السنة الإسماعيلي، دار الريان.
- 111-حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ─ابن القيم، محمد بن أبي بكر- دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- 117-الحبائك في أخبار الملائك -عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي-تعليق عبد الله الصديق، مطبعة التأليف، مصر.
- 11٣-الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة -قوام السنة السماعيل بن محمد الأصبهاني- تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي المدخلي، دار الراية، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط١،

١٤١١هــ/١٩٩٠م.

114-الحد - محمود بن القاسم بن بدر الدشتي- نسخة مصورة من مكتبة المخطوطات بعمادة شؤون المكتبات بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.

110-حلية الأولياء وطبقات الأصفياء -أبو نعيم، أحمد بن عبد الله الأصفهاني -دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط٢، ١٣٨٧هـ..

117-حياة الحيوان الكبرى -كمال الدين الدميري- مطبعة مصطفى البابي الحليى، مصر، ١٩٥٦م.

١١٧- الخطط - المقريزي - طبعة بولاق.

11۸-خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل- محمد ابن إسماعيل البخاري- تحقيق: علي سامي النشار وعمار جمعي الطالبي، ضمن عقائد السلف، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، 19۷۱.

119-الدارس في أخبار المدارس -عبد القادر بن محمد النعيمي-دمشق ١٣٦٧-١٣٦٧هـ.

• ١٢ - الدر المنثور في التفسير بالمأثور - عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - دار المعرفة، بيروت، لبنان،

١٢١-درء تعارض العقل والنقل- أحمد عبد الحليم بن تيمية- تحقيق:

- د/محمد رشاد سالم، حامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- 177-الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة- أحمد بن علي بن حجر العسقلاني- مطبعة دائرة المعارف العثمانية، الهند،ط١، ١٣٤٨هـ.
- ١٢٣ الدعاء –أبو القاسم الطبراني تحقيق: محمد سعيد البخاري، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، ط٧٠٤،١٥هـ.
- 3 ٢ ١ دلائل النبوة أحمد بن الحسين البيهقي تحقيق: عبد الجحيد قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١، ٥٠٥ هـ.
- ١٢٥ دلائل النبوة أبو نعيم، أحمد بن عبد الله الأصبهاني تحقيق: محمد رواس قلعجي وعبد البر عباس، المكتبة العربية، حلب، سوريا، ط١، ١٩٧٠م.
- 177 الدليل الشافي على المنهل الصافي يوسف بن تغري بردي تحقيق: فهيم محمد شلتوت، نشر مركز البحث العلمي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.
- ۱۲۷-الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ابن فرحون المالكي تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور، دار التراث، القاهرة، مصر.
- ۱۲۸-دیوان حسَّان بن ثابت، تحقیق: سید حنفی حسنین، دار

- المعارف، القاهرة، مصر، ط١٩٧٣م.
- ۱۲۹ دیوان حمید بن ثور الهلالي حمید بن ثور الهلالي تحقیق:
   عبد العزیز المیمنی، القاهرة، مصر، (۱۹۵۱م).
- ١٣٠-ذكر أحبار أصبهان أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني الله الأصبهاني ليدن، ١٩٣١م.
- ۱۳۱- ذم الرياء الحسن بن إسماعيل بن الضراب- تحقيق: با كريم با عبد الله، دار البخاري، المدينة النبوية، ط١، ١٤١٦..
- ۱۳۲-ذم الكلام وأهله -أبو إسماعيل الهروي- تحقيق: عبد الرحمن الشبل، مكتبة العلوم والحكم، المدينة النبوية، ط١، ١٤١٦هـ.
- ۱۳۳-الذهبي ومنهجه في التاريخ -بشار عواد معروف- مطبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، مصر، ۱۹۷٦م.
- 174- ذيل تذكرة الحفاظ -محمد بن علي بن الحسن بن الحسيني- طبع بذيل تذكرة الحفاظ.
- 170 ذيل طبقات الحنابلة عبد الرحمن بن أحمد بن رحب الحنبلي طبع بذيل طبقات الحنابلة.
- ۱۳۲-الرؤية على بن عمر الدارقطني تحقيق: مبروك إسماعيل مبروك، مكتبة القرآن، القاهرة، مصر.
- ١٣٧-الرحلة في طلب الحديث الخطيب البغدادي- تحقيق: نور

الدين عتر، بيروت، لبنان.

- ۱۳۸ الرد الوافر محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي، تحقيق:
   زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، ط۳، ۱٤۱۱هـ.
- 179-الرد على الجهمية -أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده-تحقيق: د/علي بن محمد ناصر الفقيهي، ط۲، ۲۰۲هــ/۱۹۸۲م.
- 1 الرد على الجهمية والزنادقة في ما شكوا فيه من متشابه القرآن الإسكندرية، الإسكندرية، مصر، ١٩٧١.
- 1 1 1 الرد على المريسي -عثمان بن سعيد الدارمي ضمن مجموعة عقائد السلف، منشأة المعارف الإسكندرية، مصر.
- 1 £ ٢ الرد على المعطلة (مخطوط) ـــ الحكيم الترمذي نسخة مصورة من دار الكتب المصرية برقم (٣٢٨٢).
- 127-الرد على من أنكر الحرف والصوت- أبو نصر عبيد الله بن سعيد السجزي، تحقيق: محمد باكريم باعبدالله، مطبوعات المجلس العلمي، الجامعة الإسلامية، المدينة النبوية.
- **١٤٤**-الرد على من يقول القرآن مخلوق -أحمد بن النجاد- تحقيق: رضا الله محمد إدريس، مكتبة الصحابة، الكويت، ١٤٠٠هــ.
- 150-الرد على المنطقيين -شيخ الإسلام ابن تيمية- إدارة ترجمان

السنة، لاهور، باكستان.

127-الرسالة - ابن أبي زيد القيرواني- مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط٢، ١٣٦٨هـ..

127-رسالة أهل الثغر (أصول أهل السنة والجماعة) سأبو الحسن الأشعري- تحقيق: محمد السيد الجليند، مطبعة التقديم، القاهرة، 18۰۷ هـــ/١٩٨٧م.

1 ٤٨ - الرسالة العرشية - شيخ الإسلام ابن تيمية - ضمن مجموعة فتاوى ابن تيمية، دار الفكر، ١٤٠٣هـ.

159-الرسالة المستطرفة -محمد بن جعفر الكتابي- دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، ط٢٠١٤هـ.

• 10-روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني- أبي الفضل شهاب الدين محمود البغدادي الآلوسي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.

101-رونق الألفاظ بمعجم الحفاظ- سبط ابن حجر يوسف بن شاهين- مخطوط وله نسخة في المكتبة الخالدية، القدس.

101-زاد المسير في علم التفسير أبي الفرج، جمال الدين عبد الرحمن ابن علي بن الجوزي البغدادي- المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط۲، ٤٠٤ هـ..

- 107-زاد المعاد في هدي خير العباد- ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر- تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط١٤٠٧، ١٤٠٨هـ.
- 10٤-الزهد- عبد الله بن المبارك المروزي- تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- 100-الزهد -للإمام أحمد بن حنبل الشيباني- تحقيق: محمد جلاف شرف، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ١٩٨١م.
  - ١٥٦-الزهد -هناد بن السري- تحقيق: عبد الله الأنصاري، قطر.
- 10۷ زوائد ابن ماجه –أحمد بن أبي بكر البوصيري بمامش سنن ابن ماجه.
- ١٥٨ سؤالات البرقاني للدارقطني تحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد،
   خانة جميلي، لاهور، باكستان، ط١، ٤٠٤ هـ..
- 109-سؤالات السهمي للدارقطني حمزة بن يوسف السهمي تحقيق: موفق بن عبد الله بن عبد القادر، مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط١،٤٠٤.
- 17 سلسلة الأحاديث الصحيحة محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط٢، ١٣٩٩ه...
- ١٦١-سلسلة الأحاديث الضعيفة -محمد ناصر الدين الألباني- المكتب

الإسلامي، بيروت، لبنان.

١٦٢-السنة -أبو بكر عمرو بن أبي عاصم- تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط١، ٠٠٠ هـ.

۱۹۳-السنة -أحمد بن محمد بن هارون الخلال- تحقيق: د/عطية الزهراني، دار الراية، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط١،

١٦٤-السنة -الإمام أحمد بن حنبل- تصحيح الشيخ إسماعيل
 الأنصاري، نشر إدارة البحوث العلمية، الرياض.

170-السنة -عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل -تحقيق: د محمد سعيد القحطاني، دار ابن القيم، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط١، ٢٠٦ه...

177-السنن (مع شرح السيوطي، وحاشية السندي) -أبو عبدالرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي- دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.

17٧-السنن -أبو داود، سليمان بن الأشعث السحستاني الأزدي-تعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد، نشر وتوزيع محمد على السيد، حمص، ط١، ١٣٨٨هـ.

١٦٨-السنن –أبو عبد الله، محمد بن يزيد بن ماجه القزويني- تحقيق:

- محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
- 179-السنن أبي عيسى، محمد بن عيسى بن سورة الترمذي تحقيق: أحمد شاكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
- ۱۷- السنن سعيد بن منصور تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١، ٥٠٥ هـ.
- ۱۷۱-السنن -عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي- دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ۱۷۳-السنن الكبرى -أحمد بن الحسين بن علي البيهقي- مطبعة دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد، الهند.
- 174-سير أعلام النبلاء محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقيق: محموعة من العلماء، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط٢، محموعة من العلماء، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط٢،
- ١٧٥ السيرة النبوية عبد الملك بن هشام المعافري تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة، القاهرة، مصر.
- 177-شذرات الذهب في أخبار من ذهب- ابن الفلاح عبد الحي بن العماد- دار إحياء الكتاب العربي، بيروت، لبنان.

السواس، الناشر: مركز جمعية الماحد، دبي، (١٤١٢هــ، ١٩٩٢م). السواس، الناشر: مركز جمعية الماحد، دبي، (١٤١٢هــ، ١٩٩٢م). ١٧٨ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة -هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي -تحقيق: د/أحمد سعد حمدان، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض المملكة العربية السعودية، ط١.

1۷۹ - شرح الأصول الخمسة -عبد الجبار بن أحمد القاضي - تحقيق: د/ عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة، مصر، ط١، ١٣٨٤هـ.

• ١٨٠ - شرح السنة - حسين بن مسعود بن محمد البغوي - تحقيق: شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، ١٣٩٤هـ.

1/۱- شرح العقيدة الأصفهانية -شيخ الإسلام ابن تيمية -دار الكتب الإسلامية.

۱۸۲-شرح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز الحنفي - تحقيق: جماعة من العلماء، تخريج محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط٦، ١٤٠٠هـ.

1۸۳-شرح الفقه الأبسط -أبو الليث السمرقندي- ضمن الرسائل السبع في العقائد، دائرة المعارف العثمانية، الهند، ط۳، ١٤٠٠هـ. السبع في القصيدة النونية لابن القيم -عمد خليل هراس- دار

- الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١، ٢٠٦ه.
- ۱۸۵ شرح جوهرة التوحيد (تحفة المريد) -إبراهيم اللقاني دار
   الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط۱، ۱٤۰۳هـ.
- ۱۸٦-شرح حديث النزول ابن تيمية تحقيق: محمد الخميس، دار العاصمة، الرياض، ط١، ٤١٤هـ.
- ۱۸۷-الشريعة محمد بن الحسين الآجري- تحقيق: د/ عبد الله بن عمر الدميجي، دار الوطن، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط١، عمر الدميجي، دار الوطن، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط١،
- 1۸۸-شعب الإيمان -أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي- نسخة مصورة في مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية تحت رقم (٣١٦) ٣٢١).
- ١٨٩-الشعر والشعراء ─ابن قتيبة تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار
   المعارف، القاهرة، مصر.
- ٩ ٩ الشكر عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا تحقيق: ياسين محمد السواس، دار ابن كثير، دمشق، سوريا، ٤٠٥ ه.
- ۱۹۱-الصحاح -إسماعيل بن حماد الجوهري- تحقيق: عبد الغفور العطار، ط۲، ۱٤۰۲هــ/۱۹۸۲م.
- ۱۹۲-صحیح ابن حبان، ترتیب ابن بلبان علاء الدین الفارسي،

- تحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
- 197-صحيح الترغيب والترهيب -محمد ناصر الدين الألباني- المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط٢، ١٤١٤هـ.
- 194-صحيح الجامع الصغير -محمد ناصر الدين الألباني- المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط١، ١٣٨٨هـ.
- 190-صحيح سنن الترمذي- محمد ناصر الدين الألباني- مكتب التربية العربي لدول الخليج، ط١، ٨٠٨هـ.
- 197-صحیح مسلم بشرح النووي- مسلم بن الحجاج القشیري- دار الفکر، بیروت، لبنان، ط۲، ۱۳۹۹هـ.
- 19۷-صریح السنة الطبري- تحقیق: بدر یوسف المعتوق، دار الخلفاء للکتاب العربی، ط۱، ه.۱۶ه...
- 19۸-الصفات -أبو الحسن، علي بن عمر الدارقطني- تحقيق: عبد الله الغنيمان، مكتبة الدار. ونسخة أخرى بتعليق: محمد بن علي ناصر الفقيهي.
- 199-صفة الصفوة ابن الجوزي دار الري، حلب، سوريا، ط١، ١٣٩٠ هـ.
- • ٧ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية تحقيق: على بن محمد الدخيل الله، دار العاصمة،

- الرياض، ط١، ٨٠٤ ه...
- ۲۰۱-الضعفاء الكبير -محمد بن عمرو بن موسى العقيلي- تحقيق:
   عبد المعطى أمين قلعجى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١.
- ۲۰۲-الضعفاء والمتروكين -عبد الرحمن بن الجوزي- دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- ۲۰۳ ضعیف الجامع الصغیر محمد ناصر الدین الألبانی المکتب الإسلامی، بیروت، لبنان.
- ٢٠٤ طبقات الحفاظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي تحقيق:
   بحموعة من العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١،
   ٢٠٣ ١٤٠٣ ١٤٠٣
- • • حطبقات الحنابلة -محمد بن أبي يعلى دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- ۲۰۲-طبقات الشافعية ابن قاضي شهبة تحقيق: عبد المنعم خان، دار المعارف العثمانية، الهند، ط۱، ۱۳۹۸هـ /۱۹۷۸م.
- ۲۰۷ طبقات الشافعية عبد الرحيم بن الحسين بن علي الأسنوي تحقيق: عبد الله الجباروي، مطبعة الإرشاد، بغداد، العراق، ط١، ١٩٧٠.
- ٨٠٠-طبقات الشافعية الكبرى -عبد الوهاب بن علي السبكي-

- تحقيق: محمود محمد الطناحي وعبد الفاتح محمد الحلو، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مصر، ط١، ١٣٨٣هـ.
- ٢٠٩ طبقات الصوفية أبو عبد الرحمن السلمي تحقيق: نور الدين شريبة، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط٣، ٢٠٦ هـــ.
- ٢١-طبقات الفقهاء -أبو إسحاق الشيرازي- دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، ط٢، ١٤٠١هـ.
- ۲۱۱-الطبقات الكبرى -عمد بن عبد الله بن سعد -دار صادر، بيروت، لبنان.
- ٢١٢-طبقات المحدثين بأصبهان -أبو الشيخ، عبد الله بن حيان الأصبهان- تحقيق: عبد الغفور البلوشي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط٢، ٢٤١٢هـ.
- ٣١٣-طبقات المفسرين شمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداودي- دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١، ٣٠٣هـ..
- \* ۲۱۵ العبر في خبر من غبر محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقيق: محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، لينان، ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.

- ۲۱۲-العرش ابن أبي شيبة. تحقيق د/محمد حليفة التميمي، مكتبة الرشد، الرياض، ۱٤۱۸هــ/۱۹۹۸م.
- ۱۷- العظمة -عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان أبو الشيخ الأصبهاني تحقيق: رضا الله بن محمد بن إدريس المبار كفوري، دار العاصمة، الرياض، ط١٠٨ ٨ هـ.
- ٢١٨-عقود الجمان في شعراء هذا الزمان ─ابن الشعار مخطوط وله نسخة في ميكروفيلم بمعهد المخطوطات بالقاهرة.
- ۱۹۹-عقيدة السلف وأصحاب الحديث -إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني- تحقيق: د/ناصر بن عبد الرحمن بن محمد بن الجديع، دار العاصمة، الرياض، ط۱، ۱۶۱۵هـ.
- ٢٢-العقيدة السلفية في كلام رب البرية -عبد الله بن يوسف الجديع- مطابع السياسة، الكويت.
- ٢٢١-العقيدة النظامية ─أبو المعالي الجويني- تحقيق: أحمد حجازي السقا، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، مصر، ١٣٩٩هـ.
- ٧٧٧ عقيدة عبد الغني المقدسي، تحقيق: عبد الله محمد البصيري، الرئاسة العامة للبحوث العلمية، الرياض، ط١٤١هــ/٩٩٠م.
- ٣٢٣-علل الحديث -عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي- دار المعرفة، بيروت، لبنان، ١٤٠٥هـ.

- ٢٢٤ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية أبو الفرج، عبد الرحمن ابن علي بن الجوزي التيمي تحقيق: إرشاد الحق الأثري، دار العلوم الأثرية، فيصل أباد، باكستان، ط٢، ٢٠١ه...
- ٠٢٧-العلو للعلي الغفار -أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي- المكتبة السلفية، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية.
- ٣٢٦-عمل اليوم والليلة -أحمد بن شعيب النسائي- تحقيق: فاروق حمادة، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط٢.
- ٧٧٧-العين الخليل بن أحمد الفراهيدي- تحقيق: مهدي المحزومي، وإبراهيم السمرائي، وزارة الثقافة والإعلام، ١٩٨١-١٩٨٢م.
- ٣٢٨-عيون التواريخ ابن شاكر الكتبي تحقيق: فيصل السامر، ونبيلة عبد المنعم، وزارة الثقافة والإعلام، الجمهورية العراقية، ١٩٨٤م.
- ٣٢٩-غاية الأماني في الرد على النبهاني- محمود شكري الآلوسي- دار إحياء السنة النبوية.
- ٣٣٠ غاية النهاية في طبقات القراء شمس الدين محمد الجزرِّي تحقيق: برجستواسو، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر.
- ۲۳۱ غرائب القرآن ورغائب الفرقان نظام الدین الحسن بن محمد القمي النیسابوري، تحقق: إبراهیم عطوة عوض، مکتبة مصطفی

- البابي الحلبي، ١٣٨١ه.
- ۲۳۲ غريب الحديث أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي -- دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١٤٠٦ هـ.
- ۲۳۳-الغنية لطالبي طريق الحق -عبد القادر الجيلاني- شركة البابي الحليي، القاهرة، مصر، ط۳، ۱۳۷٥هـ.
- ٣٣٤-الغيلانيات أبو بكر الشافعي تحقيق: مرزوق بن هياس الزهراني، دار المأمون للتراث.
- ٢٣٥ فتح القدير محمد بن علي بن محمد الشوكاني تحقيق: شعبان محمد إسماعيل، عالم الكتب.
- ٣٣٦-فتح الباري -محمد بن علي بن حجر العسقلاني- المكتبة السلفية.
  - ٧٣٧-الفتوحات المكية- ابن عربي- دار صادر، بيروت.
- ۲۳۸-الفتوی الحمویة الکبری -شیخ الإسلام ابن تیمیة- المکتبة
   السلفیة، القاهرة، مصر، ط۳، ۱۳۹۸هـ.
- ٣٣٩-الفتوى الحموية الكبرى -شيخ الإسلام ابن تيمية- دار فجر للتراث.
- ٢٤- الفردوس بمأثور الخطاب -شهردار الديلمي- تحقيق: فواز الزمرلي ومحمد المعتصم بالله البغدادي، دار الكتاب العربي، بيروت،

لبنان، ط۱، ۲۰۷ه.

- ۲٤١ الفرق بين الفرق -عبد القاهر بن طاهر البغدادي تحقيق محمد
   محى الدين عبد الحميد، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- ٢٤٢ الفصل في الملل والأهواء والنحل أبو محمد، علي بن أحمد بن
   حزم الظاهري، مكتبة الخانجي، مصر.
- ۲۶۳-فصوص الحكم -ابن عربي- تحقق محمود محمود غراب، مطبعة زيد بن ثابت، ١٤٠٥هـ.
- الله الصحابة -للإمام أحمد بن حنبل- تحقيق: وصي الله عمد عباس، مركز البحث العلمي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة.
- ۲٤٥ الفقه الأبسط أبو حنيفة النعمان تحقيق: محمد واهد الكوثري، مطبعة الأنوار، القاهرة، مصر، ١٣٦٨ه.
- ۲٤۲-الفقيه والمتفقه -الخطيب البغدادي- تصحيح إسماعيل الأنصاري، مطابع القصيم، الرياض، ١٣٨٩هـ.
  - ٧٤٧ الفهرست -محمد بن إسحاق بن النديم- تحقيق: رضا.
- № ۲٤۸ الفوائد أبو بشر إسماعيل بن سعود سمويه الأصبهاني انسخة مصورة في مكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية تحت رقم (٣٥٥/ ١٣٦ ١٣٦).
- ٧٤٩ الفوائد حمّام الرازي- ترتيب وتخريج حاسم فهيد الدوسري،

- دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، ط٢، ١٩٨٧م.
- • • حوات الوفيات ابن شاكر الكتبي تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، ١٩٧٣م.
- ۲۵۱-فیض القدیر شرح الجامع الصغیر -عبد الرؤوف المناوی- دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط۲،۱۳۹۱.
- ۲۵۲-الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة -محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي- دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١، الحمد بن عثمان الذهبي- دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١، الحمد بن عثمان الذهبي- دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١،
- ۲۵۳-الكامل -علي بن محمد بن الأثير الجزري- دار صادر، بيروت، لبنان، ١٣٨٥هـ.
- **١٥٢**-الكامل في ضعفاء الرحال -أبو أحمد، عبد الله بن عدي الجرحاني-دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ط١، ٤٠٤هـ.
- **٥٥٧** كتاب الصفدية -شيخ الإسلام ابن تيمية مكتبة ابن تيمية، القاهرة.
- ۲۰۲-الكتاب اللطيف لشرح مذهب أهل السنة -عمر بن أحمد بن شاهين- تحقيق عبد الله بن محمد البصيري، مكتبة الغرباء، المدينة المنورة، ط1/17/1هـ.
- ٧٥٧ كتاب باب ذكر المعتزلة من كتاب المنية والأمل أحمد بن يجيى

المرتضى- اعتنى بتصحيحه توما أرنلد، دار صادر، بيروت.

٢٥٨-الكشاف عن حقائق غوامض التنــزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل —أبو القاسم، حار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي - مكتبة مصطفى بابي الحلبي، مصر، ١٣٨٥هــ.

٢٥٩ كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة -علي بن
 أبي بكر الهيثمي - تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، مؤسسة الرسالة،
 بيروت، لبنان، ط١، ٣٩٩٩هـ.

• ٢٦- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -حاجي حليفة-طبع بعناية وكالة المعارف، دار العلوم الحديثة، بيروت، لبنان، ٩٥٥ م.

٣٦١-الكشف والبيان في تفسير القرآن الثعلبي- مخطوط منه نسخة مصورة في مكتبة المخطوطات بعمادة شؤون المكتبات بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.

٣٦٢-الكليات −أبو البقاء، أيوب بن موسى الحسيني الكفوي- تحقيق: عدنان درويش، دار إحياء التراث العربي.

٣٦٣-كنـز العمال في سنن الأقوال والأفعال -علاء الدين علي بن المتقي بن حسام الدين الهندي- مؤسسة الرسالة، ١٣٩٩هـ.

٢٦٤-اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة -جلال الدين

- عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي- دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط ٣، ١٤٠١هـ.
- ٢٦- لب اللباب في تحرير الأنساب جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي مكتبة المثنى، بغداد.
- ٣٦٦-لباب العقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول -يوسف ابن محمد المكلاتي- تحقيق: فوقية محمد، دار الأنصار،القاهرة،ط:١.
- ۲۲۷-اللباب في هذيب الأنساب ابن الأثير الجزري- دار صادر، بيروت، لبنان، ۱٤٠٠هـ.
- ۱۲۲۸ العرب -أبو الفضل، جمال الدين محمد بن مكرم المصري دار صادر، بيروت، لبنان، ونسخة دار المعارف القاهرة، مصر.
- ٣٦٩-لسان الميزان -علي بن حجر العسقلاني- مصورة عن طبعة دائرة المعارف بالهند، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، ط۲، ١٣٩٠ه...
- ٢٧- لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية في عقيدة الأثر السلفية محمد بن أحمد السفاريني تحقيق عبد الله بن محمد بن سليمان البصيري مكتبة الرشد.
  - ٧٧١-لوامع الأنوار البهية -محمد بن أحمد السفاريني- مطبعة المدني.

- ۲۷۲ الماتريدية دراسة وتقويم أحمد بن عوض الله الحربي دار
   العاصمة.
- ٣٧٧-الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات -د/شمس الأفغاني.
- ۱۷۲-المحروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين- أبو حاتم، محمد ابن حبان بن أحمد بن حبان البستي- تحقيق: محمد إبراهيم زايد، دار الوعي، حلب، سوريا، ط١، ١٣٩٦هـ.
- ۰۲۷- محمع الزوائد ومنبع الفوائد- نور الدين على بن أبي بكر الهيثمي- دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ۲،۲ هـ..
- ۲۷۲ جموع الفتاوی شیخ الإسلام ابن تیمیة جمع وترتیب
   عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، دار العربیة، بیروت، لبنان،
- ۲۷۷- مجموعة الرسائل الكبرى -شيخ الإسلام ابن تيمية- دار الفكر، بيروت، لبنان، ٤٠٠ هـ..
- ۲۷۸ محاسن التأويل جمال الدين القاسمي تحقيق: محمد فؤاد
   عبد الباقى، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، مصر، ۱۳۸۰هـ.
- ۲۷۹-المحدث الفاصل ─الحسن بن عبد الرحمن الرامهزمزي- تحقيق: محمد عجاج الخطيب، دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٣٩١هـ..
- ٢٨٠ مختصر إتحاف المهرة -البوصيري- تحقيق: سيد كروي حسن،

- دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١، ١٤١٧هـ.
- ۲۸۱ مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم
   الجوزية محمد بن الموصلي دار الفكر.
- ٣٨٢-مختصر العلو للعلي الغفار للذهبي- محمد ناصر الدين الألباني- المكتب الإسلامي، ط١٤٠١ هـ.
- ۳۸۳-مختصر تاریخ دمشق- محمد بن مکرم بن منظور- تحقیق: عبد الحمید مراد، دار الفکر، بیروت، لبنان، ط۱، ۱٤۰٤هـ.
- ۲۸٤-مدارج السالكين- ابن قيم الجوزية- تحقيق: محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ۱۹۷۲م.
- ۲۸٥-المدخل إلى السنن الكبرى -أحمد بن الحسين البيهقي تحقيق:
   د/محمد ضياء الرحمن الأعظمي، دار الخلفاء للكتاب الإسلامي.
  - ٧٨٦-المراكشية -شيخ الإسلام ابن تيمية- ضمن مجموع الفتاوى.
- ۲۸۷-مسائل الإمام أحمد -أبو داود، سليمان بن الأشعث- دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط۱، ۱۳۵۳هـ.
- ٢٨٨-المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة -عبد الإله
   ابن سليمان الأحمدي- دار طيبة، الرياض، ط٢، ١٤١٦هـ.
  - ٢٨٩-المسايرة -ابن الهمام- مطبعة السعادة، مصر.
- ٢٩- المستدرك على الصحيحين- أبو عبد الله، محمد بن عبد الله

- الحاكم النيسابوري، دار الفكر، بيروت، لبنان، ١٣٩٨هـ.
- ۲۹۱-المسند (البحر الزحار) -البزار- تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله، مؤسسة علوم القرآن، بيروت، لبنان، ط١، ٩٠٩هـ.
- ۲۹۲-المسند -أبو بكر، أحمد بن عمرو البزار- نسخة مصورة بمكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية تحت رقم (٨٠٤-
- ۲۹۳-المسند -أبو داود الطيالسي- دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الهند، ۱۳۲۱هـ.
- ٢٩٤-المسند -الإمام أحمد بن حنبل الشيباني- دار صادر، بيروت، لبنان.
- ۲۹۰-المسند -محمد بن إدريس الشافعي- دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ۱٤٠٠.
- ۲۹۲-مسند أبي يعلى -أحمد بن علي بن المثنى التميمي- تحقيق: حسين سليم، دار المأمون للتراث، دمشق.
- ٧٩٧-مسند الحميدي -عبد الله بن الزبير الحميدي- تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، عالم الكتب، بيروت.
- **۲۹۸** مسند الشهاب -محمد بن سلامة القضاعي تحقيق: حمدي عبد الجيد السلفي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ١٤٠٥هـ.

- ۲۹۹-مشكل الآثار -أحمد بن محمد الطحاوي- مطبعة دار المعارف النظامية، حيدر آباد، الدكن، ط ۲، ۱۳۸۸هـ.
- • ٣ مشكل الحديث وبيانه -أبو بكر، محمد بن الحسن بن فورك دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ١٤٠٠هـ.
- ۱۰۳- المصنف -أبو بكر، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الدار السلفية، بومباي، الهند ط۱.
- ٣٠٢-مصنف عبد الرزاق -عبد الرزاق بن همام الصنعاني تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، دار الباز للنشر والتوزيع، مكة المكرمة.
- ٣٠٣-المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية المحمد بن علي بن حجر العسقلاني تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، دار الباز للنشر والتوزيع، مكة المكرمة.
  - ٤ ٣ معالم التنزيل الحسن بن مسعود البغوي مطابع المنار، ط١.
- • ٣ معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى د/ محمد بن خليفة التميمي دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع، الكويت، ط: ١، ٧ هـ.
- ٣٠٦-معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات دامعمد بن خليفة التميمي- دار إيلاف الدولية للنشر والتوزيع، الكويت ط١،٧١٧هـ.

- ٣٠٧-المعجم الأوسط -سليمان بن أحمد الطبراني تحقيق: طارق بن عوض الله وعبد المحسن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، مصر، ١٤١٦هـ.
- ۸ ۳ معجم البلدان شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي دار صادر، بيروت، لبنان، ١٣٩٩هـ.
- ٣٠٩ معجم السفر أبو طاهر السلفي تحقيق: بميحة الحسني، وزارة الثقافة والفنون، بغداد، العراق، ١٣٩٨هـ.
- ٣١- معجم الشيوخ (المعجم الكبير) محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقيق: محمد الحبيب الهيلة، دار الصديق، الطائف، المملكة العربية السعودية، ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨/ م.
- ٣١١-المعجم الكبير -أبو القاسم، سليمان بن أحمد الطبراني -تحقيق: حمدي عبد المحيد السلفي، الدار العربية، بغداد، العراق، ط١.
- ٣١٢ معجم المؤلفين –عمر رضا كحالة مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان.
- ٣١٣-المعجم المختص بالمحدثين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقيق: محمد الحبيب الهيلة، دار الصديق، الطائف المملكة العربية السعودية، ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
- ١٤- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم -محمد فؤاد عبد الباقي-

- المكتبة الإسلامية، استانبول، تركيا.
- **٣١٥**-معجم مقاييس اللغة- أبو الحسين أحمد بن فارس- تحقيق: عبد السلام هارون، مكتبة مصطفى الحلبي، ط٢.
- ٣١٦-معرفة القراء الكبار محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي- تحقيق: بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، الأردن، ١٩٨٤م.
- ٣١٧-معرفة علوم الحديث محمد بن عبد الله الحاكم- المكتبة التجارية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان.
- ۳۱۸-المعرفة والتاريخ -يعقوب بن سفيان الفسوي- تحقيق: أكرم ضياء العمري، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط۲، ۱٤۰۱ه.
- ٣١٩-مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة- عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي- مطابع الرشيد، ط٢، ١٣٩٩هـ.
- ٣٢٠-مفتاح السعادة ومصباح السيادة- طاش كبرى زاده- دار الكتب العلمية، بيروت.
- ٣٢١-المفردات في غريب القرآن أبو القاسم، الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني- دار المعرفة، بيروت، لبنان.
- ۳۲۲-المقاصد الحسنة- محمد بن عبد الرحمن السخاوي- دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط١، ١٣٩٩هـ.
- ٣٢٣-مقالات الإسلاميين- أبو الحسن، على بن إسماعيل الأشعري-

- تحقيق: محمد محى الدين، مكتبة النهضة، مصر، ١٣٨٩هـ.
- ٣٢٤-مقالة التعطيل والجعد بن درهم -د/ محمد بن حليفة التميمي، مكتبة أضواء السلف، الرياض، ط١، ١٤١٨هـ...
- ٣٢٥ المقدمة ابن حلدون تحقيق: مصطفى محمد، دار الفكر، بيروت.
- ٣٢٦-الملل والنحل -أبو الفتح، محمد بن عبد الكريم الشهرستاني-تحقيق: محمد سيد الكيلاني، مكتبة مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، مصر، ١٣٨٧.
- ٣٢٧-مناقب الشافعي -أحمد بن الحسين البيهقي- تحقيق: السيد أحمد صقر، مكتبة دار التراث، القاهرة، مصر، ١٣٩١هـ.
- ٣٢٨-منال الطالب شرح طوال الغرائب- المبارك بن محمد بن الأثير الجزري- تحقيق: محمود محمد الطناحي، مركز البحث العلمي، حامعة أم القرى، مكة المكرمة.
- ٣٢٩-منهاج السنة -شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية-تحقيق: محمد رشاد سالم، طبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، المملكة العربية السعودية.
- ٣٣- المنهاج في شعب الإيمان أبو عبد الله، الحسين بن الحسن الحسن الحليمي تحقيق: حلمي محمد فودة، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط

۱، ۱۳۹۹ه.

- ٣٣١ منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله خالد بن عبد اللطيف مكتبة الغرباء، المدينة النبوية.
- ٣٣٧-المنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد -أبو اليمن، مجير الدين عبد الرحمن بن محمد العليمي- تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، مطبعة المدنى، القاهرة، ط١، ١٣٨٣هـ.
- ٣٣٣-منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات الشيخ محمد الأمين الشنقيطي مطبوعات الجامعة الإسلامية.
- ٣٣٤ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان على بن أبي بكر الهيثمي تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.
- عبد الرحمن عمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة النبوية، ط١، عبد الرحمن محمد عثمان، المكتبة السلفية، المدينة النبوية، ط١، ١٣٨٦هـ.
- ٣٣٦-الموطأ الإمام مالك بن أنس- رواية يجيى بن يجيى الليثي- دار النفائس، ط١٠، ١٤٠٧هـ.
- ٣٣٧-موقف ابن تيمية من الأشاعرة -د/عبد الرحمن بن صالح المحمود- مكتبة الرشد، الرياض.
- ٣٣٨-موقف المعتزلة من السنة النبوية- أبو لبابة حسين- دار اللواء

- للنشر والتوزيع، الرياض، ط١، ٣٩٩هـــ.
- ٣٣٩-ميزان الاعتدال -عمد بن أحمد بن عثمان الذهبي- تحقيق: على البحاوى، دار المعرفة، بيروت، لبنان.
  - ٣٤- النبوات- شيخ الإسلام ابن تيمية- دار الكتب، بيروت.
- **١٤١-ا**لنحاة- ابن سينا- ط: محي الدين صبري الكردي، ط:٢، القاهرة، ١٣٥٧هـ.
- ۳٤٣-النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة -يوسف بن تغري بردي- دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر، ١٣٦٩هـ.
- ٣٤٣-النرول -أبو الحسن علي بن عمر الدارقطي تحقيق: علي بن محمد بن ناصر الفقيهي، ط١.
- ٣٤٤-نشأة الأشعرية وتطورها- حلال موسى -ط: ١، دار الكتاب اللبناني، بيروت. ١٣٩٥هـ.
- ٣٤٥ نظم الفرائد وجمع الفوائد عبد الرحيم بن علي شيخ زادة ط: ١.
- ٣٤٦-نكت الهميان في نكت العميان- صلاح الدين الصفدي- تحقيق: أحمد زكى بك، مطبعة الخانجي.
- ٣٤٧-النهاية -أبو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن كثير- تحقيق: إسماعيل الأنصاري، مطابع مؤسسة النور، الرياض، المملكة العربية

السعودية، ١٣٨٨ه...

- ٣٤٨-النهاية في غريب الحديث -أبو السعادات، مجد الدين بن محمد ابن الأثير الجزري- تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، المكتبة الإسلامية.
- ٣٤٩-نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول المحمد الحكيم الترمذي تحقيق: عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: ١٤١٣ هـ.
- ٣٥- هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين إسماعيل باشا البغدادي طبع بعناية وكالة المعارف، دار العلوم الحديثة، بيروت، لبنان، ٥٥٥ ام. (طبع في ذيل كشف الظنون).
- **١٥٦**-الوافي بالوفيات -صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي- طبع باعتناء بعض المستشرقين، نشر فرانز شتايز بتشبادن، ١٣٩٤هـ.
- ٣٥٢-وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى- السمهودي- مطبعة الآداب والمؤيد، القاهرة، ١٣٢٦هـ.
- ٣٥٣ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان -أحمد بن محمد بن أبي بكر ابن خلكان تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان.

## فهرس موضوعات الكتاب

| الصفحة  | الموضوع                           |
|---------|-----------------------------------|
| ٣       | قسم التحقيق                       |
| ٥       | المقدمة                           |
| ٥       | فصل                               |
| ٧       | الأدلة من القرآن                  |
| 74      | الأدلة من السنة                   |
| 115-104 | أقوال الصحابة                     |
| 109     | <br>[أبو بكر الصديق رضي الله عنه] |
| ١٦٠     | [عمر بن الخطاب رضي الله عنه]      |
| ١٦٤     | [عثمان بن عفان رضي الله عنه]      |
| 178     | [عبد الله بن مسعود رضي الله عنه]  |
| 179     | [عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما] |
| ١٧٠     | [أبو هريرة رضي الله عنه]          |
| 1 7 1   | [عبد الله بن عباس رضي الله عنهما] |
| ١٧٧     | [أم سلمة رضي الله عنها]           |
| 1 7 9   | [أنس بن مالك رضي الله عنه]        |
| Y1A-1A0 | أقوال التابعين                    |

| الصفحة  | الموضوع                                      |
|---------|----------------------------------------------|
| ١٨٧     | [كعب الأحبار]                                |
| ۱۸۸     | [الحسن البصري (١١٠هــ)]                      |
| 19.     | [كعب الأحبار]                                |
| 191     | [مسروق بن الأجدع الهمداني (٦٢هــــ)]         |
| 197     | [سالم بن أبي الجعد الأشجعي (٩٧هـــ تقريباً)] |
| 198     | [عكرمة بن عبد الله مولى ابن عباس (١٠٦هـــ)]  |
| 198     | [محاهد بن جبر المكي (١٠٤هـــ)]               |
| 197     | [سعید بن جبیر (۹۵هـــ)]                      |
| 197     | [قتادة بن دعامة السدوسي (١١٣هــ تقريباً)]    |
| 191     | [ثابت بن أسلم البناني (١٢٣هـــ تقريباً)]     |
| 199     | [مالك بن دينار البصري (٢٧ هـــ)]             |
| 7.1     | [الضحاك بن مزاحم الهلالي (بعد المائة)]       |
| 7.7     | [سليمان بن طرحان التيمي (١٤٣هـــ)]           |
| ۲ • ٤   | [عبيد بن عمير الليثي (٦٨هـــ)]               |
| 7.0     | [وهب بن منبه اليماني (١١٣ تقريباً)]          |
| Y • A   | [جرير بن عطية الخطفَى (١١٠هـــ)]             |
| 7.9     | [أبو عيسى يحيى بن رافع الثقفي]               |
| . Y Î Î | [محاهد بن جبر المكي]                         |

| الصفحة | الموضوع                                     |
|--------|---------------------------------------------|
| 717    | [ربيعة بن أبي عبد الرحمن(١٣٦هـــ)]          |
| 715    | [عباس القمى]                                |
| 710    | [عمر بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي(١٢٣هــ)] |
| 717    | [أيوب بن أبي تميمة السختياني(٣١هـــ)]       |
| 719    | فصل                                         |
| 771    | [عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي(٥٧هـــ)]       |
| 778    | [الإمام أبو حنيفة (٥٠١هــــ)]               |
| 777    | [عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي(٥٧هـــ)]       |
| 777    | [الإمام مالك بن أنس (١٧٩هــ)                |
| 77 8   | [سفيان الثوري (٦٦١هـــ)]                    |
| 777    | [مقاتل بن حيان (قبل٠٥١هـــ)]                |
| 7 47   | [حماد بن زيد الأزدي (١٧٩هـــ)]              |
| 777    | [عبد الله بن المبارك(١٨١هــ)]               |
| 7      | [جرير بن عبد الحميد الضبي(١٨٨هـــ)]         |
| 7 5 8  | [مقاتل بن حیان(۵۰۱هــ)]                     |
| 7      | [محمد بن إسحاق(٥٠١هـــ)]                    |
| 7 2 7  | [حماد بن سلمة(١٦٧هــ)]                      |
| 7 & 7  | ]أبو يوسف صاحب أبي حنيفة(١٨٢هــــ)]         |

| الصفحة  | الموضوع                               |
|---------|---------------------------------------|
| 7 £ 9   | [محمد بن الحسن الشيباني (١٨٩هــ)]     |
| 701     | [الوليد بن مسلم القرشي(١٩٤)]          |
| 704     | [وكيع بن الجراح الرؤاسي(٩٧هـــ)]      |
| .707    | [عبد الرحمن بن مهدي العنبري (١٩٨هــ)] |
| 700     | [خالد بن سليمان البلخي]               |
| , , 707 | [شجاع بن أبي نصر البلخي]              |
| . ۲0۸   | [أبو يوسف صاحب أبي حنيفة (١٨٢هــــ)]  |
| Y09     | [سلام بن أبي مطيع الخزاعي(١٦٤هــ)]    |
| 177.    | [يزيد بن هارون الواسطي(٢٠٦هـــ)]      |
| ۲۲۳     | [سعيد بن عامر الضبعي (٢٠٨هــ)]        |
| 778     | [عباد بن العوام الكلابي (١٨٥هــ)]     |
| .770    | [عبد الملك بن قريب الأصمعي (١٥هـــ)]  |
| 15. Y77 | [علي بن عاصم الواسطي (٢٠١هــ)]        |
| ۲7٧ .   | [وهب بن حرير الأزدي (٢٠٦هــ)]         |
| 77.9    | [محمد بن مصعب العابد (۲۲۸هـــ)]       |
| ۲٧.     | [یحیی بن زیاد الفراء (۲۰۷هـــ)]       |
| ۲٧.     | [نوح بن أبي مريم المروزي (١٧٣هـــ)]   |
| 771     | [محمد بن مصعب العابد (٢٢٨هـــ)]       |

| الصفحة | الموضوع                                         |
|--------|-------------------------------------------------|
| 474    | [الإمام الشافعي (٢٠٤هـــ)]                      |
| 498    | [عاصم بن علي الواسطي (٢٢١هــ)]                  |
| 797    | [عبد العزيز بن يحيى الكناني (٢٤٠هـــ)]          |
| 799    | [عبد الله بن الزبير الحميدي(١٩هـــ)]            |
| ٣٠١    | [أبو عبيد القاسم بن سلام(٢٢٤هـــ)]              |
| ۲. ٤   | [نعيم بن حماد الخزاعي(٢٢٨هـــ)]                 |
| ٣.٦    | [عبد الله بن أبي جعفر الرازي(مات بعد المائتين)] |
| ٣.٧    | [هشام بن عبد الله الرازي(بعد المائتين)]         |
| ٣.٨    | [يزيد بن هارون الواسطي (٢٠٦هـــ)]               |
| ٣.9    | [عبد الله بن مسلمة القعنبي(٢٢١هــ)]             |
| ۳1.    | [أبو معمر إسماعيل القطيعي(٢٣٦هـــ)]             |
| ٣١.    | [الإمام يحيى بن معين (٢٣٣هـــ)]                 |
| 711    | [بشر بن الحارث الحافي (٢٢٧هـــ)]                |
| 717    | [حرب بن إسماعيل الكرماني(٢٨٠هـــ)]              |
| 717    | [الإمام أحمد بن حنبل الشيباني (٢٤١هـــ)]        |
| ٣١٨    | [ذو النون المصري(٥٤٦هـــ)]                      |
| 719    | [أحمد بن حنبل]                                  |
| 471    | [إسحاق بن راهويه(٥٦هــــ)]                      |

| الصفحة                       | <u>.</u>                                | الموضوع                  | St. W.            |
|------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>*** *** * * * * * * *</b> | ۲هـــ)]                                 | الحكم الوراق(١٥          | [عبد الوهاب بن    |
| 77 E                         | 4                                       | [                        | [المزني(٢٦٤هــــ) |
| <b>T</b> TY                  |                                         | (۲۷۷هـــ)                | [أبو حاتم الرازي  |
|                              |                                         | [(877٤)(                 | [أبو زرعة الرازي  |
|                              | [(                                      | لله البخاري(٢٥٦هـ        | [الإمام أبو عبد ا |
|                              | ·                                       | الدارمي (۲۸۰هـ           | [عثمان بن سعيد    |
|                              | : · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | لي (۲۷۹هـــ)             | [أبو عيسى الترما  |
| <b>۳۳7</b>                   | [(—                                     | بل الكرماني(۲۸۰ه         | [حرب بن إسماع     |
| ۲۳۷                          | [(                                      | بن أبي شيبة(٢٩٧،         | [محمد بن عثمان    |
| <b>۳۳۸</b>                   | A #                                     | [(&                      | [ابن ماحه(۲۷۳     |
|                              | [(-                                     | . بن حنبل(۹۰هـ           | [عبد الله بن أحمد |
| " T. E O .                   | [(-                                     | م بن قتيبة(٢٧٦هـــ       | [عبد الله بن مسل  |
| 727                          | • • • • • • • • • • • • • • • •         | ، المكي(٩٧هـــ)]         | [عمرو بن عثمان    |
| 729                          | * **************                        | لنبيل(٢٨٧هـــ)] .        | [ابن أبي عاصم ا   |
| · . To1.                     |                                         | ن سریج (۳۰۶هــــ         | [أحمد بن عمر بر   |
| <b>70 £</b>                  |                                         | لساجي(۳۰۷هـ)             | [زكريا بن يحيى ا  |
| W. 700                       |                                         | ، بن خزیمة (۳۱۱ <b>ه</b> |                   |
| 701                          |                                         | الطبري(٢١٠هـ)]           | [محمد بن حرير     |

| الصفحة | الموضوع                                              |
|--------|------------------------------------------------------|
| 478    | [أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي(٢٩٢هـــ)] .      |
| 411    | [أبو جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي(٣٢١هــ)]             |
| ٨٢٣    | [أبو بكر بن أبي داود السحستاني(٣١٦هـــ)]             |
| ٣٧.    | [إبراهيم بن محمد بن عرفة(٣٢٣هــ)]                    |
| 272    | [یحیی بن محمد بن صاعد (۳۱۸هـــ)]                     |
| 272    | [أبو الحسن الأشعري (٣٢٤هـــ)]                        |
| ٣٨٨    | [ابن غانم المقدسي]                                   |
| 474    | [أبو بكر بن أبي داود(٣١٦هـــ)]                       |
| 797    | [أبو أحمد العسال(٤٩هــــ)]                           |
| 790    | [أبو بكر الآجري(٣٦٠هــ)]                             |
| 291    | [الإمام أبو بكر الإسماعيلي(٣٧١هــ)]                  |
| ٤٠٢    | [الحافظ أبو الشيخ الأصبهاني(٣٦٩هــ)]                 |
| ٤٠٣    | [الحافظ أبو القاسم الطبراني(٣٦٠هــ)]                 |
| ٤٠٦    | [أبو الحسن علي بن مهدي الطبري]                       |
| 217    | [أبو بكر بن إبراهيم بن شاذان(٣٨٣هــ)]                |
| ٤١٣    | [الإمام أبو الحسن الدارقطني (٣٨٥هـــ)]               |
| 210    | [الإمام أبو عبد الله بن بطة العكبري(٣٨٧هـــ)]        |
| ٤١٨    | [الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده(٣٩٥هـــ)] |

| الصفحة | الموضوع                                             |
|--------|-----------------------------------------------------|
| ٤٣٠.   | [أبو بكر الباقلاني(٤٠٣هـ)]                          |
| 272    | [أبو بكر بن فورك(١٠٤هــ)]                           |
| 240    | [ابن أبي زيد القيرواني(٣٨٦هـــ)]                    |
| : 279  | [الإمام أبو القاسم هبة الله اللالكائي(١٨هـــ)]      |
| 2 2 1  | [أبو نعيم الأصبهاني(٤٣٠هــ)]                        |
| 220    | [الإمام أبو زكريا يجيى بن عمار السحستاني(٤٤٢هـــ)]  |
| . 227  | [معمر بن أحمد بن زياد الأصبهاني (١٨٤هـــ)]          |
| £ £ A  | [أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني(٩٤٤هـــ)] |
| 229    | [أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي(٤٤٧هـــ)]            |
| 103    | [أبو نصر عبيد الله بن سعيد السحزي(٤٤٤هـــ)]         |
| 207    | [الحافظ البيهقي(٥٨هـ)]                              |
| 201    | [الإمام أبو عمر بن عبد البر(٤٦٣هـــ)]               |
| 1207   | [أبو بكر الخطيب(٤٦٣هــ)]                            |
| その人    | [أبو سليمان الخطابي(٣٨٨هـــ)]                       |
| 209    | [الإمام أبو القاسم إسماعيل بن محمد التيمي(٥٣٥هـــ)] |
| ٤٦.    | [القاضي أبو يعلى الفراء(٥٨هــــ)]                   |
| £77    | [أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني(٤٧١هـــ)]           |
| £ 7 m  | [أبو المعالي الجويني(٤٧٨هـــ)]                      |

| الصفحة | الموضوع                                                |
|--------|--------------------------------------------------------|
| १२०    | [الإمام أبو إسماعيل الأنصاري(٤٨١هـــ)]                 |
| ٤٦٦    | [ الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي(١٠٥)]         |
| 279    | [أبو إسحاق الثعلبي(٢٧٤هـــ)]                           |
| 279    | [الإمام أبو الحسن الكرجي(٣٢هــــ)]                     |
| ٤٧٠    | [الإمام عبد القادر الجيلي(٢٧١هـــ)]                    |
| ٤٧٣    | الفهارس العامة للكتاب                                  |
| ٤٧٥    | ١. فهرس الآيات القرآنية                                |
| ٤٨١    | ٢. فهرس الأحاديث المرفوعة                              |
| ٤٨٧    | ٣. فهرس الآثار الموقوفة                                |
| ٤٩٩    | ٤. فهرس الأعلام                                        |
| 001    | <ul> <li>هرس الألفاظ الغريبة</li> </ul>                |
| 004    | ٦. فهرس الأبيات الشعرية                                |
| 000    | ٧.فهرس المؤلفات الواردة في الكتاب                      |
| ٥٦٣    | <ul> <li>٨. فهرس الطوائف والقبائل والجماعات</li> </ul> |
| 077    | ٩. فهرس المواضع والأماكن والبلدان                      |
| 079    | ١٠. فهرس المصادر والمراجع                              |
| 718    | ١ ١.فهرس موضوعات الكتاب                                |